عَالِحُالِمُ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْم

تأليف

الشيخ خليل بن اسحق المالكي في فقه الامام مالك

صححه وعلق عليه ووضع ترجمة العلامة خليل

الشيخ احمد نصر

الطبعة الاخيرة ١٤٠١ هـ — ١٩٨١ م

المالك ال

## بسلملية إلى التجيل

الحمد أنه رب العالمين والصدلاة والسدلام على أشرف المرسلين سيدنا محد وآله وصحبه والتابعين وتابعيم باحسان إلى يوم الدين ، وبعد فان محتصر مولانا أبى الضياء خليل بن إسحاق رضى الله عنه قد بلغ من الشهرة مبلغا لم يبلغه غيره ومن عناية أعاظم العلماء به قدرا لم يدرك شأوه ، فقد علق عليه شرحا وحاشية أكثر من مائة تعليق وهو كا قال العلامة الأمير يغنيه حاله الفصيح عن تفادى لسان القالى فيه بالمديح وقال العلامة العدوى إن الاشتغال بمختصر الشيخ خليل أنفع من الاشتغال بالمدونة لما اشتمل عليه من زيادة المسائل عليها من بيان اختلاف المشايخ في فهمها وتأويلها وتحرير العبارة وتهذيبها والاختصار على الراجح والمشهور عند أهل المذهب كيف لا والواضع له صاحب الترجمة الآتية .

## ترجمة العلامة أبى الضياء خليل

هو خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب المعروف بالجندى ضياء الدين أبو الودة الإمام العلامة العالم العامل القدوة الحجة الفهامة حامل لواء مندهب مالك فى زمانه بمصر • ذكر ابن فرحون فى الأصل: قال إنه من أجناد الحلقة المنصورة يلبس زيه • متقشفا منقبضا عن أهل الدنيا جامعاً بين العلم والعمل ، حضرت بالقاهرة مجلس بين العلم والعمل ، حضرت بالقاهرة مجلس

أقرانه الفقه والحديث والعربية كان صدراً في علماء القاهرة مجمعاً على فضله وديانته أستاذا ممتعاً من أهل التحقيق ثاقب الله نأصيل البحث مشاركا في فنون من فقه وعربية وفرائض فاضلا في مذهبه صحيح النقل نفع الله به السلمين . ألف شرح ابن الحاجب شرحا حسنا وضع الله عليه القبول وعكف الناس على تحصيله ومختصراً في المذهب بين فيه المشهور ، فيه فروع كثيرة جداً مع الإيجاز البليغ أقبل عليه الطلبة ودرسوه وكانت مقاصده جميلة حج وجاور وله منسق وتقاييد مفيدة انتهى ملخصا

وقال ابن حجر في الدرر الكامنة سمع من ابن عبد الهادى وقرأ على الرشيد في العربية والأصول وعلى السيخ المنوفي في فقه الملاكية وشرع في الاشتغال بعد شيخه المنوفي ، وتخرج به جماعة ثم درس بالسيخونية وأفتى وأفتى وأفاد ولم يغير زى الجندى وكان صيفا عفيفا نزيها شرح ابن الحاجب في ستة مجلدات انتقاه من ابن عبد السلام وزاد فيه عزو الأقوال وإيضاح مافيه من الإشكال وله مختصر في الفقه نسج فيه على منوال الحاوى جمع ترجمة لشيخه المنوفي تدل على معرفته بالأصول وكان أبوه حنفيا يلازم الشيخ أبا عبد الله بن الحاج ويعتقده فشغل ولده مالكيا بسببه انتهى، وقال أبو الفضل ابن مرزوق الحفيد تلقيت من غير واحد عمن لقيته بالديار وقال أبو الفضل ان مرزوق الحفيد تلقيت من غير واحد عمن لقيته بالديار المصرية وغيرها أن خليلا من أهل الدين والصلاح والاجتهاد في العلم الفجر ليريم النفس من جهد المطالعة والكتب وكان مدرس الماليكية

بالشيخونية وهي أكر مدرسة في مصر في ذلك الوقت وبيده وظائف أخر تتبعه وكان يرتزق على الجندية لأن سلفه منهم وحدثني الامام العلامة المحقق الفاضل قاضى القضاة عصر والاسكندرية الناصر التنسي أنه اجتمع بخليل حين أخذت الاسكندرية في عشر السبعين وسبعاثة وكان ينزل من القاهرة مع الجيش لاستخلاصها من أيدى العدو قال التنسى: واختر فهمي بقول ابن الحاجب والصرف في الذمة والصرف في الدين الحال يصع خلافا لأشهب انتهى ومن تصانيفه شرحه على أبن الحاجب وهو شرح مبارك لين تلقاء الناس بالقبول وهو دليل على حسن طويته يجتهد في عزو الأقوال ويعتمد كثيراً على اختيارات ابن عبد السلام وأنقاله وأعاثه وهو دليل على علمه بمكانة الرجل وإنما يعرف الفضل من الناس ذوو. ورأيت شيئا من شرح ألهية ابن مالك قيل إنه من موضوعاته انتهى كلام ابن مرزوق. وله شرح على المدونة ولم يكمل ، وصل فيه إلى كتاب الحج قال ابن غازى كان خليل عالما مشتغلا بما يعنيه حق حكى أنه أقام عشرين سنة لم ير النيل بمصر وحكى عنه أنه جاء يوماً لمنزل بعض شيوخه فوجد كنيف المنزل مفتوحا ولم يجد الشبيخ هناك فسأل عنه فقيل له إنه يشوشه أمر هذا الكنيف فذهب يطلب من يستأجره على تلقيته فقال خليل أنا أولى بتنقيته فشمر ونزل ينقيه وجاء الشيخ فوجده على تلك الحال والناس قد حلقوا عليه ينظرون إليه تعجبا من فعله فقال الشيخ من هذا ؟ قالوا خِليل فاستعظم الشيخ ذلك وبالغ في الدعاء له عن قريحة ونية

صادقة فنال ببركة دعائه ووضع الله تعالى البركة في عمره . وحدثنا شيخنا أبو زيد الكاواني عن من رأى خليلا بمصر عليه ثياب قصيرة أظنه قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر صعت شيخنا القورى يقول إنه المكاشفين وإنه مر بطباخ دلس ببيع لحم الميتة فكاشفه فأقر وتاب على يده انتهى وذكر التتأتى عن ابن الفرات أن خليلا رؤى جد موته فقيل له مافعل الله بك ؟ فقال غفر لى ولكل من صلى على ولقد وضع الله تعالى القبول على مختصره وتوضيحه من منذ زمنه إلى الآن فعكف الناس علمم شرقا وغربا حتى لقد آل الحال في هذه الأزمنة المتأخرة إلى الاختصار على المختصر في هذه البلاد الغربية مراكش وفاس وغيرهما فقل أن ترى أحداً يعتني بابن الحاجب فضلا عن المدونة بل قصاراهم الرسالة لابن أبي زيد ومختصر خليل وذلك علامة دروس الفقه وذهابه وأما التوضيح فهو كتاب الناس شرقاً وغرباً ليس من شروح ابن الحاجب على كثرتها ماهو أنفع منه ولا أشهر اعتمد عليه الناس بل وأثمة المغرب من أصحاب ابن عرفة وغيرهم مع حفظهم للمذهب وكني بذلك حجة على إمامته ولقد حكى عن العلامة شيخ الشيوخ ناصر الدين اللقاني أنه حيث عورض كلام خليل بكلام غيره كان يقول عن أناس خليليون إن ضل ضللنا مبالغة في الحرص على متابعته ومدح مختصر خليل الشيخ ابن غازى فقال: إنه من أفضل نفائس الأعلاق وأحق مارمق بالأحداق وصرفت له هم الحذاق عظيم الجدوى بليغ الفحوى بين مابه الفتوى وجمع مع الاختصار شدة

الضبط والتهذيب واقتدر على حسن النسق والترتيب في نسج على مندواله ولا سمح أحد بمثله انتهى ولذلك كثرت عليه الشروح والتعاليق حتى وضع عليمه أكثر من مائة تعليق مابين شرح وحاشيه ويقال إن خليه لحص مختصره في حال حياته إلى كتاب النكاح وباقيه وجد في أوراق مسودة لجمعه أصحابه وضموه لما لحصه في كمل الكتاب وأما وفاة الشيخ خليل فذكر الشيخ زروق أنه توفي سنية تسع وستين وقيل إنه توفي ثالث عشر ربيع الأول سنة ست وسبعين وسبعائة . ودفن بالقرافة الكبرى بمصر بجوار شيخه الشيخ المنوفي .

انتهى ملخصا من نيل الابتهاج بتطريز الديباج لسيد أخمد بابا . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ؟

## أحمدنصر

شيخ السادة المالكية بالديار المصرية

## ١٤٠٤

يَقُولُ الْفَقِيرُ ٱلْمُضْطَرُ لِرَ عَمَةِ رَبِّهِ، ٱلْمُنكَسِرُ خَاطِرُهُ لِقِلَّةِ الْمَكَلِ وَالتَّقْوَى: خَلِيلُ بْن إِسْحَقَ ٱلمَالِكَيُّ.

ٱلْحُمْدُ لِلهِ حَمْدًا يُوافِي مَا تَزَايَدَ مِنَ النَّمَمِ ، وَالشَّكُرُ لَهُ عَلَى مَا أَوْلاَ نَا مِنَ الْفَصْلِ وَالْسَكْرُ لَهُ عَلَى فَسِهِ ، وَنَسْأَلُهُ مِنَ الْفَصْلِ وَالْسَكَرَمِ : لاَ أَحْصِى ثَنَاءً عَلَيْهِ هُو كَمَا أَثْنَى عَلَى فَسِهِ ، وَنَسْأَلُهُ اللَّفْفَ وَالْمَانِ فَى رَمْسِهِ . اللَّطْفَ وَالْإِنْسَانِ فَى رَمْسِهِ . وَالطَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ، عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّد الْمَرَنِ وَالْمَجَمِ ، اللَّمُوثِ لِسَائِر الْائْمَم وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَا بِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذَرِيتِهِ وَأَمَّةِ مِ أَفْضَلِ الْامَم .

(وَ بَعْدُ) فَقَدْ سَأَ لَنِي بَهَاعَة أَبَانَ اللهُ لِي وَلَهُمْ مَعَالِمَ التَّحْقِيقِ، وَسَلَكَ بِنَا وَبِهِمْ أَفْعَ طَرِيق : نُخْتَصَرًا عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكِ بْنَ أَسَ رَجَهُ اللهُ تَعَالَى ، مُبَيِّنًا لِلَا بِهِ الْفَتْوَى ، فَأَجَبْتُ سُؤَالَهُمْ بَعْدَ الاِسْتِخَارَةِ ، مُشِيرًا بِهِ الْفَتُوى ، فَأَجَبْتُ سُؤَالَهُمْ بَعْدَ الاِسْتِخَارَةِ ، مُشِيرًا بِهِ الْفَتْوَى ، فَأَجَبْتُ سُؤَالَهُمْ بَعْدَ الاِسْتِخَارَةِ ، مُشِيرًا بِهِ وَبِهِ أَوَّلَ اللهَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

ُقُلْتُ « خِلَافْ ، فَذَٰلِكِ لِلْاُخْتِلَافِ فِي النَّشْمِيرِ ، وَحَيْثُ ذَ كَرْتُ قَوْ لَيْنِ أَوْ أَقُوَ الاَّ فَذَٰلِكَ لِعَدَمِ ٱطِّلَاعِي فِي الْفَرْعِ عَلَى أَرْجَحِيَّةٍ مَنْصُوصَةٍ وَأَعْتَبِرُ مِنَ الْمُفَاهِيمِ مِفْهُومَ الشَّرْطِ فَقَطْ وَأَشِيرُ بِ « صُحَّحَ ﴾ أو « أَسْتُحْسِنَ ﴾ إِلَى أَنَّ شَيْخًا غَيْرَ الَّذِينَ قَدَّمْتُهُمْ صَحَّحَ لهٰذَا أَوِ اسْتَظْهَرَهُ وَبـ ﴿الْتَرَدُّدِ ﴾ لِنْرَدُّدِ الْمُتَأُخِّرِينَ فِي النَّقُلِ أَوْ لِعِدَمِ نَصٍّ الْمُتَقَدِّمِينَ وَبِ ﴿ لَوْ ﴾ إِلَى خَلِافٍ مَذْهَبِيٍّ وَاللَّهُ أَسْأَلُ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ مَنْ كَتَبَهُ ، أَوْ قَرَأَهُ أَوْ حَصَّلهُ أَوْ سَعَى فَشَيْ و مِنْهُ ، وَأَللَّهُ يَعْصِمُنَا مِنَ أَلزَّالَ ، وَيُوفَقُّنَا فِي الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ ، ثُمَّ أَعْتَذِرُ لِذَوِى الْأَنْبَابِ، مِنَ التَّقْصِيرِ الْوَاقِعِ فِي هٰذَا الْكِتَابِ، وَأَسْأَلُ بِلِسَانِ التَّضَرِعِ وَٱلخُشُوعِ ، وَخِطَابِ التَّذَلُّلِ وَالْخُضُوعِ : أَنْ يُنْظَرَ بِعَيْنِ الرِّضَا وَالصَّوَابِ، فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ كَمَّالُوهُ ، وَمِنْ خَطَاءٍ أَصْلَحُوهُ ؛ فَقَلَّمَا يَخْلُصُ مُصَنَّفٌ مِنَ الْهُفَوَاتِ ، أَوْ يَنْجُو مُؤَلِّفٌ مِنَ ٱلْعَثْرَاتِ .

بابُ : يُر ْفَعُ الْحَدَثُ وَحُكُمْ الْخَبَثِ بِالْهُ طْلَقِ ، وَهُو مَاصَدَقَ عَلَيْهِ الشَّمُ مَا وَ بِلِا قَيْدٍ وَإِنْ بُجْعَ مِنْ نَدًى أَوْ ذَابَ بَعْدَ بُجُودِهِ أَوْ كَانَ سُؤْرَ بَهِيمَةٍ مَا وَ حَائِضٍ أَوْ جُنُب أَوْ فَضْلَةً طَهَارَتِهِ مَا ، أَوْ كَثِيرًا خُلِطَ بِنَجِس لَمْ يُعَيِّرُهُ وَ حَائِضٍ أَوْ جُنُب أَوْ فَضْلَةً طَهَارَتِهِ مَا ، أَوْ كَثِيرًا خُلِطَ بِنَجِس لَمْ يُعَيِّرُهُ وَ مَا يَعْمَرُهُ مَا أَوْ يَعَيِّرُهُ مَعْمَا وَوَ وَإِنْ بِدُهْنِ لاَ صَقَ أَوْ شَكَ فِي مُغَيِّرُهِ هَلْ يَضُونُ ، أَوْ يَعَيِّرُ مِعْهُ وَاللَّهِ مِنْهُ ، أَوْ بِقَرَادِهِ كَمِنْ لاَ صَقَ أَوْ مَطْورُو وَإِنْ بِدَهُ مِنْهُ مِنْهُ وَاللَّهُ مِنْهُ مُ السَّلْبُ بِالْمِلْحِ . أَوْ يَعَطُرُوحٍ وَلَوْ قَصْدًا مِنْ تُوابٍ أَوْ مِنْحٍ وَالْأَرْجَحُ السَّلْبُ بِالْمِلْحِ . أَوْ يَعَطُرُوحٍ وَلَوْ قَصْدًا مِنْ تُوابٍ أَوْ مَنْحٍ وَالْأَرْجَحُ السَّلْبُ بِهِ إِنْ صُنِعَ تَرَدُّدُ . لاَ بِمُتَفَيَرٍ لَوْنَا أَوْ طَعْمًا وَفِي الْإِنْقَاقِ عَلَى السَّلْبِ بِهِ إِنْ صُنِعَ تَرَدُّدُ . لاَ بِمُتَعَبِّرٍ لَوْنَا أَوْ طَعْما وَفِي الْإِنْقَاقِ عَلَى السَّلْبِ بِهِ إِنْ صُنِعَ تَرَدُّدُ . لاَ بِمُتَعَبِرً لَوْنَا أَوْ طَعْما وَقِي الْإِنْقُوقِ عَلَى السَّلْبِ بِهِ إِنْ صُنِعَ تَرَدُّدُ . لاَ بِمُتَعَبِرً لَوْنَا أَوْ طَعْما الْمَالِمُ فَعَلَيْدِ الْمُ الْمَالِمُ الْمُ الْمُونِ مَا اللَّهُ الْمَالَا فَوْ طَعْما الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمِؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْ

أَوْ رَبِيًّا بِمَا يُفَارِقُهُ غَالِبًا مِنْ طَاهِرِ أَوْ نَجِسٍ : كَدُهْنِ خَالَطَ ، أَوْ بُخَارِ مَصْطَكَى. وَحُكُمُهُ كُمُغَيِّرُهِ. وَيَضُرُّ بَيِّنُ تَغَيَّرُ بِحَبْلِ سَانِيَةٍ: كَغَدِير برَوْثِ مَاشِيَةٍ ، أَوْ بشر بوَرَق شَجَر أَوْ يَنْن ، وَٱلْأَظْهَرُ فِي بشر الْبَادِيَةِ بهمَاكْلُوَازُ وَ فِي جَمْلِ ٱلْمُخَالِطِ ٱلْمُوَافِقَ كَالْمُخَالِفِ نَظَرْ ، وَفِي التَّطْهِيرِ مِمَاءٍ جُمِلَ ف الْفَمِ قُولًانِ ، وَكُرهَ مَالِا مُسْتَعْمَلُ فِي حَدَثٍ وَفِي غَيْرِهِ تَرَدُّدُ وَيَسْيِرُ : كَانِيَةِ وُضُوءٍ ، وَغُسْلِ بِنَجَسِ لَمْ يُغَيِّرُ أَوْ وَلَغَ فِيهِ كَلْبٌ وَرَاكِدُ يُفْتَسَلُ فِيهِ . وَسُؤْرُ شَارِبِ خَمْرٍ ، وَمَا أَدْخَلَ يَدَّهُ فِيهِ . وَمَالاً يَتَوَقَّى نَجِسًا مِنْ مَاهِ ، لاَ إِنْ عَسُرَ الأُحْتِرَازُ مِنْهُ ، أَوْ كَانَ طَمَامًا : كَمُشَمَّس ، وَإِنْ ريئَتْ عَلَى فِيهِ وَقْتَ ٱسْتَعْمَالُه عُمِـلَ عَلَيْهَا ، وَ إِذَا مَاتَ بَرِّيُّ ذُو نَفْس سَائِلَةٍ بِرَ آكِد وَلَمْ يَتَغَيَّرُ نُدِبَ نَرْحُ بِقَدْرِها ، لاَ إِنْ وَقَعَ مَيِّيًّا ، وَ إِنْ زَالَ تَغَيُّرُ النَّجِس لاَ بِكَثْرَةِ مُطْلَقِ فَاسْتُحْسِنَ الطَّهُورِيَّةُ ، وَعَدِمُهَا أَرْجَحُ ، وَقُبِلَ خَبَرُ الْوَاحِدِ إِنْ بَيْنَ وَجْهَهَا أُو ٱنَّفَقَا مَذْ هَبًّا ، وَ إِلاَّ فَقَالَ يُسْتَحْسَنُ تَرْكُهُ ، وَوُرُودُ أَنْكَاءِ عَلَى النَّجَاسَةِ كَعَـكُسِهِ .

فصل : الطَّاهِرُ مَيْتُ مَالاً دَمَ لَهُ (١) ، وَالْبَحْرِيُّ وَلَوْ طَالَتْ حَيَاتُهُ بِبَرَّ (٢) ، وَمَا ذُكِّى ، وَجُزْوُهُ إِلاَّ مُحَرَّمَ الْأَكْل ، وَصُوفْ ، وَ وَبَرَه ، وَزَغَبُ رِيشٍ ، وَشَعْر وَلَوْ مِنْ خِنْزِيرٍ إِنْ جُزَّتْ ، وَأَبَخْمَادُ وَهُوَ جِسْمَ عَيْرُحَى ، وَمُنْفَصِل عَنْهُ إِلاَّ أَنْسُكِرَ ، وَأَبَخْى وَ وَدَهُمُهُ وَعَرَقَهُ وَلُمَابُهُ وَنَحَاطُهُ وَبَيْضُهُ وَمُنْفَصِل عَنْهُ إِلاَّ أَنْسُكِرَ ، وَأَبَخْى وَدَهُمُهُ وَعَرَقَهُ وَلُمَابُهُ وَنَحَاطُهُ وَبَيْضُهُ

<sup>(</sup>١) كالعقرب والصرصار (٢) كالتمساح والضفدع

وَلَوْ أَكُلَّ نَجِسًا ، إِلاَّ ٱلْمَدَرَ ، وَٱلْخَارِجَ بَعْدَ ٱلْمَوْتِ ، وَكَبَنُ آ دَى ٓ إِلااً لَمَيِّت، وَ لَكِنُ غَيْرِهِ تَا بِعِهُ ، وَ بَوْلُ ، وَعَذِرَةٌ مِنْ مُبَاحِ(١) إِلاَّ الْمُعْتَذِيَ بِنَجِسٍ ، وَقَىْ ٤، إِلاَّ ٱلْمُتَغَيِّرَ عَنِ الطَّمَامِ ، وَصَفَّرَاءِ ، وَبَلْغُمْ ، وَمَرَارَةُ مُبَاحٍ ، وَدَمْ لَمْ يُسْفَحْ ، وَمِسْكُ وَ فَأْرِتُهُ ، وَزَرْعُ بِنَجِسٍ ، وَخَرْ تَحَجَّرَ أَوْ خُلِّلَ ، وَالنَّجِسُ مَا ٱسْتُثْنِيَ ، وَمَيْتُ ؛غَيْرِ مَاذُ كِرَ وَلَوْ فَمْلَةً أَوْ آدَمِيًّا ؛ وَٱلْأَظْهَرُ طَهَارَتُهُ وَمَا أَبِينَ مِنْ حَى ۚ وَمَيْتٍ : مِنْ قَرْنِ وَظِلْفٍ وَعَظْمٍ وَظُفْرٍ وَعَاجٍ إِ وَقَصَبِ رِيشٍ وَجِلْدٍ وَلَوْ دُبِغَ وَرُخِّصَ فِيهِ مُطْلَقًا إِلاَّ مِنْ خِنْزِيرٍ بَعْدَ دَ بْغِيرِ فِي يَابِسِ وَمَاءٍ ، وَفِيهَا كَرَاهَةُ الْمَاجِ ؛ وَالتَّوَّقُفُ فِي الْكَيْمَخْتِ ؛ وَمِنَى ﴿ ٢ ) وَمَذْى ؛ وَوَدْى ؛ وَقَيْحْ ، وَصَدِيد ، وَرَاطُو بَهُ فَرْجٍ ، وَدَمْ مَسْفُوحٌ ؛ وَلَوْ مِنْ سَمَكِ وَذُبَابٍ ، وَسَوْدَاهِ ؛ وَرُمَادُ نَجِس وَدُخَانُهُ ، وَبَوْلُ ، وَعَذِرَةٌ مِنْ آدَمِي ۚ وَنُحَرَّمٍ وَمَكْرُوهِ ، وَيَنْجُسُ كَثِيرُ طَعَامٍ مَا ثُعْ بِنَجِس قَلَّ : كَجَامِدٍ ، إِنْ أَمْكَنَ السَّرَيَانُ وَ إِلَّا فَبِحَسَبُهِ ، وَلاَ يَطْهُرُ زَيْتُ خُولِطَ وَلَحْمٌ طُبِخَ وَزَيْتُونُ مُلِحَ وَبَيْضُ صُلِقَ بِنَجِس ، وَفَخَّارُ بِنُوَّاصِ وَيُنْقَعُ مِمْتَنَجِّسِ لاَ نَجِسٍ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ وِآدَمِي ۚ وَلاَ يُصَلَّى بِلِبَاسِ كَافَرٍ ، بِخِلَافِ نَسْجِهِ ، وَلَا بِمَا يَنَامُ فِيهِ مُصَلِّ آخَرُ وَلاَ بِثْبِيَابٍ غَيْرِ مُصَلِّ إِلاّ كَرَأْسِهِ ، وَلاَ بِمُحَاذِي فَرْجٍ غَيْرِ عَالِمٍ . وَحَرُمَ ٱسْتِعْمَالُ ذَكَرٍ مُعَلَّى ،

<sup>(</sup>١) أى مباح الاكل فى حياته أو بعد ذكاته

<sup>(</sup>٢) قوله ومنى . أى والنجس مني الخ

وَلَوْ مِنْطَقَةً ؟ وَآلَةِ حَرْبٍ . إِلاَّ ٱلْمُطْحَفَ ؟ وَالسَّيْفَ ؟ وَالْأَنْفَ . وَرَبْطَ سِنَّ مُطْلَقًا : وَخَاتَمَ الْفِضَّةِ لِاَمَابَهْ ضُهُ ذَهَبْ وَلَوْ قَلَّ : وَإِنَاهِ نَقْدٍ . وَأَقْتِنَاوُهُ وَإِنْ لِاُمْرَأَةً . وَفِي ٱلْفَضَى وَٱلْمُوَّهِ وَٱلْمُضَبَّبِ وَذِي الْخَلْقَةِ وَإِنَاءِ الْجُوْهِرِ قَوْلاَنِ : وَجَازَ لِلْمَرْأَةِ ٱلْلَهُوسُ مُطْلَقًا وَلَوْ نَمْلاً لِاَكْسَرِيرٍ

فصــــل : هَلْ إِزَلَةُ النَّجَاسَةِ عَنْ ثَوْبِ مُصَلِّ : وَلَوْ طَرَفَ عِمَامَتِهِ وَبَدَنِهِ وَمَكَانِهِ : لَا طَرَف حَصِيرِهِ . سُنَّةٌ أَوْ وَاجِبَةٌ ۚ إِنْ ذَكَرَ وَقَدَرَ وَ إِلاًّ أُعَادَ الظُّهُرَيْنِ إِللْإِصْفِرَارِ ؟ خِلاَفْ. وَسُقُوطُهَا فِي صَلاةٍ مُبْطِلْ . كَذَكْرُهَا فِيهَا لاَ قَبْلُهَا أَوْ كَانَتْ أَسْفَلَ نَعْلُ فَخَلَعْهَا وَعُنِي عَمَّا يَعْسُرُ كَحَدَثِ مُسْتَنْكَ حِر وَ بَكُلِ بَاسُورِ فِي يَدْ إِنْ كُثُرَ الرَّدُّ أَوْ ثَوْبِ وَثَوْبِ مُرْضِعَةٍ تَجْتَهَدُ وَنُدْبَ لَهِا ثَوْبٌ الصَّلاَةِ : وَدُونَ دِرْهُمْ مِنْ دَمٍ مُطْلَقًا : وَقَيْحٍ : وَصَـدِيد وَبَوْلِ فَرَسِ لَغَاذِ بِأَرْضِ حَرْبِ: وَأَثَرَ ذُبَابَ مِنْ عَذِرَةٍ: وَمَوْضِعٍ حِجَامَةٍ مُسِحَ . فَإِذَا بَرِئَ غَسَلَ وَ إِلاَّ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ . وَأُوِّلَ بِالنِّسْيَانِ . وَبِالْإِطَلاَقِ. وَكَطِينِ مَطَرٍ ؛ وَإِنْ أَخْتَلَطَتِ الْعَذِرَةُ بِالْمُصِيبِ. لاَ إِنْ غَلَبَتْ . وَظَاهِرُهَا الْمَفُو . وَلاَ إِنْ أَصَابَ عَيْنَهَا . وَذَيْلِ أَمْرَأُهُ مُطَال للِسَّاتْرِ وَرِجْلِ بُلَّتْ يَمُوَّانِ بِنَجِسٍ يَبْسِ يَطْهُرَانِ بِمَا بَعْدَهُ . وَخُفٍّ وَنَعْلُ مِنُ رَوْثِ دَوَابٌ وَبَوْلِهَا إِنْ دُلِكَا لاَ غَيْرِهِ . فَيَخْلَمُهُ الْمَاسِحُ(١) لاَ مَاء مَعَهُ وَيَقَيَمُمُ وَٱخْتَارَ إِخْاقَ رِجْلِ الْفَقِيرِ . وَفِي غَيْرِهِ لِلْمُتَأَخِّرِينَ قَوْلاَن

<sup>(</sup>۱) الذي

وَوَاقِعٍ عَلَى مَادٍّ ، وَ إِنْ سَأَلَ صُدِّقَ الْلُسْلِمُ . وَكَسَيْفٍ صَقيلِ لِإِنْسَادِهِ مَنْ دَمٍ مُبَاحٍ وَأَثُرِ دُمَّل لَمْ يُنْكَ . وَنُدِبَ إِنْ تَفَاحَشَ كَدَمِ الْبَرَاغِيثِ إِلاًّ فى صَلاَةٍ ، وَ يَطْهُرُ ۚ مَحَلُ النَّجِسِ بِلاَ نِيَّةً بِغَسْلِهِ إِنْ عُرِفَ ، وَ إِلاَّ فَبِجَمِيعٍ ٱلْشَكُوكِ فِيهِ : كَكُمَّيْهِ، بخِلاَفِ ثَوْ بَيْهِ فَيَتَحَرَّى بِطَهُورٍ مُنْفَصِلِ كَذَلكِ وَلاَ يَلْزَمُ عَصْرُهُ مَعَ زَوَالِ طَغْمِهِ ، لاَ لَوْن وَرِيحِ عَسُرًا وَالْغُسَالَةُ ٱلْمُتَغَيِّرَةُ نَجِسَةٌ ۚ ، وَلَوْ زَالَ عَيْنُ النَّجَاسَةِ بِغَيْرِ ٱلْمُطْلَقِ لَمْ يَتَنَجُّس مُلاَقِي تَحَلَّهَا، وَإِنْ شَكُ فِي إِصَابَتِهَا لِنُوْبِ وَجَبَ نَضْحُهُ ، وَ إِنْ تُرَكَ أَعَادَ الصَّلاَةَ : كَا لَفُسُل ، وَهُوَ رَشٌّ بِالْيَدِ بِلِا نِيَّةً لاَ إِنْ شَكٌّ فِي نَجَالْتَةِ ٱلْمُصِيْبِ أَوْ فِيهِماً. وَهَل الجُسَدُ كَالْثُوْبِ ، أَوْ يَجِبُ غَسْلُهُ ؟ خِلاَفْ. وَإِذَا ٱشْلَبَهَ طَهُورٌ بَمُتَنَجِّس أَوْ نَجِس ، صَلَّى بِعَدَدِ النَّجِسِ وَزِياَدَةِ إِنَّاءِ ، وَنُدِبَ غَسْلُ إِنَّاءِ مَاء وَ يُرَاقُ لاَ طَمَامٍ وَحَوْضٍ : تَمَبُّدًا سَبْمًا بِوُلُوغِ كَلْبٍ مُطْلَقًا ، لاَ غَيْرِهِ عِنْدَ قَصْدٍ ٱلاُسْتِمْمَالِ بِلاَ نِيَّةً وَلاَ تَثْرِيبٍ، وَلاَ يَتَمَدَّدُ بِوُلُوغِ كَلْبِ أَوْ كِلاَّبٍ . فصف ل : فَرَائِضُ الْوُضُوء : غَسْلُ مَا بَيْنَ الْأَذُ نَيْنِ (١) وَمَنَابِتِ شَعْر الرَّأْسِ ٱلْمُعْتَادِ ، وَالذُّفْنِ ، وَظَاهِرِ اللَّحْيَةِ (٢) ، فَيَغْسِلُ الْوَ ثَرَةَ ، وَأُسَارِ إِ جَبْهَتِهِ ، وَظَاهِرَ شَفَتَيْهِ بِتَخْلِيلِ شَمَرِ تَظْهَرُ الْبَشَرَةُ تَحْتَهُ، لاَ جُرْحًا بَرِئَ، أَوْ خُلِقَ غَاثِرًا ، وَيَدَيْهِ بِمِرْ فَقَيْهِ وَبَقِيَّةٌ مُعْصَمِ إِنْ قُطِعَ : كَكُنَّ بِمَنْكِب

بِتَخْلِيلِ أَصَابِهِهِ، لِاَ إِجَالَةُ خَاتِهِهِ وَنُقِضَ غَيْرُهُ ، وَمَسْحُ مَا عَلَى الْجُمْجُمَة

<sup>(</sup>١) هذا حد الوجه عرضا (٢) وهذا حد الوجه طولا

بِمَظْمٍ صُدْغَيْهِ مَعَ ٱلْمُشْتَرُّخِي وَلاَ يِنْقُضُ ضَفْرَهُ رَجُلٌ أَوِ ٱمْرَأَةُ وَيُدْخِلانِ يَدَيْهِمَا تَحْتُهُ فِي رَدُّ الْمُسْحِ، وَغَسْلُهُ مُجْزِ، وَغَسْلُ رِجْلَيْهِ بِكَعْبَيْهِ النَّا تِثَانِيَ يَمْضِلِيَ السَّاقَيْنِ، وَنُدِبَ تَخْلِيلُ أَصَابِعِهما ، وَلاَ يُعِيدُ مَنْ قَـلْمَ ظُفْرَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْمَهُ ، وَفِي خُنِيتِهِ قَوْلاَنِ ، وَالدَّلْكُ ، وَهَلِ ٱلْمُوَالاَةُ وَاجِبَةٌ إِنْ ذَكَرَ وَقَدَرَ ، وَ بَنَّى بِنِيَّة إِنْ نَسِي مُطْلَقًا ، وَ إِنْ عَجَزَ مَالَمْ يَطُلُ بِجَفَافَأَعْضَاه بِزَ مَن اُعْتَدَلاً ، أَوْ سُنَّة ؟ خِلاَف . وَنِيَّةُ رَفْعِ الْخُدَثِ عِنْدَ وَجْهِو ، أَوِ الْفَرْضِ ، أُو اَسْتِبَاعَةِ مَمْنُوعٍ وَإِنْ مَعَ تَبَرُّدٍ ، أَوْ أَخْرَجَ بَعْضَ ٱلْسُتْبَاحِ ، أَوْنَسِي ، حَدَثًا لاَ أَخْرَجَهُ ۚ . أَوْ نَوَى مُطْلَقَ الطَّهَارَةِ ، أَو ٱسْتَبِاحَةَ مَا نُدِبَتْ لَهُ ، أَوْ قَالَ إِنْ كُنْتُ أَحْدَثُتُ فَلَهُ ، أَوْ جَدَّدَ فَتَبَيِّنَ حَدَثُهُ ، أَوْ تَرَكُ لُفَةً فَانْفُسَلَتْ بِنِيَّةِ الْفَضْلِ ، أَوْ فَرَآقَ النِّيَّةَ عَلَى الْأَعْضَاءِ ، وَالْأَظْهَرُ فِي الْأَخِير الصِّحَّةُ ، وَعُزُوبُهَا بَعْدَهُ (١) وَرَفْضُهَا مُغْتَفَرْ ، وَفِي تَقَدُّمِهَا بِيَسِيرِ خِلاَفْ وَسُلِنَهُ ۚ غَسْلُ يَدَيْدِ أُوَّلاً ثَلَاثًا تَعَبُّدًا بِمُطْلَقِ وَنِيَّةٍ وَلَوْ نَظِيفَتْنِ ،أَوْ أَحْدَثَ فِي أَثْنَا ثِهِ مُفْتَرِ قَتَيْنِ : وَمَضْمَضَةٌ ، وَأُسْتِنْشَاقٌ ، وَبَالَغَ مُفْطِرٌ ، وَفِيْلُهُمَا بِسِتْ أَفْضَلُ ، وَجَازَا أَوْ إِحْدَا ُهَمَا بِغَرْ فَةً ، وَٱسْتِنْثَارٌ ، وَمَسْحُ وَجْهَىٰ كُلِّ أَذُنِ ، وَتَجْدِيدُ مَانِهِمَا ، وَرَدُّ مَسْحِ رَأْسِهِ ، وَتَرْتِيبُ فَرَانِضِهِ ، فَيُعَادُ ٱلْمُنَكِّسُ وَحْدَهُ إِنْ بَمُدَ بِجَفَافٍ ، وَإِلاًّ مَعَ تَابِعِهِ ، وَمَنْ خَوَكَ فَرْضًا أَتَى بِهِ وَبِالصَّلَاةِ ، وَسُنَّةً فَعَلَمَا لِمَا يُسْتَقْبِلُ . وَفَضَائِلُهُ : مَوْضِعٌ ، وَقَلَّةُ

<sup>(</sup>١) أي نسيان النية بعد الشهوع في الوضوء

الْمَاهِ بِلاَ حَدَّ كَالَفُسُلِ ، وَتَمَلِيثُهُ ، وَهَلِ الرِّجْلاَنِ كَذَٰلِكَ ؟ أُو الْمَطْلُوبُ وَأَسِهِ ، وَهَلِ الرِّجْلاَنِ كَذَٰلِكَ ؟ أُو الْمَطْلُوبُ الْإِنْفَاهِ ، وَهَلِ الرِّجْلاَنِ كَذَٰلِكَ ؟ أُو الْمَطْلُوبُ الْإِنْفَاهِ ، وَهَلِ تَكُرَ ، الرَّابِيةُ أَوْ تُمنَعُ ؟ خِلاَفٌ . وَتَرْتِيبُ سُنَيْهِ أَوْ مَعَ فَرَايْضِهِ . وَسِوَالُهُ وَإِنْ بِإِصْبَعِ : كَصَلاَة بِعَدَتْ مِنْهُ وَتَسْمِيةٌ : وتَشْرَعُ فَرَايْضِهِ . وَسِوَالُهُ وَإِنْ بِإِصْبَعِ : كَصَلاَة بِعَدَتْ مِنْهُ وَتَسْمِيةٌ : وتَشْرَعُ فَي غَسْلِ . وَتَمَمَّمُ وَأَكُلِ . وَشُرْبِ . وَزَكَاةٍ . ورُرُكُوبِ دَابَةً . وسَفِينة . وَسُفِينة . وَشَرْبِ . وَزَكَاةٍ . ورُرُكُوبِ دَابَةً . وسَفِينة . وَإِنْ غَلَا وَضِدِ فَي عَلَى وَسَعِينَ مَنْهِ اللّهِ وَسَعِينَ مَنْهِ وَاللّهُ اللّهُ وَضَدِهُ . وَسُعُودِ خَطِيبٍ مِنْهِرًا . وتَغْفِيضَ مَبِّتِ وَلَحْدِهِ . وَإِنْ شَكَ مِصْبَاحٍ . وَوَهُ فَ وَصُعُودِ خَطِيبٍ مِنْهِرًا . وتَغْفِيضَ مَبِّتِ وَلَحْدِهِ . وَإِنْ شَكَ مِصْبَاحٍ . وَوَهُ فَ وَصَعُودِ خَطِيبٍ مِنْهِرًا . وتَغْفِيضَ مَبْتِ وَلَحْدِهِ . وَإِنْ شَكَ مِصْبَاحٍ . وَوَهُ فَ وَصَعُودِ خَطِيبٍ مِنْهِرًا . وَتَغْفِيضَ مَبِّتِ وَلَحْدِهِ . وَإِنْ شَكَ مُونَا اللّهُ اللّهُ وَقَعْمَ وَصَعُودٍ خَطْيبٍ مِنْهِرًا . وتَغْفِيضَ مَبْتِ ولَحْدُهِ . وَإِنْ شَكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُولِ الْوَلَانِ . قَالْ كَشَكَلّة فِي صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَة . وَالْ كَشَكَة فِي صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَة . وَإِنْ شَكَ عَرَاقَة مَلْ هُو الْفِيدُ ؟

فصب ا: ندب لقاضى الخاجة جُلُوسٌ. وَمُنِعَ بِرَخُو نَجِسٍ. وَتَعَيَّنَ الْفِيَامُ. وَاَعْنِا دُ عَلَى رِجْلٍ ، وَاسْتِنْجَاءِ بِيدِ بُسْرَ يَئِنِ ، وَبَلَّهَا قَبْلَ لُقِيَّا الْفِيَامُ ، وَاعْنِلَهُ عَلَى رِجْلٍ ، وَاسْتِنْجَاءِ بِيدٍ بُسْرَ يَئِنِ ، وَبَلَّهَا قَبْلَ لَكَ اللَّهِ بَالْمَا وَعَسْلُهَا بَكَتُرَابٍ بَعْدَهُ ، وَسَتْرُ إِلَى مَحَلِّهِ ، وَإِعْدَادُ مُزِيلِهِ ، وَوَتَوْرُهُ ، وَتَعْلِيهُ رَأْسِهِ ، وَوَتَعْرِيجُ فَخِذَيْهِ ، وَاسْتِرْخَاوُهُ ، وَتَعْطِيهُ رَأْسِهِ ، وَعَرْرُهُ ، وَتَعْطِيهُ رَأْسِهِ ، وَعَرْرُهُ وَرَدَ بَعْدَهُ وَقَبْلَهُ ، فَإِنْ فَاتَ فَقِيهِ إِنْ لَمْ يَعُدُ ، وَعَرْرُهُ وَرَدَ بَعْدَهُ وَقَبْلَهُ ، فَإِنْ فَاتَ فَقِيهِ إِنْ لَمْ يَعُدُ ، وَسَعْرُ ، وَبَعْدُ ، وَاتَقَاء جُحْرٍ ، وَرِيحٍ ، وَمَوْرِدٍ ، وَطَرِيقٍ وَشَطَّم ، وَظِلْ ، وَصُلْبٍ ، وَبِكَنِيفٍ . نَحَى ذِكْرُ اللهِ . وَمَوْرِدٍ ، وَطَرِيقٍ وَشَطَّم ، وَظِلْ ، وَصُلْبٍ ، وَبِكَنِيفٍ . نَحَى ذِكْرً اللهِ .

<sup>(</sup>١) أي لا يندب مسح الرقبة بل يكر ولأنه لم يصحعن رسول الله صلى الله عليه وسلم

وَيُقَدُّمُ يُسْرَاهُ دُخُولاً ، وَيُمْنَاهُ خُرُوجًا عَكَسَ مَسْجِدٍ ، وَٱلْكَنْزِلُ كَمْنَاهُ بِهِمَا ، وَجَازَ بِمَـنْزِلِ : وَطْء ، وَ بَوْلٌ ، مَسْتَقْبِلَ قِبْلَةٍ وَمُسْتَذْ بِرًا وَ إِنْ لَمْ يُلْجَأُ ، وَأُوَّلَ : بِالسَّاتِرِ ، وَبِالْإِطْلاَقِ ، لاَ فِي الْفَضَاءِ ، وَبِسِنْرٍ : قَوْلاَ نِ تَحْتَمِلُهُمَا ، وَٱلْمُحْتَارُ التَّرْكُ : لاَ الْقَمَرَ بْن وَبَيْتِ ٱلْمَفْدِسِ ، وَوَجَبَ أَسْتِبْرَاهِ بِأُسْتُفْرَاغِ أَخْبَلَيْهِ مَعَ سَلْتِ ذَكُرٍ وَنَثْرِ خَفًّا ، وَنُدُبَ جَعْ مَاءٍ وَحَجَرِ ثُمَّ مَاهِ ، وَتَعَيَّنَ فِي مَنِيِّ وَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ ، وَبَوْلِ أَمْرَأَةٍ ، وَمُنْتَشِر عَنْ تَخْرَجٍ كَثِيرًا ، وَمَذْى بِغَسْلِ ذَكَرِهِ كُلَّةٍ ، فَنِي النِّيَّةِ وَبُطْلَانِ صَلاَةٍ تَارِيْكِمَا أَوْ تَارِكِ كُلُّهِ قَوْلاَنِ . وَلاَ يَسْتَنْجِي مِنْ رِيحٍ ، وَجَازَ بِيَابِسِ طَاهِرٍ مُنْقِ . غَيْرِ مُؤْذٍ وَلاَ مُعَرَّمٍ ، لاَ مُبْتَلْ وَنَجِس (١) وَأَمْلَسَ (٢) وَمُعَدَّدِ (٢) وَمُعْتَرَمٍ مِنْ مَطْمُومٍ وَمَكْتُوبِ (١) وَذَهَبِ وَفِضَّةٍ وَجِـدَارِ وَعَظْمٍ وَرَوْثٍ فَإِنْ أَنْفَتْ أَجْزَأَتْ كَالْيَدِ وَدُونَ الثَّلَاثِ

فَصَلَ : نَقُضَ الْوُضُوءَ بِحَدَث ، وَهُوَ الْخُارِجُ ٱلْمُثَادُ فِي الصِّحَّةِ . لاَ حَمَّى وَدُودٌ وَلَوْ بِبَلَّة ، وَبِسَلَسٍ فَارَقَ أَكْثَرَ : كَسَلَسِ مَذَى قَدَرَ عَلَى لَا حَمَّى وَدُودٌ وَلَوْ بِبَلَّة ، وَبِسَلَسٍ فَارَقَ أَكْثَرَ : كَسَلَسِ مَذَى قَدَرَ عَلَى رَفْعِهِ ، وَنُدِبَ إِنْ لاَزَمَ أَكْثَرَ . لاَ إِنْ شَقَ ، وَفِي أَعْتِبَارِ ٱلْللاَزَمَةِ فِي وَفْتِ الصَّلاَةِ أَوْ مُطْلَقاً : تَرَدُّدُ مِنْ تَغْرَجَيْهِ أَوْ ثَقْبَةٍ تَحْتَ ٱلْمَعِدَة إِنْ ٱنْسَدًا وَقْتُ الصَّلاَةِ أَوْ مُطْلَقاً : تَرَدُّدُ مِنْ تَغْرَجَيْهِ أَوْ ثَقْبَةٍ مَحْتَ ٱلْمَعِدَة إِنْ ٱنْسَدًا وَإِلاَ فَقُولا نَ . وَبِسَبَيهِ . وَهُو زَوَالُ عَقْل ، وَإِنْ بِنَوْمٍ ثَقُلَ ، وَلَوْ قَصُرَ .

<sup>(</sup>۱) کعظم المیتة وروث محرم الاکل ومکروهه (۲) کرجاج (۳) کسکین (٤) ولو بخط أعجمی

لَاحَفَّ . وَنُدِبَ إِنْ طَالَ وَكَشْ بَلْتَذُّ صَاحِبُهُ بِهِ عَادَةً ، وَلَوْ لِظُفُرٍ أَوْ شَعَرٍ أَوْ حَاثِل ، وَأُوِّلَ بِالْخِفِيفِ ، وَ بِالْإِطْلَاقِ إِنْ قَصَدَ لَذَّةً أُوْوَجَدَهَا . لَا أَنْتَفَيَا إِلاَّ الْقُبْلَةَ بِفَم مُطْلَقًا وَإِنْ بِكُرْهِ أَوْ أُسْتِنْفَالِ ، لَا لِوَدَاعِ أَوْ رَحْمَةً وَلَا لَذَّةُ مِنظُر كَإِنْمَاظٍ ، وَلَذَّةُ مَعُمْرَمٍ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَمُطْلَقُ مَسِّدَ كُرِهِ الْمُتَّصِل وَلَوْ خُنْثَى مُشْكِلًا : بِيَطْن أَوْ جَنْبٍ لِكَفْ أَوْ إِصْبَعٍ وَإِنْ زَائِدًا ِ حَسَّ ، وَبِرِدَّةٍ وَبِشَكٍّ فِي حَدَّثِ بَعْدَ طُهْرِ عُلِمٌ . إِلاَّ الْمُسْتَنْكِحَ . وَبِشَكٍّ فِي سَابِقِهِمَا . لَا بِمَسِّ دُبُرُ أَوْ أَنْدَيَيْنِ أَوْ فَرْجِ صَغِيرَةٍ ، وَقَيْءٍ ، وَأَكُل لْخَمْ ِجَزُور ، وَذَبْحٍ وَحِجَامَةِ ، وَفَصْدِ وَقَهْقَهَةً ، بِصَلَاةٍ ، وَمَسَّ أَمْرَأَةٍ فَرْجَهَا ، وَأُوِّلَتْ أَيْضًا بِعَدَمِ ۖ الْإِلْطَافِ. وَنَدِبَ غَسْلُ فَم مِنْ عَلَمٍ وَلَهَنِ ، وَ تَجْدِيدُ وُضُوءٍ إِنْ صَلَّى بِهِ ، وَلَوْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ ثُمَّ بَانَ الطُّهُو ُ لَمْ يُعِدْ . وَمَنَمَ حَدَثُ : صَلَاةً ، وَطَوَافًا ، وَمَسَّ مُصْحَفٍ وإِن ْ بِقَضِيبٍ وَ حَمْلَهُ و إِن بعِلاَقَةٍ أَوْ وَسَادَةٍ . إِلاَّ بأَمْتِعَةً قُصِدَتْ . وَإِنْ عَلَى كَا فِرِ . لَا دِرْهُمْ وَتَفْسير وَلَوْحٍ لِلْعَلِّمِ وَمُتَمَلِّمٍ. وَإِنْ حَائِضًا . وَجُزْءٍ لِلْتَعَلِّمِ وَإِنْ بَلَغَ ، وَحِرْزِ بِسَاتِرٍ ، وَإِنْ لِحَاثِضٍ .

فصل : يَجِبُ غَسْلُ ظَاهِرِ الجُسَدِ مِنَى ۖ (١) . وَإِنْ بِنَوْمٍ ، أَوْ بَعْدَ ذَهَابِ لَذَّةِ بِلاَ جِمَاعٍ ، وَلَمْ يَغْنَسِلْ إِلاَّ بِلاَ لَذَّةٍ ، أَوْغَيْرِ مُعْتَادَةٍ . وَيَتَوَضَّأ كَمَنْ جَامَعَ فَاغْنَسَلَ ثُمَّ أَمْنَى ، وَلَا يُعيِدُ الصَّلاَةَ ، وَ ِيمَغِيبِ حَشَفَة ِ بَا لِغٍ .

<sup>(</sup>۱) أى بسبب خروج منى •

لَا مُرَاهِقٍ . أَوْ قَدْرِهَا . فِي فَرْجٍ وَإِنْ مِنْ سَهِيمَةٍ وَمَيْتُ . وَنُدُبُ لِمُرَاهِقِ . كَصَيْدِرَةٍ . وَطِيُّهَا بَالِغُ لَا يَمَنَى وَصَلَ الْفَرْجِ وَلَوِ الْتَذَّتْ ، وَ بَحَيْضِ وَنِهَاسَ بِدَمِ ، وَأُسْتُحْسِنَ ، وَبِغَيْرِهِ . لَا بِأُسْتِحَاضَةٍ . وَنُدِبَ لِأُنْقَطَاعِهِ وَيَمِبُ غُسُلُ كَأَفِرِ بَعُدَ الشَّهَادَةِ عَاذُ كِرَ (١) ، وَصَحَّ قَبْلُهَا وَقَدْ أَجْمَعَ عَلَى الْإِسْلَامِ ، لَا الْإِسْلاَمُ إِلَّا لِعَجْزِ . وَإِنْ شَكَّ . أَمَذْيٌ . أَوْ مَنِي ؟ أَغْنَسَلَ وَأَعَادَ مِنْ آخِرِ نَوْمَةٍ. كَتَحَقَّقِهِ . وَوَاجِبُهُ . نبَّةٌ ، ومُوَالاً ۚ كَالْوُضُوءِ . وَ إِنْ نَوَتِ (٢) الْحَيْضَ وَالْجُناَبَةَ ، أَوْ أَحَدَهُمَا نَاسِيَةً لِلْاَخْرِ ، أَوْ اَوَى الْجُنَابَةَ وَالْجُلُمَةَ ، أَوْ نِيَابَةً عَنِ الْجُلُمَةِ ، حَصَلاً . وَ إِنْ نَسِيَ الْجُنَابَةَ ، أَوْقَصَدَ نِيَابَةً عَنْهَا ؛ أَنْتَفَيَاً . وَتَخْلِيلُ شَعَرٍ ، وضَفْتُ مَضْفُورِهِ . لَا نَقْضُهُ . وَدَلْكُ وَلَوْ بَعْدً الْمَاءِ أَوْ بِحَرِثَةِمَ أَوْ أَسْتَنِابَةً ، وَإِنْ تَعَذَّرَ سَقَطَ . وَسُلْنَهُ ، غَسْلُ يَدَيْهِ أُوَّلاً ، وَصِاحِ أَذُنَيْهِ ، وَمَضْمَضَةٌ ، وَأَسْتِنْشَاقٌ ، وَأَسْتِنْثَارٌ ، وَنُدِبَ بَدْ؛ بِإِزَالَةِ الْأَذَى ، ثُمَّ أَعْضَاءِ وُضُونِهِ كَا مِلَةً مَرَّةً وَأَعْلاَهُ وَمَهَامِينِهِ ، وَتَثْلَيْثُ رَأْسِهِ ، وَوَلَّهُ الْمَاءِ بِلاَ حَدٍّ . كَفَسْلِ فَرْجٍ جُنُبِ لِهَرْدِهِ لِجَاعٍ وَوُضُونِهِ لِنَوْمٍ ، لَا تَيَتُّم . وَلَمْ يَبْطُلُ إِلَّا بِجِمَاع . وَتَمْنَعُ الْجُنَّابَةُ . مَوَا نِعَ الْأَصْغَرَ ، وَالْقَرِّاءَةَ إِلاَّ كَايَةٍ لِتَعَوَّذِ وَنَحْوِهِ . وَدُخُولَ مَسْجِدٍ وَلَوْ مُخْتَازاً . كَكَافِرٍ ، وَ إِنْ أَذِنَ مُسْلِمٌ . وَ لِلْمَنَّ تَدَفُّقٌ ، وَرَائِعَةُ طَلْعٍ أَوْ عَجِينٍ . وَيُجْزِيُّ عَنِ الْوُضُوءِ . وَإِنْ تَبَيَّنَ عَدَمُ جَنَابَتِهِ . وَغَسْلُ الْوُضُوءِ عَنْ غَسْلِ

 <sup>(</sup>١) أى بسبب موجب الغسل .

<sup>(</sup>٢) أي رفعه

عَمَّلِّهِ ، وَلَوْ نَاسِياً لِجَنَابَتِهِ : كَلَمْعَةَ مِنْهَا ؛ وَإِنْ عَنْ جَبِيرَةٍ .

فصل : رُخُصَ لِرَجُلِ وَأَمْرَأَةٍ وَإِنْ مُسْتَحَاضَةً بِحَضَرِ أَوْ سَفَيَ : مَسْحُ جَوْرَبِ جُلَّدَ ظَاهِرُهُ وَبَاطِنَهُ ، وَخُفِّ ، وَلَوْ عَلَى خُفٍّ بِلاَ حَاثِلِ ﴿ كَطِينٍ ، إِلاَّ الْمُهْمَازَ وَلاَ حَدَّ (١) بِشَرْطِ جِلْدٍ طَاهِرٍ خُرُزَ ، وَسَنَّرَ مَحَلَّ الْفُرَّ صِ ، وَأَمْكُنَ تَتَابُعُ الْمَشِّي بِهِ . بِطَهَارَةِ مَاءَكُمُلَتَ (٢) بِلاَ تُوفُّو، وَعِصْيَانِ : بِلُبُسِهِ ، أَوْ سَفَرَهِ : فَلاَ يُمْسَحُ وَاسِعْ مَ وَكُخَرَّقُ ۖ قَدْرَ ثُلُثِ الْقَدَمِ ، وَإِنْ الشُّكِّ ، بَلْ دُونَهُ ، إِنِ الْتَصَقّ . كَمُنْفَتِح صَغْرَ . أَوْ غَسَلَ رَجْلَيْهِ فَلَيْسَهُمَا ثُمَّ كُمُّلَ. أَوْ رِجْلاً فَأَدْخَلَهَا حَتَّى يَعْلَعَ اللَّهُوسَ قَبْلَ الْنَكَمَالِ، وَلاَ مُعْرِمْ لَمْ يَضْطَرُّ ، وَفِي خُفٍّ غُصِبَ : تَرَدُّدُ وَلاَ لاَّ بِس لِمُجَرَّدِ ٱلْمَسْحِ ، أوْ لِينَامَ ، وفيها يُكُرُهُ ، وَكُرِهَ عَسْلُهُ ، وَتَكُرَارُهُ ، وَتَنَبُّعُ عَضُونِهِ ، وَبَطَلَ بِغُنْدُلِ وَجَبَ ، وَبِخَرْقِهِ كَثِيرًا ، وَ بِنَزْعِ أَكُثَرِ رِجْل لَسَاقِ خُفِّهِ لْأَالْغَقِبِ، وَإِنْ نَزْعَهُمَا ؛ أَوْ أَعْلَيَيْهِ ، أَوْ أَحَدُهُمَا بَادَرَ لِلْأَشْفَلِ كَالْمُوَالاَةِ، وَإِنْ نَزَعَ رِجْلًا وَعُسِرَتْ الْأُخْرَى وَصَاقَ ٱلْوَقْتُ ؛ فَنِي تَيَمُّهِ ، أَوْ مَسْجِهِ عَلَيْهِ ، أَوْ إِنْ كَثُرَتْ قِيمَتُهُ ، وَإِلاَّ مُزِّقَ : أَقُوالْ : وَنُدِبَ رَفْ عُهُ كُلَّ جُمَّةٍ ، وَوَضَعَ أَيْنَاهُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ ، وَيُسْرَاهُ تَحْتَهَا ، وَكُيرُهُمَا لِكُعْبَيْهِ ، وَ هَلِ الْيُسْرَى كَذَٰلِكَ ، أَوِ الْيُسْرَى فَوْقَهَا ؟ تَأْوِيلاَنِ ، وَمَسْحُ أَعْلاَهُ وَأَسْفَلِهِ

 <sup>(</sup>١) أى لا حد لزمن المسح عليه
 على طهارة كاملة بالماء

<sup>(</sup>٢) أي لا مجوز المسح عليه إلا إذا ابس

وَبَطَلَتْ إِنْ تَرَكَ أَعْلاَهُ ، لاَ أَسْفَلَهُ ، فَنِي الْوَقْتِ .

فَصْلُ : يَلَيُّكُمُ ذُو مَرَضَ وَسَفَرِ أَبِيحَ ، لِفَرْ ضِ وَنَفُل ، وَحَاضِرٌ صَحَّ لِجَنَازَةٍ إِنْ تَمَيَّلَتْ ، وَفَرْضِ غَيْرِ جُمَّةٍ . وَلاَ يُعيدُ ، لاَ سُنَّةً ؛ إِنْ عَدِمُوا مَاءَ كَا فِياً ، أَوْ خَافُوا بِٱسْتِعْمَالِهِ . مَرَضًا ، أَوْ زِيَادَتَهُ ، أَوْ تَأْخُرَ بُرْءُ أَوْ عَطَشَ مُعْتَرَمِ مَعَهُ ، أَوْ بطَلَبِهِ : تَلَفَ مَال ، أَوْ خُرُوجَ وَقْتٍ . كَعَدَمِ مُنَاوِلِ ، أَوْ آلَةٍ . وَهَلْ إِنْ خَافَ فَوَانَهُ بِأُسْتِمِمَالِهِ ؟ خِلَافٌ . وَجَازَ . جَنَازَةٌ ، وَسُنَةٌ ، وَمَسُ مُصْحَفٍ ، وَقِرَاءَةٌ وَطَوَافٌ ، وَرَ كُمَتَاهُ بِنْيَمُ رِ فَرْضِ أَوْ نَفُلٍ ؛ إِنْ تَأْخَرَتْ ، لاَ فَرْضْ آخَرُ . وَإِنْ قَصْدًا ، وَبُطَلَ الثَّابِي وَلَوْ مُشْتَرَكَةً ، لاَ بِنْيَتُم لِلُسْتَحَبِّ . وَلَزِمَ مُوَالاَ تُهُ ، وَقَبُولُ هِبَةِ مَاء ، لاَ تَمَنَ أَوْ قَرْضُهُ ، وَأَخذُهُ بِشَنَ أَعْتِيدَ لَمْ يَعْتَجْ لَهُ ، وَإِنْ بِذِمَّتِهِ ، وَطَلَبُهُ لَكُلِّ صَلاَةٍ ، وَإِنْ تَوَهَّمُهُ ، لاَ تَحَقَّقَ عَدَمَهُ ، طَلَبًا لاَ يَشُقُّ بهِ . كَرُفْقَةٍ قَلِيلَةً أَوْ حَوْلَهُ مِنْ كَثِيرَةٍ ، إِنْ جَهِلَ مُعْلَهُمْ بِهِ ، وَنِيَّةُ أَسْتَبَاحَةِ الصَّلَاةِ وَنِيَّةُ أَكْبَرَ إِنْ كَانَ ، وَلَوْ تَكُوَّرَتْ ، وَلا يَرْفَعُ الخَدَثَ ، وَتَعْمِيمُ وجْهِمِ وَكُفَّيْهِ لِكُوعَيْدٍ ، وَ نَزْعُ خَاتِمِهِ ، وَصَعِيدٌ طَهُرَ . كَثْرَابٍ وَهُوَ الْأَفْضَلُ ، وَلَوْ نَقُلِ ، وَثَلْجٍ ، وَخَصْخَارِض . وَفِيها . جَفَّفَ يَدَيْهِ - رُويَ بِجِيمٍ وخَاءٍ -وَجِمِي لَمْ يُطْبَخُ (١) وَمَعْدِن غَيْر نَقْدٍ ، وَجَوْهَرِ ، وَمَنْقُول . كَشَبّ ، وَمِلْحٍ ، وَلِمَرِيضٍ : خَائِطُ لَعِنِ ، أَوْ حَجَرٍ . لاَ بِحَصِيرٍ وَخَشَبٍ ، وَفِيمُلُهُ

<sup>(</sup>١) فان طبخ أى أحرق : كالجير ، والجيس فلا يصح التيم عليه

فِي الْوَقْتِ . فَالآيِسُ : أُوَّلَ الْمُخْتَارِ ، وَالْمُتَرَدُّدُ فِي لُخُوقِهِ أَوْ وُجُودِهِ : وَسَطَهُ ، وَالْراجِي : آخِرَهُ . وَفِيهَا(١) : تَأْخِيرُهُ الْمَغْرِبَ لِلشَّفَقِ . وَسُنَّ تَرْتِيبُهُ ، وَإِلَى الْمِرْ فَقَيْنِ، وَتَجْدِيدُ ضَرْ بَةٍ لِيَدَ يْهِ. وَنُدِبَ تَسْمِيَةٌ ، وَبَدْ إَبْظَاهِر يُمْنَاهُ بِيسْرَاهُ إِلَى الْمِرْ فَقِ ، ثُمَّ مَسْحُ الْبَاطِنِ لِآخِرِ الْأَصَابِعِ ، ثُمَّ يُسْرَاهُ كَذْ لِكَ . وَبَطَلَ بِمُبْطِلِ الْوُضُوءِ وَبِوُجُودِ الْمَاءِ قَبْلَ الصَّلاَةِ لاَ فِيهاً . إِلَّا نَاسِيَّهُ ۗ وَيُعْيِدُ الْمُقَصِّرُ فِي الْوَقْتِ ، وَصَحَّتْ إِنْ كُمْ يُعَدِّ :-كَوَاجِدِهِ بِقُرْ بِهِ ، أَوْ رَحْلِهِ ، لاَ إِنْ ذَهَبَ رَحْلُهُ . وَخَائِفِ لِصَّ أَوْ سَبُعٍ وَمَرِيضٍ عَدِمَ مُنَاوِلاً ، وَرَاجٍ قَدَّمَ وَمُتَرَدِّدٍ فِي لُحُوقِهِ وَنَاسٍ ذَكَرَ بَمْدَهَا : كَمُقْتَصِر عَلَى كُوعَيْهِ . لَا عَلَى ضَرْبَةً ، وَكَمُتَيَمِّم عَلَى مُصَابِ بَوْلِ ، وَأُوَّلَ : وِالْمَشْكُوكِ ، وَبِالْمُحَقِّقِ . وَأَقْتَصَرَ عَلَى الْوَقْتِ : لِلْقَائِلِ بِطَهَارَةِ الْأَرْضِ بِالْجَفَافِ ، وَمُنِعَ مَعَ عَدَمِ مَاء : تَقْبِيلُ مُتَوَرِضٌ ، وَجِمَاعُ مُغْتَسِلِ ، إِلاَّ لِطُولٍ وَإِنْ نَسِيَ إِحْدَى الْخَمْسِ ؛ تَيَمَّمَ تَخْسًا . وَقُدِّمَ ذُو مَاءٍ مَاتَ وَمَمَهُ ُ جُنُبُ ۚ إِلاَّ لِخَونِ عَطَشٍ : كَكُو ْنِهِ لَهُمَا وَضَونَ ۚ قِيمَتَهُ . وَتَسْقُطُ صَلَاةٌ وَقَضَاؤُهَا بِمَدَمِ مَا. وَصَعِيدٍ (٢)

فصل المن خيف غَسْلُ جُرْح ، كَا لْتَيْمَثُم ، مُسِحَ ، ثُمَّ جَبِيرَتُهُ ، مُمَّ مَبِيرَتُهُ ، مُمَّ مَعَ الله وصل الله عَلَيْ الله وصل الله عَلَيْ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْ اللّهُ عَلَّا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ ع

<sup>(</sup>١) أى المدونة .

 <sup>(</sup>٢) بأن كان الشخص مصلوبا مثلاً وهوقول الإمام مالك رضى الله عنه بناء على أن القدرة على الظهارة شرط فى الوجود والصحة مما

<sup>(</sup>٣) نائب الفاعل محذوف تقديره : ضرر

وَإِنْ بِنُسُلِ ، أَوْ بِلاَ طُهْرٍ ، وَٱنْتَشَرَتْ إِنْ صَحَّ جُلُّ جَسَدِهِ أَوْ أَقَلُهُ وَلَمْ يَضُرَّ غَسُلُهُ وَإِلاَّ فَقَرْضُهُ التَّيَمُّمُ . كَأَنْ قَلَّ جِدًّا . كَيَدٍ ، وَإِنْ غَسَلَ أَجْزَأً وَإِنْ غَسَلَ أَجْزَأً وَإِنْ غَسَلَ أَجْزَأً وَإِنْ تَعَسَلَ أَجْزَأً وَإِنْ تَعَسَلَ أَجْزَأً وَإِنْ عَسَلَ أَجْزَأً وَإِنْ عَمَا وَهِي بِأَعْضَاءِ تَيَمُّيهِ ، تَرَكَهَا وَتَوَضَّأً ، وَإِلاَّ فَتَالِهُمَا وَإِنْ تَعَمَّمُ إِنْ كَثَرَ ، وَرَا بِهُمَا . يَجْمَعُهَا ، وَإِنْ تَرَعَها لِدَوَاء أَوْ سَقَطَتْ . وَإِنْ صَحَّ غَسَلَ وَمَسَحَ مُتَوَ فِنْ رَأْسَهُ . بِصَلاَةٍ فَظَعَ وَرَدَّهَا وَمَسَحَ . وَإِنْ صَحَّ غَسَلَ وَمَسَحَ مُتَوَ فِنْ رَأْسَهُ .

فصل. الخَيْضُ دَمْ ، كَصَفْرَةِ ، أَوْ كُذْرَةٍ . خَرَجَ بِنَفْسِهِ مِنْ قُبُلُ مَنْ تَحْمِلُ عَادَةً وَإِنْ دَفْعَةً . وَأَكْثَرُهُ لِمُبْتَدَأَةٍ نِصْفُ شَهْرٍ . كَأَقَلَّ الطُّهْرِ ولِمُعْتَادَةٍ ٱسْتِظْهَارًا عَلَى أَكْثَرَ عَادَيْهَا مَا لَمْ تُجَا وزْهُ ، ثُمَّ هِي طَاهِرْ ، وَلِحَامِل بَعْدَ ثَلَاثَةً أَشْهُرُ . النِّصْفُ وَنَحْوُهُ ، وَفِي سِتَّةً فَأَكْثَرَ . عِشْرُونَ يَوْمَا وَنَحْوُهَا ، وَهَلْ مَاقَبْلَ الثَّلَائَةِ كَمَا بَعْدَهَا أَوْ كَالْمُعْنَادَةِ ؟ قَوْلَانِ . وإِنْ تَقَطَّمَ طُهُوْ لَفَقَتْ أَيَّامَ الدَّمِ فَقَطْ عَلَى تَفْصِيلِهَا ، ثُمُّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ ، وَتَغْنَسِلُ كُلَّمَا أَنْقَطَعَ الدَّمْ ، وَتَصُومُ وَتُصَلِّى وَتُوطَأْ ، وَالْمَيَّزُ بَعْدَ طُهْرٍ يُمُ : حَيْضُ وَلاَ يَسْتَظْهِرُ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَالطَّهْرُ . بِخُفُونٍ ، أَوْ قَصَّــةٍ . وَهِيَ أَبْلَغُ لِمُعْتَادَتِهَا فَتَنْتَظِرُهَا لِآخِرِ الْمُخْتَارِ، وَفِي الْمُبْتَدَأَةِ تَرَدُّدٌ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا نَظَرُ طَهْرِهَا قَبْلَ الْفَجْرِ، بَلْ عَنْدَ النَّوْمِ ، وَالصُّبْحِ ، وَمَنْعَ . صِحَّةَ صَلاَّةً ، وَصَوْمٍ ، وَوُجُو بَهُما ، وَطَلاَقاً . وَبَدْءَ عِدَّةٍ ، وَوَطْءَ فَرْجٍ ، أَوْ تَحْتَ إِزَارٍ ، وَلَوْ بَعْدَ نَقَاء وَتَيَمُّم ، وَرَفْعَ حَـدَثِهِمَا وَلَوْ جَنَاَبَةً ، وَدُخُولَ مَسْجِدٍ فَلَا تَمْتَكُفُ وَلاَ تَطُوفُ؛ وَمَسَّ مُصْحَفَ لاَ قِرَاءَةً . وَالنَّفَاسُ . دَمْ خَرَجَ

لِلْوِلاَدَةِ ، وَلَنْ بَيْنَ تَوَأَمَيْنِ ، وَأَ كُنَرُهُ سِتُونَ ، فَإِنْ تَعَلَّلَهُمَا ، فَنَفِاسَالِ
وَتَقَطَّعُهُ وَمَنْمُهُ كَا لَحَيْضِ ، وَوجَبَ وُضُوعٍ بِهَادٍ وَالْأَظْهَرُ نَفْيُهُ .

باب . الْوَقْتُ الْمُخْتَارُ للظُّهْرِ . مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ لِآخِرِ الْقَامَةِ بِغَيْرِ ظِـلُ الزُّوَالِ وَهُوَ أُوَّلُ وَقْتِ الْفَصْرِ ، لِلْإَصْفِرَارِ . وَأَشْرَكَا بِقَدْرِ إِحْدَاهُا ۚ . وَهَلُ فِي آخِرِ الْقَامَةِ الْأُولَى أَوْ أُوَّلِ الثَّانِيَةِ ؟ خِلاَف ۗ . وَالْمُغَرِّبِ غُرُوبُ الشَّمْسِ يُقَدَّرُ بِفِعْلِمَا بَعْدَ شُرُوطِهَا، وَلِلْعِشَاءِ . مَنْ غُرُوبِ ُحْرَةِ الشُّفَقِ لِلثَّاتِ الْأُوَّلِ ، وَ لِلصُّبْحِ . مِنَ الْفَحْرِ الصَّادِقِ لِلْاسْفَارِ الأُعْلَى ، وَهِيَ الْوُسْطَى . وَ إِنْ مَاتَ وَسَطَ الْوَقْتِ بِلاَ أَدَاءٍ ، كُمْ يَعْضٍ . إِلاَّ أَنْ يَظُنَّ الْمَوْتَ ، وَالْأَفْضَـٰلُ لِفَذِّي . تَقْـٰدِيُمُهَا مُطْلَقًا وَعَلَىٰ جَمَاعَةً آخِرَهُ ، وَلِلْجَمَاعَـةِ . تَقْدِيمُ غَيْرِ الظُّهْرِ ، وَتَأْخيرُهَا لِرُبْعِ الْقَامَةِ ، وَ يَزَادُ لِشِدَّةِ الْخُرِّ . وَفِيهَا نُدَبِ تَأْخِيرُ الْعِشَاءِ قَلِيلاً ، وَإِنْ شَكَّ فِي دُخُولِ الْوَقْتِ كَمْ تُجُزْ ، وَلَوْ وَقَمَت فِيهِ . وَالضَّرُورِيُّ بَمْدَ الْمُخْتَارِ لِلطَّلُوعِ فِي الصُّبْحِ ِ، وَ لِلْغُرُوبِ فِي الظَّهْرَيْنِ ، وَ لِلْفَحْرِ فِي الْعِشَاءِيْنِ ، وَتَذْرَكُ فيهِ الصُّبْحُ بِرَكْمَةً ، لاَ أَقَلَّ . وَالْكُلُّ أَدَاهِ ، وَالظُّهْرَانِ وَالْعِبْمَاءَانِ بِفَضْلُ رَ كُمَّة عَن الْأُولَى ، لاَ الْأَخِيرَةِ . كَجَامِيرِ سَافَرَ ، وقادِمٍ ، وأَثِمَ إِلاَّ لِمُذْر بِكُفُرٍ ، وَإِنْ بِرِدَّةٍ ، وَصِباً وَإِعْمَاءٍ ، وجُنُونِ ، ونَوْمٍ ، وَغَفْلَةٍ . كَحَنْيض ، لْأَسُكْمِ ، وَالْمَعْذُورُ . وَغَيْرُ كَا فِرِ يَقَدَّرُ لَهُ الطَّهْرُ . وإِنْ ظَنَّ إِدْرَاكَهُمَا فَرَ كُعَ فَخَرَجَ الْوَقْتُ قَضَى الْأُخيرَةَ. وإِنْ تَطَهِّرَ ۖ فَأَحْدَثَ . أَوْ تَبَيَّنَ عَــدَمُ

طَهُورِ يَّةِ الْمَاءِ. أَوْ ذَكَرَ مَا يُرَتَّبُ. فَالْقَضَاءِ. وأَسْقَطَ عُــذْرٌ حَصَلَ. غَيْرُ نَوْمٍ ونِسْيَانِ : الْمُدْرَكَ . وَأَمِرَ صَبِى مَا لِسَبْعٍ وضُرِبَ لِعَشْرِ . وَمُنبِعَ نَفُلٌ وَقُتَ طُلُوعِ شَمْسٍ. وغُرُوبِهَا . وخُطْبَةَ جُمُعَةٍ . وكُرِهَ بَعْدَ فَجْرٍ . وَفَرْضِ عَصْرِ ، إِلَى أَنْ تَرْتَفَـعَ قِيدَ رُمْحٍ ، وتصَلَّى الْمَغْرِبُ إِلاَّ رَكْعَتَى الْفَجْرِ ، والْوِرْدَ قَبْلَ الْفَرْ ضِ لِنَا مِمْ عَنْهُ ، وَجَنَازَةً وسُجُودَ تِلاَوَةٍ قَبْلَ إِسْفَارٍ وَاصْفِرَارٍ ، وَقَطَعَ مُحْرِمٌ بِوَقْتِ نَهْى . وَجَازَتْ بِمَرْ بِضِ بَقَرَ أَوْ غَنُمُ كَمَقْبَرَةٍ ولَوْ لِمُشْرِك ، ومَزْ بَلَة (١) وَعَجَّةٍ (٢) وَتَجْزَرَةٍ (٣) إِنْ أَمِنَتْ مِنَ النَّجسِ، وإِلاَّ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَى الْأُحْسَنِ إِنْ كَمْ تَتَحَقَّقْ. وكُرِهَتْ بِكَنِيسَةٍ . وَلَمْ تُعَدُّ ، وَيَمَعْطِنِ إِبْلُ وَلَوْ أَمِنَ وَفِي الْإِعَادَةِ قَوْلَانِ . وَمَنْ تَرَكَ فَرْضًا أُخِّرَ لِبَقَاءِ رَكْمَةٍ بِسَجْدَ تَيْهَا مِنَ الضَّرُورِيِّ ، وَقُتُلَ بِالسَّيْفِ حَدًّا ولَوْ قَالَ أَنَا أَفْعَلُ ، وَصَلَّى عَلَيْهِ غَيْرُ فَاضِل ، ولاَ يُطْمَسُ قَبْرُهُ . لاَفَا ثِنَةٍ عَلَى الْأُصَحِّ . وَالْجِـاَحِدُ كَافِرْ .

فصل : سُنَّ الْأَذَانُ لِجَمَاعَةٍ طَلَبَتْ غَيْرَهَا : فِي فَرْضٍ وَ قَتِي ۗ ، وَلَوْ جُمُعَةً وَهُو َمُتَنَّى ، ولَو : الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ . مُرَجَّعُ الشَّهَادَ تَيْنِ بأَرْ فَعَ مِنْ صَوْتِهِ أُوَّلاً . تَجْزُومٌ بِلاَ فَصْلٍ ، وَلَوْ بِإِشَارَةٍ لِكَسَلاَمٍ ، وَ بَنَى إِنْ لَمْ يَطُلُ ، غَيْرُ مُقَدَّمٍ عَلَى الْوْقْتِ ، إِلاَّ الصَّبْحَ فَبِسُدُسِ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ . وَصِحَّتُهُ

<sup>(</sup>١) المزبلة : بفتح الباء وضمها موضع إلقاء الزبل

<sup>(</sup>٢) المحجة بفتحين وسط الطريق

<sup>(</sup>٣) المجزرة : بفتح الزاي وكسرها مكان ذبح الحيوان

بِإِسْلاَمٍ ، وَعَقْلٍ ، وَذُكُورَةٍ ، وَبُلُوعٍ ، وَنُدِبَ . مُعْطَهِرٌ ، صَيْتُ (١) ، مُرْ نَفِع ، قَاعُمْ إِلاَّ لِعِنْدٍ ، مُسْتَقْبِلْ إِلاَّ لِإِسْمَاعٍ ، وَحِكاَ يَتُهُ لِسَامِعِهِ لِمُنْتَقَى الشَّهَادَ نَيْنِ مَنْنَى ، وَلَوْ مُتَنقِلاً ، لا مُفْتَرضاً ، وَأَذَانُ فَذَ إِنْ سَافَرَ ، لاَ جَمَاعَةِ لَا نَظْلُب غَيْرَهَا عَلَى المُخْتَارِ . وَجَازَ أَعْمَى ، وَنَعَدُّدُهُ وَتَرَبَّبُهُمْ ، إِلاَّ المَفْرِبَ لَمْ نَطْلُب غَيْرَهَا عَلَى المُخْتَارِ . وَجَازَ أَعْمَى ، وَنَعَدُّدُهُ وَتَرَبَّبُهُمْ ، إِلاَّ المَفْرِبَ وَجَادَ أَعْمَى ، وَنَعَدُّدُهُ وَتَرَبَّبُهُمْ ، إِلاَّ المَفْرِبَ وَجَادَ أَعْمَى ، وَنَعَدُّدُهُ وَتَرَبَّبُهُمْ ، إِلاَّ المَفْرِبَ وَجَمَعَهُمْ كُل عَلَى أَذَانِهِ ، وَإِقَامَةُ عَيْرِ مَن أَذَّنَ وَحِكا يَتُهُ قَبْلَا ، وَأَخْرَةٌ عَلَيْهِ وَجَمَعَهُمْ كُل عَلَى أَذَانِهِ ، وَإِقَامَةُ عَيْرِ مَن أَذَّنَ وَحِكا يَتُهُ وَبُكُمْ وَأَخْرَةٌ عَلَيْهِ وَجَمَعَهُمُ مُكُل عَلَى أَذَانِهِ . وَلُونَا أَقَامَةُ مُقْرَدَةٌ ، وَثُمَّ وَلَوْ ثَرُكَ عَلَيْهِ . كَمُلَب وَإِقَامَةُ رَاكِ ، أَوْ مُعَ صَلاَةٍ . وَصَحَتْ وَلَوْ ثُرِكَتْ عَدْاً . وَإِنْ أَقَامَتِ الْمَرْأَةُ مُرَا فَحَسَنٌ ، وَلَيْقَ مَعَا إِلَاهُ وَعَمَانَ هُ مُعَلَى أَوْ مَعَ الْمَوْدَةً مُ مَمَا أَوْ بَعْدَهَا بِقَدْرِ الطَّاقَةِ .

فصل . شُرِطَ لِصَلاَةٍ طَهَارَةُ حَدَثِ وَخَبَثُ وَإِنْ رَعَفَ قَبْلُهَا وَدَامَ ؛ أَخْرَ لِآخِرِ الاُخْتِيَارِى وَصَلَّى ، أَوْ فِيها وَإِنْ عِيداً أَوْجَنازَةَ وَظَنَّ وَدَامَ ؛ أَخْرَ لِآخِرِ الاُخْتِيارِى وَصَلَّى ، أَوْ فِيها وَإِنْ عِيداً أَوْجَنازَةَ وَظَنَّ وَوَامَهُ لَهُ أَنْهُ إِنْ لَمْ يُلَطِّخُ فَوْشَ مَسْجِدٍ ، وَأَوْمَا لِخَوْفِ تَأَذِّيهِ أَوْ تَلَطَّخُ وَوْشَحَ فَتَلَهُ بِأَنَامِلِ بُسْرَاهُ ، فَإِنْ زَادَ عَنْ وَوْبِهِ \_ لاَ جَسَدِهِ \_ وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ وَرَشَحَ فَتَلَهُ بِأَنَامِلِ بُسْرَاهُ ، فَإِنْ زَادَ عَنْ وَرُهَم قَطَعَ . كَأَنْ لَطَّخُهُ ، أَوْ خَشِي تَلَوُّتُ مَسْجِدٍ ، وَإِلاَّ فَلَهُ الْقَطْمُ . وَنُدِبَ دِرْهَم قَطَعَ . كَأَنْ لَطَّخُهُ ، أَوْ خَشِي تَلَوُّتُ مَسْجِدٍ ، وَإِلاَّ فَلَهُ الْقَطْمُ . وَنُدِبَ وَرُهُم قَطَعَ . كَأَنْ لَطَّخُهُ ، أَوْ خَشِي تَلَوُّتُ مَسْجِدٍ ، وَإِلاَّ فَلَهُ الْقَطْمُ . وَنُدب وَلَا لَمْ مُنْ اللهَ عُدْرِ ، وَيَطَأْ (٢) بَجَسًا ، وَيَتَكَلَّمُ (٢) وَلَوْ الْمَامُ وَرَبُ مَكَانِ مُمْكِن وَرُبُ ، وَيَشَعَد بِرْ (٢) فِئِلَةً بِلاَ عُذْرٍ ، وَيَطَأُ (٢) بَجَسًا ، وَيَتَكَلَّمُ (٢) وَلَوْ الْمَامِ وَيَتَكَلَّمُ الْمَامِ فَلَاهُ الْمَامِ الْمَامِ فَي مَنْ الْمَامِ الْمَامُ وَيَقَامُ الْمُ الْمَامِ الْمُ الْمَامِ الْمُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمُ الْمَامِ الْمُؤْمِ اللهُ الْمَامُ الْمُ الْمُ الْمُولِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ لِيَعْسِلَ ، إِنْ لَمْ يُخَلِي اللهُ الْمُ الْمُلْمُ اللهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمَامُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ال

 <sup>(</sup>١) أى حسن الصوت مرتفعه • لاكما يفعل الآن من التغنى به وتحريفه والحروح به عن
 جادة الصواب ـ والله الموفق .

<sup>(</sup>٢) مذه الأفعال الثلاثة : محزومة بتقدير و لم »

سَهُوًّا وَإِنْ كَأَنَ بِجَمَاعَةٍ . وَاسْتَخْلَفَ الْإِمَامُ ، وَفِي بِنَاءِ الْفَذِّ خِلَافٌ . وَإِنَّا مَكَانَهُ إِنْ ظَنَّ فَرَاعَ إِمَامِهِ وَأَمْكَنَ وَلَا يَقَاءُهُ ، أَوْ شَكَّ وَلَوْ بِتَشَهُدُ وَإِلاَّ فَالْأَقْرَبُ إِلَيْهِ وَإِلاَّ بِطَلَتْ . وَرَجَعَ إِنْ ظَنَّ بَقَاءُهُ ، أَوْ شَكَّ وَلَوْ بِتَشَهُدُ وَإِلاَّ فَالْأَقْرَبُ إِلَيْهِ وَإِلاَّ بِطَلَتْ . وَرَجَعَ إِنْ ظَنَّ بَقَاءُهُ ، أَوْ شَكَّ وَلَوْ بِتَشَهُدُ وَفِي الْجُهُمَةِ مُطْلَقًا لِأُوّلِ الجُامِعِ ، وَإِلاَ بَطَلَتَا ، وَإِنْ لَمْ يُنِمَّ وَكُوْ بِتَشَهُدُ وَفِي الْجُهُمَةِ ، البُنْكَةُ طُهُورًا بِإِحْرَامٍ وَسَلَمَ وَانْصَرَفَ إِنْ رَعَفَ بَعْدُ سَلاَمٍ إِمَامِهِ الْجُهُمَةِ ، البُنْكَةُ فَنْهُ وَمَنْ ذَرَعَهُ فَيْ لَمْ تَبْطُلُ لَا قَبْلُهُ ، وَلاَ يَبْنِي بِغَيْرِهِ كَظَنَةً فَخَرَجَ فَظَهَرَ نَقْيُهُ ، وَمَنْ ذَرَعَهُ فَيْ لاَمْ تَبْطُلُ لاَ قَبْلَهُ ، وَلاَ يَبْنِي بِغَيْرِهِ كَظَنَةً فَخَرَجَ فَظَهَرَ نَقْيُهُ ، وَمَنْ ذَرَعَهُ فَيْ لاَمْ تَبْطُلُ طَلَقًا ، وَإِذَا اجْتَمَعَ بِنِالِا وَقَضَالًا لِرَاعِفٍ أَدْرَكَ الْوسُطَيَيْنِ أَوْ إِخْدَاهُمَا ، وَلِوْ لَمْ تَلَكُنْ ثَانِيَةً صَلاَةً مُسَافِي ، أَوْ خَوْفِ بِحَضِرٍ ، قَدَّمَ الْبِنَاءَ وَجَلَسَ فِي آخِرَةِ الْوَالْمِامِ ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ ثَانِيَةَ مَالُونِ ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ ثَانِيَةَ مَاكُونَ أَوْنَا لِمُ الْمَامِ ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ ثَانِيَتَهُ مُ الْمِنَاءِ فَي آخِرَةِ الْمُعَلِمِ ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ ثَانِيَتَهُ مُ الْمِنَاءِ وَكُولُو فَي إِنْهِ الْمُعْمَا ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ ثَانِيَتَهُ مُ الْمِنْ الْمَامِ ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ ثَانِيَةَهُ مُ الْمِنْ الْمُعْمَا ، وَلَوْ لَمْ وَلَوْ لَا مُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُقَامِ الْمُؤْمِ الْمُولُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

فصل . هَلْ سَنْ عَوْرَتِهِ بِكَثِيفٍ وَ إِنْ بِإِعَارَةٍ ، أَوْ طَلَبٍ ، أَوْ طَلَبٍ ، أَوْ خَلَوَةٍ مَا مَرْطُ إِنْ ذَكَرَ وَقَدَرَ ، وَإِنْ غِلُوَةٍ أَوْ خَلَوَةٍ ، كَحَرِيرٍ ، وَهُو مُقَدَّمْ شَرْطُ إِنْ ذَكَرَ وَقَدَرَ ، وَإِنْ غِلُوَةٍ الْأَنْةِ وَحُرَّةٍ مَعَ أَمْرَأَةٍ ، للصَّلاةِ ؟ خِلاَف . وَهِي مِنْ رَجُلٍ وَأَمَةٍ ، وَإِنْ بِشَائِبَةٍ وَحُرَّةٍ مَعَ أَمْرَأَةٍ ، مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكُمَةٍ ، ومَعَ أَجْنَبِي ۖ عَيْرَ الْوَجْهِ وَالْكَفَيْنِ وَوَأَعَادَتْ مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكُمَةٍ ، ومَعَ أَجْنَبِي ۗ عَيْرَ الْوَجْهِ وَالْكَفَيْنِ وَوَأَعَادَتْ السَدْرِهَا ، وَأَطْرَافِهَ مِوقَتْ ، كَكَشْفُ أَمَةٍ فَخِذًا ، لاَ رَجُلٍ ، وَمَعَ مَحْرَمِ لَوَجْهِ وَالْأَطْرَافِ ، وَسَعَ مَرْمَ مَنْ الْأَجْنَبِي مِنَ الْأَجْنَبِي مَا يَرَاهُ مِنْ مَحْرَمِهِ ، وَمِنَ عَرْمِهِ ، وَمِنَ الْأَجْنَبِي مَا يَرَاهُ مِنْ مَحْرِمِ ، وَمَنْ اللهَ عَلَي مَا يَرَاهُ مِنْ مَعْرَمِهِ ، وَلا تُطْلَبُ أَمَةٌ بِتَفْطِيةً رَأْسٍ . وَلُدِبَ سَتُرُهَا الْمَعْرَمِ كُوجُلِمَ مَعْمُ مِثْلِهِ ، وَلا تُطْلَبُ أَمَةٌ بِتَغْطِيةً رَأْسٍ . وَلَدِبَ سَتُرُهُمَا لِي مَعْرَمُ كُوبُ مَعْ مَعْلِمَ ، وَلَا يَعْلَمُ مُ وَلَا مُعْرَمِ مَا الْمُؤْونَ ، وَلا تُطْلَبُ أَمَةٌ بِتَغْطِيةً رَأْسٍ . وَلُدِبَ سَتُوهُمَ الْمُؤْونَ ، وَلا مُعْرَةً ، سَنْرٌ وَاجِبٌ عَلَى الْخُرَةِ ، وَلا مُولِدٍ ، وَطَعِيرَةً ، سَنْرٌ وَاجِبٌ عَلَى الْخُرَةِ ، وَلا مُعْرَدٍ ، وَلَا مِ مَ مَعْلِمَ وَمَا إِنْ تَرَكَا الْقِنَاعَ ، كَمُصَلِّ عَرِيرٍ ، وَإِن

أَنْهُرَدَ وَ أَوْ بِنَجِيسِ بِنَدْ أَوْ بِوَجُودِ مُطَهِّرٍ ، وَإِنْ ظَنَّ عَدَمَ صَلاَتِهِ وَصَلَّى بِطَاهِرِ ، لاَ عَاجِز صَلَّى عُوْ يَانًا ، كَفَائِنَة وَكُرِهَ مُحَدِّدٌ ، لاَ بريمٍ ، وأُنْتِقَابُ أَمْرَأَةٍ كَكَفَ مُنْ مَنْ مَ صَدْرًا أَوْ مَاقًا وَصَحَّ إِنْ لَبِسَ أَمْرَأَةٍ كَكَفْ بِسِنْرِ وَإِلاَّ مُنِمَتُ كَا حُتِبَاء لاَ سَثْرَ مَعْهُ وَعَصَى . وَصَحَّ إِنْ لَبِسَ وَصَحَّ إِنْ لَبِسَ حَرِيرًا ، أَوْ ذَهِبًا ، أَوْ سَرَقَ ، أَوْ نَظَرَ مُحَرَّمًا فِيها ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ شِنْرًا فَيْ الْجَسِ حَرِيرًا ، أَوْ ذَهِبًا ، أَوْ سَرَقَ ، أَوْ نَظَرَ مُحَرَّ صَلَّى عُرْيَانًا ؟ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ إِلاَّ شِنْرًا فِيكَا لَهُ عَرْيَانًا ؟ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ إِلاَّ شِنْرًا لَكُولَ مُحْرَدِينَ ، وَإِلاَّ تَفَرَّ قُوا ؛ فَإِنْ لَمْ يُعْرَفُهُ وَلَا اللهُمْ عُورِينَ ، وَإِلاَ تَفَرَّ قُوا ؛ فَإِنْ لَمْ يُمْرِينَ صَلَّوْا قِيامًا ، غَاضَينَ إِمَامُهُمْ فَكَالُمُهُمْ ، وَإِنْ عَلَمَتْ فِي صَلَاةٍ فِيقِيمً مَكُمْ فُقَهُ رَأْسٍ أَوْ وَجَدَ عُرْيَانٌ وَمُوا الْمُعْمُ وَمُنْ عَجْرَ صَلَّى الْمُعْمِ الْمُعْمُ وَاللهُمُ مُ وَإِنْ عَلَمَ الْمُعْمَ وَالِلاَ أَعَادَا بِو قَتِ ، وَإِنْ كَانَ لِعُرَاةٍ ثَوْنُ فَوْنُ عَلَالُهُمُ أَوْ الْمَامُ مُ اللهُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ وَالْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمَ الْمُومُ الْمُؤَالَعُلُمُ ، وَإِنْ عَلَمَ الْمُ الْمُعَلَمُ الْمُعْمَ الْمُ الْمُعْمَ الْمُعْمَا ، إِنْ قَرُبَ ، وَإِلا أَعَادَا بِو قَتِ ، وَإِنْ كَانَ لِعُرَاةٍ ثَوْنُ صَلَا اللهُ الْمَامُ الْمُومُ الْمُؤَالَةُ الْمَالُهُمُ الْمُعْمَا ، وَالْمُ حَدِيمٌ ، نُدِبَلَهُ إِعْلَا أَعَادَا بِو قَتِ ، وَإِنْ كَانَ لِعُرَاقٍ قُولًا اللهُ الْمَامُ الْمُعْمَ الْمُعْمَالُوا الْمَامِلُهُ الْمُؤْلَا الْمُعْمَالُولُهُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُعْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُعْمُ الْمُؤْلُولُولُ اللهُ الْمُؤْلُ اللهُ الْمُؤْلُولُولُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُعْمُ اللهُ الْمُؤْلُولُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُول

فصل: وَمَعَ الْأَمْنِ اسْتِقْبَالُ عَيْنِ الْكَعْبَةِ لِنَ عِمَدَةً ؟ فَإِنْ شَقَّ وَقِي الْأَجْتِهَادِ نَظَرْ ، وَإِلاَّ فَالْا طُهْرَ جَهَتُهَا أَجْتِهَادًا ، كَأَنْ نَقَضَتْ . وَبَطَلَتُ إِنْ خَالَعَهَا ، وَإِنْ صَادَفَ . وَصَوْبُ سَفَرِ قَصْرِ لِرَا كِبِ دَابَّةٍ فَقَطْ . وَإِنْ حَالَهُهَا ، وَإِنْ صَادَفَ . وَصَوْبُ سَفَرِ قَصْرِ لِرَا كِبِ دَابَّةٍ فَقَطْ . وَإِنْ عَمْلِ الْمَثْقِينَةِ فَيَدُورُ عِمْمَلِ الْمَثْقِينَةِ فَيَدُورُ عَمْمَلِ الْمَثْقِينَةِ فَيَدُورُ مَعْمَلَ الْمُثَنِّ الْمُثَلِّ الْمُؤْمِدُ وَإِنْ وَرَا . وَإِنْ سَهُلَ الابْتِدَاء لَهَا ، لاَسَقِينَةٍ فَيَدُورُ مَعْمَلَ اللهُ بِتَدَاء لَهَا ، لاَسَقِينَةٍ فَيَدُورُ مَعْمَلَ إِنْ أَوْمَا أَوْ مُطْلَقًا ؟ تَأُو يلانِ ، وَلا يُقَلِّدُ عَيْرَهُ مُ مَكَنَى اللهُ وَلا يَعْمَلُ أَوْ اللهُ وَلا يَعْمَلُ أَوْ اللهُ وَلا يَعْمَلُ أَوْ اللهُ عَلَى اللهُ وَلا اللهُ وَلا يَعْمَلُ أَوْ مُطَلِقاً ؟ تَأُو يلانِ ، وَلا يَقْلَدُ غَيْرَهُ مُ مُكَلَقًا وَلا يَعْمَلُ إِنْ أَمْمَى وَسَأَلُ عَنِ الْأُدِلَّةِ وَقَلَدَ غَيْرَهُ مُ مُكَلِقًا عَلَى الْمُ عَنِ الْأُدِلَّةِ وَقَلَدَ غَيْرَهُ مُ مُكَلَقًا عَلَى اللهُ عَنِ الْأُولِ اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَوْ صَلَّى أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

فَيَسْتَقَبْلِانِهَا ، وَ بَعْدَهَا أَعَادَفِى الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ ؛ وَهَلْ يُمِيدُ النَّاسِي أَبَدًا ؟ خِلَافَ وَجَازَتْ سُنَةٌ فِيها ، وَفِي الْحَجْرِ لِأَى جِهَةً لاَ فَرْضٌ فَيُعَادُ فِي الْوَقْتِ وَجَازَتْ سُنَةٌ فِيها ، وَفِي الْحَجْرِ لِأَى جِهَةً لاَ فَرْضٌ عَلَى ظَهْرِها كَالرَّاكِبِ وَأُولِل بالنِّسْيَانِ وَبِالْإِطْلَاقِ ، وَبَطَلَ فَرْضٌ عَلَى ظَهْرِها كَالرَّاكِبِ وَأُولِ بالنِّسْيَانِ وَبِالْإِطْلَاقِ ، وَبَطَلَ فَرْضٌ عَلَى ظَهْرِها ، وَإِنْ أَمِنَ أَعَادَ إِلاَّ لِالنِّتِعَامِ ، أَوْ خَوْفٍ مِنْ كَسَبُع ، وَإِنْ لِغَيْرِها ، وَإِنْ أَمِنَ أَعَادَ إِلاَّ لِيَعْرِها ، وَإِلاَ لِخَضْخَاضِ لاَ يُطِيقُ اللرُولَ بِهِ ، أَوْ لِرَض ، وَإِنْ لِغَيْرِها كَرَاهَةُ الْأُخِيرِ . وَيُهَا لَا يُطِيقُ اللرُولَ بِهِ ، أَوْ لِمَرَض فَلَهَا (٣) ، وَفِيها كَرَاهَةُ الْأُخِيرِ .

فصل: فَرَائِضُ الصَّلاَةِ . تَـكُبيرَةُ الْإِحْرَامِ . وَقِيَامٌ لَهَا ، إِلاَّ لِمَسْيُوقِ فَتَأْوِيلَانَ ، وَ إِنَّمَا يُجْزَى ٤ : أَللَّهُ أَكْبَرُ ، فَإِنْ عَجَزَ سَقَطَ ، وَنِيَّةُ الصَّلاَةِ " الْمُمَيَّنَةِ ، وَلَقَظُهُ وَاسِعْ ، وَإِنْ تَغَالَهَا فَالْمَقْدُ ، وَالرَّفْضُ مُبْطِلٌ ، كَسَلاً أَوْ ظَنَّةً ۚ فَأَهُمْ بِنَفْلِ إِنْ طَالَتْ أَوْ رَكَعَ ، وَ إِلاَّ فَلاَ كَأَنْ لَمْ يَظُنَّهُ أَوْ عَزُبَتْ ، أَوْ لَمْ يَنْوِ الرَّكَاتِ ، أَوِ الْأَدَاءَ أَوْ ضِدَّهُ ، وَنِيَّةُ ٱفْتِدَاءِ الْمَأْمُومِ ، وَجَازَ لَهُ دُخُولٌ عَلَى مَا أَحْرَمَ بِهِ الْإِمَامُ ، وَبَطَآتُ بِسَبْقِهَا إِنْ كَثْرَ ، وَ إِلاَّ فَخِلاَفٌ وَفَاتِحَةٌ ۚ بِحَرَ كَدْ لِسَانِ عَلَى إِمَامٍ وَفَدٍّ ، وَإِنْ لَمْ يُسْمِعْ نَفْسَهُ ، وَقِيمَامُ لَهَا فَيَجِبُ نَمَلَّمُهَا إِنْ أَمْكُنَ ، وَالاَّ أَنَّمَ ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِناً فَالْمُخْتَارُ سُقُوطُهُما ، وَنُدُبَ فَصْلُ ۚ بَيْنَ تَكْبِيرِهِ وَرُكُوعِهِ ، وَهَلْ تَجِبُ الْفَاتِحَةُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أُو الْجُلُّ ، خِلاَفْ ، وَ إِنْ تَرَكَ آيَةً مِنْهَا سَجَدَ ، وَرُكُوعٌ تَقُرُبُ رَاحَتَاهُ فِيهِ مِنْ رُكْبِيَيْهِ ، وَنُدِبَ مَمْكِينُهُمَا ، وَنَصْبُهُمَا ، وَرَفْعٌ مِنْهُ ، وَسُجُودٌ

<sup>(</sup>١) أي صلاة الفرض (٣) أي الدابة (٣) أي القبلة

عَلَى جَبْهَتِهِ . وَأَعَادَ لِلَمْ لِكِ أَنْهِ بِوَقْتِ ، وَسُنَّ عَلَى أَطْرَافِ قَدَمَيْهِ ، وَرُكْبَنَيْهِ كَيْدَيْهِ عَلَى الْأَصَحُّ ، وَرَفْعٌ : مِنْهُ ، وجُلُوسٌ لِسَلاَمٍ ، وَسَلاَمٌ ، عُرِّفَ بِأَلْ ، وَفِي أَشْيِرَاطِ نِيَّةِ انْخُرُوجِ بِهِ خِلاَفٌ . وَأَجْزَأَ فِي تَسْلِيمَةِ الرَّدُّ : سَلاَمْ عَلَيْكُمْ ، وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ ، وَطُمْأَنِينَتُهُ ، وَتَرْتِيبُ أَدَامٍ وَأُعْتِدَالٌ عَلَى الْأُصَحِّ . وَالْأَكْثَرُ عَلَى نَفْيِهِ . وَسُنَنُهَا : سُورَةٌ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ ، وَقِيمَ ۚ كَمَا ، وَجَهْرٌ أُقَلُّهُ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ وَمَنْ يَلِيهِ ، وَمِرْ بَمَعَلِّهِمَا ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةً إِلاَّ الْإِحْرَامَ وَسَمِعَ ٱللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَإِمَّامٍ وَفَذَّ ، وَكُلُّ نَشَهُّدٍ ، وَالجُلُوسُ الْأُوَّلُ ، وَالزَّائِدُ عَلَى قَدْرِ السَّلاَّمِ مِنَ الثَّانِي وَعَلَى النَّطَامُأْنِينَةِ ، وَرَدُّ مُقْتَدِ عَلَى إِمَامِهِ ، ثُمَّ يَسَارِهِ ، وَ بِهِ أَحَدٌ ، وَجَهْرٌ بِنَسْلِيمَةِ التَّصْلِيلِ فَقَطْ، وَإِن سَلَّمَ عَلَى الْيَسَارِ ثُمَّ تَسَكَلَّمَ لَمْ تَبْطُلُ ، وَسُنْرَةُ لَا مَامٍ وَفَذْ ، إِنْ خَشِياً مُرُورًا : بِظَاهِرِ ثَابِتٍ ، غَيْرُ مُشْغِل، فِي غِلَظِ رُمْح ، وَطُولِ ذِرَاعٍ ، لاَ دَابَّةٍ وَحَجَر وَاحِدٍ وَخَطِ ، وَأَجْنَبَيَّةً ٍ ، وَفِي الْمَحْرَمِ قُوْلاَنِ . وَأَثْمِمَ مَانٌ لَهُ مَنْدُوحَة ﴿(١) ، وَمُصَلِّ تَعَرَّضَ (٢) ، وَإِنْصَاتُ مُفْتَدً ، وَلَوْ سَكَتَ إِمَامُهُ ، وَنُدِبَتْ إِنْ أَسَرٌ كُرَ فَعِ بَدَيْدِ مَعَ إِحْرَامِهِ حِينَ شُرُوعِهِ وَتَطْوِيلُ قِرَاءَةٍ بِصُبْحٍ ، وَالظَّهْرُ تَلِيهَا ، وَتَقْصِيرُهَا يِمَغْرِب، وَعَصْرٍ ، كَتُوَسُّطِ بِمِشَاءٍ ، وَثَانِيَةٍ عَنْ أُولَى (٣) ، وَجُلُوس أَوَّلَ ،

<sup>(</sup>۱) أي طريق آخر

<sup>(</sup>٢) لممر وهو مستطيع لاتخاذ السترة

<sup>(</sup>٣) أى : ويندب تقصُّير الركمة الثانية عنالأولى • وكذا يندبالتخفيف في التشهد الأول

وَقَوْلُ مُقْتَلِمُ وَلَذَ رَبُّنَا وَلَكَ الْحُمْدُ ، وَتَسْبِيحٌ بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ ، وَتَأْمِينُ فَذُّ مُطْلَقًا ، وإِمَامٍ بِسِرِّ ، وَمَأْمُومٍ بِسْرٍ ، أَوْ جَهْرِ إِنْ سَمِمَهُ عَلَى الْأَظْهَرِ ، وَ إِشْرَازُهُمْ بِهِ ، وَقُنُوتُ سِرًا بِصُبْحٍ فَقَطْ ، وَقَبْلَ الرُّكُوعِ ، وَلَفْظُهُ وَهُوَ ٱللَّهُمُّ إِنَّ نَسْتَمَيِنَكَ إِلَى آخِرِهِ ، وَتَكْبِيرُهُ فِي الشَّرُوعِ ، إِلاَّ فِي قِيامِهِ مِن ٱتَّنَيْتِينِ ، فَلِا سُتِقِلْاَلِهِ وَالْجُلُوسُ كُلُّهُ لِيإِفْضَاءِ الْيُسْرَى لِلْأَرْضِ ، والْيُمْيَ عَلَيْهَا وَ إِنْهَامُهَا لِلْأَرْضِ ، وَوَضْعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ بِرُكُوعِهِ ، وَوَضْمُهُما حَذْقُ أَذْنَيْهِ أَوْ قُرْبَهُمَا بِسُجُودٍ ، وَنُجَافَاةُ رَجُلِ فِيهِ بَطْنَهُ فَخِذَ يُهِ ، وَمِرْ فَقَيْهِ رُ كُبَيْهِ ، وَالرَّدَاء ، وَسَدْلُ يَدَيْهِ ، وَهَلْ يَجُوزُ الْقَبْضُ فِي النَّفْلِ ، أَوْ إِنْ طُوَّلَ ؟ وَهَلْ كُرَاهَتُهُ فِي الْفَرْضِ لِلا غَيْمَ دِ، أَوْ خِيفَةَ أَعْتِقَادِ وُجُوبِهِ، أَوْ إِظْهَارِ خُشُوعٍ ؟ تَأْوِيلاَتْ ، وَتَقْدِيمُ يَدَبْهِ فِي سُجُودِهِ ، وَتَأْخِيرُهُمَا عِنْدَ الْقَبِيَامِ ، وَعَقْدُهُ كُمْنَاهُ فِي نَشَهُّدَيْهِ الثَّلَاثَ ، مَادًّا السَّبَّابَةَ وَالْإِبْهَامَ، وَ تَعْرِيكُهُمَا دَامًّا ، وَتَيَامُن ۚ بِالسَّلاَمِ ، وَدُعَاء بِنَشَهِّد ثَانٍ ، وَهَلْ لَفُظُ النَّهُمِّدِ وَالصَّلاَةُ عَلَى النَّهِيِّ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ سُنَّةٌ أَوْ فَضِيلَةٌ ؟ خِلاَفٌ، وَلاَ بَسْمَلَةُ فِيهِ ، وَجَازَتْ كَتَعَوُّذٍ بِنَفْلٍ ، وَكُرِهَا بِفَرْضٍ : كَدُعَاء قَبْلَ قِرَاءَةً ، وَبَعْدَ فَآيِحَةً ، وَأَثْنَاءَهَا وَأَثْنَاءَ سُورَةٍ ، وَرُكُوعٍ ، وَقَبْلَ تَشَهُّدُ وَ بَعْدَ سَلاَّ مِ إِمَامٍ ، وَ نَشَهُّد ٍ أُوَّلَ ، لاَ بَيْنَ سَجْدَتَيْهِ ، وَدَعَا بِمَا أَحَبُّ ، وَإِنْ لِدُنياً ، وَسَمَّى مَنْ أَحَبُّ ؟ وَلَوْ قَالَ : يَافُلاَنُ فَعَلَ ٱللهُ بِكَ كَذَا ، لَمْ تَبْطُلُ ، وَكُرِهَ سُجُودٌ عَلَى ثَوْبِ لاَ حَصِيرٍ ، وَتَرْكُهُ أَحْسَنُ ، وَرَفْعُ مُومٍ مَا يَسْجُدُ

عَلَيْهِ ، وَسُجُودٌ عَلَى كُوْرِ عَمَامَتهِ أَوْ طَرَفِ كُمْ ، وَنَقْلُ حَصْباً مِنْ ظِلْ لَهُ مِسَجِدٍ ، وَقَرَاءَةُ بِرُكُوعِ أَوْ سُجُودٍ ، وَدُعَالِا خَاصٌ أَوْ بِعَجَمِيَّةٍ لِقَادِرٍ ، وَالْتَفَاتُ بِلاَ حَاجَةٍ ، وَتَشْهِيكُ أَصَابِعَ ، وَفَرْ قَعَتُهَا ، وَ إِقْعَالِا ، وَتَعَظَرُ ، وَالْتَفَاتُ بِلاَ حَاجَةٍ ، وَتَشْهِيكُ أَصَابِعَ ، وَفَرْ قَعَتُهَا ، وَ إِقْعَالَا ، وَ وَمَخْصُرُ ، وَلَا فَعَيْمُ أَوْ وَصْعُ قَدَمٍ عَلَى أُخْرَى ، وَ إِقْرَانَهُما وَتَعَمَّدُ اللهُ اللهُ مَا وَتَعَمَّدُ اللهُ وَعَمْدُ أَوْ وَمِ ، وَتَزْوِيقُ قِبْلَةٍ ، وَتَعَمَّدُ اللهُ مَا عَلَى اللهُ مَا وَعَمْدُ اللهُ مَنْ وَعَمْدُ اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا وَعَمْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فصل: يَجِبُ فِهُرْضٍ قِيامٌ ، إِلاَّ يَشَقَّةٍ أَوْ لِحَوْفِهِ بِهِ فِيها ، أُوقَبْلُ ضَرَرًا كَالنَّيَمُ مِ: كَخُرُوج رِيحٍ ، ثُمَّ اسْتِنَادٌ . لاَ لِجَنُبٍ وَحَائِضٍ ، وَلَهُمَا أَعَادَ بِوَقْتٍ ، ثُمَّ جُلُوسٌ كَذَلِك ، وَ رَبَّع كَالْمُتَنَفِّلِ ، وَغَيَّرَ جِلْسَتَهُ بَيْنَ سَخَدَتَيْهِ ، وَلَوْ سَقَطَ قَادِرٌ بِرَوَالِ عِمَادٍ بَطَلَتْ ، وَإِلاَّ كُرِه ، ثُمَّ نَدُب عَلَى سَخْدَتَيْهِ ، وَلَوْ سَقَطَ قَادِرٌ بِرَوَالِ عِمَادٍ بَطَلَتْ ، وَإِلاَّ كُرِه ، ثُمُ اللَّهُ فَلِي الْقِيلَم ، وَمَعَ الْجُلُوسِ أَنْهُم أَيْمَ وَمُعَ الْجُلُوسِ أَنْهِ ؟ أَيْمَنَ ، ثُمُ أَيْسَرَ ، ثُمُ ظَهْرٍ . وَأُومًا عَاجِزٌ إِلاَّ عَنِ الْقِيلَم ، وَمَعَ الْجُلُوسِ أَوْمَا الْمُعُودِ مِنْهُ ، وَهُلُ يَجِبُ فِيهِ الْوُسْعُ وَيُخْزِيهِ إِنْ صَحِدَ عَلَى أَنْهِ ؟ أَوْمَا لِلسَّحُودِ مِنْهُ ، وَهُلُ يَجِبُ فِيهِ الْوُسْعُ وَيُخْزِيهِ إِنْ صَحِدَ عَلَى أَنْهِ ؟ أَوْمَا لِلسَّحُودِ مِنْهُ ، وَهُلُ يَجِبُ فِيهِ الْوُسْعُ وَيُخْزِيهِ إِنْ صَحِدَ عَلَى أَنْهِ ؟ تَأُويلَانِ ، وَهُو الْمُخْرَى ، وَهُو الْمُخْرَى ، وَهُو الْمُخْرَلِ وَهُلُ يَعِنْهِ إِنْ سَجَدَ كَامُ السَّحُودِ ، أَنَّ مَا يَعْمَلُ عَلَى الْدُرْعِ ، وَهُو الْمُخْتَارُ ؛ كَالَ سَجَدَ كَامَ الْمُ عَلَى الْدُكُلُ ، وَإِنْ سَجَدَ كَامُ مَا عَلَى الْدُكُلُ ، وَإِنْ سَجَدَ كَامُ الْمُعْرَادِ الْمَتَهُ لِللْمُ عَلَى الْمُ مَا عَلَى الْمُ عَلَى اللَّولِ الْمَالِمُ الْمَالَ اللَّهُ مَا أَنْهُ مَا عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُولِ الْمُعْلَى ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ إِلاَّ عَلَى نِيلَةٍ ، أَوْ مَعَ إِيمَاهُ عَلَى الْمُعَلِي الْمُ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُعْلَى ، وَإِنْ لَمْ يَقَدْرُ إِلاَ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِ مَعْ إِيمَاهُ عَلَى الْمُعَلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِ الْمُعْلَى الْمُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

<sup>(</sup>١) أي وتعمد وضع مصحف

بِطَرَّفِ ، فَقَالَ وَغَيْرُهُ لاَ نَصَّ ، وَمُقْتَضَى الْلَهْ هَبِ الْوْجُوبُ ، وَجَازَ فِي بِطَرَفِ ، فَقَالَ وَعَيْنِ أَدَّى بِلُكُوسٍ ، لاَ اسْتِلْقَاءٍ ، فَيُعِيدُ أَبَدًا ، وَصَّحَ عُذْرُهُ أَيْضًا ، وَلَا يَضِ اللَّهُ عَلَيْهِ : كَالصَّحِيحِ عَلَى الْأَرْجَحِ ، وَلِمَ يَضَلَّى عَلَيْهِ : كَالصَّحِيحِ عَلَى الْأَرْجَحِ ، وَلِمَ يَنْفَلُ جُلُوسٌ مِنْوُ نَجِسٍ بِطَاهِرٍ ، لِيُصَلِّى عَلَيْهِ : كَالصَّحِيحِ عَلَى الْأَرْجَحِ ، وَلِمَ يَنْفَلُ جُلُوسٌ وَلَوْ فِي أَنْنَامُهَا إِنْ لَمْ يَدْخُلُ عَلَى الْإِنْمَامِ ، لاَ أَضْطِحاعُ ، وَإِنْ أَوْلًا .

فصل : وَجَبَ قَضَاء فَأَنْيَةً مُطْلَقًا ، وَمَعَ ذِكْر : تَرْتيبُ حَاضِرَ تَيْن شَرْطًا ، وَالْغُوَالَتِ فِي أَنْفُسِهَا وَيَسِيْرِهَا مَعَ حَاضِرَةٍ ، وَإِنْ خَرَجَ وَقُهَّا ، وَهَلْ أَرْبَعُ أَوْ خَمْنٌ ؟ خِلاَفْ. فَإِنْ خَالَفَ وَلَوْ عَمْداً أَعَادَ بوَقْتِ الضُّرُورَةِ ، وَ فِي إِعَادَةِ مَأْمُومِهِ خِلاَفْ ، وَ إِنْ ذَكَرَ الْيَسِيرَ فِي صَلاَّةٍ وَلَوْ جُمَّةً قَطَعَ فَذَ ، وَشَفَعَ إِنْ رَكَمَ ، وَإِمَامٌ وَمَأْمُومُهُ لَا مُؤْتَمٌّ ، فَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ وَلَمْ مُجْمَعَةً ، وَكُمَّلَ فَذُ تُبَعْدَ شَغْمٍ مِنَ الْمَغْرِبِ : كَثْلَاثٍ مِنْ غَيْرِهَا وَإِنْ جَهِلَ عَيْنَ مَنْسِيَّةٍ مُطْلَقًا صَلَّى خَسًا ، وَإِنْ عَلِمَهَا دُونَ يَوْمِهَا صَلَّاهَا نَاوِياً لَهُ ، وَإِنْ نَسِيَ صَلاَةً وَثَانِيتَهَا صَلَّى سِتًّا . وَنُدِبَ تَقْدِيمُ ظُهْرٍ ، وَفِي ثَالَثِتِهَا أَوْ رَابِمَتُهَا أَوْ خَامِسَتِهَا كَذَٰلِكَ أَيْثًى بِالْمَنْسِيِّ ، وَصَلَّى الْمُسْ مَرَ تَيْنِ فِي سَادِسَتِهَا وَحَادِيَةِ عَشْرَتِها ، وَفِي صَلاَ تَيْنِ مِنْ يَوْمَيْنِ مُعَيَّنَتَيْن لاَ يَدْرِي السَّابِقَةَ صَلَّاهُمَا ، وَأَعَادَ الْمُبْتَدَأَةَ ، وَمَعَ الشَّكِّ فِي الْقَصْرِ أَعَادَ إِثْرَ كُلِّ حَضَرِيَّةً سَفَرِيَّةً ، وَثَلَاثًا كَذَلكِ سَبْعًا ، وَأَرْبَعًا ، ثَلاَثَ عَشْرَةَ

<sup>(</sup>١) أي أخراج الماء للكون عايها الذي يمنعها الابصار

وَخُسًا ۚ إِحْدَى وَعَشْرِينَ ، وَصَلَّى فِي ثَلَاثٍ مُرَنَّبَةً ۚ مِنْ بَوْمٍ لاَ يَعْلَمُ الْأُولَى سَبْعًا وَأَرْبَعًا ثَمَانِيًا ، وَخُسًا تَسْعًا .

فصل : سُنَّ لِسَهُو وَإِنْ تَكَرَّرَ بِنَقْصِ سُنَّةٍ مُؤَّ كَّدَةٍ أَوْ مَعَ زِبَادَةٍ : سَجْدَتَان قَبْلَ سَلاَمِهِ ، وَبِالْجَامِعِ فِي الْجُمُعَةِ ، وَأَعَادَ تَشَهَّدُهُ : كَتَرْكِ جَهْر وَسُورَةٍ بِفِرْ إِضْ (١) وَتَشَهُّدَيْنِ، وَإِلاًّ فَبَعْدَهُ: كَمُّتِم لِشَكٍّ، وَمُتْقَتِّصِيرِ عَلَى شَفَعٍ شَكَّ أَهُو بِهِ أَوْ بِوَ ثُر أَوْ تَرْكِ مِرْ بِفَوْضٍ، أَوِ ٱسْتَنْكَحَهُ الشَّكُّ وَلَهِيَ عَنْهُ : كَطُولٍ بِمَحَلٍّ لَمْ يُشْرَعْ بِهِ عَلَى الْأَظْهَرِ ، وَإِنْ بَعْدَ شَهْرٍ . بِإِحْرَامٍ ، وَنَشَهُمْدٍ ، وَسَلاَمٍ جَهْرًا ، وَصَحَّ إِنْ قُدُّمَ أَوْ أُخِّرَ ، لاَ إِنْ أَسْتَنْكُحَهُ السَّهُو ، وَيُصْلِحُ ، أَوْ شَكَّ هَلْ سَهَا ، أَوْ سَلَّمَ ، أَوْ سَجَدَ وَاحِدَةً فِي شَكِّهِ فِيهِ ، هَلْ سَجَدَ أَثْنَتَيْنِ . أَوْ زَادَ سُورَةً فِي أُخْرَيَيْهُ ، أَوْ خَرَجَ مِنْ سُورَةٍ لِغَيْرِهَا ، أَوْقَاءَ غَلَبَةً ، أَوْ قَلَسَ ، وَلاَ لِفَرِيضَةٍ ، وَلاَ غَيْرَ مُؤَ كَذَةٍ : كَتَشَهُدِ . وَيَسِيرِ جَهْرِ ، أَوْ سِرَ ۖ وَإِعْلاَنِ بَكَايَةِ ، وَإِعَادَةِ سُورَةٍ فَقَطْ لَهُمَا ، وَلِيَّكُبِيرَة ، وَفِي إِبْدَالِهَا بِسَمِعَ أَللَّهُ لِمَنْ حَدَهُ أَوْ عَكْسِهِ إِنْ تَأْوِ بِلاَنِ ، وَلاَ لِإِدَارَةِ مُوْتَمٍّ ، وَإِصْلاَحِ رِدَاه ، أَوْ سُتْرَةِ سَقَطَتْ أَوْ كَمَشِّي صَفِّين لِسُتْرَةِ أَوْ فُرْجَةٍ ، أَوْ دَفْعِ مَارِّ ، أَوْ ذَهَابِ دَابَّتِهِ وَإِنْ بِجَنْبِ ، أَوْ قَهْقَرَةِ وَفَتْحٍ عَلَى إِمَامِهِ إِنْ وَقَفَ ، وَسَدِّ فِيهِ لِتَثَاؤُبٍ ، وَتَفَثْ بِثَوْبِ لِحَاجَةٍ كَتَنَحْنُح ِ ، وَالْمُخْتَارُ عَدَمُ الْإِبْطَانِ بِهِ لِغَيْرِهَا ﴿ وَنَسْبِيحٍ رَجُلِ أَوِ أَمْرَأُهُ

<sup>(</sup>١) فلا يسجد بترك السورة في النفل إذ هي مندوبة فيه .

لِضَرُورَةِ ، وَلاَ يُصَفِّقُنَ ، وَكَلاَمٍ لِإِصْلاَحِهَا بَعْدَ سَـلاَمٍ . وَرَجْعَ إِمَامُ فَقَطْ لِمَدْ لَيْنِ ، إِنْ لَمْ يَدَيَقَنْ إِلاَّ لِـكُثْرَتِهِمْ جِدًّا ، وَلاَ لِحَمْدِ عَاطِسٍ ، أو مبشّر وَنُدِبَ ثَرْكُهُ ، وَلاَ لِجَائِزِ ، كَإِنْصَاتٍ قَلَّ لِلْخَبِرِ ، وَثَرْوِيحٍ رِجْلَيْهِ ، وَفَتْلِ عَقْرَبٍ ثُرِيدُهُ ، وَ إِشَارَةً لِسَلَامٍ ، أَوْ حَاجَةً . لاَ عَلَى مُشَمِّتٍ : كَأُنينِ لِوَجَعٍ وَ بُكَاءِ تَخَدُّهُم . وَإِلاَّ فَكَا لُـكَلاَّم : كَسَلاَم عِلَى مُفْتَرِض وَلاَ لِتَبَسُّم ، وَمَرْ قَمَة ' أَصَا بِعَ ، والْتِفِاتِ بِلاَ حَاجَةٍ ، وَتَعَمُّدِ بَلْعِ مَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ ، وَحَكٌّ جَسَدِهِ ، وَذِكْرٍ قَصَدَ التَّهْهِيمَ بِهِ بِمَحَلَّهِ . وَ إِلاَّ بَطَلَتْ : كَفَتْح عَلَى مَنْ لَيْسَ مَعَهُ فِي صَلاَةً عَلَى الْأَصْحُ ، وَ بَطَلَتْ بِقَهْقَة ، وَ تَمَادَى الْمَأْمُومُ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى النَّرْكِ : كَتَكْبِيرِهِ لِلرُّكُوعِ بِلاَّ نِيَّةً إِدْرَامٍ ، وَذِكْرِ فَانِتَهُ ، وَ بِحَدَثٍ ، وَبِسُجُودِهِ لِفَصِيلَة أَوْ لِتَكْبِيرَةِ . وَ بَمُشْفِلِ عَنْ فَرْضٍ ، وَعَنْ سُنَّةٍ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ ، وَ بِزِياَدَةِ أَرْبَعِ (١) : كَرَ كَعَتَيْنِ فِي الثَّنَائِيَّةِ (٢) . وَبِتَعَمَّلُهِ (٣) : كَسَجْدَة ، أَوْ نَفْخ ، أَوْ أَكُل ، أَوْ شُرْب ، أَوْ قَيْء ، أَوْ كَلاَم ، وَإِنْ بَكُرْه أَوْ وَجَبَ لِإِنْقَادِ أَعْمَى ، إِلاَّ لِإِصْلاَحِهَا مَبِكَثِيرِهِ ، وَبِسَلَام ، وَأَكُل ، وَشُرْبٍ ، وَفِيهَا إِنْ أَكُلَ أَوْ شَرِبَ ٱنْجَـبَرَ ، وَهَلِ ٱخْتِلَافْ أَوْ لاَ لِلسَّلاَمِ فِي الْأُولَى أَوْ لِلْجَمْعِ ؟ تَأْوِيلاَنِ، وَبِانْصِرَافَ لِحَدَثُ ثُمَّ تَبَـيَّنَ نَفْيهُ : كَهُسَلِّمْ شَكَّ فِي الْإِنْمَامِ ثُمَّ ظَهَرَ الْكَمَالُ عَلَى الْأَظْهَرِ ، وَ بِسُجُودِ الْمَسْبُوق

<sup>(</sup>١) أى في الرباعية كالظهر مثلا (٢) أى بزيادة ركعتين على الثنائية كالصبح والجمسة

<sup>(</sup>٣) أى بتعمد زيادة ركن فعلى كسجدة تبطل الصلاة .

مَعَ الْإِمَامِ بَعْدِينًا أَوْ قَبْلِيًّا إِنْ لَمْ يَلْحَقْ ذَكْفَةً وَ إِلاَّسَجَدَ ، وَلَوْ تَرَكَ إِمَامُهُ أَوْ لَمْ يُدْرِكُ مُوجِبَهُ وَأُخِّرَ الْبَعَدِيُّ ، وَلاَ سَهُو َ عَلَى مُؤْتَمٍّ حَالَةَ الْقُدُوةِ ، وَ بِتَوْكِ قَبْلِيٌّ عَنْ ثَلَاثِ سُنَنِ (١) وَطَالَ ، لاَ أَقَلَّ ، فَلاَ سُجُودَ ، وَ إِنْ ذَ كَرَهُ في صَلاَ ةٍ وَبَطَلَتْ ؛ فَكَذَا كِرِهَا ، وَ إِلاَّ ؛ فَكَبَعْض . فَمَنْ فَرْض إِنْ أَطَالَ الْقِرَاءَةُ ۚ أَوْ رَكُعَ بَطَلَتْ ، وَأَنَّمَّ النَّفْلَ وَقَطَعَ غَيْرَهُ ، وَنُدِبَ الْإِشْفَاءُ إِنْ عَقَدَ رَكُمْةً وَ إِلاَّ رَجَعَ بِلاَ سَلاَّمٍ ، وَمِنْ نَقْلٍ فِي فَرْضٍ تَمَادَى(٢) : كَنِي نَفْلَ إِنْ أَطَالُهَا أَوْ رَكَعَ ، وَهَلْ (٣) بِتَعَمُّدُ تَرَ لَـُ سُنَّةٍ ، أَوْ لاَوَلاَسُجُودَ؟ خِلاَفْ ، وَبِنَوْكِ رُكْنِ وَطَالَ : كَشَرْطٍ وَتَدَارَكُهُ ، إِنْ لَمْ يُسَلِّمْ وَلَمْ يَمْقِدْ رُكُوعاً: وَهُو رَفْعُ رَأْسٍ ، إِلاَّ لِتَرْكِ رُكُوعٍ ، فَبِالِا نُحِنِاء : كَسِرٍ وَتَكْبِيرٍ عِيدٍ ، وَسَجْدَة تِلاوَةٍ ، وَذِكْرِ بَعْضٍ ، وَإِقَامَةِ مَغْرِبِ عَلَيْهِ وَهُوَ بِهَا ، وَ بَنَي إِنْ قَرُبَ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجَدِ \_ بِإِخْرَامٍ ، وَلَمْ تَبْطُلُ بِتَرْ كِهِ ، وَجَلَسَ لَهُ عَلَى الْأَظْهَرِ وَأَعَادَ تَارِكُ السَّلاَمِ النَّشَهُّدَ ، وَسَحِدَ إِنِ ٱنْحَرَفَ عَنِ الْقِبْلَةِ وَرَجَعَ تَأْرِكُ ٱلْجُلُوسِ الْأُوَّلِ إِنْ لَمْ يَفَارِقِ الْأَرْضُ بِيكَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ ، وَلا سُجُودَ . وَإِلاَّ فَلاَّ . وَلاَ تَبْطُلُ إِنْ رَجَعَ وَلَوِ ٱسْتَقَلَّ وَتَبِّعَهُ مَأْمُومُهُ وَسَجِدَ بَعْدَهُ : كَنَفْلِ لَمْ يَعْقِدْ ثَالِيْمَتُهُ ، وَإِلَّا كَدَّلَ أَرْبَعًا وَفِي الْخَامِسَةِ مُطْلَقًا ، وَسَجَدَ قَبْلَهُ فِيهِما ، وَتَارِكُ رُكُوعٍ يَرْجِعُ قَامًا . وَنُدِبَ أَنْ يَقْرَأَ ، وَسَجِدْةٍ

<sup>(</sup>۱) أى تبطل الصلاة بترك السجود القبلى المترتب على نقص ، ثلاث سنن سهواً إذا طال الزمن أو حصل مناف كعدث أو غيره (۲) أى إذا تذكر النقص من النفل وهو يصلى الفرض تمادى (۳) أي وهل تبطل م

يَجْلِسُ لاَ سَجْدَ تَيْنِ ، وَلاَ يُجْبَرُ رُكُوعُ أُولا هُ بِسُجُود ثَانِيَتِهِ ، وَبَطَلَ بأَرْبَم سَجَدَاتٍ مِنْ أَرْبَعِ رَكَمَاتٍ : الْأُولِ وَرَجَمَتْ الثَّانِيَّةُ أُولَى بِبُطْلاَمِهَا لِفَذِّ وَ إِمَامٍ ، وَإِنْ شَكَّ فِي شَحْدَةً لَمْ يَدْرِ نَعَلَّهَا ؛ سَجَدَهَا ، وَفِي الْأَخِيرَةِ ۖ يَأْتَى بِرَ كُمَةً وَقِيام ثَالِثَتِهِ بِثَلَاث ، وَرَابِمَتِهِ بِرَ كُمَّتَ بْنِ ، وَتَشَهُّدُ وَ إِنْ سَجَدَ إِمَامُ سَجْدَةً لَمْ يُتَّبَعْ ، وَسُبِّحْ بِهِ ، فإِذَا خِيفَ عَقْدُهُ قَامُوا ، فَإِذَا جَلَسَ قَامُوا : كَقْمُودِ فِي بِثَالِيَّةَ ، فَإِذَا سِلَّمَ أَتُوا بِرَكْمَةَ ، وَأَمَّهُمْ أَحَدُهُمْ ، وَسَجَدُوا قَبْلَهُ : وَإِنْ زُوحِمَ مُؤْتَمُ عَنْ رُكُوعٍ أَوْ نَعُسَ أَوْ تَحُوهُ ؛ أُتَّبَعَهُ في غَيْرِ الْاوْلَى ، مَا لَمْ يَرْفَعْ مِنْ سُجُودِهِا ، أَوْ سَجْدَة (١) فَإِنْ لَمْ يَطْمَعْ (٢) فِيهَا قَبْلَ عَقْدِ إِمَامِهِ تَمَادَى وَقَضَى رَكُفَةً ، وَ إِلاَّ سَجَدَهَا ، وَلاَّ سُجُودَ عَلَيْهِ إِنْ تَيَقَّنَ ، وَإِنْ قَامَ إِمَامٌ لِخَامِسَة فَمُتَيَقِّنُ أَنْتَفِاء مُوجِبِهاً : يَجْلُسُ ، وَإِلاَّ (٣) أَنَّبَعَهُ ، فَإِنْ خَالَفَ عَمْداً ؛ بَطَلَتْ فِيهِما ، لاَ سَهْواً فَيَأْتِي الْجَالِسُ بِرَكْمَة ، وَيُعِيدُهَا الْمُتَّبِعُ: وَإِنْ قَالَ: قُمْتُ لِمُوجِبٍ ؛ صَحْتُ لِمَنْ لَزِمَهُ أُنِّبَاعُهُ ، وَتَبَعِهُ وَ لِلْقَا بِلِهِ إِنْ سَبَّحَ : كَمُتَّبِعِمٍ تَأُوَّلَ وُجُوبَهُ عَلَى الْمُخْتَارِ لاَ لِمَنْ لَزِمَهُ ٱنَّبَاعُهُ فِي نَفْس الْأَمْرِ ، وَلَمْ يَتَّبِعْ . وَلَمْ يُجْزِمَسْبُوقًا عِلَمْ يَامَسُيِّمِا ، وَهَلْ كَذَا إِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَوْ نَجْزِ \_ إِلاَّ أَنْ يُجْمِتِعَ مَأْمُومُهُ عَلَى نَفَى الْمُوجِبِ ؟ قَوْلاَن ، وَتَارِكُ سَجْدَة مِنْ كَاوُلاً هُ : لاَ يُجْزِئُهُ الْخُامِسَةُ إِنْ تَعَمَّدُهاَ .

<sup>(</sup>١) أى زوحم عن سجدة (٢) أى لم يظن سجودها أو يتحققه (٣) أى وإن لم يتيقن انتفاء موجبها : بأن تيقن خلافه أو ظنه أو شك : اتبعه .

فصل : سَجَدَ بِشَرْطِ الصَّلاَةِ بِلاَ إِحْرَامٍ وَسَلاَمٍ : قَارِي لا وَمُسْتَمِعْ فَقَطْ ، إِنْ جَلَسَ لِلْيَتَعَلَّمَ ، وَلَوْ تَرَكَ ٱلْقَارِيءِ . إِنْ صَلَحَ لِيَؤُمَّ ، وَلَمْ يَجْلِسْ لِيُسْمِعَ : فِي إِحْدَى عَشْرَةَ ، لاَ ثَانِيَةِ الْحُجِّ وَالنَّجْمِ وَالاُنْشِقَاقِ وَالْقَلَمِ . وَهَلْ سُنَّةٌ أَوْ فَضِيلَةٌ ؟ خِلاَفٌ ، وَكَبَّرَ لِخَفْضٍ وَرَفْعٍ وَلَوْ بِغَيْرِ صَلاَةٍ ، وَصَ : وَأَناَبَ . وَفُصَّلَتْ : تَعْبُدُونَ ، وَكُرهَ سُجُودُ شُكُو ، أَوْ زَلْزَلَة ، وَجَهْرٌ بِهَا بِمَسْجِد ، وَقَرَاءَةٌ بِتَاْحِينِ : كَجَمَاءَةٍ وَجُانُوسُ لَمَا ، لاَ لِتَعْلِيمٍ . وَأُقِيمَ الْقَارِيءَ فِي الْمُسْجِدِ يَوْمَ خَمِيسٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَفِي كُرُهِ قِرَاءَةِ الْجُماعَةِ عَلَى الْوَاحِدِ رِوَايَتَانِ . وَأُجْيَاعَ لِدُعَاء يَوْمَ عَرَفَةَ ، وَمُجَاوَزَتُهَا لِلْتَطَهِّرِ . وَقْتَ جَوَازٍ وَإِلاًّ ، فَهَلْ يُجَاوِزُ تَحَلَّهَا أَوِ الآيَةَ ؟ تَأْوِ بِلَانِ ، وَٱفْتِصَارْ عَلَيْهَا ، وَأُوِّلَ بِالْكَلِّمَةِ ، وَالْآيَةِ . قالَ : وهُوَ الْأَشْبَهُ ، وَنَمَمُّدُهَا بِفَرِيضَةَ أُوْ خُطْبَةَ . لاَ نَفْل مُطْلَقًا ، وَإِنْ قَرَأُهَا فِي فَرْض ، لاَ خُطْبَة ، وَجَهْرَ إِمَامُ السِّرِّيَّةِ وَ إِلاَّ أَتْبِعَ ، وَ مُجَاوِزُهَا بِيَسِيرِ : يَسْجُدُ . وَبِكَثِيرِ : يُعِيدُهَا بِالْفَرْضِ وَلَمْ يَنْحَنِ ، وَ بِالنَّفْلِ فِي ثَانِيَتِهِ ، فَفِي فِعْلِهَا قَبْلَ الْفَارِحَةِ : قَوْلاَنِ . وَإِنْ قَصَدَهَا فَرَكَعَ سَهُواً ؛ أَعْتَدَّ بِهِ ، وَلاَسَهُوْ بخِلاَفِ تَكْرِيرِهَا أَوْسُجُودِقَبْلُهَا سَهُواً ؛ قَالَ: وَأَصْلُ الْمَذْهَبِ تَكُويِرُهَا ، إِنْ كُرَّرَحِزْ بَاً . إِلاَّا لَمُعَلِّمَ وَالْمُتَعَلِّم فَأُوَّلُ مَرَّةً إِ، وَنُدُبِ لِسَاجِدِ الْأَعْرَافِ : قَرَأَةٌ قَبْلَ رُكُوعِهِ ، وَلاَ يَكْنِي عَنْهَا رُكُوعٌ ، وَإِنْ تَرَكَهَا وَقَصَدَهُ ، صَحَّ وَكُرِهِ ، وَسَهُواً اُعْتَدَّ بِهِ عِنْدَ مَالِكِ ، لاَ أَنْ الْقَاسِمِ ، فَيَسْجُدُ إِنْ أَطْمَأْن بِهِ

فصل: نُدِبَ نَفُلُ ، وَ أَ كُدَ بَعْدَ مَغْرِب : كَظُهْرٍ ، وَقَبْلَهَا : كَعَصْرٍ بِلاَ حَدِّهِ ، وَالضُّحَى وَسِرٌ بهِ هَاراً ، وَجَهْرٌ لَيْـلاً ، وَ تَأَكَّدَ بونْر ، وَنَحَيَّةً مَسْجِد ، وَجَازَ تَرْكُ مَارٌ ، وَ تَأَدَّتْ بِفَرْضِ ، وَ بَدْ ۚ بِهَا(١) بِمَسْجِدِ للدِينَةِ قَبْلَ السَّلاَمِ عَلَيْهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَإِيقَاعُ(٢) نَفْل بِهِ بِمُصَلاَّهُ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْفَرْضُ : بِالصَّفِّ الْأُوَّلِ . وَتَحِيَّةُ مَسْجِدِ مَكَّةً وَالطُّوافُ ، وَتَرَاوِيحُ ، وانْفِرَادْ بِهَا إِنْ لَمْ نُعَطَّلِ الْسَاجِدُ . وَالْخَتْمُ فِيهِ (٣) ، وَسُورَةٌ تُجْزِى، ، ثَلَاثٌ وَعَشْرُونَ ، ثُمَّ جُعِلَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ ، وَحَفَقْ مَسْبُوقُهُمَا ثَانِيَتَهُ وَلِحَقَ ، وَقِرَاءَةُ شَفْعٍ : بِسَبِّحْ ، وَالْكَا فِرُونَ ، وَوِيْرًا : بِإِخْلاَص وَمُعَوَّذَ تَيْنِ ، إِلاَّ لِمَنْ لَهُ حِزْبُ ، فَمِنْهُ فِيهِمَا ، وَفِعْلُهُ لِمُنْتَبِهِ آخِرَ اللَّيْلِ ، وَأَمْ يُعِدْهُ مُقَدِّمْ ، ثُمَّ صَلَّى ، وَجَارَ ، وَعَقِبَ شَفْعٍ مُنْفَصِلِ عَنْهُ بِسَلاَمٍ ، إِلاَّ لِأَقْتِدَاء بِوَاصِل ، وَكُرَهُ وَصْلُهُ ، وَوِثْر ﴿ بِوَاحِدَة وَقِرَاءَةُ ثَانٍ مِنْ غَيْرِ أُنْتِهَا ۚ الْأُوَّلِ ، وَنَظر ۗ بِمُصْحَفٍ فِي فَرْضِ ، أَوْ أَثْنَاء نَفْل، لاَ أُوَّلَهُ ، وَجَمْعٌ كَثِيرٌ لِنَفْلِ ، أَوْ مِمَكَانٍ مُشْتَهِرٍ ، وَ إِلاَّ فَلاَ ، وَكَالَمْ بَعَدْ صُبحٍ لِقُرْبِ الطُّلُوعِ ، لاَ بَعْدَ فَجْرٍ ، وَضِجْعَةٌ بَيْنَ صُبْحٍ ، وَرَ كُمَنِي فَجْرٍ ، وَالْوِيْرُ سُنَّةً آكَدُ ، ثُمَّ عِيدٌ ، ثُمَّ كُسُوفٌ ثُمَّ أَسْنَشْقَاه ، وَوَقْتُهُ بَعْدَ عِشَاءَ صَعِيحَةٍ ، وَشَفَقُ لِلْفَجْرِ ، وَضَرُورِيَّةٌ للصُّبْحِ ِ، وَنُدِبَ

<sup>(</sup>١) أي ركمتي تحية المسجد (٢) أي ويندب إيقاع نفل الخ.

<sup>(</sup>٣) أي يندب خم القرآن في تراويح رمضان .

قطعها الفَدْ ، الأَمُوْ تَمْ ، وَفِي الْإِمَامِ رِوَايَتَانِ ، وَإِنْ لَمْ بَتَسِعِ الْوَقْتُ اللّهِ اللّهِ لِرَكُمْ مَنْ : تَرَكَهُ ، لاَ لِللّهَاتِ وَلِخَمْسِ صَلّى الشّفْعَ ، ولو قَدَّمَ ، وَلِسَبْع اللّهَ بْرَ ، وَهِي رَغِيبَة تَفْقُو ُ لِنِية تَخْصُها ، وَلا تَجْزِيهِ إِنْ تَبَيّنَ تَقَدُّمُ اللّهُ بَرْ ، وَهِي رَغِيبَة تَفْقُو ُ لِنِية تَخْصُها ، وَلا تَجْزِيهِ إِنْ تَبَيّنَ تَقَدُّمُ اللّهُ بَرْ اللهَ اللهَ عَلَى الفَا يَحَة . وَإِيقاعُها إِحْرَامِها لِلفَحْرِ وَلَو بِتَحَرِ ، وَنَدب الافقيصار عَلَى الفَا يحة . وَإِيقاعُها إِحْرَامِها لِلفَحْرِ وَلَو بِتَحَرِ ، وَنَدب الافقيصار عَلَى الفَا يحة . وَإِيقاعُها بِمُنْ اللّهُ عَلَى الفَا يَحْدِ بَا يَقْضَى غَيْرُ الْمَهُ بَلْ وَإِنْ فَمَلَهَا بِبَيْتِهِ لَمْ يَرْكُم وَلا يَقْضَى غَيْرُ وَلَا يَقْضَى غَيْرُ وَلَا يَقْضَى غَيْرُ وَلَا يَقْضَى غَيْرُ وَلَا يَقْضَى اللّهُ هِي فَلَا قَوْل ، وَإِنْ أَفِيمَتِ الصَّبْخُ وَهُو بَعْمَ الْأَفْضَلُ كَثَمْ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الفَا فَضَلُ كَثَمْ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَإِنْ أَفِيمَتِ الصَّبْخُ وَهُو بَعُلُ الْأَفْضَلُ كَثَمْ وَلا يَقْفَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَإِلْ الْمَالَةِ وَلَانَ رَكُمْة ، وَهُلَ الْأَفْضَلُ كَثَمْ وَلَانَ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللّهُ الللللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللمُ اللللللمُ الللللمُ الللللمُ اللللمُ الللمُ اللمُ اللمُلْ اللللمُ اللللمُ اللللمُ الللمُ الللمُ اللمُ اللمُ المُلْ المُلْمُ اللمُ ا

فصل فضلها بر كُمْقَ ، وَنُدِبَ لِنَ لَمْ يُحَمَّةُ : سُنَّةٌ وَلاَ تَتَفَاضَلُ ، وَإِنَّا أَمْرَأَةً لَى خُصُلُ فَضْلُهُ اللَّهِ مِنْ وَاحِدٍ ، غَيْرِ مَغْرِبِ : كَمْسَاء بَعْدَ وَتَو أَنْ يُمْيِدَ مُفُوّتِها مَا مُمُوماً ، وَلَوْ مَعَ وَاحِدٍ ، غَيْرَ مَغْرِبِ : كَمِشَاء بَعْدَ وَتِر فَانْ يُمْيِدَ مُفُوّتِها مَا مُوْتَم بَعْدِ وَإِلاَّ شَفَعَ ، وَإِنْ أَنَم اللَّهِ وَلَوْ سَلَم اللَّهِ مَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا تَعَلَيْ اللَّهُ وَإِنْ أَعَادَ وَلَمْ يَعْدُمُ اللَّهُ وَلَى إِلَّا شَفَعَ ، وَإِنْ أَنَم اللَّهُ وَإِنْ تَبَيِّنَ عَدَمُ اللَّهُ وَلَى إِنْ قَرَب ، وَالْإِمَامُ الرَّاتِبُ ؛ وَلاَ يُطَالُ رُكُوع لِدَاخِلٍ ، وَالْإِمَامُ الرَّاتِبُ ؛ وَلاَ يُطَلِّم أَنْ اللَّهُ وَإِنْ أَقِيمت وَهُو فِي صَلاَةٍ قَطَع ، وَالاَ أَنْ اللَّهُ عَلَى مُعَمِّلًا الْفَضْلِ . وَهُو بِهِ : خَرَجَ فَالِلَّا أَعَادَ ، وَإِلاَ أَعْمَتُ بِعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مُعَلِّمُ اللَّهُ الْفَضْلِ . وَهُو بِهِ : خَرَجَ فَاللَّهُ وَإِلاَ أَعَادَ ، وَإِلاَ أَعَادَ ، وَإِلاَ أَعْمَتُ عَلَى مُعَمِّلَ الْفَضْلِ . وَهُو بِهِ : خَرَجَ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

وَلَمُ يُصَلِّماً وَلاَ غَيْرَها ، وَ إِلاَّ لَزِمَتْهُ كَمَنْ لَمْ يُصَلِّها وَ بَبَيْتِهِ يُتِيثُها ، وَبَطَلَتْ بِاقْتِدَاء بِمَنْ بَانَ كَا فِراً ، أَوْ أَمْرَأَةً أَوْ خُنْثَى مُشْكِكلاً ، أَوْ تَجْنُوناً . أَوْ فَاسِقاً بِجَارِحَةٍ ، أَوْ مَأْمُوماً أَوْ مُحْدِثًا إِنْ تَعَمَّدَ أَوْ عَـلِمَ مُوْتَمَّهُ ، وَبِعَاجِزٍ عَنْ رُ كُن إِلْوَ عَلَم ، إِلاَّ كَا لَقاعِد بِمِثْ لِهِ فَجَائِزٌ ، أَوْ بِأَنِّي إِنْ وُجِدَ قَارِي ﴿ أَوْقَارِي ا بِكَقِرَاءَةِ أَنْ مَسْعُودٍ ، أَوْ عَبْدٍ فِي جُمَّةٍ ، أَوْ صَبِيٍّ فِي فَرْضٍ ، وَ بِغَيْرِهِ تَصِحُ وَإِنْ لَمْ نُجْزِ ، وَهَلْ بِلاَحِنِ مُطْلَقاً أَوْ فِي الْفَاتِحَةِ ، وَبَغَيْرِ كُمَيِّزٍ بَبْنَ ضَادٍ · وَظَاء : خِلاَفْ ، وَأَعَادَ بِوَقْتِ فِي : كَحَرُورِي ، وَكُرَهَ : أَقْطَعُ ، وَأَشَلُ (١) وَأَعْرَابِي لِغَيْرِهِ - وَإِنْ أَقْرَأً - وَذُو سَاسٍ وَقُرُوحٍ ؛ اِصَحِيحٍ ، وَإِمَامَةُ مَنْ يُكرَهُ ، وَ مَرَتُّبُ: خَصِي (٢) ، وَمَأْبُونِ ٢) ، وَأَغْلَفَ (١) ، وَوَلَّدِ زِلَّى وَتَجْهُولِ حَالَ ، وَعَبْدٍ بِفَرْض ، وَصَلاَة عَيْنَ الْأَسَاطِين ، أَوْ أَمَامَ الْإِمَامِ بِلِا ضَرُورَةً . وَأُقتِدَاهِ مَنْ بِأَسْفَلِ السَّفِينَةِ بِمَنْ بِأَعْلاَهَا : كَأْبِي قُبَيْسٍ . وَصَلاَةُ رَجُل مَيْنَ نِسَاءً وَبِالْفَكْسِ . وَ إِمَامَةٌ عَسْجِدٍ بِلاَ رِدَاء . وَتَنَقَّلُهُ يَمْ وَابِهِ . وَإِعَادَةُ جَمَاعَةٍ بَعْدَ الرَّاتِبِ ، وَإِنْ أَذِنَ ، وَلَهُ الْجُمْعُ إِنْ جَمَعَ غَيْرُهُ قَبْلَهُ ، إِنْ لَمْ يُؤْخِّرُ كَثِيراً وَخَرَجُوا ، إِلاَّ بِالْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ : فَيُصَلُّونَ بِهِا أَفْذَاذًا ، إِنْ دَخَلُوهَا . وَقَتْلُ : كَبُرْغُونَ مِسْجِدٍ ، وَفِيهَ ( ) بَجُوزُ طَرْحُهَا خَارِجَهُ ، وَٱسْتُشْكِلَ ، وَجَازَ ٱفْتِدَاهِ : بِأَعْمَى ، وَنَخَالِف فِي الْفُرُوعِ

 <sup>(</sup>١) مقطوع اليد أو الرجل أو أشلها والمعتمد عدم كراهة إمامتهما مطلقاً (٢) أى:
 مقطوع الحصيتين (٣) أى. متخنث (٤) أى. غير مختون (٥) أى المدونة •

وَأَلْكُنَ (١) ، وَمَعْدُ ود (٢) ، وَعِنِّين (٣) ، وَمُجَدَّم ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَدَّ ، فَلْيُنَحَّ . وَصَبِّي بِمِثْلِهِ ، وَعَدَّمُ إِلْصَاقِ مَا عَلَى يَمينِ الْإِمَامِ أَوْ يَسَارِهِ بَمَنْ حَذْوَهُ ، وَصَلَاةُ مُنْفَرِ دٍ خَلْفَ صَف مِ ، وَلاَ يَجْذِبُ أَحَداً ، وَهُوَ خَطَأٌ مِنْهُمَا ، وَ إِسْرَاعْ لَمَـا بِلاَ خَبَبٍ ، وَقَتْلُ عَقْرَبٍ أَوْ فَأَر بَسْجِدٍ ، وَ إِحْضَارُ صَبِيِّ بِهِ لَا يَعْبَثُ وَيَكُفُ ۚ إِذَا هُبِيَ وَ بَصْقُ بِهِ إِنْ حُصِّبَ ، أَوْ تَكُتَ حَصِيرِهِ ، ثُمُّ قَدَمِهِ ، ثُمَّ يَمِينِهِ ، ثُمَّ أَمَامَهُ . وَخُرُوجُ مُتَجَالَةً (٤) لِعِيدٍ ، وَأُسْتَسِفَاء ، وَشَابَةٍ لِلَفْجِد وَلَا يُقْضَى عَلَى زَوْجِهَا بِهِ ِ ، وَأُفْتِدَاه ذَوِي سَفُنِ بِإِمَامٍ ، وَفَصْلُ مَأْمُومٍ بِنَهُرِ صَغِيرِ أَوْ طَرِيقِ ، وَعُلُوُ مَأْمُومٍ ؛ وَلَوْ بِسَطْحٍ . لَاعَكَسُهُ ، وَ بَطَلَتْ بِقَصْدِ إِمَامٍ وَمَأْمُومٍ بِهِ الْكِبْرَ ، إِلاَّ بِكَشِبْر . وَهَلْ يَجُوزُ إِنْ كَانَ مَعَ الْإِمَامِ طَائِفَةٌ كَغَيْرِهِمْ ؟ تَرَدُّدْ ، وَمُسَمِّعٌ وَٱقْتِدَاهِ بِهِ ، أَوْ بِرُولِيَةٍ ، وَ إِنْ بِدَارِ ، وَشَرْطُ ٱلاُقْتِدَاء نِيَّتُهُ ، بِخِلاَفِ الْإِمَامِ : وَلَوْ بِجَنَازَةٍ ، إِلاَّ جُمْعَةً وَجَمْعًا ، وَخَوْفًا وَمُسْتَخْلَفًا : كَنْفَلْ الْجِمْاعَةِ ، وَأُخْتَارَ (٥) فِي الْأُخيرِ : خِلاَفَ الْأَكْثَرِ ، وَمُسَاوَاةٌ فِي الصَّلَاةِ ، وَ إِنْ بِأَدَاءٍ وَقَضَاءٍ ، أَوْ بِظُهْرَيْنِ مِنْ يَوْمَيْنِ ، إِلاَّ نَفَلاً خَلْفَ فَرْض . وَلاَ يَنْتَقِلُ مُنْفَرَ دُ لِجَمَاعَةٍ كَالْمَكْس، وَفِي مَرِيضٍ أُقِتْدَى عِمْـٰ لِهِ مَصَحَّ : قَوْلَانِ ، وَمُتَابَعَةٌ فِي إِحْرَامٍ وَسَلاَمٍ .

<sup>(</sup>١) أي : في لمانه لكنة وعي

<sup>(</sup>۲). أى : أقيم عايه حد ثم تاب وحسنت توبته

<sup>(</sup>٢) أى: صغير الذكر جدا لايصل به إلى جماع

<sup>(</sup>٤) أي امرأة كبرت ولا أرب فيها للرجال

<sup>(</sup>ه) أي : اللخبي

قَا لُسَاوَاةُ ، وَإِنْ بِشَكِّ فِي الْمَا مُومِيَّةِ . مُبْطِلَةُ . إِلاَّ الْسَاوَقَةُ (١) : كَفَـ يُرِهِمَا لَكِنْ سَيْقُهُ مَمْنُوعٌ ، وَ إِلاَّ كُرِهَ ، وَأُمِرَ الرَّافِعُ بِعَوْدِهِ : إِنْ عَلِمَ إِدْرَاكَهُ قَبْلَ رَ فَعِهِ ، لَا إِنْ خَفَضَ . وَنُدِبَ تَقْدِيمُ سُلْطَانٍ ثُمَّ رَبٍّ مَنْزِلَ وَالْمُسْتَأْجِرِ عَلَى الْكَالِكِ : وَإِنْ عَبْداً كَامْرَأَةٍ ، وَاسْتَخْلَفَتْ . ثُمَّ زَائِدِ فَقْهِ ، ثُمَّ حَدِيثٍ ، ثُمَّ قِرَاءَة ، ثُمَّ عِبَادَةٍ ، ثُمَّ بِسِنَّ إِسْلاَمٍ ، ثُمَّ بِنَسَبٍ ، ثُمَّ بِخَلْقٍ ، ثُمَّ بِلِياسِ إِنْ عَدِمَ نَقُصَ مَنْعِ أَوْ كُرْمٍ ، وَأَسْنِنَابَةُ النَّاقِصِ : كُوْفُونَ ذَكُو عَنْ يَمينِهِ ، وَأَثْنَيْنَ خَلْفَهُ ، وَصَبِي عَقَلَ الْقُرْبَةُ : كَالْبَالِغِ . وَنِسَالُهُ خَلْفَ الْجُمِيعِ ، وَرَبُّ الدَّابَّةِ أَوْلَى بِمُقَدَّمِهَا ، وَالْأَوْرَعُ ، وَالْعَدْلُ وَالْخُرُ وَالْأَبُ ، وَالْمَمُ عَلَى غَيْرِهِم ، وَإِنْ تَشَاحٌ مُنَسَاوُونَ - لَا لِكِنْرِ أَفْ تَرْعُوا ، وَكُبَّرَ الْمَسْبُونُ لِرُ كُوعٍ أَوْ سُجُودٍ بِلاَ تَأْخِيرِ لَا لِجِلُوسٍ ، وَقَامَ بِتَكْبِيرِ إِنْ جَلَسَ فِي ثَانِيَتِهِ ، إِلاَّ مُدْرِكَ النَّشَهُّدِ ، وَقَضَى الْقُوْلَ وَ بَنَى الْفِيْلَ ، وَرَكُمَ مَنْ خَشَى فَوَاتَ رَكْمَةً دُونَ الصَّفِّ ، إِنْ ظَنَّ إِدْرَاكُهُ قَبْلَ الرَّفْعِي، يَدِبُّ كَالصَّفَّيْنِ لِآخِرِ فُرْجَةٍ : قَائِمًا ، أَوْ رَاكِمًا . لَاسَاجِداً ، أَوْ جَالِسًا . وَإِنْ شَكَّ فِي الْإِدْرَاكِ أَلْفَاهَا ، وَإِنْ كَبَّرَ لِرُ كُوعٍ ، ونَوَى بِهَا الْعَقَدَ ، أَوْ نَوَاهُمَا ، أَوْلَمْ يَنُوهِمَا ، أَجْزَأُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَنُوهِ نَاسِياً لَهُ : تَمَادَى الْمَا أُمُرُمُ فَقَطْ ، وَفِي تَكْبِيرِ السُّجُودِ : تَرَدُّذْ، وَإِنْ لَمْ يُكَبِّرُ ٱسْتَأْنَفَ .

<sup>(</sup>١) أي : المساوقة ، وهي المتابعة فوراً . والأفضل ألا يكبر أو يسلم الا بعد سكوت إمامه

فصل : نُدُبِ لَإِمَّامٍ : مُخَشِّي تَلَفَ مَالِ ، أَوْ نَفْسٍ ، أَوْ مُنِعَ الْإِمَامَةَ لِعَجْزِ، أَو الصَّلَاةَ بِرُعَافٍ ، أَوْ سَمْقِ حَدَث ، أَوْ ذِكْرِهِ : ٱسْتِخْلَافْ (١) وَإِنْ بِرُكُوعٍ ، أَوْ سُنُحُودٍ ، وَلاَ نَبْطُلُ إِنْ رَفَعُوا بِرَفْعِهِ قَبْلَهُ ، وَلَهُمْ إِنْ كَمْ يَسْتَخْلِفْ (١) وَلَوْ أَشَارَ لَهُمْ بِالْأُنْتِظَارِ ، وَأُسْتِخْلاَفُ الْأَقْرَبِ ، وَتَرْكُ كَلَامٍ فِي كَحَدَثٍ ، وَتَأَخَّرَ مُوا تُّمَا فِي الْمَجْزِ ، وَمَسْكُ أَنْفِهِ فِي خُرُوجِهِ ، وَتَقَدُّمُهُ إِنْ قَرُبُ ، وَإِنْ بِجُلُوسِهِ ، وَإِنْ تَقَدَّمَ غَيْرُهُ صَحَّتْ : كَأَن أَسْتَخْلَفَ تَجْنُونًا ، وَلَمْ يَقْتَدُوا بِهِ ، أَوْ أَنَّمُوا وِحْدَانًا ، أَوْ بَعْضُهُمْ ، أَوْ بِإِمَامَين ؛ إِلاَّ الْجُمْعَةَ ، وَقَرَأُ مِنَ أُنْتِهَا ۚ الْأُوَّلِ ، وَأُبْتَدَأُ بِسِرِّيَّةٍ ، إِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْأُوَّلَ ، وصِحَّتُهُ مِاإِدْرَاكِ مَا قَبْلَ الرُّكُوعِ ، وَ إِلاَّ فَإِنْ صَلَّى لِنَفْسِهِ أَوْ بَنَى بِالأُولَي أُو الثَّا لِنَهَ : صَحَّتْ ، وَ إِلاَّ فَلاَ : كَمَوْدِ الْإِمَامِ لِإِ مُمَامِهَا ، وَ إِنْ جَاءَ بَمْدَ الْهُذُرِ فَكَأَجْنَبِيَّ ، وَجَلَسَ لِسَلَامِهِ الْمُسْبُوقُ : كَأَنْ سُبِقَهُو ٓ ، لآ الْقُدِيمُ يَسْتَخْلِفُهُ مُسَافِرٌ ، لَتَمَذُّر مُسَافِرٍ ، أَوْ جَهْلِهِ ؛ فَيُسَلِّمُ الْسَافِرُ ، وَيَقُومُ غَيْرُهُ لِلْقَضَاء ، وإنْ جَهِلَ مَا صَلَّى أَشَارُ (٣) فَأَشَارُوا (٤) و إِلاَّ سُبِّحَ بِهِ . و إِنْ قَالَ لِلْمَسْبُوق : أَسْقَطْتُ رُكُوعًا عَمِلَ عَلَيْهِ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ خِلاَفَهُ ، وَسَجَدَ قَبْلَهُ \_ إِنْ لَمْ تَتَمَحَّضْ زِياَدَةٌ ۖ بَعْدَ صَلاَةِ إِمَامِهِ .

<sup>(</sup>١) نائب فاعل « ندب ».

<sup>(</sup>٢) أي : ولهم أن يستخلفوا بغيره إن لم يستخلف هو .

<sup>(</sup>٣) أى : أشار مستفهما . (٤) أى فأشاروا مجيبين .

فصل: سُنَّ لِمُسَافِرِ: غَيْرِ عَاصِ بِهِ ، وَلِآهِ : أَرْ بَهَةَ بُرُدٍ ، وَلَوْ بِبَحْرِ ذَهَابًا قُصِدَتْ دُفْعَةً ، إِنْ عَدَّى الْبَلَدِئُ : الْبَسَاتِينَ الْمَسْكُونَةَ ، وتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا عَلَى مُجَاوَزَةِ ثَلَاثَةِ أَمْيَالَ بَقَرْ يَةِ الْجُمُعَةِ ، وَالْعَمُودِيُّ : حِلَّتَهُ ، وَأَنْفَصَلَ غَيْرُهُمَا : قَصْرُ ١١/ رُبَاعِيَّةٍ وَقْتِيَّةٍ ، أَوْفَا ئِتَةٍ فِيهِ ، وَ إِنْ نُو تِيًّا بِأَهْلِهِ إِلَى مَحَلِّ الْبَدْءِ \_ لاَ أَقَلَ \_ إلاّ كَمَاكِيّ فِي خُرُوجِهِ لِعَرَفَةَ وَرُجُوعِهِ، وَلاَ رَاجِعٌ لِدُونِهِا ، وَلَوْ لِشَيْء نَسِيَهُ . وَلاَ عَادِلْ عَنْ قَصِير بِلاَ عُذْرٍ . وَلاَ هُامُّ . وَطَالِبُ رَعْي \_ إِلاَّ أَنْ يَعْلَمَ قَطْعَ الْمَسَافَةِ قَبْلَهُ \_ وَلاَ مُنْفَصِلٌ يَنْتَظِرُ رُنْقَةً إِلاَّ أَنْ يَجْزِمَ بِالسَّيْرِ دُونَهَا ، وَفَطَمَهُ : دُخُولُ بَلَدِهِ ، وإِنْ بريحِ إِلاًّ مُتَوَطِّن كَمَـكُلَّةَ رَفَضَ سُكُنَّاهَا ، وَرَجَعَ نَاوِياً السَّفَرَ . وَقَطَعَهُ : دُخُولُ وَطَنِهِ ، أَوْ مَكَانَ زَوْجَةٍ دَخَلَ بِهَا فَقَطْ وَ إِن بِرِيحٍ غَالِبَةٍ . وَرِنيَّةُ دُخُولِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ الْمَسَافَةُ . و ِنِيَّةُ إِقَامِةِ أَرْبَعَـةِ أَيَّامٍ صِحَاحٍ ، وَلَوْ بِخِلاَ لِهِ -إِلَّا الْعَسْكُرَ بِدَارِ الْحُرْبِ أَوِالْعِلْمُ بِهَا عَادَةً ﴿ لَا الْإِقَامَةُ ﴿ وَإِنْ تَأَذَّرَ سَفَرُهُ ، وَإِنْ نَوَاهَا بِصَلَاةٍ : شَفَعَ وَلَمْ تُجْزِ حَضَرِ يَّةً وَلاَ سَفَرَ يَّةً ، وَبَعْدَهَا أَعَادَ فِي الْوَقْتِ ، وإِن أَقْتَدَى مُقِيمٌ بِهِ ، فَـكُلُ عَلَى سُنَّتِهِ ، وَكُرِهَ كَمَـكِسِه وَتَأْكُدَ ، وَتَبِعَهُ وَلَمْ يُعِدْ ، و إِنْ أَتَمَ مُسَافِرْ نَوَى إِنْمَامًا : أَعَادَ بِوَقْتِ ، وإنْ سَهُوًا : سَجَدَ ، وِالْأَصَحُ إَعَادَتُهُ : كَمَأْمُومِهِ بُوَقْتٍ ، وَالْأَرْجَحُ الضَّرُورِيُّ إِنْ تَبِعَهُ ، وَإِلاَّ بَطَلَتْ كَأَنْ قَصَرَ عَمْدًا ، وَالسَّاهِي : كَأَحْكَامِ

<sup>(</sup>١) فائب فاعل « سن »

السَّهُو ، وَكَأَنْ أَنَّمَ ، وَمُأْمُومُهُ بَعْدَ لِنَّةِ قَصْرٍ عَنْدًا . وسَهْوًا أَوْ جَهْلًا فَنِي الْوَقْتِ ، وسَبَّح مَاْمُومُهُ ولاَ يَدْبَعُهُ وَسَلَّمَ الْمُسَاوِرُ بِسَلَامِهِ ، وَأَثَمَّ غَيْرُهُ بَعْدَهُ أَفْذَاذًا وَأَعَادَ فَقَطْ بِالْوَقْتِ ، وَإِنْ ظَنْتُهُمْ سَفَرًا فَظَهَرَ خِلاَفَهُ : أَعَادَ أَبَدًا ، إِنْ كَانَ مُسَافِرًا: كَمَكْسِهِ ، وَفَي تَرْكُ نِيَّةِ الْقَصْرِ وَالْإِنْمَامِ تُرَدُّدْ. وَنُدِبَ: تَعْجِيلُ الْأُوْ بَغِي ، والدُّخُولُ ضُحَّى . وَرُخِّصَ لَهُ جَمْعُ الظُّهْرَيْنِ بِبَرِّ ، و إِنْ قَصُرَ ولَمْ يَجِدُّ ، بِلاَ كُرْهِ ، و فِيهَا(١) شَرْطُ الْجِدِّ : لإِذْرَاكِ أَمْرٍ بِمَنْهُلَ زَالَتْ (٢) به ، ونَوَى النُّزُولَ بَمْدَ الْفُرُوبِ ، وَقَبْلَ الْأَصْفِرَارِ أُخَّرَ الْعَصْرَ ، و بَعْدَهُ : خُيِّرَ وَبِهَا . وإِنْ زَالَتْ رَاكِبًا : أُخَّرَهُمَا ؛ إِنْ نَوَى الأَصْفِرَارَ (٣) أَوْ قَبْلَهُ ، وَإِلاَّ فَنِي وَقَتْيَهِماً : كَمَنْ لاَ يَضْبِطُ إِنْزُولَهُ · وَكَا لْلَبْطُونِ ، وَللصَّحِيحِ فِمْلُهُ ، وَهَلِ الْعِشَاءَانِ كَذَٰلِكَ ؟ تَأْوِيلَانِ ، وَقَدَّمَ خَانِفُ الْإِغْمَاء ، وَالنَّافِضِ (٤) ، وَالْمَيْدِ (٥) ، وَ إِنْ سَلِمَ أَوْ قَدَّمَ وَلَمْ يَرْ تَحِلْ أُوِ ٱرْتَحَلَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَنَزَلَ عِنْدَهُ فَجَمَعَ ؟ أَعَادُ الثَّانِيَةَ فِي الْوَقْتِ ، وَ فِي جَمْعِ الْمِشَاءِيْنِ فَقَطْ بِكُلِّ مَسْجِدٍ لِلطَّرِ أَوْ طِينِ مَعَ ظُلْمَةَ لاَ طِينِ أَوْ ظُلْمَةَ أُذُّنَ اللُّهَوْرِبِ كَالْعَادَةِ ، وَأُخِّرَ قَلِيلاً ، ثُمَّ صُلِّياً وِلاَءٍ : إِلاَّ قَدْرَ أَذَانٍ مُنْخَفِض عِمْسُجَدٍ ، وَ إِقَامَة ، وَلَا تَنَفُّلَ بَيْنَهُمَا . وَلَمْ كَمْنَعُهُ ، وَلَا بَعْدَهُمَا . وَجَازَ لِمُنْفَرِدٍ بِالْمَغْرِبِ ، يَجِدُهُمْ بِالْعِشَاءِ . وَلِمُعْتَكِفٍ بِمَسْجِدٍ : كَأْنِ

<sup>(</sup>١) المدونة (١) أي الشمس

<sup>(</sup>٣) أى نوى النزول في الاصفرار (٤) الحي (٥) الدوخة

أَنْقَطَعَ الْمَطَرُ بَعْدَ الشَّرُوعِ ، لاَ إِنْ فَرَغُوا فَيُؤَخِّرُ لِلشَّفَقِ ، إِلاَّ بِالْسَاجِدِ الثَلَاثَةِ وَلاَ الْمَرْأَةُ وَالضَّعِيفُ بِبَيْتِهِما الثَلَاثَةِ وَلاَ إِنْ حَدَثَ السَّبَبُ بَعْدَ الْأُولَى ، وَلاَ الْمَرْأَةُ وَالضَّعِيفُ بِبَيْتِهِما وَلاَ مُفْرَدُ بِمَسْجِدٍ : كَجَمَاعَةٍ لاَ حَرَجَ عَلَيْهِمْ .

فصل: شَرْطُ ٱلْجُمُعَةِ : وُتُوعُ كُلِّهَا بِالْخُطَّبَةِ وَقْتَ الظُّهْرِ لِلْغُرُوبِ ، وَهَلْ إِنْ أَدْرَكَ رَكُمَةً مِنَ الْمَصْرِ ؟ وَصُحِّحَ ، أَوْلاً : رُويتُ (١) عَلَيْهِما : بِأُسْتِيطَانِ بَلَدٍ أَوْأَخْصَاصٍ ؛ لأَخِيمٍ ، وَيَجَامِعٍ مَنْنِي مُتَّحِد . وَالْجُمْعَةُ لِلْمَتِيقِ وَإِنْ تَأْخُرَ أَدَاءٍ . لَآذِي بِنَاء خَفَّ ، وَفِي ٱشْتِرَاطِ سَقْفِهِ ، وقَصْدِ تَأْبِيدِهَا يِهِ و إِقَامَةِ الْخُمْسِ : تَرَدُّدْ ، وَصَحَّتْ بِرَحَبَتِهِ ، وَطُرُقٍ مُتَّصَلَةٍ إِنْ ضَاقَ ، . أَو ٱتَّصَلَتِ الصُّفُوفُ . لاَ ٱنتَفَيّا : كَبَيْتِ الْقَنَادِيلِ ، وَسَطْحِهِ ، وَدَادِ ، وَحَانُوتٍ ، وَبِجَمَاعَةٍ تَتَقَرَّى بِهِمْ قَرْيَةٌ ، بِلاَ حَدٍّ أُوَّلاً (٢) ، وَإِلاَّ فَتَجُوزُ بِا ثْنَى عَشَرَ : بَاقِينَ لِسَلَامِهِمَ بِإِمَامٍ مُقِيمٍ \_ إِلاَّ الْخَلِيفَةُ كَبُرُّ بِقَرْبَةِ جُمُعَة \_ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ، وَ بَغَيْرِهَا تَفْسُدُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ ، وبَكُوْ نِهِ الْخَاطِبَ إِلاَّ لَمُذْرِ وَوَجَبَ ٱنْتِظَارُهُ لِعُذْرٍ قَرُبَ عَلَى الْأَصَحُّ ، وَيِخُطْبَتَيْنِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مِمَّا تُسمِّيهِ الْعَرَبُ خُطْبَةً ، تَحْضُرُ هُمَا الْجُمَاعَةُ ، وَٱسْتَقْبَلَهُ غَيْرُ الصَّفِّ الْأَوَّل ، وَفِي وُجُوبِ قِيامِهِ لَهُمَا : تَرَدُّدْ ، وَلَزِمَتِ الْلَكَلَّفَ الْخُرَّ الذَّكَرَ بلاَ عُذْرٍ ، الْمُتَوَطِّنَ وَإِنْ بِقَرْيَةً إِنَائِيَةٍ بِكَفَرْسَخٍ مِنَ الْمَنَارِ : كَأَنْ أَدْرَكَ الْمُسَافِرُ النَّدَاء قَبْلَهُ ، أَوْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَدِمَ ، أَوْ بَلَغَ ، أَوْ زَالَ عُذْرُهُ لَا بِالْإِقَامَةِ

<sup>(</sup>١) أي المدونة

إِلاَّ تَبَعًا . وَنُدُبُ تَحْسِينُ مَ هَيْئَةٍ ، وَجَيِلُ ثِيابٍ ، وَطِيبٌ ، وَمَشَىٰ ، وَتَهْجِيرٌ وَ إِقَامَةً أَهُلَ السُّوقِ مُطْلَقًا بِوَقْتُهَا ، وَسَلاَمُ خَطِيبِ لِخُرُوجِهِ لاَ صُعُودِهِ ، وَجُلُوسُهُ ۚ أُوَّلًا ، وَ بَيْنَهُمَا ، وَتَقَصِيرُهُمَا وَالثَّانِيَةُ أَقْصَرُ ، وَرَفْعُ صَوْتِهِ ، وَأُسْتِخُلاَ فُهُ لِعُذْرِ : حَاضِرُها وَقرَاءَةٌ فيهما ، وَخَتْمُ الثَّانِيَةِ بِيَغْفِرُ ٱللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ ، وَأَجْزَأُ أَذْ كُرُوااللَّهَ يَذْ كُرْ كُمْ ، وَتَوَكُّو ۚ عَلَى كَقَوْسٍ ، وَقِرَّاءَهُ الجُمْعَةِ وَ إِنْ لِمَسْنُوقِ ، وَهَلْ أَتَاكَ وَأَجَازَ بِالثَّانِيَةِ : بِسَّبِّحْ أَوِ الْمُنَانِقُونَ ، وَحُضُورُ مُكَاتَبٍ ، وَصَبِي مِنْ وَعَبْدُ ، وَمُدَرَّر : أَذِنَ سَيِّدُهُمَا ، وَأَخَرَ الظَّهْرَ : راجٍ زُوالَ عُذْرِهِ ، وَ إِلاَّ فَلَهُ التَّمْجِيلُ ، وَغَيْرُ الْمَدْورِ إِنْ صلَّى الظُّهْرَ مُدْرِكاً لرَ كُفَة : لَمْ يُجْزُهِ ، وَلاَ يُجَمَّعُ الظُّهْرَ إلاَّ ذُو عُذْر ، وأَسْتُؤْذِنَ إِمَّامُ ووجَّبَتْ إِنْ مَنَعَ وَأُمِنُوا ، وَ إِلاَّ لَمْ تُجُزْ . وسُنَّ غُسْلٌ مُتَّصِلٌ بِالرَّواحِ وَلَوْ لَمْ تَلْزَمْهُ ، وَأَعَادَ إِنْ تَغَذَّى ، أَوْ نَامَ اُحْتِيَارًا . لَا لِأَ كُلُّ خَفَّ ، وجَازَ تَخَطِّ قَبْلَ جُلُوسِ الْخُطِيبِ، وَأُحْتِبَاء فيهاً ، وَكَلَامْ بَعْدَهَا لِلصَّلاَةِ ، وَخُرُوجُ كَمُخْدِثٍ بِلاَ إِذْنِ ، وَ إِقْبَالُ عَلَى ذِكْرِ قُلَّ سِرًّا :كَتَـأْمِين . وَ تَمَوُّ ذِ عِنْدَذِكْر السَّبَب: كَحَمْدِ عاطِس سِرًّا . وَنَهَى خَطِيبٍ ، أَوْ أَمْرُهُ وَإِجَابَتُهُ ، وَكُرْهَ تَرْكُ طُهْرِ فِيهِماً ، وَالْعَمَل (1) يوْمَهَا وَبَيْعْ : كَمَبْدِ بِسُوقٍ وَقْتُهَا وَتَنَفَّلُ إِمَامٍ قَبْلَهَا ، أَوْ جَالِسٍ عِنْدَ الْأَذَانِ وَحُضُورُ شَابَّةٍ ، وَسَفَرْ بَعْدَ الْفَجْرِ ، وَجَازَ قَبْلَهُ ، وَجَرُمَ بِالزَّوَالِ . كَكَلَامٍ فِي خُطْبَتَيْهِ بِقِيامِهِ ، وَبَيْنَهُمَا ، وَلَوْ لِغَيْرِ

<sup>(</sup>١)أى وكره ترك العمل يومها .

سَامِع ، إِلاَّ أَنْ يَلْنُوعَلَى الْمُخْتَارِ ، وَكَسَلَامٍ ، وَرَدِّهِ ، وَ مَهْ يُلاَع ، وحَصْبِهِ أَوْ إِشَارَةٍ لَهُ وَأَبْتِدَاءِ صَلَاةٍ بِحُرُوجِهِ . وَإِنْ لِدَاخِلِ . وَلَا يَقْطَعُ إِنْ وَخَلَ ، وَفُسِخَ بَيْعٌ وَإِجَارَةٌ وَتَوْلِيَةٌ وَشَرِكَةٌ وَإِقَالَةٌ وَشَفْعُهُ بِأَذَان مُانٍ ، وَخَلَ ، وَفُسِخَ بَيْعٌ وَإِجَارَةٌ وَتَوْلِيَةٌ وَشَرِكَةٌ وَإِقَالَةٌ وَشَفْعُهُ بِأَذَان مُأْن ، فَإِنْ فَاتَ فَالْقِيمَةُ جِينَ الْقَبْضِ : كَالْبَيْعِ الفُاسِدِ لانِكَاحٌ وَهِبَةٌ وَصَدَقَةٌ وَعَدْنُ ثُورَ كُمْ وَالْجُمَاعَةِ (١) : شِدَّةُ وَحَلٍ وَمَطَرٍ ، أَوْ جُذَامٌ وَمَرَضٌ ، وَعُذْرُ تَرْكُما وَالْجُمَاعَةِ (١) : شِدَّةُ وَحَلٍ ومَطَرٍ ، أَوْ جُذَامٌ وَمَرَضٌ ، وَعُرْنُ ، وَإِسْرَافُ قَرِيبٍ وَنَحُوهُ ، وَخَوْفُ عَلَى : مَالٍ ، أَوْ حَبْسٍ ، وَعُرْنٌ ، وَرَجَلا عَفُو وَ مَرْنِ وَالْأَظْهَرُ وَالْأَصْمَ عُربِي وَخُوهُ ، وَخَوْفُ مَ عَلَى : مَالٍ ، أَوْ حَبْسٍ ، أَوْ صَرْبٍ وَالْأَظْهَرُ وَالْأَصْمَ عُلَ اللهِ عَلْمُ مُعْشِر ، وَعُرْنٌ ، وَرَجَلا عَفُو فَوْ مَلْ اللهِ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ وَالْمُومُ وَالْأَصْمَ ، أَوْ حَبْسُ مُعْشِر ، وَعُرْنٌ ، وَعُرْنٌ ، وَرَجَلا عَفُو قَوْدٍ وَأَكُلُ : كَنُوم : كَرِيحٍ عَاصِفَةٍ بِلَيْلٍ ، لاَعِرْسٍ ، أَوْعَمَى ، أَوْ شُهُودُ عَيْدٍ ، وَإِنْ أَذِنَ الْإِمَامُ .

<sup>(</sup>١) أي. وترك الجماعة

وَكَلَامٌ وَإِمْسَاكُ مُلَطَّحٍ ، وَإِنْ أَمِنُوا بِهَا : أَكَنَّ صَلاَةً أَمْن ، وَبَعْدَهَا ، لاَ إِعَادَةً : كَسَوَادِ ظُنَّ عَدُوًّا فَظَهَرَ نَفْيهُ ، وَإِنْ سَهَا مَعَ الْأُولَى سَجَدَتْ بَعْدَ إِكْمَالِهَا ، وَإِلاَّ سَجَدَتِ الْقَبْلِيَّ مَعَهُ ، وَالْبَعْدِي " بَعْدَ الْقَضَاء . وَإِنْ صَلَى فِي بَعْدَ إِكْمَالِهَا ، وَإِلاَّ سَجَدَتِ الْقَبْلِيَّ مَعَهُ ، وَالْبَعْدِي " بَعْدَ الْقَضَاء . وَإِنْ صَلَى فِي بَعْدَ إِكْمَالِهَا ، وَإِلاَّ سَجَدَتِ الْقَبْلِيَّ مَعَهُ ، وَالْبَعْدِي " بَعْدَ الْقَضَاء . وَإِنْ صَلَى فِي ثَعْدَ إِنَّ مَلَى فِي الرَّبَاعِيَّةِ : ثَلَاثِيَةً إِنْ رُبَاعِيَّةٍ بِكُلِ وَرَكُمَةً : بَطَلَتِ الْأُولَى ، وَالنَّالِثَةُ فِي الرَّبَاعِيَّةِ : كَعَيْرِهِمَا عَلَى الْأُرْجَح وَصُحِّح خِلاَفُهُ .

فصل: سُنَّ لِعِيدٍ: رَكْعَتَان : لِمَا مُور الْجُمُعَةِ ، مِنْ حِلِّ النَّا فِلَةِ ، لِلزَّوَال وَلاَ يُنَادِي الصَّلاَةَ جَامِعَةً (١) وَافْتَتَحَ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ بِالْإِحْرَامِ ، ثُمَّ بَخَمْسِ غَيْرِ الْقِيَامِ ، مُوالى ، إِلاَّ بِتَكْبِيرِ الْمُؤْتَمِّ ، بِلاَ قَوْلِ ، وَتَحَرَّاهُ مُؤْمَمٌ لَمْ يَسْتَمَعُ ، وَكَبَّرَ نَاسِيهِ إِنْ أَمْ يَرْ كُعْ وَسَجَدَ بَعْدُهُ ، وَ إِلاَّ بَمَادَى وَسَجَد غَيْرُ الْمُؤْتَمُ قَبْلَهُ ، وَمُدْرِكُ الْقِرَاءَةِ : يُكَثِّرُ ، فَمُدْرِكُ الثَّانِيةِ : يُكَبِّرُ خَساً ، ثُمَّ سَبْعًا بِالْقِيَامِ ، وَإِنْ فَانَتْ قَضَى الْأُولَى بِسِتِّ ، وَهَلْ بِغَيْرِ الْقِيَامِ : تَأْوِيلاَن . وَنُدِبَ: إِخْيَاء لَيْلَتِهِ ، وَغُسْل ، وَ بَعْدَ الصُّبْحِ وَتَطَيُّبُ وَ تَزَيْن ، وَ إِنْ لِغَيْرِ مُصَلِّ ، وَمَشَىٰ فِي ذَهَابِهِ ، وَفِطْرٌ قَبْلُهُ فِي الْفِطْرِ ،. وَ تَأْخِيرُهُ فِي النَّحْرِ ، وَخُرُوجٌ بَعْدَالشَّمْسِ ، وَتَكْبِيرٌ فِيهِ حِينَئِذٍ لاَقَبْلَهُ ، وَصُحِّحَ خِلاَ فَهُ وَجَهْرٌ بِهِ ، وَهَلْ لِلَجِيءَ الْإِمَامِ أَوْ لِقِيَامِهِ لِلصَّلاَةِ ؟ تَأْوِيلاَن : وَ نَحْرُهُ أُضْحِيَّتُهُ لِللَّصَلَّى ، وَإِيفَاعُهَا بِهِ إِلاًّ مَكَّلَّهَ ، وَرَفْعُ يَدَيْهِ فِي أُولَاهُ فَقَطْ ، وَقِرَاءَتُهَا بِكَسَبِيِّحْ ، وَالشَّمْسِ ، وَخُطْهَتَانَ كَالْجُمُعَةِ ، وَسَمَاعُهُمَا ، وَأَسْتِقْبَالُهُ

<sup>(</sup>١) بل يَكُرُهُ لعدم ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وَبَعْدِيَّتُهُما ، وَأُعِيدَ مَا ، إِنْ قُدُّمَتا ، وَاسْتَفْتَاحُ بِتَكْبِيرٍ ، وَتَحَلَّاهُمَا بِهِ اللَّهَ مَنْ مَنْ لَمْ بُؤْمَرْ بِهَا أَوْ فَاتَتْهُ ، وَتَكْبِيرُهُ إِثْرَ خَمْسَ عَشْرَةً فَرِيضَةً ، وَسُجُودِهَا الْبَعْدِي مِن ظُهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ . لَا نَافِلَةٍ وَمَقْضِيَّةٍ فِيها فَرِيضَةً ، وَسُجُودِهَا الْبَعْدِي مِن ظُهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ . لَا نَافِلَةٍ وَمَقْضِيَّةٍ فِيها فَرِيضَةً ، وَسُجُودِهَا الْبَعْدِي مِن ظُهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ . لَا نَافِلَةٍ وَمَقْضِيَّةٍ فِيها مُطْلَقًا ، وَكُرَّ نَاسِيهِ إِنْ قَرُبَ . وَالْمُؤْتَمُ إِنْ مَن كَهُ إِمَامُهُ ، وَلَفْظُهُ وَهُواللهُ مُطْلَقًا ، وَكُرَّ نَاسِيهِ إِنْ قَلُ بَعْدَ تَكْبِيرَ تَيْنِ لَا إِلَٰهَ إِلاَّ اللهُ ، ثُمَّ تَكْبِيرَ تَيْنِ وَلِيْهِ اللهُ إِلاَّ اللهُ ، ثُمَّ تَكْبِيرَ تَيْنِ وَلِيْهِ الْمُؤْمِدَةُ اللهُ إِلاَّ اللهُ ، ثُمَّ تَكْبِيرَ تَيْنِ لَا إِلَٰهَ إِلاَّ اللهُ ، ثُمَّ تَكْبِيرَ تَيْنِ وَلِيْهِ اللهُ اللهُ ، ثُمَّ تَكْبِيرَ تَيْنِ لَا إِلَٰهَ إِلاَّ اللهُ ، ثُمَّ تَكْبِيرَ تَيْنِ وَلِيْهِ اللهُ ، ثُمَّ تَكْبِيرَ تَيْنَ لَا إِلَهُ إِلاَ اللهُ ، ثُمَّ تَكْبِيرَ تَيْنِ وَلِيْهِ اللهُ مَا مُؤْمَلُهُ وَهُو اللهُ اللهُ ، وَإِنْ قَالَ بَعْدَ تَكُبِيرَ تَيْنَ لِا إِلَهَ إِلاَ اللهُ ، ثُمَّ تَكْبِيرَ تَيْنَ وَلِيْهِ اللهُ وَبَعْدَهُا . لَا يَسْحَدُ فِيهِمَا . الْمُشَلِدُ وَيُهِمَا . وَكُوهُ تَنَفُلُ عَمْدُهُ فَيْهُمَا وَبَعْدَهَا . لَا يَسْحَدُ فِيهِمَا .

فصل: سُن وَإِنْ لِعَمُودِي وَمُسَافِرِ لَمْ يَجِدَّ سَيْرُهُ لِكُسُوفِ الشَّمْسِ:

رَكُمَتَانِ سِرًا ، بِزِيَادَةِ قِيامَيْنِ وَرُكُوعَيْنِ ، وَرَكُمَتَانِ رَكُمَتَانِ لِخُسُوفِ
قَمَرِ ، كَا لَنُّوافِلِ جَهْرًا بِلاَ جَمْعٍ وَنُدِبَ بِالْمَسْجِدِ ، وَقِرَاءَةُ الْبَقَرَةِ ، ثُمَّ مُوالِيَاتِهَا فِي الْقِيامَاتِ ، وَوَعْظِ بَعَدَهَا ، وَرَ كَمَ كَالْقِرَاءَةِ وَسَجَدَ كَالرُّ كُوعِ مُوالِيَاتِهَا فِي الْقِيامَاتِ ، وَوَعْظِ بَعَدَهَا ، وَرَ كَمَ كَالْقِرَاءَةِ وَسَجَدَ كَالرُّ كُوعِ مُوالِياتِهَا فِي الْقِيامَاتِ ، وَوَعْظِ بَعَدَهَا ، وَرَ كَمَ كَالْقِرَاءَةِ وَسَجَدَ كَالرُّ كُوعِ مُوالِياتِهَا فِي الْقِيامَاتِ ، وَوَعْظِ بَعَدَهَا ، وَرَ كَمَ كَالْقِرَاءَةِ وَسَجَدَ كَالرُّ كُوعِ وَقَدِّمَ الْمَرَّانِ ، وَقَدْمَ فَرْضُ خِيفَ فَوَاتُهُ ، وَوَقْتُمَ اللهُ مُنْ ضُ خِيفَ فَوَاتُهُ ، فَمُ كُنُونُ فَي إِنْمَامِهَا كَالنَّوافِلِ : قَوْلاَنِ ، وَقَدَّمَ فَرْضُ خِيفَ فَوَاتُهُ ، مُمَّ كُسُوفُ ، ثُمَّ عِيد وَأُخْرَ الاسْتِسْقَاءِ لِيَوْمٍ آخَرَ .

فصل: سُنَ الاسْتَسْقَاء ازَرْع أَوْ شُرْ بِبِنَهْرْ ، أَوْ غَيْرِهِ ، وَإِنْ بِسَفِينَة زَكْمَتَانَ جَهْراً ، وَكُرِّرَ إِنْ تَأْخَرَ ، وخَرَجُوا ضُحَّى مُشَاةً : بِبَذْلَة ، وَتَخَشَّع مَشَايِخُ . وَمُتَجَالَةٌ ، وَصِبْيةٌ ، لاَ مَنْ لاَ يَمْقِلُ مِنْهُمْ ، وَبَهِيْمَةٌ وَحَالِيضٌ . وَلاَ يُمْنَعُ ذِيِّيْ ، وَانْفَرَدَ لاَ بِيَوْمٍ ، ثُمَ خَطَبَ : كَا لْهِيدِ ، وَبَدَّلَ التَّكْبِيرَ

<sup>(</sup>١) أي الله أكبر الله أكبر . لا إله إلا الله . والله أكبر ولله الحمد .

إِلْاَسْتِعْفَارِ ، وَبَالَغَ فِي الدُّعَاءِ آخِرَ الثَّانِيةِ مُسْتَقَبْلاً ، مُمَّ حَوَّلَ رِدَاءهُ : يَمِينَهُ يَسَارَهُ بِلِاَ تَنْكِيسِ ، وَكَذَا الرِّجَالُ فَقَطْ قُعُوداً . وَنُدِبَ خُطْبَةٌ لِمَيْنَهُ بِسَارَهُ بِلِاَ تَنْكِيسِ ، وَكَذَا الرِّجَالُ فَقَطْ قُعُوداً . وَنُدِبَ خُطْبَةٌ . إِلْأَرْضِ ، وَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ قَبْلَهُ ، وَصَدَقَةٌ ، وَلاَ يَأْمُرُ بِهِمَا الْإِمَامُ ، بَلْ الْمُوْبَةِ ، وَرَدِّ تَبِعَةٍ وَجَازَ تَنَفَّلُ : قَبْلَهَا ، وَبَعْدَهَا . وَاخْتَارَ (١) إِقَامَةً غَيْرِ المُخْتَاجِ يَعَدَّهُ إِلَى اللهُ (١) : وَفِيهِ نَظَرُ .

فصل: فِي وُجُوبِ غُسْلِ الْمَيِّتِ بِمُطَهِّرٌ . وَلَوْ بِزَمْزِمَ ، وَالصَّلاَةِ عَلَيْهُ : كَدَفْنِهِ ، وَكَفَنِهِ ، وَسُلِيَّتُهِما : خِـلاَفٌ ، وَتَلاَزَمَا ، وَغُسِّـلَ كَالْجِناَبَةِ تَعَبُّدًا بِلاَ نِيَّةٍ ، وَقُدُّمَ الزَّوْجَانِ إِنْ صَحَّ النِّكاَحُ ، إِلاَّ أَنْ يَفُونَ فَاسِدُهُ بِالْقَضَاءِ وَ إِنْ رَقِيقًا : أَذِنَّ سَيِّدُهُ ، أَوْ قَبْلَ بِنِنَاءَ أَوْ بِأَحَدِهِمَا عَيْبٌ ، أَوْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ . وَالْأَحَبُ نَفْيُهُ ، إِنْ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا ، أَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ لاً رَجْمِية وَكُتَابِية إِلا بِحَضْرَةِ مُسْلِمٍ ، وَإِبَاحَةُ الْوَطْءُ لِامُوْتِ بِرِقٍ : تُبيحُ الْنُسُلَ مِنَ الْجَانِمَيْنِ ، ثُمَّ أَقْرَبُأُ وْلِيَانِهِ ، ثُمَّا جْنَبَى ، ثُمَّ الْمُرَأَةُ تَحْرَمْ وَهَلْ نَسْتُرُهُ ، أَوْ عَوْرَتَهُ ؟ تَأْوِيلاَنِ ، ثُمَّ يُمِّمَ لِمِ ْفَقَيْهِ: كَعَدَم الْمَاء ، وتَقْطِيع اَلْجِسَدِ، وَ تَزْ لِعِيهِ (٣) ، وَصُبُّ عَلَى تَجْرُوحِ أَمْكَنَ : مَاهِ كَمَجْدُورٍ ؛ إِنْ لَمْ يُخَفُّ تَزَلُّهُ ۚ ، وَالْمَوْأَةِ أَقْرَبُ ٱمْرَأَةٍ ، ثُمَّ أَجْنَبِيَّة ۚ ، وَلُفَّ شَعْرُهَا ، وَلاَ يُضْفَرَ، ثُمَّ مَحْرَمْ فَوْقَ ثَوْب، ثُمَّ بُمِّتْ لِكُوعَيْماً، وَسُتِوَ ،نْ سُرَّتِهِ لرُ كُنِكَيْهُ ، وَإِنْ زَوْجًا ، وَرُ كُنُهُمَا النَّيَّةُ وَأَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ . وَإِنْ زَادَ لَمْ

<sup>(</sup>١) أى اللخمى . (٢) أي المسازري (٣) أي انسلاخ جلده .

يُنْتَظَرْ ، وَالدُّعَاهِ ، وَدَعَا بَمْدَ الرَّابِعَةِ عَلَى الْمُخْتَارِ . وَإِنْ وَالاَّهُ ، أَوْ سَــلَّمَ بَعْدَ ثَلَاثِهِ : أَعَادَ . وَإِنْ دُفِنَ ، فَعَلَى الْقَبْرِ ، وَتَسْلِيمَةٌ خَفِيفَةٌ ، وَسَمَّعَ الْإِمَامُ مَنْ يَلِيهِ ، وَصَبَرَ الْمُسْبُوقُ لِلتَّـكْبِيرِ ، وَدَعَا إِنْ ثُرَكَتْ ، وَإِلاًّ وَالَى وَ كُفِّنَ عَلْبُوسِهِ لِجُمُعَةٍ ، وَقُدِّمَ : كَمَوُّ ونَةِ الدَّفْنِ عَلَى دَيْنِ غَيْرِ الْمُرْتَهِنِ وَلَوْ مُرْقَ ، ثُمَّ إِنْ وُجِدَ وَعُوِّضَ وُرِّثَ ، إِنْ فَقِدَ الدَّيْنُ : كَأَكُلِ السَّبُعِ الْمَيِّتَ ، وَهُوَ عَلَى الْمُنْفِقِ بِقَرَابَةِ أَوْ رِقَ لاَ زَوْجِيةٍ ، وَالْفَقِيرُ مِنْ بَيْتِ الْمَـالِ، وَإِلاَّ فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ. وَنُدِبَ : تَحْسِينُ ظَنَّهِ بِاللَّهِ تَعَالَى ، وَتَقْبِيلُهُ عِنْدَ إِحْدَادِهِ عَلَى أَنْمَنَ ، ثُمَّ ظَهْرِ ، وَتَجَنُّبُ حَالِضٍ وَجُنُبِ لَهُ ، وَتَلْقِينُهُ الشَّهَادَةَ ، وَلَغْمِيضُهُ ، وَشَدُّ لَحْيَيْهِ إِذَا قَضَى ، وَتَلْدِينُ مَفَاصِلِهِ بِرَ فْقِ، وَرَفْعُهُ عَنِ الْأَرْضِ ، وَسَتْرُهُ بِنُوْبِ ، وَوَضْعُ ثَقِيلٍ عَلَى بَطْنِهِ ، وَإِسْرَاعُ تَجْهِيزِهِ إِلَّا الْغَرِقَ . وَلِلْغُسُلِ(١) سِدْرٌ ، وَ تَجْرِيدُهُ ، وَوَضْعُهُ عَلَى مُرْ تَفَيْعٍ ، وَإِيثَارُهُ كَالْكَفَنِ لِسَبْعٍ، وَلَمْ يُعَدُّ : كَالْوُضُوءِ لِنَجَاسَةٍ وَغُسِلَتْ ، وَعَصْرَ بَطْنِهِ ير في ، وَصَبُّ الْمَاءِ فِي غَسُّلِ مَخْرَجَيْهِ بِخِرْقَةً ، وَلَهُ الْإِفْضَاءِ إِنْ أَضْطَرَّ ، وَ تَوْضِئَتُهُ ، وَ لَمَ إِنَّهُ أَسْنَانِهِ وَأَنْفِهِ بِخِرْقَةٍ ، وَإِمَالَةُ رَأْسِهِ بِرِ فْقِ لِلْضَمَضَةِ ، وَعَدَمُ حُضُورٍ غَيْرِ مُمِينٍ ، وَكَافُورٌ فِي الْأَحِيرَةِ ، وَنُشِّفَ ، وَأَغْتِسَالُ غَاسِلِهِ ، وَ بَيَاضُ الْـكَفَنِ ، وَ تَجْمِيرُهُ ، وَعَدَمُ تَأْخُرِةٍ عَنِ الْفُسْلِ . وَالزِّيَادَةُ عَلَى الْوَاحِدِ ، وَيُقْضَى بِالزَّائِدِ إِنْ شَحَّ الْوَارِثُ ؛ إِلاَّ أَنْ يُوصِيَ ، فَفِي

<sup>(</sup>١) أي وندب للغمل الخ

ثُلْثِهِ وَهَلِ الْوَاجِبُ ثَوْبُ يَسْتُرُهُ ، أَوْ سَنَرُ الْعَوْرَةِ وَالْبَاقِي سُنَّةُ ؟ خَلِافَ ﴿ وَوِ تُرْهُ ، وَالْأَثْنَانِ عَلَى الْوَاحِدِ ، وَالثَّلاَثَةُ عَلَى الْأَرْبَعَةِ ، وَتَقْمِيصُـهُ ، وَتَعْمِيمُهُ ، وَعَذَبَةٌ فِيهَا ، وَأَزْرَةٌ ، وَلِهَافَتَانِ ، وَالسَّبْعُ لِلْمَرْأَةِ ، وَحُنُوطٌ دَاخِلَ كُلِّ لِفَافَةٍ ، وَعَلَى قُطْنِ يُلْصَقُ مِمَنَافِذِهِ ، وَالْـكَا فُورُ فِيهِ وَفِي مَسَاجِدِهِ وَحَوَاسِّهِ وَمَرَ اقِّهِ ، وَ إِنْ مُحْرِمًا وَمُعْتَدَّةً ، وَلاَ يَتَوَلَّيَاهُ : وَمَشَى مُشَيِّعٍ ، وَإِسْرَاعُهُ ، وَتَقَدُّمُهُ وَ نَأْخُرُ رَاكِبٍ وَمَرْأَةٍ ، وَسَثَّرُهَا بِقُبَّةٍ . وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ بِأُولَى التِّكْبِيرِ ، وَأَبْتِدَا لا بِحَمْدٍ وَصَلاَةٍ عَلَى نَبِيِّهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ، وَ إِسْرَارُ دُعَاءً ، وَرَفْعُ صَغِيرِ عَلَى أَكُفٍّ ، وَوُقُونُ إِمَامٍ بِالْوَسَطِ وَمَنْكِبَي الْمَرْأَةِ رَأْسُ الْمَيِّتِ عَنْ يَمِينِهِ ، وَرَفْعُ قَبْرٍ كَشِيْرٍ مُسَنَّا ً ، وَتُؤُوِّلَتُ أَيْضًا عَلَى كَرَاهَتِهِ، فَيُسَطَّحُ (١) وَحَثُو فَرِيبٍ فِيهِ ثَلَاثًا ، وَنَهَيْنَهُ طَهَامِ لِأَهْاهِ (٢) وَتَعْزِيَةٌ ﴾ وَعَدَمُ مُغْقِهِ ، وَاللَّحْدُ ، وَضَجْعٌ فِيهِ إَكُلَى أَيْمَنَ مُقَبَّلًا (٣) ، وَتُدُورِكَ إِنْ خُولِفَ بِالْحَضْرَةِ : كَتَنْكِيسِ رِجْلَيْهِ ، وَكَثَرُكِ الْغُسُلِ ، وَدَفْنِ مَنْ أَسْلَمَ بِمَقْدِبَرَةِ الْـكُمَارِ، إِنْ لَمْ يُحَفِّ التَّغَيُّرُ، وَسَدُّهُ بِالبِنِهُمُ لَوْحٍ، ثُمُ ۚ قَرْ مُودٍ ، مُمُمَّ آجُرٍ ، ثُمَّ قَصَيِ وَسَنُ التُّرَابِ أُولَى مِنَ التَّابُوتِ ، وَجَازَ غُسْلُ أَمْرَأَةٍ أَنْنَ : كَسَبْعٍ ، وَرَجُلُ : كَرَضِيعَةٍ ، وَالْمَاءِ الْمُسَخَّنُ ، وَعَدَمُ

<sup>(</sup>١) لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسوية القبوركما جاء فى الصحاح (٢) بخلاف ما يفعل الآن من عمل الولائم من مال المتوفى فذلك بدعة مكروهة ويحرم إذا كان في الورثة قاصر . (٣) أى موجهاً إلى القبلة .

الدَّلْكِ لِكُثْرَةِ الْمَوْتَى ، وَتَكْفِينْ : عَلْبُوسٍ ، أَوْ مُزَعْفَرِ عِ أَوْ مُورَّسِ وَخَمْلُ غَيْرِ أَرْبَعَةٍ ، وَبَدُّع بِأَىِّ نَاحِيَةٍ ، وَالْمَدِّينُ مُبْتَدِعٌ ، وَخُرُوجُ مُتَجَالَة ، أَوْ إِنْ لَمْ يُغْشِّ مِنْهَا الْفِينَةُ فِي: كَأَب ، وَزَوْج ، وَأَنْ وَأَخِ ، وَسَبْقُهَا . وَجُلُوسٌ قَبْلَ وَضْعِهَا ، وَنَقْلٌ وَإِنْ مِنْ بَدُو ، وَبُكِّي عِنْدَ مَوْتِهِ وَبُعْدَهُ : بِلاَ رَفْعِ صَوْتٍ وَقَوْلٍ قَبِيحٍ ، وَجَمْعُ أَمْوَاتٍ بِقَبْرٍ لِضَرُورَةٍ ، وَوَلِيَ. الْقِبْلَةَ الْأَفْضَلُ. أَوْ بِصَلاَةٍ يَلِي الْإِمَامَ: رَجُلْ، فَطِفْلْ، فَعَبْدْ، فَخَصِيٌّ، فَخُنْثَى كَذَٰلِكَ . وَفِي الصِّنْفِ أَيْضًا : الصَّفُّ ، وَزِيارَةُ الْقُبُورِ بلاَ حَدِّ (١) ، وَّكُرِهَ : حَلْقُ شَفْرِهِ ، وَقُلْمُ ظُفْرِهِ . وَهُوَ بِدْعَةٌ ، وَضُمَّ مَعَهُ إِنْ فَعُلَ ، وَلاَ تُنْكَأُ قُرُوحُهُ ، وَيُؤْخَذُ عَفْوُهَا ، وَقِرَاءَةٌ عِنْدَ مَوْتِهِ ؛ كَتَجْمِيرِ الدَّارِ ، و َبَعْدَهُ ، وَعَلَى قَبْرِهِ ، وَصِيَاحٌ خَلْفَهَا ، وَقَوْلُ : أَسْتَغْفِرُوا لَهَا ، وَأَنْصِرَافُ عَهُمَا بِلاَ صَــَلَاةٍ ، أَوْ بِلاَ إِذْنٍ ، إِنْ لَمْ يُطَوِّئُوا ، وَخَمْلُهَا بِلاَ وُضُــوء ، وَإِدْخَالُهُ بَمُسْجَدٍ ، وَالصَّلاَةُ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَتَكُرَّ ارْهَا ، وَتَغْسِيلُ جُنُب : كَسِقْطٍ ، وَتَحْنِيطُهُ ، وَتَسْمِيَتُهُ ، وَصَلاَةٌ عَلَيْهِ ، وَدَفْنُهُ بِدَار ، وَلَيْسَ عَيْبًا بخِلِافِ الكَبِيرِ ، لاَ حَاثِضِ ، وَصَلاَةُ فَاضِلِ عَلَى بِدْعِيَّ أَوْ مُظْهِرِ كَبِيرَةٍ وَالْإِمَامِ عَلَى مَنْ حَدُّهُ الْقَتْلُ بَحَدٍّ أَوْ قَوَدٍ ، وَلَوْ تَوَلاَّهُ النَّاسُ دُونَهُ ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ ۚ فَتَرَدُّهُ ، وَتَكُنْفِن ﴿ يَحَرِيرِ ، أَوْ نَجْسِ ، وَكَأَخْضَرَ ، وَمُعَصْفَرِ أَمْكُنَ غَيْرُهُ ، وَزِيَادَةُ رَجُلٍ عَلَى خَمْسَةٍ وَٱجْبَاعُ نِسَاءٍ لِبُكِّى وَإِنْ سِرًّا ،

<sup>(</sup>١) أي وجاز الرجال خاصة زيارة القبور بلا تحديد يوم مخصوص .

وَتَكْبِيرُ نَمْشٍ ، وَفَرْشُهُ بَحْرِيرٍ ، وَإِنْبَاعَهُ بِنَارٍ وَنِدَاءٍ بِهِ بِمَسْجِدٍ أَوْ بَابِهِ ، لاَ بِكَحِلَقِ بِصَوْتٍ خَفِيٍّ ، وَقَيِامُ ۚ لَهَا ، وَتَطْيينُ قَبْرِ أَوْ تَبْيِيضُهُ ، وَبِنَا ا عَلَيْهِ أَوْ تَحْوِيزٌ وَإِنْ بُوهِيَ بِهِ حَرُمَ ، وَجَازَ لِلتَّمْيِيزِ : كَحَجَرِ أَوْ خَشَبَةٍ بِلاَ نَقْشِ، وَلاَ يُغَسَّلُ شَهِيدُ مُغْتَرَكٍ فَقَطْ، وَلَوْ ببَلَدِ الْإِسْلاَمِ أَوْ لَمْ يُقَاتَلْ، وَإِنْ أَجْنَبَ عَلَى الْأَحْسَنِ ؛ لاَ إِنْ رُفِعَ حَيًّا وَإِنْ أَنْفِذَتْ مَقَا تِـلُهُ إِلاًّ الْمَغْمُورَ، وَدُفِنَ بِثْيِيَابِهِ إِنْ سَتَرَاتُهُ، وَإِلاَّ زِيدَ بِخُفٍّ وَقَلَنْسُوَةٍ وَمِنْطَقَةٍ قَلَّ ثَمَّنُهَا ، وَخَاتَم ٍ قَلَّ فِصُّهُ ؛ لاَّ دِرْع ٍ وَسِلاَح ٍ ؛ وَلاَّ دُونَ ٱلْجُلِّ ، وَلاَ تَحْـُكُومْ ۚ بَكُفُرْهِ ، وَ إِنْ صَغِيراً أَرْتَدَّ ، أَوْ نَوَى بهِ سَابيهِ الْإِسْلاَمَ ؛ إِلاَّ أَنْ يُسْلِمَ : كَأَنْ أَسْلَمَ وَنَفَرَ مِنْ أَبَوَيْهِ . وَإِن ٱخْتَلَطُوا غُسِّلُوا وَكُفِّنُوا ، وَمُيِّزَ الْمُسْلِم بِالْنَيَّةِ فِي الصَّلاَةِ ، وَلاَ سِقْطُ لَمْ بَسْتَهِلَّ ، وَلَوْ يَحِرُّكَ أَوْ عَطَسَ ، أَوْ . بَالَ ، أَوْ رَضَعَ ؛ إِلاَّ أَنْ تَتَحَقَّقَ الْحَيَاةُ ، وَغُسِلَ دَمُهُ ، وَلُفَّ بِخِرْ تَقَ ٍ ، وَوُوىَ وَ لَا يُصَلَّىٰ عَلَىٰ قَبْرِ ، إِلاَّ أَنْ يُدْفَنَ بِغَيْرِهَا ، وَلاَ غَائِبٍ ، وَلاَ تُكَرَّرُ ، وَالْأُوْلَى بِالصَّلاَةِ: وَصِيُّ رُجِيَ خَيْرُهُ، ثُمَّ الْخَلِيفَةُ ، لاَ فَرْعُهُ ، إِلاَّ مَعَ الْخُطَبَةِ ثُمَّ أَقْرَبُ الْعَصَبَةِ ، وَأَفْضَلُ وَلِيّ ، وَلَوْ وَلِيَّ أَمْرَأَةٍ وَصَلَّى النَّسَاء دُفْعَةً ؛ وصُحِّحَ تَرَتُّنهُنَّ، وَالْقَبْرُ حُبُسُ (١): لأَيْمْشَى عَلَيْهِ ، وَلاَ يُنْبَشُ مَادَامَ بِهِ ، إِلاَّ أَنْ يَشِحَّ رَبُّ كُفِّنِ غُصِبَهُ ، أَوْ قَبْرِ بِمِلْكِهِ أَوْ نُسِيَ مَعَهُ مَالٌ ، وَإِنْ كَانَ بِمَا يَمْ لَلِكُ فِيهِ الدَّفْنَ 'بقِّي وَعَلَيْهِمْ قِيمَتُهُ ، وَأَقَلهُ مَامَنعَ رَائْحَتَهُ وَحَرَسَهُ

<sup>(</sup>١) أي على الدفن .

وَبُقِرَ عَنْ مَالِ كَثُرُ ، وَلُو بِشَاهِدٍ وَيَهِنِ ، لاَ عَنْ جَنِين ، وَتُؤُولُتُ أَيْضًا فَلَى الْبَقَرِ إِنْ رُجِي ، وَإِنْ قَدِرَ عَلَى إِخْرَاجِهِ مِنْ مَعَلِّهِ فَعُلَ ، وَالنَّصُّ عَدَمُ عَلَى الْبَقْرِ إِنْ رُجِي ، وَإِنْ قَدْرَ عَلَى إِخْرَاجِهِ مِنْ مَعْلِّهِ فَعُلَ ، وَالنَّصُّ عَدَمُ جَوَازِ أَكُهِ لِيُطَوِّ ، وَصُحِّحَ أَكُهُ أَيْضًا ، وَدُفِنَتْ مُشْرِكَةٌ مَطَتْ مِنْ مُشْرِكَةٌ مَشْرِكَةٌ مَشْرِكَةٌ مَشْرِ الْبَحْدِ مُشْرِيلًا إِنْ لَمْ يُومِ بِهِ ، مُشْرِ اللَّهُ وَلُو يَهْ اللَّهُ عَبْلَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَبْلَ اللَّهُ عَبْلَ اللَّهُ وَلاَ يُعَلِّمُ مُسْلِمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلا يُعَلِّلُ مُسْلِمٌ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللل

باب: تَجِبُ زَكَاةُ نِصَابِ النَّمَمِ: عِلْثُ ، وَحَوْلٍ ، كَمُلاَ وَإِنْ مَعْلُوفَةً وَعَامِلَةً (١) وَنِتَاجًا(٢) لاَ مِنْهَا وَمِنَ الْوَحْشِ ، وَضَمَّتْ الْفَائِدَةُ لَهُ ، وَإِنْ قَبْلَ حَوْلِهِ بِيَوْمٍ . لاَلِأَقَلَّ: الْإِبِلُ فِي كُلِّ خُسِ ضَائِنَةً ١٦) إِنْ لَمْ يَكُنْ جُلَّ غَمَ وَلِهِ بِيَوْمٍ . لاَلِأَقَلَّ: الْإِبِلُ فِي كُلِّ خُسِ ضَائِنَةً ١٦) إِنْ لَمْ يَكُنْ جُلَّ غَمَ الْبَلَدِ الْلَهْ أَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَلِيعَةٌ وَالْأَصَحُ إِجْزَاهِ بَعِيرٍ إِلَى خُس وَعَشْرِينَ ، فَبِنْتُ تَكُنْ لَهُ سَلِيمَةٌ ، فَأَ بْنُ لَبُونٍ (٥) وَفِي سَتِ وَثَلَاثِينَ : عَقَاضٍ (٤) ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ سَلِيمَةٌ ، فَأَ بْنُ لَبُونٍ (٥) وَفِي سَتِ وَثَلَاثِينَ : بِنْتَا لَبُونٍ وَسَتْ وَأَدْ بِعِينَ : حِقَّةٌ (١) وَإِحْدَى وَسَتِّينَ : جَذَعَةٌ (١) وَسِتْ فِلْ لَبُونٍ ، وَإِحْدَى وَسَتِّينَ : حِقْتَانِ ، وَمَائَةً وَإِحْدَى وَسَتِّينَ : حِقْتَانِ ، وَمَائَةً وَإِحْدَى وَسَتِّينَ : حِقْتَانِ ، وَمَائَةً وَإِحْدَى

<sup>(</sup>۱) أى فى سقى أو حرث (۲) أى صفاراً (۳) أى شاة (۵) الموفية المنتق و دخلت فى الثالثة (٦) الموفية أربم (٧) الموفية خس سنين ٠٠

وَعِشْرِينَ إِلَى نِسْمِ وَعِشْرِينَ : حِقَّتَانِ ، أَوْ ثَلَاثُ بَنَاتٍ لَبُونِ : الخيارُ السَّاعِي ، وَتَعَيَّنَ أَحَدُهُمَا مُنْفَرَداً ، ثُمَّ فِي كُلِّ عَشْر : يَتَغَيَّرُ الْوَاجِب : فِي كُلِّ أَرْ بَعِينَ : بِنْتُ لَبُونِ ، وَفِي كُلِّ خَسِينَ : حِقَّةٌ . وَبِنْتُ الْمَخَاضِ الْمُوَفِّيَّةُ سَنَةً ، ثُم كَذَٰ لِكَ الْبَقَرُ، فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ : تَبِيعٌ ذُوسَنَتَيْنِ ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ذَاتُ ثَلَاثٍ ، وَمَائَةٍ وَعِسْرِينَ كَمِا نَتَى الْإِبِلِ ، الْغَمَ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً: جَذَعْ أَوْ جَذَعَةٌ ذُوسَنَةٍ وَلَوْ مَعْزاً ، وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ : شَاتَانِ وَفِي مِا تَتَيْنِ وَشَاةٍ : ثَلَاثُ ، وَفِي أَرْ بَعِيانَةٍ : أَرْبَعَ ، مُمَّ لِكُلِّ مِائَةٍ : شَاةُ ، وَلَزِمَ الْوَسَطُ، وَلَوِ ٱنْفُرَدَ الِخْيَارُ أَوِ الشِّرَارُ ؛ إِلاَّ أَنْ يَرَى السَّاعِي أَخْــذَ الْمَعِيبَةِ \_ لاَ الصَّغِيرَةِ \_ وَضُمَّ بَخْتُ لِعَرَابٍ (١) ، وَجَامُوسٌ لِبَقَرَ ، وَضَأَنْ لِمُنْ ، وَخُيِّرَ السَّاعِي إِنْ وَجَبَتْ وَاحِـــدَةٌ وَنَسَاوَياً ، وَإِلاَّ فَمِنَ الْأَكْبَرَ ، وَثِنْتَانِ مِنْ كُلِّ إِنْ نَسَاوَياً ، أَوِ الْأَقَلُّ نِصَابٌ غَيْرُ وَقْسٍ ، وَإِلاَّ فَالْأَكْثَرُ ، وَثَلَاثُ وَنَسَاوَيَا فَمِنْهُمَا ، وَخُـــيِّرَ فِي الثَّالِثَةِ ، وَ إِلاًّ فَكُذَ لِكَ ، وَأَعْتُبرَ فِي الرَّابِعَةِ فَأَكْثَرَ : كُلُّ مِائَةٍ وَفِي أَرْبَعِينَ جَامُوسًا وَعِشْرِينَ بَقَرَةً : مِنْهُمَا (٢) ، وَمَنْ هَرَبَ بِإِبْدَالِ مَاشِيَةٍ ؛ أُخِذَ بِزَ كَانَهَا وَلَوْ قَبْلَ الْخُوْلِ عَلَى ٱلْأَرْجَحِ ، وَ بَنَى فِي رَاجِعَةٍ بِعَيْبٍ أَوْ فَلَسِ : كَمُبْدِلِ مَاشِيَةٍ تِجَارَةٍ ، وَإِنْ دُونَ نِصَابِ بِعَيْنِ ، أَوْ نَوْعِهَا ، وَلَوْ لِاسْتِهْ لَاكَ : كَنِصَابِ قِنْيَةً ، لاَ بِمُخَالِفِهِاَ ، أَوْ رَاجِعَةٍ ، أَوْ بِإِقَالَةٍ ، أَوْ عَيْنًا بِمَاشِيَةٍ . وَخُلَطَاه

<sup>(</sup>۱) أي ذو سنام إلى ذي السنامين (۲) أي تبيعان منهما

الْمَاشِيَةِ : كَمَا لِك ، فِهَا وَجَبَ مِنْ قَدْرِوَسِنَ وَصِنْف ، إِنْ نُوِيَتْ ، وَكُلُّ حُرِ مُسْلِمْ مَلَكَ نِصَابًا بِحَوْلِ ، وَأَجْتَمَعَا بِمِلْكِ ، أَوْ مَنْفَعَة فِي الْأَكْثَرِ ، مِنْ مَاء ، وَمُرَاحٍ ، وَمَبِيتٍ ، وَرَاعٍ بِإِذْ بِهِماً ، وَفَحْلِ بِرِفْقٍ ، وَرَاجَعَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ شَرِيكَهُ بِنِسْبَةِ عَدَدَيْهِما ، وَلَوِ أَنْفَرَدَ وَقَصْ لِأَحَــدِهِمَا فِي الْقَيْمَةِ كَتَأْوُلِ السَّاعِي الْأَخْذُ مِنْ نِصَابِ لَمُمَّا ، أَوْ لِأَحَدِهِمَا ، وَزَادَ لِلْخُلْطَةِ ، لاَ غَصْبًا ، أَوْ كَمْ يَكُمُلُ لَمُمَا نِصَابٌ ، وَذُو ثَمَانِينَ خَالَطَ بِنِصْفَيْهَا ذَوَى ۗ كَمَانِينَ ، أَوْ بِنِصْفٍ فَقَطْ ذَا أَرْبَعِينَ : كَالْخَلِيطِ الْوَاحِدِ عَلَيْهِ شَاةٌ ، وَعَلَى غَيْرِهِ نِصْفٌ بِالْقِيمَةِ ، وَخَرَجَ السَّاعِي ، وَكَوْ بَخَذْبِ طُلُوعَ الثُّرَيَّا بِٱلْفَجْرِ وَهُوَ شَرُطُ وُجُوبٍ ؛ إِنْ كَانَ ١١ ، وَ بَلَغَ (٢) وَ قَبْلَهُ (٣) : يَسْتَقْبِلُ الْوَارِثَ ، وَلاَ تُبَدَّأُ إِنْ أَوْصَى بِهَا وَلاَ تُجْزِى؛ :كُمْرُورِهِ بِهَا نَاقِصَةً ، ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ كَمُلْتُ ، فَإِنْ نَحَلَّفَ وَأُخْرِجَتْ أَجْزَأً عَلَى الْمُخْتَارِ ، وَإِلاًّ عَمِلَ النَّصَابَ أَوِ الْصُّفَةَ فَيُعْتَبَرُ : كَتَخَلُّفهِ عَنْ أَقْلٌ فَكَمُلَ ، وَصُدِّقَ ، لاَ إِنْ نَفَصَتْ هَارِبًا ، وَ إِنْ زَادَتْ لَهُ عَلِـكُلُّ مَا فِيهِ بِتَبْدِنَةِ الْأُوَّلِ ، وَهَلْ يُصَدَّقُ قَوْلاَنِ ، وَإِنْ سَأَلَ فَنَقَصَتْ أَوْ زَادَتْ ، قَالْمَوْجُودُ إِنْ لَمْ يُصَدِّقْ ، أَوْ صَدَّقَ وَنَهَصَتْ ، وَفِي الزَّيْدِ : تَرَدُّذْ ، وَأَخِذَ الْخَوَارِجُ بِٱلْمَاضِي ، إِنْ لَمْ

<sup>(</sup>١١ أى ساع (٢) أي أمكن وصوله للماشية

<sup>(</sup>٣) أي لو مات رب الماشية قبل محيء الساعي

يَزْعَمُوا الْأَدَاءَ ، إِلاَّ أَنْ نَخْرُ كُوا لِمَنْمَا ، وَفِي خَسَةٍ أَوْ سُقٍ فَأَكْثَرَ ، وَ إِنْ بِأَرْضِ خَرَاجِيَّةٍ ، أَلْفُ وسِتُمِائَةِ رطل : مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَا مَكِّيًّا ، كُلِّ (١) : خَمْسُونَ وَنُحُساً حَبَّةٍ ، مِنْ مُطْلَق الشَّعير ، مِنْ حَبِّ وَ بَمْر فَقَطْ ، مُنَوِّى، مُقَدَّرَ الْجُفَافِ ، وَإِنْ لَمْ يَجِفَّ نِصْفُ عُشْرِهِ : كَزَيْتِ مَا لَهُ زَيْتُ، وَثَمَنِ غَيْرِ ذِي الزَّيْتِ، وَمَا لاَ يَجِفُ ، وَفُول أَخْضَرَ إِنْ سُقِي باۤ لَةٍ وَ إِلاَّ فَالْعَشْرُ وَلَو اشْتُرَى السَّيْحُ أَوْ أَنْفَىَ عَلَيْهِ ، وَ إِنْ سُقِيَ بِهِمَا فَعَلَى حُكْمَيْهِما ، وَهَلْ يُغَلِّبُ الْأَكْثَرُ خِلاَفْ . وَتُضَمُّ الْقَطَانِي : كَفَمْحٍ ، وَشَعِيرٍ وَسُلْتٍ ، وَإِنْ بِبُلْدَانٍ ؛ إِنْ زُرِعَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ حَصَادِ الْآخِرِ ، فَيُضَمُّ الْوَسَطُ لَهُما ، لاَ أُوَّلُ لِثَالِثِ ، لاَ لِعِلَسِ وَدُخْنِ وَذُرَةٍ وَأُرْزٍ . وَهِيَ أَجْنَاسُ وَالسِّمْسِيمُ ، وَبِزْرُ الْفُجْلِ ، وَالْقُرْطُمِ : كَالزَّيْتُونِ ؛ لاَ الْكَتَّانِ . وَخُسِبَ قِشْرُ الْأَرْذِ وَالْعَلَسِ، وَمَا نَصَدَّقَ بِهِ ، وَأَسْتَأْجَرِ 'قَتًّا ، لاَ أَكُلُ دَابَّةً فِي دَرْسِهَا ، وَالْوُرُجُوبُ بِإِفْرَاكِ الْحَبِّ ، وَطِيبِ الثَّمَرِ ، فَلاَ شَيْءَ عَلَى وَارِثٍ قَبْلَهُمَا لَمْ يَصِرْ لَهُ نِصَابٌ وَالزُّ كَاتَهُ عَلَى الْبَائِعِ بَعْدَهُمَا ، إِلاَّ أَنْ يُعْدِمَ فَعَلَى الْمُشْتَرِي، وَالنَّفَقَةُ عَلَى الْمُوصَى لَهُ الْمُعَـَّيْنِ بِجُزْءٍ، لاَ الْسَاكِينِ ، أَوْ كَيْلِ وَمَلَى الْمَيِّتِ وَإِنَّمَا يُخَرَّصُ الثَّمَرُ وَالْعِنبُ إِذَا حَلَّ بَيْعُهُما وَأُخْتَلَفَتْ حَاجَةُ أَهْلِهِما نَحْلَةً نَحْلَةً ، بِإِسْقَاطِ نَقْصِهَا لاَ يَعْقَطِها ، وَكُنَى الْوَاحِدُ (٢) وَإِنِ أَخْتَلَقُوا ،

<sup>(</sup>١) أى: كل درهم (٢) أى: وكني الحارس الواجد المدل لأنه حاكم.

فَالْأَعْرَفُ ، وَ إِلاَّ فَمَنْ كُلِّ جُزْء ، وَ إِنْ أَصَابَتُهُ جَائِحَةٌ (١) أَعْتُبِرَتْ ، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَدْرِيصِ عَارِفٍ : فَالْأَحَبُ الْإِخْرَاجُ ، وَهَــلُ عَلَى ظَاهِرِهِ أَوِ الْوُجُوبِ ؟ تَأْوِيلانِ ، وَأَخِذَ مِنَ الْحَبِّ كَيْفَ كَانَ كَالتَّمْرِ نَوْعًا أَوْ تَوْعَيْنِ ، وَ إِلاَّ فَمِنْ أَوْسِطِها ، وَفَى مِا نَتَى دِرْهَمْ شَرْعِي ، أَوْ عِشْرِينَ دِينَاراً فَأَكْثَرَ ، أَوْ مُجَمَّرٍ مِنْهُمَا بِالْجُزْءِ: رُبُعُ الْمُشْرِ ، وَإِنْ لِطِفْلِ ، أَوْ تَجْنُونِ . أَوْ نَقَصَتْ ، أَوْ بِرَدَاءَةِ أَصْلِ ، أَوْ إِضَافَةِ ، وَرَاجَتْ: كَكَا بِلَةٍ ، وَ إِلاًّ. حُسِبَ الْخَالِصُ إِنْ تُمَّ الْلِلْكُ ، وَحَوْلُ غَلِيرِ الْمَدِنِ ، وَتَعَدَّدَتْ بِتَعَدُّدِهِ فِي مُودَعَةٍ وَمُتَّجَرِ فِيهِا بِأَجْرِ لاَ مَغْصُو بَةٍ ؛ وَمَدْفُونَةٍ ، وَضَائِمةً ، وَمَدْفُوعَةٍ عَلَى أَنَّ الرُّ بِحَ لِلْمَامِلِ بِلاَضَمَانِ . وَلاَ زَكا ةَ فِي عَيْنِ فَقَطْ وُرِثَتْ ، إِنْ لَمْ يَمْلَمْ بِهَا أَوْ لَمْ تُوْقَفْ إِلاَّ بَعْدَ حَوْلِ بَعْدَ قَسْمِهَا أَوْ قَبْضِهَا ، وَلاَ مُوصَّىٰ بِتَفْرِقَتِهَا وَلاَ مَال رَقِيق ، وَمَدِين ، وَسِكَةً ، وَصِياَغَةٍ ، وَجَوْدَةً ، وَحَلْى وَالْ تَكَسَرَ ، إِنْ لَمْ يَتَهَشَّمْ ، وَلَمْ يَنُو عَدَمَ إِصْ لَاحِهِ ، أَوْ كَانَ لَرَجُل ، أَوْ كِرَاهِ إِلاَّ مُحَرَّمًا ، أَوْ مُمَدَّى لِمَافِيةً ، أَوْ صَدَاقٍ ، أَوْ مَنْوِيًّا بِهِ التِّجَارَةَ ، وَ إِنْ رُصِّعَ بِجَوْهَرٍ ، وَزَكَّى الزُّنَّةَ ، إِنْ نُزِعَ بِلاَ ضَرَرٍ ، وَ إِلاَّ تَحَرَّى ؟ وَضُمُ الرِّبْحُ لِأَصْلِهِ : كَفَلَّةِ مُكْثَرًى لِلتِّجَارَةِ وَلَوْ رَبْحَ دَبْنِ لاَ عِوْضَ لَهُ عِنْدَهُ وَلِمُنْفِقٍ بَعْدَ حَوْلِهِ مَعَ أَصْدِلِهِ وَقْتَ الشِّرَاءِ، وَأُسْتَقْبَلَ بِفَائِدَةٍ تَجَدَّدَتْ ، لاَ عَنْ مَال : كَمَطيَّةً إِ أَوْ غَيْرَ مُزَّكِّي : كَثَمَّنِ مُفْتَلِّي ، وَتَضُمُّ

<sup>(</sup>۱) أى آفة كجراد ودود وغيره ٠

نَاقِصَةٌ ۚ وَ إِنْ بَعْدَ كَمَامٍ : لِلْمَانِيَةِ أَوْ لِلنَّالِيَةِ ، إِلاَّ بَعْدَ حَوْ لِمَا كَامِلَةً . فَعَلَى حَوْلِهَا كَالْكَامِلَةِ أُوَّلًا ، وَإِنْ نَقَصَتَا ، فَرَبِحَ فِيهِمَا أُوْ فِي إِحْدَاهُمَا أُوْ تَمَامُ نِصَابِ عِنْدَ حَوْلِ الْأُولَى ، أَوْ قَبْلَهُ ، فَعَلَى حَوْلَيْهِمَا ، وَفَضَّ رِبْحُهُمَا ، وَ بَعْدَ شَهْرٍ فَمِنْهُ ، والثَّانِيَةُ عِنْدَ حَوْلِهَا وَعِنْدَ حَوْلِ الثَّانِيَةِ ، أَوْ شَكَّ فِيهِ لأُيِّهِماً ، فَمِنْهُ : كَبَعْدَهُ ، وَ إِنْ حَالَ حَوْلُهَا فَأَنْفَقَهَا ، ثُمَّ حَالَ حَوْلُ الثَّانِيَةِ نَاقِصَةً ، فَلَا زَكَا مَ ، وَ بِالْمُتَجَدِّدِ عَنْ سِلمِ التِّجَارَةِ بِلاَ بَيْمٍ كَفَلَّةٍ عَبْدٍ وَكِتَابَةٍ وَكَمَرَةً مُشْتَرَى ، إِلاَّ الْمُؤَبَّرَةَ ، وَالصُّوفَ التَّامَ . وَ إِنِ أَكْتَرَى وَزَرَعَ لِلتِّجارَهِ زَكِّي ، وَهَلْ يُشْتَرَطُ كُونُ الْبَذْرِ كَلَا ؟ تَرَدُّدْ ، لاَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا لِلتَّجَارَةِ ، وَإِنْ وَجَبَتُ زَكَاهَ فِي عَيْمَا زَكَّى ، ثُمَّ زَكَّى الثَّمَنَ لَحُول التَّزْ كِيَّةِ ، وَإِنَّمَا يُزَكِّي دَيْنَ إِنْ كَانَ أَصْلُهُ عَيْنًا بِيَدِهِ ، أَوْ عَرْضَ يَجَارَةِ وَقُبِضَ عَيْنًا ، وَلَوْ بِهِبَة ، أَوْ إِحَالَةٍ كَمْلَ بِنَفْسِهِ ، وَلَوْ نَلِفَ الْدُيَمُ أَوْ بِفَائِدَةٍ جَمَّعُهُما مِلْكُ وَحَوْلُ ، أَوْ يِمَعْدِن عَلَى الْمَنْقُولِ لِسَنَةٍ مِنْ أَصْلِهِ ، وَلَوْ قَرَّ بَتَأْخِيرِهِ إِنْ كَانَ عَنْ كَهِبَةَ أَوْ أَرْشُ (١) ، لاَ عَنْ مُشْتَرًى لِلْقِنْيَةِ ، وَبَاعَهُ لِأُجَل ، فَلَـكُلُّ وَعَنْ إِجَارَةٍ أَوْ عَرْض مُفَادٍ : قَوْ لاَن ، وَحَوْلُ ٱلْمَرِّ مِنَ النَّا مِ ، لاَ إِنْ نَقَصَ بَعْدَ ٱلْوُجُوبِ، ثُمَّ زَكِّي الْمَقْبُوضَ وَإِنْ قَلَّ ، وَإِنْ أُقْتَضَى دِينِارًا فَآخَرَ فَأُشْتَرَى بَكُلُّ سَلْمَةً ، بَاعَهَا بِعِشْرِينَ ، فَإِنْ بَاعَهَا مَعًا أَوْ إِحْدَامُهَا بَعْدَ شِرَاءِ الْأُخْرَى زَكَّى الْأَرْبَعِينَ ، وَإِلاًّ أَحَدًا

<sup>(</sup>١) أي دية نفسُ أو جرح

وَعِشْرِينَ ، وَضُمَّ لِأُخْتِلاَطِ أُخْوَالِهِ : لِأُوَّلَ ، عَكْسُ الْفُوَائِدِ ، وَالْإِقْتِضَاء لِمُنْلِهِ مُطْلَقًا ، وَالْفَائِدَةُ لِلْمُتَأْخِّرِ مِنْهُ ، فَإِنْ ٱقْتَضَى خَسْةً. بَعْدَ حَوْلٍ ، ثُمَّ أَسْتِفَادَ عَشَرَةً وَأَنْفَقَهَا بَعْدَ حَوْ لِمَا ، ثُمَّ أَفْتَضَى عَشَرَةً زَكَّى الْعَشَرَ آيْنِ ، وَالْأُولَى إِنِ ٱفْتَضَىٰ خَسْمَةً ، وَإِنَّمَا يُزَكِّي : عَرْضٌ لأَزَكَاهَ فِي عَيْنِهِ . مُلِكَ بِمُعَاوَضَةٍ بِنِيَّةٍ تَجْرِ أَوْ مَعَ نِيَّةً غَلَّةٍ أَوْ قِنْيَةٍ عَلَى اللَّحْتَارِ ، وَالْمُرَجَّحِ ، لاَ بِلاَ نِيَّةٍ ، أَوْ نِيَّةِ قِنْيَةٍ . أَوْ غَلَّةٍ أَوْ مُمَا ،أَوَكَانَ كَأْصُلِهِ ، أَوْ عَبْناً وَإِنْ قَلَّ ، وَبِيعَ بِعَيْنِ ، وَإِنْ لِأُسْتِهِ لَأَكْمِ فَكَالَدُينَ إِنْ رَصَدَ بِهِ السُّوقَ وَإِلاًّ زَكِّي عَيْنَهُ ، وَدَيْنَهُ النَّقْدَ ٱلْحَالَّ الْمَرْجُو ، وَإِلَّا قُوَّمَهُ ، وَلَوْ طَعَامَ سَلَّمٍ : كَسِلَعِهِ وَلَوْ بَارَتْ ، لاَ إِنْ لَمْ يَرْ جُهُ ، أَوْ كَانَ قَرْضًا ، وَ أُو لَتْ أَيْضًا بِتَقْوِيمٍ الْقُرْضِ ، وَهَلْ حَوْلُهُ لِلْأَصْلِ ، أَوْ وَسَطٍ مِنْهُ وَمِنَ الْإِدَارَةِ ؟ تَأْوِيلاَنِ ثُمَّ زِ يَادَتُهُ مُلْفَاةٌ ، بِخِلاَفِ حَلْيِ التَّحَرِّي ، وَالْقَمْحُ وَٱلْمُ تَجَعُ مِنْ مُفَلِّسٍ ، وَٱلْكَاتَبُ يَعْجِزُ كَغَيْرِهِ ، وَأَنتَقَلَ الْدَارُ لِلاَحْتِكَارِ ، وَهُمَا لِلْقَنْيَةِ بِالنِّيَّةِ لاَ الْمَكُسُ. وَلَوْ كَأَنَ أُولاً لِلتَّجَارَةِ ، وَإِن أُجْتَمَعَ إِدَارَةٌ وَاحْتِكَارٌ وَتَسَاوَياً ، أُو ٱحْتُكِرَ الْأَكْثَرُ، فَكُلُ عَلَى حُكْمِهِ، وَإِلاَّ فَالْجِمِيمُ الْلإِدَّارَةِ، وَلاَ تَقُوَّمُ ٱلْأَوْانِي ، وَفِي تَغْوِيمُ الْكَأَفِرِ كَوْلِ مِنْ إِسْلاَمِهِ أَوِ أَسْتِقْبَالِهِ بِالنَّمَنِ : قَوْلَان . وَالْقِرَاضُ الْحَاصِرُ بُزَ كَلِّيهِ رَبُّهُ ، إِنْ أَدَارَ أَوِ الْعَامِلُ مِنْ غَيْرِهِ ، وَصَبَرَ إِنْ غَابَ فَنُزَ كُمِّي لِسَنَةِ الْفَصْلِ مَافِيهَا ، وَسَقَطَ مَا زَادَ قَبْلُهَا ، وَإِنْ نَقَصَ فَلِكُلُّ مَا فِيهَا ، وَأَزْيَدَ وَأَنْفَصَ قُضِيَ بِالنَّقْصِ عَلَى مَا قَبْلُهُ ، وَإِن

أَخْتَكُرًا ، أَوِ الْعَامِلُ فَكَالَدِينِ ، وَعُجِّلَتْ زَكَاةُ مَاشِيَةِ الْقِرَاضِ مُطْلَقًا ، وَحُسِبَتْ عَلَى رَبِّهِ وَهَلْ عَبِيدُهُ كَذَٰلِكَ ، أَوْ تُلْغَى كَالنَّفَقَةِ ؟ تَأْوِيلاَن : وَزُكِي رِبْحُ الْعَامِلِ ، وَ إِنْ قَلَّ : إِنْ أَفَامَ بِيدِهِ حَوْلًا ، وَكَا نَا حُرَّ بْنِ مُسْلِمَيْنِ بِلاَ دَيْنِ ، وَحَصَّةُ رَبِّهِ بِرِبْحِهِ نِصَابٌ ، وَفَ كُو نِهِ شَرِيكًا أَوْ أَجِيرًا : خِلَافْ ، وَلاَ تَسْقُطُ زَكَاةُ حَرْثٍ وَمَعْدِنِ وَمَاشِيَةٍ : بِدَبْنِ ، أَوْ فَقْدٍ ، أَوْ أَسْرٍ ، وَإِنْ سَاوَى مَا بِيدِهِ ، إِلاَّ زَكَاةَ فِطْرِ عَنْ عَبْدٍ عَلَيْهِ مِثْلُهُ ، بخِلاَفِ الْعَيْنِ ، وَلَوْ دَيْنَ زَكَاةً ، أَوْ مُوجَّلًا ، أَوْ كَمَهْرِ أَوْ نَفَقَةِ زَوْجَةٍ مُطْلَقًا ، أَوْ وَلَدٍ إِنْ حُكِمَ بِهَا ، وَهَلْ إِنْ تَقَدُّم يُسْرٌ ؟ تَأْوِيلاَن ، أَوْ وَالِدٍ مُحْكُمْ إِ إِنْ نَسَلَّفَ لَا بِدَيْنِ كَفَّارَةٍ أَوْ هَدْي ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مُعَشَّرٌ زُكِّي ، أَوْ مَعْدِنْ ، أَوْ قِيمَةُ كِتَابَةٍ ، أَوْ رَقَبَةُ مُدَّبَّر ، أَوْ خِدْمَةُ مُعْتَقِ لِأَجَلٍ ، أَوْ نُخَدَمٍ ، أَوْ رَقَبَتِهِ لِمَنْ مَرْجِهُ اللهُ ، أَوْ عَدَدُ دَيْنٍ حَلَّ ، أَوْ قِيمَةُ مَرْجُو ، أَوْ عَرْضٌ ۚ حَلَّ حَوْلُهُ إِنْ بِيهِ ۚ ، وَقُوِّمَ وَقُتَ الْوُجُوبِ عَلَى مُفْلِسٍ ، لاَ آبِقَ ۖ وَ إِنْ رُحِي ٓ ، أَوْ دَيْنُ لَمْ يُرْجَ ، وَ إِنْ وُهِبَ الدَّيْنُ أَوْمَا يُحِمَّلُ فِيهِ ، وَلَمْ يَحِلَّ حَوْلُهُ أَوْ مَرَّ لِكُمُوا جِّرِ نَفْسَهُ بِسِتِّينَ دِينَاراً ثَلَاثَ سِنِينَ حَوْلٌ ، فَلا زَكَاةً أَوْ مَدِينُ مِائَةٍ ، لَهُ مِائَةُ مُحَرًّ مِيَّةً ، وَمَائَةُ رَجَبِيَّةٌ لَرْ كُي الْأُولَى ، وَزُكِّيتُ عَيْنُ وُتَفِيَتُ لِلسَّلَفِ: كَنَبَاتٍ ، وَحَيَوَانٍ ، أَوْ نَسْلِهِ عَلَى مَسَاجِدَ ، أَوْ غَيْرٍ مُمَيَّذِينَ : كَمَلَيْهِمْ ، إِنْ تَوَلَّى الْمَالِكُ تَفُرِ قَتَهُ ، وَ إِلاَّ إِنْ حَصَلَ لِكُلِّ نِصَابٌ وَفِي إِلَمْاقِ وَلَدِ فَلَانِ بِالْمُعَيَّنِينَ أَوْ غَيْرِهِمْ : قَوْلَانِ ، وَإِنَّمَا يُزَكِّي مَعْدِنُ

عَيْنٍ ، وَحُبِكُمُهُ لِلْإِمَامِ ، وَلَوْ بِأَرْضَ مُعَيِّنٍ ؛ إِلاَّ مَمْلُوكَةً لِلْصَالِحَ فَلَهُ ، وَضُمّ بَقِيَّةُ عِرْفِهِ ؛ وَإِنْ تَرَاخَى الْعَمَلُ ، لاَ مَعَادِنُ وَلاَ عِرْقُ آخَرُ ، وَفِي ضَمِّ ْفَانْدَةً ۚ حَالَ حَوْلُهَا وَتَعَلُّقِ الْوُجُوبِ مِإِخْرَاجِهِ أَوْ نَصْفِيتَهِ : تَرَّدُّدْ ، وَجَارَ دَفْعُهُ لِأَجْرَةٍ غَيْرِ نَقْدٍ، عَلَى أَنْ الْمُخْرَجَ لِلْمَذْفُوعِ لَهُ، وَاعْتُبِرَ مِلْكُ كُلِّ ؛ وَفِي بِجُزْءٍ: كَالْقِرَاضِ: قَوْلاَنِ ، وَفِي نَدْرَتِهِ: الْخُمُسُ: كَالَّ كَازِ ، وَهُوَ . دُفْنُ جَاهِلِيٍّ - وَإِنْ بِشَكِّ - أَوْ قَلَّ ، أَوْ عَرْضاً ، أَوْ وَجَدَهُ عَبْدُ أَوْ كَافِرْ ، إِلاَّ لِكَبِيرِ نَفَقَةً ، أَوْ عَمَلٍ فِي تَخْلِيصِهِ فَقَطْ ، فَالزَّكَاةُ ، وَكُرِهَ حَفْرُ قَبْرِهِ ، وَالطَّلَبُ فِيهِ ، وَبَاقِيهِ لِلَالِكِ الْأَرْضِ ، وَلَوْ جَيْشًا ، وَ إِلاَّ فَلُوَاجِدِهِ ، وَ إِلاَّ دِفْنَ الْمُعَالِحِينِ ؛ فَلَهُمْ : إِلاَّ أَنْ يَجِدَهُ رَبُّ دَارِ بِهَا فَلَهُ . وَدِفْنُ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّي لُفَطَةٌ ، وَمَا لَفَظَهُ الْبَحْرُ : كَمَنْهَ ، فَلُوَاجِدِهِ

فصل: وَمَصْرِفُهَا: فَقِيرٌ ، وَمِسْكِينٌ : وَهُوَ أَحْوَجُ ، وَصُدُّقَا ، اللهِ لِيبَةٍ ؛ إِنْ أَسْلَمَ . وَتَحَرَّرَ ، وَعَدَمَ كِفايَةً بِقليلٍ أَوْ إِنْفَاقٍ أَوْ صَنْعَةٍ ، إِلاَّ لِرِيبَةٍ ؛ إِنْ أَسْلَمَ . وَتَحَرَّرَ ، وَعَدَمَ كِفايَةً بِقليلٍ أَوْ إِنْفَاقٍ أَوْ صَنْعَةٍ ، وَجَازَ لِمَوْلاَ هُمْ وَعَدَمِ بُنُوقٍ لِمُاشِمٍ – لاَ الْمُطَّلِبِ – كَحَسَبِ عَلَى عَدِيمٍ ، وَجَازَ لِمَوْلاً هُمْ وَعَدَمِ بُنُوقٍ لِمُاشِمٍ بَ وَمَالِكِ نِصَابٍ ؛ وَدَفْعُ أَكْثَرَ مِنْهُ ، وَكَفايَة سَنة وَقَادِرٍ عَلَى الْكَسْبِ ، وَمَالِكِ نِصَابٍ ؛ وَدَفْعُ أَكْثَرَ مِنْهُ ، وَكَفايَة سَنة وَقَادِرٍ عَلَى الْكَسْبِ ، وَمَالِكِ نِصَابٍ ؛ وَدَفْعُ أَكْثَرَ مِنْهُ ، وَكَفايَة سَنة وَقَادِرٍ عَلَى الْكَسْبِ ، وَمَالِكِ نِصَابٍ ؛ وَدَفْعُ أَكْثَرَ مِنْهُ ، وَكَفايَة سَنة وَقَادِرٍ عَلَى الْكَسْبِ ، وَمَالِكِ نِصَابٍ ؛ وَدَفْعُ أَكْثَرَ مِنْهُ ، وَكَفايَة سَنة وَقَادِمِ مَوَاذِ دَفْمِ اللّهِ يَعْمَ أَخْذِها : تَرَدُّدٌ . وَجَابٍ ، وَمُفَرِقٌ خُرٌ عَدُلُ عَدْلًا مَالِمٌ بِحُكُمْمِ اللّهِ عَلْمُ هُمَ أَخْذِها : تَرَدُّدٌ . وَجَابٍ ، ومُفَرِقٌ خُرُهُ عَدْلُ عَالِمٌ بِحُكُمْمِ اللّهِ عَلْمُ هُمَ أَخْذِها : تَرَدُّدٌ . وَجَابٍ ، ومُفَرِقٌ خُرُهُ عَدْلُهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَكُونُ مَنْهُ وَالْمَعْمِ عَلَى الْكَمْمِ اللّهِ عَلَى الْمُؤْرِلُونَ عَنِياً وَبُدِيءَ بِهِ ، وأَخَذَالْفَقِيرُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ وَمِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَالِكُ عَلَيْمٍ وَكُونُ وَالْمُولِ اللّهُ عَلَيْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْلِكُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْكُونُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْكُونِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُؤْمِ وَا

<sup>)</sup> أي وغير كافر .

بِوَصْفِهِ ؛ ولاَ يُعْطَى حَارِسُ الْفُطْرَةِ مِنْهَا ، وَمُوَالَّفْ كَافِرْ لِيُسْلِمَ وَحُكُمُهُ بَاقٍ ، وَرَقِيقٌ مُؤْمِنٌ وَلَوْ بِعَيْبٍ : يُعْتَقُ مِنْهَا \_ لاَ عَقْدَ خُرِّيَّةٍ فِيهِ \_ وَوَلاَ وَهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَإِن أَشْتَرَطَهُ لَهُ ، أَوْ فَكَ أُسِيرًا : لَمْ يُجْزِهِ ، وَمَدِين وَلَوْ مَاتَ يَعْبَسُ فيهِ ، لاَ فِي فَسَادٍ وَلاَ لِأَخْذِهَا إِلاَّ أَنْ يَتُوبَ عَلَى الْأَحْسَنِ إِنْ أَعْطَى مَا بِيدِهِ مِنْ عَيْنِ ، وَفَصْلِ غَيْرِها ، وَتُجَاهِدْ وَآلَتُهُ ، وَلَوْ غَنبِيًّا : كَجَاجُوسِ لاَ سُورٍ وَمَرْ كَبِ ، وَغَرِيبٌ مُعْتَاجٌ لِمَا يُوَصِّلُهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَلَمْ يَجِدْ مُسَلِّفًا وَهُوَ مَلِيٌّ بِبِلَدِهِ ، وَصُدِّقَ ، وَإِنْجَلَسَ نُزعَتْ مِنْهُ : كَغَانِ وَ فِي غَارِمٍ يَسْتَغْنِي : تَرَدُّدْ ، وَنُدِبَ إِيثَارُ الْمُضْطَرِّ دُونَ مُحُومِ الْأَصْنَافِ وَٱلْاِسْتِنَابَةُ ، وَقَدْ تَحِبُ ، وَكُرِهَ لَهُ حِينَيْدٍ تَخْصِيصُ قَرِيبِهِ ، وَهَلْ يُمْنَعُ إِعْطَاهِ زَوْجَةٍ زَوْجًا ، أَوْ يُكُرُّهُ : تَأْوِيلاَنِ ، وَجَازَ إِخْرَاجُ ذَهَبِ عَنْ وَرِقٍ ، وَعَكَسُهُ بِصَرْفِ وَقَتِهِ مُطْلَقًا بِقِيمَةِ السِّكَّةِ ، وَلَوْ فِي نَوْعٍ ، لاَ صِياعَةَ فِيهِ ، وَفِي غَيْرِهِ: تَرَدُّدْ ، لاَ كَسْرَ مَسْكُوكٍ ، إلاَّلِسَبْكِ ، وَوَجَبَ نِنَّيْهُا ، وَتَفْرِ قَنْهُا بِمَوْضِعِ ٱلْوُجُوبِ أَوْ قُرْبِهِ ، إِلاَّ لِأَعْدَمَ فَأَكْثَرُهَا لَهُ بِأُجْرَةٍ مِنَ ۚ الْنَيْءِ ، وَإِلاَّ بِيمَتْ وَأَشْتَرِى مِثْلُهَا : كَعَدَمِ مُسْتَحِقٍّ ، وَقُدِّمَ لِيَصِلُ عِنْدَ الْخُولِ، وَإِنْ قَدَّمَ مُعَشَّرًا أَوْ دَيْنَا أَوْعَرْضاً قَبْلُ قَبْضِهِ، أَوْنُقُلِتْ لِدُومِهِمْ ، أَوْ دُفِعَتْ با جُتِهَادٍ لِغَيْرِ مُسْتَحِقٍّ ، وَتَعَذَّرَ رَدُّهَا إِلاَّ الْإِمَامَ ، أَوْ طَاعَ بِدَفْمِهَا لِحَاثِرٍ فِي صَرْفِهَا أَوْ بِقِيمَةٍ : لَمْ تُجْزِ ، لاَ إِنْ أَكُرهَ أَوْنُقُلَتْ لْمِثْلَمِمْ أَوْ قُدِّمَتْ بِكَشَّهُرِ فِي عَيْنِ وَمَاشِيَةٍ ، فَإِنْ ضَاعَ الْمُقَدَّمُ ؛ فَمَنِ الْبَاقِ وَإِنْ تَلِفَ جُزْهِ نِصَابٍ وَلَمْ يُمْكِنِ الْأَدَاهِ سَقَطَتْ : كَمَزْلِهَا فَصَاعَتْ ، لاَ إِنْ ضَاعَ أَصْلُهَا ، وَضَمِنَ إِنْ أُخَرَهَا عَنِ الْمُوْلِ ، أَوْ أَدْخَلَ عُشْرَهُ مُفَرِّطًا ، لا مُحَطَّنًا ، وَإِلاَ فَشَرَدُدْ ، وَأُخِذَتْ مِنْ تُركَةِ اللَّيْتِ ، وَكَرْها وَإِنْ بِقِتَالِ لا مُحَطَّنًا ، وَإِلا فَشَرَدُدْ ، وَأُخِذَتْ مِنْ تُركَةِ اللَّيْتِ ، وَكَرْها وَإِنْ بِقِتَالِ وَأُدِّبَ ، وَدُفِعَتْ لِلإِمامِ الْعَدْلِ ، وَإِنْ عَيْنًا . وَإِنْ غُرَّ عَبْدُ مِحرِّيَةٍ فَجِنايَة فَجِنايَة مَالْأَرْجَح مِ ، وَذَكَى مَسَافِر مَامَعَة مُ . وَمَا غَابَ ؛ إِنْ لَمْ يَكُن مُخْوج وَلا صَرُورَة .

فصل: يَجِبُ بِالسَّنَةِ صَاعْ أَوْ جُزُوْهُ عَنْهُ فَصَلَ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيلَاهِ وَإِنْ بِتَسَلَفٍ، وَهَلْ بِأَوَّلِ لَيْلَةِ الْهِيدِ أَوْ بِهَجْرِهِ، خِلاَفْ مِنْ أَعْلَبِ اللَّهِ الْهِيدِ أَوْ بِهَجْرِهِ، خِلاَفْ مِنْ أَعْلَبِ اللَّهُ الْهُوتِ مِنْ مُمَشَّرٍ، أَوْ أَفِطٍ، غَيْرَ عَلَسٍ، إِلاَّ أَنْ يُقْتَاتَ غَيْرُهُ، وَعَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يَمُونُهُ بِقِرَابَةِ زَوْجِيَّةٍ ، وَإِنْ لِأَبِ وَخَادِمِهَا أَوْ رِقٍ لَوْ مُكَانَبًا وَآبِقًا رُجِي ، وَمَبِيعًا بِمُواضَعةٍ أَوْ خِيارٍ وَمُخْدَمًا ؛ إِلاَّ مُلِوِّيَةٍ فَعَلَى مُخْدَمِهِ ، وَلَيْسَ اللّهُ مُولِيَةٍ فَعَلَى مُخْدَمِهِ ، وَلَدُبِ إِخْرَاجُهَا بَعْدَ الْهَجْرِ قَبْلَ الصَّلاقِ ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْعَبْدِ ، وَالْمُشْرَى وَالْمُ فَلَيْ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ

<sup>(</sup>١) أي الكثير الغلث الذي زاد علثه على الثلث فتحب غر بلته

لِشُحْ ۗ وَإِخْرَاجُهُ قَبْلُهُ ۚ بِكَا لَيْوَمَيْنِ وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ لِلْفَرِّقِ ۚ تَأْوِيلاَنِ وَلاَ تَسْقُطُ ۚ بِمُضِيِّ زَمَنها وَإِنَّمَا تَدْفَعُ لِحُرِّ مُسْلِمٍ فَقيرٍ

باب: يَثْبُتُ رَمَضَانُ بِكُمَالِ شَعْبَانَ ، أَوْ بِرُوْيَةً عَدْ كَيْنِ ، وَلَوْ بِصَحْوِ بِمِصْرَ، فَأَنْ لَمْ يُرَ بَعْدَ ثَلَا ثِينَ صَحْوًا كُذِّبَا أَوْ مُسْتَفَيضَةً وَعَمَّ ، إِنْ نُقُلَ بهما عَنْهُما ، لاَ بِمُنْفَرِدٍ إِلاَّ كَأَهْلِهِ وَمَنْ لاَ أَعْتِنَاءَ لَهُمْ بِأَمْرِهِ ، وَعَلَى عَدْلٍ أَوْ مَرْجُوٍّ (١): رَفْعُ رُونْيَتُهِ ، وَالْمُخْتَارُ ، وَغَيْرِهِمَا ، وَإِنْ أَفْطَرُوا فَالْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةُ ، إِلاَّ بِتَأْوِيلٍ : فَتَأْوِيلاَنِ ، لاَ بِمُنَجِّم (٢) وَلاَ يُفْطِرُ وُنْفَرِّ دُبِشُوَّالٍ وَلَوْ أَمِنَ ۚ الظَّهُورَ ، إِلاَّ بِمُبِيحٍ ، وَفِي تَلْفِيقَ شَاهِدَ أُوَّلَهُ ، لِآخَرَ ۚ آخِرَهُ ، وَلُزُومِهِ (٣) بِحُكُم لِلْخَالِفِ بِشَاهِدٍ: تَرَدُّدْ ، وَرُونَيَّتُهُ نَهَارًا لِلْقَابِلَةِ ، وَإِنْ ثَبَتَ نَهَارًا أَنْسَكَ ، وإلاَّ كَنْرَ إِن ِ أَنْهَكَ ، وَإِنْ غَيَّمَتْ وَلَمْ يُرَ فَصَبِيحَتُهُ يَوْمَ الشُّكُّ ، وصِيمَ : عَادَةً وَنَطَوْعًا ، وَقَضَاءً وَكَفَّارَةً ، ولِنَدْرٍ صَادَفَ ، لاَ أَحْتِياَطاً وَنُدُبَ إِمْسَاكُهُ لِيُتَحَقَّقَ ، لاَ لِنَزْ كَيَّةِ شَاهِدَ بْنِ أَوْ زَوَالِ عُذْرٍ مُبَاحَ لَهُ الْفِطْرُ مَنَ الْعِلْمِ بِرَمَضَانَ : كَمُضْطَرِّ ، فَلِقَادِمٍ وَطَهْ زَوْجَةَ طُهُرَتْ ، وَكُفُّ لِسَانٍ وَتَعْجِيلُ فِطْرٍ وَتَأْخِيرُ سُحُورٍ ، وَصَوْمٌ بِسَفَرٍ ، وَإِنْ عَلِمَ دْخُولَهُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَصَوْمُ عَرَفَةَ إِنْ لَمْ يَحُجٌّ ، وَعَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ وَعَاشُورَاءَ

<sup>(</sup>۱) رأيا الهلال (۲) ويحرم تصديق خبره لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « من صدق كاهنا أوعرافا أو منجا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم (۳) أى وفى لزومه الح

وَ تَاسُوعًا ۚ ، وَالْمُحَرِّمِ ، وَرَجَبِ ، وَشَعْبَانَ ، وَإِمْسَاكُ بَقَيَّةِ الْيَوْمِ لِمَنْ أَسْلَمَ وَقَضَاؤُهُ ، وَتَمْجِيلُ ٱلْقَضَاءِ ، وَتَتَابُعُهُ : كَكُلِّ صَوْمٍ لَمْ يَلْزَمْ تَتَابُعُهُ ، وَبَدْ ا بَكَصَوْمٍ تَمَتُّعٍ ، إِنْ لَمْ يَضِقِ الْوَقْتِ ، وَفَدْيَةٌ لَمَرَمٍ وَعَطَشِ ، وَصَوْمُ ثَلَاثَةً مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَكُرِهَ الْبِيضُ : كَسِتَّةً مِنْ شَوَّالِ ، وَذَوْقُ مِلْحِ وَعِلْكِ مُمَّ يَهُجُّهُ ، وَمُدَاوَاةُ خَفْر زَمَنَهُ (١١ إِلاَّ لِجَوْفِ ضَرَرٍ ، وَنَذْرُ يَوْمٍ مُكَرِّرٍ ، وَمُقَدِّمَةُ جَمَاعٍ : كَقُبْلَةٍ ، وَفِكْرٍ ؛ إِنْ عُلِمَتِ السَّلاَمَةُ ، وَإِلاَّ حَرُّمَتْ ، وَحِجَامَةُ مَرِيضٍ فَقَطْ ، وَتَطَوْعُ قَبْلَ نَذْرٍ أَوْ قَضَاء ، وَمَنْ لَا يُمْكِنَهُ رُؤْبَةٌ وَلَا غَيْرُهَا : كَأْسِير : كَمَّلَ الشُّهُورَ ، وَإِنْ الْتَبَسَتْ وَظَنَّ شَهْرًا : صَامَهُ ، وَ إِلاّ : تَخَيَّرَ ، وَأَجْزَأَ مَا بَعْدَهُ بِالْعَدَدِ لَا قَبْـلَهُ ، أَوْ بَقَىَ عَلَى شَكَّهِ ، وَفِي مُصَادَفَتِهِ : تَرَدُّدْ ، وَصِحَّتُهُ مُطْلَقًا بِنِيَّةٍ مُبَيِّنَةٍ أَوْ مَعَ الْفَجْرِ وَ كَفَتْ نِيَّةٌ ۚ لِمَا يَجِبُ تَتَابُعُهُ لَامَسْرُودٍ وَيَوْمٍ مُعَيَّنِ ، وَرُويَتْ عَلَى الِأَكْتِفَاء فِيهِمَا ، لَا إِنْ أَنْقَطَعَ تَتَابُعُهُ : بَكَمَرَضِ ، أَوْ سَفَر ، وَبِنَقَاءٍ ، وَوَجَبَ إِنْ طَهُرُتْ قَبْلَ الْفَجْرِ وَإِنْ خُظَةً ، وَمَعَ الْقَضَاءِ إِنْ شَكَّتْ ، وَبِعَقَلِ . وَإِنْ جَنَّ وَلَوْ سِنِينَ كَثِيرَةً ۚ أَوْ أَغْمِى يَوْمًا أَوْ جُلَّهُ أَوْ أَقَلَّةُ ۖ وَلَمْ يَسْلَمْ أُوَّلَهُ فَالْقَصَاءَ ، لاَ إِنْ سَلِمَ وَلَوْ نَصْفَهُ ، وَ بِتَرْكِ جِمَاعٍ ، وَإِخْرَاجِ : مَنيٍّ ، وَمَدْى ٍ ، وَقَيْءٍ . وَإِيْصَالِ مُتَحَلِّلٍ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى الْمُخْتَارِ : لَمَعَدَةٍ بحَقْنَةٍ بِمَا يُم ٍ ، أَوْ حَلْقٍ ؛ وَإِنْ مِنْ أَنْفٍ ، وَأَذُنٍ ، وَعَيْنٍ ، وَبُخُورٍ ، وَقَيْء ،

<sup>(</sup>۱) أي وقت الصوم

وَ بَلْغُم ۚ أَمْكُنَ طَوْحُهُ مُطْلَقاً ، أَوْ غَالِب مِنْ مَضْمَضَةٍ أَوْ سِوَاكٍ ، وَفَضَى فِي الْفَرْضِ مُطْلَقًا ، وَإِنْ بِصَبِّ فِي حَلْقِهِ نَا مِمَّا : كَمُجَامَعَةِ نَا مِمْةٍ ، وَكَأْ كُلِهِ شَاكًّا فِي الْفَجْرِ ، أَوْ طَرَأَ الشَّكُ ، وَمَنْ لَمْ يَنْظُرْ ۚ دَلِيلَهُ ٱقْتَدَى بِالْمُسْتَدلِّ ، وَإِلاَّ ٱلْحُتَاطَ ؛ إِلاَ الْمُعَيَّنَ : لِمَرَضٍ ، أَوْ حَيْضٍ ، أَوْ نِسْيَانٍ ، وَفِي النَّفْلِ ، بِالْعَمْدِ الْحُرَامِ وَلَوْ بِطَلَاقٍ بَتَ إِنَّ ) ؛ إِلاَّ لِوَجْهِ كُوَالِدٍ ، وَشَيْخٍ وَإِن لَمْ يَحْلُهَا ، وَكُفَّرَ إِنْ تَعَمَّدَ بِلاَ تَأْوِيلٍ قَرِيبٍ ، وَجَهْلٍ فِي رَمَضَانَ فَقَطْ: جِمَاعًا (٢) ، أَوْ رَفْعَ (٢) نِيَّةٍ نَهَارًا أَوْ أَكْلاً (٢) أَوْ شُرْ باً (٢) بِفَم فَقَطْوَ إِنْ بِٱسْتِيَاكُ بِجَوْزَاءَ ، أَوْ مَنِيًّا(٢) وَإِنْ بِإِدَامَةِ فِكُر : إِلاَّأَنْ يُخَالِفَ عَادَتَهُ عَلَى ٱلْمُخْتَارِ ، وَإِنْ أَمْنَى بِتَعَمُّدِ نَظْرَةً ، فَتَأْدِيلاَنِ : بِإِطْهَامِ سِتِّينَ مِسْكِينَا الكالّ مُدُ ، وَهُوَ الْأَفْضَلُ ، أَوْ صِيامِ شَهْرَ يْنِ ، أَوْ عِتْقِ رَقَبَةٍ كَالظَّهَارِ ، وَعَنْ أَمَةٍ وَطِئْهَا ، أَوْ زَوْجَةٍ أَكْرَهَهَا نِياَبَةً ، فَلاَ يَصُومُ ، وَلاَ يَعَثِقُ عَنْ أَمَتِهِ ، وَإِنْ أَغْسَرَ كَفَّرَتْ وَرَجَعَتْ ؛ إِنْ لَمْ تَصُمْ ۚ بِٱلْأَقِلِّ مِنَ الرَّقَبَةِ . وَكَيْل الطُّمَامِ وَفِي تَـكُنْهِيرِهِ عَنْهَا إِنْ أَكْرَهُمَا عَلَى الْقُبْلَةِ حَتَّى أَنْزَلاً : تَأْوِيلاَنِ وَفِي تَكْفِيرِ مُكْرِهِ رَجُلِ لِيُجَامِعَ : قَوْلاَنِ ، لاَ إِنْ أَفْطَرَ نَاسِياً ، أَوْ لَمْ يَغْيسِلْ إِلاَّ بَعْدَ الْفَجْرِ ، أَوْ تَسَحَّرَ قُرْ بَهُ . أَوْ قَدِمَ لَيْلًا ، أَوْ سَافَرَ دُونَ الْقَصْرِ ، أَوْ رَأَى شُوَّالاً هَارًا فَظَنُّوا الْإِبَاحَةَ ؛ بِخِلاَّف بَعِيدِ الْتَأْوِيلِ : كَرَاء ، وَلَمْ يُقْبَلُ ، أَوْ أَفْطَرَ لُحِيَّ ثُمَّ حُمَّ أَوْ لِحَيْضِ ثُمَّ حَصَّلَ ، أَوْ حِجاَمَةٍ

<sup>( 1 )</sup> أى إن أفظر الشحص في صيام النفل بحر ام تعمداً ، أو حلف عليه آحر بطلاق البت أن يفطر ، وجب عليه القضاء ( ٢ ) المنصوبات مفاعيل لـ «تعمد»

أَوْ غِيبَةِ ، وَلَزِمَ مَعَهَا الْقَضَاءِ . إِنْ كَانَتْ لَهُ ، وَالْقَضَاءُ فِي التَّطُوعِ يِمُوجِبِهَا وَلاَ قَضَاء فِي غَالِبِ قَيْء ، أَوْ ذُبَابِ أَوْ غُبَارِ طَرِيقٍ ، أَوْ دَفْيِقٍ ، أَوْ كَيْلٍ ، وَلاَ قَضَاء فِي غَالِبِ قَيْء ، أَوْ ذُبَابٍ أَوْ غُبَارِ طَرْيقٍ ، أَوْ دَفْنِ جَانِفَةٍ ، وَمَنِي مُسْتَنْكِحٍ أَوْ جِبْسُ لِصَانِعِهِ ، وَحُقْنَة مِنْ إِخْلِيلٍ . أَوْ دُهْنِ جَانِفَةٍ ، وَمَنِي مُسْتَنْكِحٍ أَوْ مَذْي . وَنَرْعِ مَأْ كُولٍ أَوْ مَشْرُوبٍ أَوْ فَرْجٍ مِظُلُوعَ (١) الْفَجْرِ . وَجَاذَ سَوَاكُ كُلَّ النَّهَارِ ، وَمَضْمَضَة لِعَطَشٍ ، وَإِصْبَاح عَنَابَةٍ ، وَصَوْمُ دَهْرٍ (٢) سَوَاكُ كُلَّ النَّهَارِ ، وَمَضْمَضَة لِعَطَشٍ ، وَإِصْبَاح عَنِي قَبْلَ الْفَجْرِ وَلَمْ بَنُوهِ فِيهِ ، وَإِلاَّ قَضَى وَلَوْ تَطَوَّعاً ، وَلاَ كَفَارَة ؟ إِلاَّ أَن عَنُوبَهُ بِسَفَرٍ كَفَطْرِهِ وَإِلاَّ قَضَى وَلَوْ تَطَوْعاً ، وَلاَ كَفَارَة ؟ إِلاَّ أَن عَنُوبَه بِسَفَرٍ كَفَطْرِهِ فَي اللَّهُ أَن عَنُوبَه بُوبَهِ إِنْ خَافَ وَيَادَتَهُ ، أَوْ تَكَادِيه ، وَوَجَبَ إِنْ خَافَ وَيَادَتَهُ ، أَوْ تَكَادِيه . وَوَجَبَ إِنْ خَافَ وَيَادَتَهُ ، أَوْ تَكَادِيه . وَوَجَبَ إِنْ خَافَ عَلَوْ يَادَتُهُ ، أَوْ تَكَادِ بَهُ وَقَجَبَ إِنْ خَافَ وَيَادَتُهُ ، أَوْ تَكَادِيه . وَوَجَبَ إِنْ خَافَ وَيَادَتَهُ ، أَوْ تَكَادِ بَهُ . وَوَجَبَ إِنْ خَافَ وَيَادَتَهُ ، أَوْ تَكَادِ بَهُ وَقَجَبَ إِنْ خَافَ وَيَادَتَهُ ، أَوْ تَكَادِ بَهُ وَجَبَ إِنْ خَافَ

<sup>(</sup>۱) أى وقت طلوع القجر (۲) قوله « وصوم دهر »أى وجاز صوم دهر ، وهذا لايتفق مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « لاصلم من صلم الأبد مرتين » رواه البخارى قال الحافظ فى الفتح وإلى الكراهة مطلقا ذهب ابنالعربى من المالكية فقال قوله لاصلم من صلم الأبد إن كان معناه الدعاء فياويح من أصابه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان معناه الحبر فياويح من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصم (٣) قوله « وجمعة فقط » أى وجاز إفراد يوم الجمعة بالصيام وهذا أيضا لايتفق مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « لايصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده » أخرجه مسلم الا أن يوافق ذلك عادة له كأن كان يصوم يوما ويفطر يوما لقوله عليه وعلى آله الصلاة والسلام « لا مخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ، ولا خصوا يوم الجمعة بصبام من بين الليالي ، ولا خصوا يوم الجمعة بصبام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم » أخرجه مسلم قال النووي: قال الداودي من أصحاب مالك « لم يبلغ مالكا هذا الحديث ولو بلغه النووي: قال الداودي من أصحاب مالك « لم يبلغ مالكا هذا الحديث ولو بلغه النووي: قال الداودي من أصحاب مالك « لم يبلغ مالكا هذا الحديث ولو بلغه المخالفه » .

هَلاَ كَا "، أَوْ شَدِيدَ أَذًى : كَحَامِلِ ، وَمُرْ ضِعِ لَمْ يُمْكِمْ أَسْتِنْجَارُ أَوْ غَيْرُهُ خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا ، وَٱلْأَجْرَةُ فِي مَالِ الْوَلَدِ ، مُمَّ هَلَ فِي مَالِ الْابِ ، أَوْ مَالِهَا (١) ؟ تَأْوِيلَانِ ، وَالْقَضَاءِ بِٱلْعَدَدِ ، بِزَمَنِ أُبِيحَ صَومُهُ : غَيْرَ رَمَضَانَ وَإِنْمَامُهُ إِنْ ذَكَرَ قَضَاءَهُ ، وَفِي وُجُوبِ قَضَاءِ الْفَضَاءِ : خِلاَف ، وَأَدِّبَ الْمُفْطِرُ عَمْدًا : إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ تَارِنْبًا ، وَإِطْعَامُ مُدِّهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لِلْهُ رَّ طَ فِي قَضَاء رَمَضَانَ لِلِثْلِهِ : عَنْ كُلِّ يَوْمٍ لِلسِّكِينِ ، وَلاَ يُعْتَدُّ بِالزَّائِدِ إِنْ أَمْكُنَ قَضَاؤُهُ بِشَعْبَانَ ؛ لاَ إِن اتَّصَلَ مَرَضُهُ مَعَ الْقَضَاءِ أَوْ بَعْدَهُ ، وَمَنْذُورُهُ ، وَٱلْأَكْثَرُ إِن احْتَمَلَهُ بِلَفْظِهِ بِلاّ نِيَّةٍ . كَشَهْرٍ ؛ فَثَلَا ثِينَ ، إِنْ لَمْ يَبْدَأُ بِالْهِلْلَلِ، وَأَبْتِدَاه سَنَةٍ ، وَقَضَى مَالاَ يَصِحُ صَوْمُهُ فِيسَنَةٍ ؛ إِلاَّ أَنْ يُسَمِّيهَا ، أَوْ يَقُولَ هٰذِهِ وَيَنُوى بَاقِيها ، فَهُوَ ، وَلاَ يَلْزُمُ الْقَضَاءِ ، بخِلاَفِ فِطْرِهِ لِسَّفَرَ ، وَصَبِيحَةُ الْقُدُومِ فِي يَوْمِ قُدُومِهِ ؛ إِنْ قَدِمَ لَيْلَةً غَيْرَ عِيدٍ ، وَإِلاَّ فَلَا ، وَصِيامُ الْجُمُعَةِ إِنْ نَسِي الْيَوْمَ عَلَى الْمُخْتَارِ ، وَرَابِعُ النَّحْرِ لِناَذِرِهِ، وَإِنْ تَمْيِينًا لاَ سَابَقَيْهِ ؛ إِلاَّ لِلْتَمَتُّعِ لاَ تَتَابُعُ سَنَةٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ أَيَّامٍ وَإِنْ نَوَى بِرَمَضَانَ فِي سَفَرِهِ غَيْرَهُ ، أَوْ قَضَاءَ الْخَارِجِ أَوْ نَوَاهُ ، وَنَذْرًا لَمْ يُجْز عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَلَيْسَ لِمَوْأَةً يَحْتَاجُ لَهَا زَوْجٌ تَطَوُّعٌ بِلاَ إِذْنٍ .

بَابْ: الْأَعْتَكَافُ نَا فِلَة ﴿ ، وَصِحَّتُهُ لِلسَّلِم مِ مُمَّذِ بِمُطْلَقِ صَوْم ، وَلَوْ نَذْراً وَمَسْجِدٍ إِلاَّ لِنَ فَرْضُهُ الْجُمْعَةُ ، وَتَجِبُ بِهِ ، فَالْجُامِعُ مِمَّا تَصِحُ فِيهِ الْجُمْعَةُ

<sup>(</sup>١) أىإن لم يكن الولد مال ووجد مال لوالديه فمن مال أيهما تـكون الأجرة

وَإِلاَّ خَرَجَ وَبَطَلَ : كَمَرَض أَبَوَيْهِ ، لاَ جَتَارَتُهما مَمَّا وَكَشَهَادَةٍ وَإِنْ وَجَبَتْ ، وَلَتُوَدَّ بِالْمَسْجِدِ ، أَوْ تُنْقُلْ عَنْهُ ، وَكُردَّةٍ ، وَكَبُطِل صَوْمَهُ وَكَسُكُرُ مِ لَيْلًا ، وَفِي إِلَمُاقِ الْكَبَائِرِي بِهِ: تَأْوِيلاَن ، وَبِعَدَمِ وَطْء ، وَتُعْلَةٍ شَهْوَةٍ ، وَكُسْ ، وَمُبَاشَرَةٍ وَإِنْ لِحَائِضِ نَاسِيَةٍ ، وَإِنْ أَذِنَ لِعَبْدٍ أَوِ أَمْرَأَةٍ فِي نَذْرِ : فَلَا مَنْعَ كَغَيْرِهِ ؛ إِنْ ذَخَلاَ وَأَكْتُ مَاسَبَقَ مِنْهُ ، أَوْعِدَّةٌ ، إِلاَّأَنْ تُحْرِمَ ، وَإِنْ بِعِدَةٍ مَوْت فَيَنَفْذُ ، وَتَبْطُلُ ، وَإِنْ مَنَعَ عَبْدَهُ نَذْراً ، فَعَلَيْهِ إِنْ عَتَقَ وَلاَ يَمْنَعُ مُكَاتَبٌ يَسِيرَهُ ، وَلَزَمَ يَوْمٌ إِنْ نَذَرَ لَيْلَةً ، لاَ بَعْضَ يَوْمٍ وَتَتَابُعُهُ ۚ فِي مُطْلَقَهِ ، وَمَنْوِيَّهُ حِينَ دُخُولِهِ : كَمُطْلَقِ الْجُوَارِ ، لاَ النَّهَارِ فَقَطْ فَبِاللَّهُ طَ وَلاَ يَلْزَمُ فِيهِ حِيلَنك: صَوْمٌ ، وَفِي يَوْمِ دُخُولِهِ : تَأْوِيلاَنِ ، وَإِنْيانُ سَاحِلٍ لِنَاذِرِ صَوْمٍ بِهِ مُطْلَقًا ، وَالْسَاجِدِ الثَّلاَئَةِ فَقَطْ لِنَاذِر عُكُوفٍ بِهَا ، وَإِلَّا فَبِمَوْضِعِهِ ، وَكُرهَ : أَكُلُهُ خَارِجَ الْسُجِدِ ، وَأَعْتِكَا فَهُ غَيْرَ مَكْنَى ، وَدُخُولُهُ مَنْزِلَهُ وَإِنْ لِغَائِطٍ ، وَأُشْتِغَالُهُ ۚ بِمِلْمٍ وَكِتَابَتُهُ وَإِنْ مُصْحَفًا إِنْ كَثَرَ ، وَ فِعْلُ غَيْرِ ذِكْرِ وَصَــــلاَةٍ وَتِلاَوَةٍ : كَدِياَدَةٍ وَجَنَازَةٍ ، وَلَوْ لاَصَقَتْ (١) وَصُعُودُهُ لِتَأْذِينِ عَنَار أَوْ سَطْحٍ ، وَتُرَتُّبُهُ للْإِمَامَةِ ، وَإِخْرَاجُهُ لِحُكُومَةٍ إِنْ لَمْ يَلِدَّ بهِ ، وَجَازَ : إِقْرَاهَ قُرْ آنٍ ، وَسَلاَمُهُ عَلَى مَنْ بَقُرْ بهِ وَتَطَيُّنُهُ ، وَأَنْ يَنْكُحَ وَيُنْكِحَ مَخْلِسِهِ إَ، وَأَخْذُهُ إِذَا خَرَجَ لِكَفْسُل ُجُمُعَةً إَظْفَرًا ، أَوْ شارِبًا ، وَأَنتظَارُ غَسْلِ ثَوْبِهِ أَوْ تَجِفْيِفِهِ ، وَنُدِبَ إِعْدَادُ

<sup>(</sup> ۱ ) أى ولو وضعت الجنازة بجانبه

ثَوْبٍ ، وَمُكْنُهُ لَيْلَةَ الْعِيدِ ، وَدُخُولُهُ قَبْلَ الْفُرُوبِ . وَصَحَّ إِنْ دَخَلَ قَبْلَ الْفُرُوبِ ، وَاعْتِكَافَ عَشْرَةٍ ، وَبِآخِرِ الْمَسْجِدِ () وَ بِرَمَضَانَ ، وَبِالْعَشْرِ الْمُخْدِ لِلَيْلَةِ الْقُدْرِ الْفَالِبَةِ بِهِ ، وَفَى كُوْنِهَا بِالْعَامِ أَوْ بِرَمَضَانَ خِلَافَ ، الْأَخِيرِ لِلَيْلَةِ الْقُدْرِ الْفَالِبَةِ بِهِ ، وَفَى كُوْنِهَا بِالْعَامِ أَوْ بِرَمَضَانَ خِلَافَ ، وَانْتَقَلَتْ ، وَالْمُرَادُ بِكَسَابِعة مِنَ الْعَيْمِ وَنَ مَنْ الْعَيْمِ وَ عَنْ الْعَيْمِ وَ وَعَنْ الْمُ اللهِ عَنْ اللهِ وَيَوْمَهُ ، وَإِن الشَّوْطَ الْقُضَاءِ لَهُ يُعَدُّهُ ، وَإِن الشَّوْطَ الْقُضَاءِ لَمْ يُعَدُّهُ ، وَإِن الشَّوْطَ الْقُضَاءِ لَمْ يُعَدُّهُ ، وَإِن الشَّوطَ اللَّهُ الْعَيْدِ وَيَوْمَهُ ، وَإِن السَّوطَ اللَّهُ الْعَيْدِ وَيَوْمَهُ ، وَإِن السَّوطَ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

باب: فُرِضَ المَّنْ مَ وَصِحَّهُمُ بِالْإِسْلَامِ فَيَحْرِمُ وَلِي قَنْ رَضِيعٍ ، وَالْمَوْرَةُ مَ وَلِي عَنْ رَضِيعٍ ، وَجُرِّدَ قُرْبَ المُورَاتِ : خِلَافْ ، وَصِحَّهُمُ اللَّإِسْلَامِ فَيَحْرِمُ وَلِي عَنْ رَضِيعٍ ، وَجُرِّدَ قُرْبَ المُورَةِ ، وَمُطْبِقِ (٢) لَا مُغْمَّى ، وَالْمُمَيِّرُ بِإِذْنِهِ ، وَلِلاَّ فَلهُ وَجُرِدَ قُرْبَ المُورَةُ (٣) وَ إِلاَّ فَلهُ الْمَوَاقِفَ مَعْلَيلُهُ ، وَلاَ فَضَاءَ بِخِلافِ الْعَبْدِ ، وَأَمْرَهُ مَقَدُورَهُ (٣) وَ إِلاَّ نَابَ عَنْهُ ، إِنْ قَبِلُهُ الْمُواقِفِ ، لَا : كَتَلْبِيَةٍ ، وَرُ كُوعٍ ، وَأَحْضَرَهُمُ الْمُواقِفَ إِنْ خَيفَ ضَيْعَةً ، وَ إِلاَّ فَوَلِيَّهُ : كَجَزَاءِ صَيْدٍ ، وَفَدْيَةٍ وَرِيادَةُ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ ؛ إِنْ خَيفَ ضَيْعَةً ، وَ إِلاَّ فَوَلِيَّهُ : كَجَزَاءِ صَيْدٍ ، وَفَدْيَةٍ وَرِيادَةُ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ ؛ إِنْ خَيفَ ضَيْعَةً ، وَ إِلاَّ فَوَلِينَّهُ : كَجَزَاءِ صَيْدٍ ، وَفَدْيَةٍ وَرِيادَةُ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ ؛ إِنْ خَيفَ ضَيْعَةً ، وَ إِلاَّ فَوَلِيَّهُ : كَجَزَاءِ صَيْدٍ ، وَفَذْيَةٍ إِلاَ ضَرُورَةٍ ، وَشَرْطُ وُجُوبِهِ كَوْتُوعِهِ فَوْضًا حُرِيَّةٌ وَسَكَانِ الْوُصُولِ : بِلاَ مَشَقَةً إِخْرَامِهِ بِلاَ نِيَةٍ نَفْلٍ ، وَوَجَبَ بِالسَّطَاعَةِ بِإِمْكَانِ الْوُصُولِ : بِلاَ مَشَقَةً إِلَا مَنْ الْوَصُولِ : بِلاَ مَشَقَةً

<sup>(</sup>١) أي يندب الاعتكاف بآخر المسجّد لقلة الناس فيه ولبعده عن الرياء

<sup>(</sup> ٢ ) أى وَيحرم ولى عن مطبق : أى مجنون لايفيق

<sup>(</sup>٣) أي وأمر الولى المميز بأن يعمل ماقدر عليه من أفعال الحج

عَظْمَتْ ، وَأَمْنِ عَلَى نَفْسِ وَمَالِ ؛ إِلاَّ لِأَخْذِ ظَالِمٍ مِاقَلَّ لاَ يَنْكُثُ عَلَى الْأَظْهَرِ ، وَلَوْ بِلاَ زَادٍ وَرَاحِلَةٍ لِذِي صَنْعَةً تَقُومُ بِهِ ، وَقَدَرَ عَلَى الْمُشِّي : كَأْعَى بِقَائِدٍ ، وَإِلاًّ أَعْتُبِرَ الْمُعْجُوزُ عَنْهُ مِنْهُمَا ، وَإِنْ بِثَمَنِ وَلَدِ زِنَّا ، أَوْ مَا يُبَاعُ كُلِّي الْمُكِّسِ، أَوْ بِأَفْتِقَارِهِ، أَوْ تَرَكَ وَلَدَهُ، لِلصَّدَقَةِ؛ إِنْ لَمْ يَخْشَ هَلا كُلِّ ، لَا بِدَيْنِ أَوْ عَطِيَّةً أَوْ سُوَّالِ مُطْلَقًا ، وَأَعْتُبِرَ مَا يُرَدُّ بِهِ ، إِنْ خَشِي ضَيَاعًا، وَالْبَحْرُ كَالْبَرِّ، إِلاَّ أَنْ يَغْلِبَ عَطَبُهُ، أَوْ يُضَيِّعَ رُكُنَ صَلَاةً لِكَمَيْدٍ ، وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ ، إِلاَّ فِي بَمِيدٍ مَشْيٍ ، وَرُكُوبِ بَحْرٍ ، إِلاَّ أَنْ تَخْتَصَّ بِمَكَانَ ، وزِيادة عَمْرَمِ أَوْ زَوْجٍ لِمَّا . كَرُافْقَة أُمِّنَتْ بِفَرْضٍ ، وَ فِي ٱلاَ كَيْفَاء بِنِسَامِ أَوْ رِجَالِ ، أَوْ بِٱلْمَتَجْمُوعِ : تَرَدُّدُ، وَصَحَّ بِالْخُرَامِ وَعَصَى وَفُضِّلَ حَجُّ عَلَى غَزُو ، إِلاَّ لِخَوْفٍ ، وَرُكُوبٌ ، وَمُقَتَّبُ ، وَلَطَوْعُ وَلِيِّهِ عَنْهُ بِغَيْرِهِ : كَصَدَقَةٍ ، وَدُعَامٍ ، وَإِجَارَةُ ضَمَانِ عَلَى بَلَاغِ ، فَالْمَصْمُونَةُ كَفَيْرِهِ ، وَتَعَيَّلُتْ فِي الْإِطْلَاقِ : كَمِيقَاتِ الْمَيِّتِ، وَلَهُ الْحُسَابِ إِنْ مَاتَ وَلَوْ بِمَكَّةً ، أَوْ صُدًّ وَالْبَقَاء لِقَابِلِ ، وَأُسْتُو جِرَ مِنَ الْإِنْتِهَاء وَلاَ يَجُوذُ أَشْتِرَاطٌ : كَهَدْى تَمَتُّم عَلَيْهِ ، وَصَحَّ إِنْ لَمْ يُعَيِّنِ الْعَامَ ، وَتَعَيَّنَ الْأُوَّلُ وَعَلَى عَامٍ مُطْلَقٍ ، وَعَلَى الْجُمَالَةِ ، وَحَجَّ عَلَى مَافَهِمَ ، وَجَنَى(١) إِنْ وَفَى دَيْنَ ﴾ وَمَشَى ، (٢) وَالْبَلَاغُ : إِعْطَاء مَا يُنفُقِهُ بَدْءاً وَعَوْداً بِالْعَرْفِ ،

<sup>(</sup>١) أي وحج الأحير على مافهم من حال الموصى من ركوب و محوه

<sup>(</sup>٢) أى في الحج لم يطلع عليه إلا بعد الحج

وَفِي هَدْي وَفِدْيَةً لَمْ يَتَعَمَّدُ مُوجِبَهُما ، وَرُجِعَ عَلَيْهِ بِالسَّرَفِ ، وَأَسْتَمَرَّ إِنْ فَرَغَ أَوْ أَحْرَمَ ، وَمَرِضَ وَإِنْ ضَاعَتْ قَبْلَهُ رَجَعَ ، وَإِلَّا فَنَفَقَتُهُ عَلَى آجِرِهِ ، إِلاَّأَنْ يُوصِيَ بِالْبَلَاعِ ِ؛ فَفِي بَقَيَّةِ ثُلُثِهِ وَلَوْ تُسِيمَ ، وَأَجْزَأَ إِنْ قُدِّمَ عَلَى عَامِ الشُّرْطِ أَوْ تَرَكَ الزُّيَّارَةَ ، وَرَجِعَ بِقِسْطِهَا أَوْ خَالَفَ إِفْرَادًا لِغَيْرِهِ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ الْمَيِّتُ ، وَإِلاَّ فَلاَ كَتَمَتُّم بِقِرَانِ أَوْعَسَكْسِهِ ، أَوْهُمَا بِإِفْرَادِأَوْ مِيقَاتًا شُرِطَ ، وَفُسِخَتْ إِنْ عُبِّنَ الْعَامُ ، أَوْ عُدِمَ : كَغَيْرِهِ ، وَقَرَنَ ، أَوْ صَرَفَهُ لِنَفْسِهِ وَأَعَادَ ؛ إِنْ تَمَتَّعَ ، وَهَلْ تَنْفَسِخُ إِن ٱعْتَمَرَ عَنْ نَفْسِهِ فِي الْمُ بَنِّ ، أَوْإِلاَّ أَنْ بَرْ جِعَ لِلْمِيفَاتِ ، فَيُحْرِمُ عَنِ الْمَيَّةِ فَيُجْزِيهِ ؟ تَأْوِيلان وَمُنِعَ ٱسْتِنَابَةُ صَحِيحٍ فِي فَرْضٍ ، وَإِلاَّ كُرهَ : كَبَدْءِ مُسْتَطَيعٍ بِهِ عَنْغَيْرِهِ وَإِجَارَةِ نَفْسِهِ ، وَنَفَذَتِ ٱلْوَصِيَّةُ بِهِ مِنَ الثَّلُثِ ، وَحُبٍّ عَنْهُ حِجَبْمُ إِنْ وَسِعً وَقَالَ نُحَجُّ بِهِ لَامِنهُ ، وَإِلاًّ فَمِيرَاتُ : كُوْجُودِهِ بِأَقَلَّ ، أَوْ تَطَوَّعَ غَيْرٌ ، وَهَلْ إِلَّا أَنْ يَقُولَ بُحَجُّ عَنِّي بِكَذَا فَحِجَجٌ ؟ تَأْوِيلاَنِ ، وَدُ فِعَ الْمُسَمَّى ، وَ إِنْ زَادَ عَلَىٰ أُجْرَ تِهِ لِلْعَرِينِ لَا يَرِثُ فَهِمَ إعْطَاؤُهُ لَهُ ، وَإِنْ عَبَّنَ غَيْرَوَ ارِثِ وَلَمْ يُسَمُّ : زِيدَ ، إِنْ لَمْ يَرْضَ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ ثُلُثُهَا ثُمَّ تُرُبِّصَ ، ثُمَّ أُوجِرَ لِلضَّرُورَةِ فَقَطْ ، غَيْرُ عَبْدٍ وَصَبِيِّ ، وَإِنِ أَمْ ِأَةً وَلَمْ يَضْمَنَ وَصِيٌّ دَفَعَ لَمُمَا نُجْتِهِدًا ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدُ بِمَا سَمَّى مِنْ مَكَا نِهِ حُجَّ مِنَ الْمُنكِنِ وَلَوْ سَمَّى ، إِلاَّ أَنْ يَمْنَعَ فَبِيرَاتٌ ، وَلَزِمَهُ الْحُجُّ بِنَفْسِهِ لَا الْإِشْهَادُ ، إِلاَّ أَنْ يُعْرَفَ ، وَقَامَ وَارْثُهُ مَقَامَهُ فِيمَنْ يَأْخُذُهُ فِي حَجَّةٍ ، وَلاَ يَسْقُطُ فَرْضُ

مَنْ حُجَّ عَنْهُ ، وَلَهُ أَجْرُ النَّفَقَةِ وَالدُّعَاءِ ، وَرُكْنَهُمَا الْإِحْرَامُ ، وَوَقْتُهُ لِلْحَجِّ شَوَّالُ لِآخِرِ الْحُجَّةِ وَكُرِهَ قَبْلَهُ كَمَكَا نِهِ وَفِي رَا بِعَ تَرَدُّدُ وَصَحَّ لِلْعُمْرَةِ أَبَدًا إِلاَّ لِمُحْرِمِ بِحَجِّ فَلِيَحَلُّلهِ ، وَكُرِهَ بَعْدَهُمَا وَقَبْلَ غُرُوبِ الرَّا بِع وَمَكَا نَهُ لَهُ لِلْمُقِيمِ عِمَكُمَّ ، وَنُدِبَ الْسَجِدُ : كَخُرُوجٍ ذِي التَّفَتِ لِمِيقَاتِهِ ، وَلَمَا وَلِلْقُرَانِ : الْحِلُّ ، وَالْجِعِرَّانَةُ أَوْلَى ، ثُمَّ التَّذَمِيمُ ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ أَعَادَ طَوَافَهُ وَسَعْيَهُ بَعْدَهُ ، وَأَهْدَى إِنْ حَلَقَ ، وَ إِلَّا فَلَهُمَا : ذُو الْحُلْمَيْفَةِ ، وَالْجُحْفَةُ ، وَيَلَمْلُمُ ، وَقَرَنْ ، وَذَاتٌ عِرْقِ، وَمَسْكَنْ دُونَهَا ، وَحَيْثُ حَاذَى وَاحِداً ، أَوْ مَرَ ۗ وَلَوْ بِبَحْرِ ، إِلاَّ كَمِصْرِي ۖ يُمُرُّ بِالْخُلَيْفَةِ ، فَهُوَ أَوْلَى وَإِنْ لِحَيْضٍ رُجِي رَفْعُهُ : كَإِحْرَامِهِ أُوَّلَهُ ، وَإِزَالَةِ شَعَيْهِ ، وَتَرْكَالَّافْظِ (١) بِهِ ، وَالْمَارُّ بِهِ إِنْ لَمْ بَرِدْ مَـكَةُ ، أَوْ كَمَبْدِ فَلَا إِحْرَامَ عَلَيْهِ ، وَلاَ دَمَ ، وَإِنْ أَحْرَمَ إِلاَّ الضَّرُورَةَ الْمُسْتَطِيعُ ، فَتَأْوِيلاَنِ ، وَمُرِيدُهَا إِنْ تَرَدَّدَأُوْ عَادَكَما لِأَمْرٍ ، فَكَذَٰلِكَ ، وَإِلاَّ وَجَبَ الْإِحْرَامُ ، وَأَسَاءَ تَارِكُهُ ، وَلاَ دَمَ إِنْ لَمْ يَقْصِدْ نُسَكًا ، وَإِلاَّ رَجَّعَ ، وَإِنْ شَارَفَهَا وَلاَ دَمَ وَإِنَ عَلِمَ ، مَالَمْ يَخَفْ فَوْتًا ، فَالدَّمُ : كَرَ اجِمْ بَعْدَ إِجْرَ امِهِ ، وَلَوْ أَفْسَدَ ، لَا فَاتَ ، وإِنَّمَا يَنْعَقَدُ بِالنِّيَّةِ ، وإِنْ خَالَفَهَا لَفُظُهُ ، وَلَا دَمَ وَإِنْ بِجِمَاعٍ مَعَ قَوْلٍ أَوْفِيلٍ تَعَلَّقَا بِهِ مَيْنَ ، أَوْأَبْهُمَ ، وَصَرَفَهُ لِحَجِّ وَالْقِياسُ لِقِرَانِ ، وَإِنْ نَسِي فَقَرَانُ ، وَنَوَى

<sup>(</sup> ١ ) أى ترك التلفظ بنية الحج ، وكذا سائر العبادات : كالوضوء ، والصلاة ونحوها إذ التلفظ بها مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم

الْحَجُّ وَبَرَى مِنْهُ فَقَطْ: كَشَـكُهِ أَفْرَدَ أَوْ تَمَتُّعَ، وَلَغَا عُمْرَةً عَلَيْهِ: كَالثَّابي فِي حَجَّتَيْنِ أَوْ عُمْرَ تَيْنِ ، وَرَفْضُهُ ، وَفِي كَإِحْرَامِ زَيْدٍ : تَرَدُّدْ ، وَنُدِّبَ : إِفْرَادٌ ، مُمَّ قِرَانٌ : بِأَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا وَقَدَّمَهَا ، أَوْ يُرْدِفُهُ بِطَوَافِهَا ، إِنْ صَحَّتْ وَكُمَّلَهُ ، وَلاَ يَسْعَى وَتَنْدُرِ بَحُ ، وَكُرِهُ قَبْلَ إِلَّا كُوعٍ ، لاَ بَعْدُهُ ، وَصَحَّ بَعْدَ سَمْى ، وَحَرُمَ الْحُلْقُ وَأَهْدَى لِتَأْخِيرِهِ وَلَوْ فَعَلَهُ ، مُمَّ تَمَتَّعْ بِأَنْ يَحُجَّ بَعْدَهَا وَإِنْ بِقِرَانٍ ، وَشَرْطُ دَمِهِماً : عَدَمُ إِقَامَةِ بَكَةِ أُوْذِي طُوًى وَقْتَ فِمْلُهِماً وَإِنْ إِنْ نَقْطَاعِ بِهَا أَوْ خَرَجَ لِخَاجَةٍ ، لاَ أَنْقَطَعَ لِغَيْرِهَا ، أَوْ قَدِمَ بِهَا يَنْوِي الْإِقَامَةَ ، وَنُدِبَ لِذِي أَهْلَيْنِ ، وَهَلْ إِلاَّ أَنْ يُقْيِمٍ بِأَحَدِهِمَا أَكُثَّرَ فَيَعْتَبَرُ ، تَأْوِيلاَنِ ، وَحَجَّ مِنْ عَامِهِ ، وَلا تَمَتُّع ِعَدَمُ عَوْدِهِ لِبَلَدِهِ أَوْ مِثْلِمَا وَلَوْ بِالْحِجَازِ لاَ أَقَلَ ، وَفِعْلُ بَعْضِ رُكْنِهَا فِي وَقْتِهِ ، وَفِي شَرْطِ كُوْنِهِمَا عَنْ وَاحِدٍ : تَرَدُّد، وَدَمُ التَّمَتُّع يَجِبُ بِإِحْرَامِ الْحُجِّ، وَأَخْزَأَ فَبْلَهُ، ثُمَّ الطَّوَاف لَهُمَا سَبْعًا بِالطَّهْرَيْنِ ، وَالسَّاثْرِ ، وَ بَطَلَ بِحَدَثٍ : بِنَاء ، وَجَعْلِ الْبَيْتِ عَنْ يَسَارِهِ وَخُرُوجِ كُلِّ الْبَدَنِ عَنِ الشَّاذَرْ وَانِ ، وَسِتَّةِ أَذْرُعٍ مِنَ الْحِجْرِ ، وَنَصَبَ الْمُقْبِلُ قَامِتَهُ دَاخِلَ الْمُسْجِدِ وِلاَّءً ، وَأَبْتَدَأُ إِنْ قَطَعَ لِجَنَازَةٍ أَوْ نَفَقَةً ، أَوْ نَسِيَ بَعْضَهُ إِنْ فَرَغَ سَعْيُهُ ، وَقَطَعَهُ لِلْفَرِيضَةِ ، وَنُدُبِ كَمَالُ الشَّوْطِ ، وَ بَنَى : إِنْ رَعَفَ ، أَوْ عَلِمَ بِنَجِسٍ ، وَأَعَادَ رَكُمْتَيْهِ بِالْقُرْبِ ، وَعَلَى الْأَقَلّ إِنْ شَكٌّ ، وَجَازَ بِسَقَائِفَ لِزَحْمَةٍ ، وَ إِلاًّ أَعَادَ ، وَلَمْ يَرْجِعُ لَهُ ، وَلاَدَمَ ،

وَوَجَبَ (١) كَالَسُّعْيِ فَبْلُ عَرَنَةَ إِنْ أَخْرَمَ مِنَ الْحِلُّ وَلَمْ يُرَاهِقْ ، وَلَمْ يُرْدِفُ بِحَرَمٍ ، وَ إِلاَّ سَعَى بَعْدَ الْإِفَاضَةِ ، وَ إِلاَّ فَدَمْ إِنْ قَدَّمَ وَلَمْ يُعِدْ ، ثُمَّ السَّعْيُ سَبْعًا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، مِنْهُ الْبَدْهِ مَرَّةً وَالْعَوْدُ أُخْرَى ، وَصِحَّتُهُ بِبَقَدُّم طَوَافٍ ، وَنَوَى فَرْضِيَّتُهُ ، وَ إِلَّا فَدَمْ ، وَرَجَعَ إِنْ لَمْ يَصِحّ طَوَافُ عُمْرَةٍ حِرْمًا ، وَٱفْتَدَى لِحَلْقِهِ ، وَ إِنْ أَحْرَمَ بَعْدَ سَعْيهِ بِحَجٍّ ، فَقَارِنٌ كَطَوَافِ الْقُدُومِ إِنْ سَعَى بَعْدَهُ ، وَأَقْتَصَرَ ؛ وَالْإِفَاضَةُ إِلاَّ أَنْ يَتَطَوَّعَ بَعْدُهُ ، وَلاَ دَمَ حِلاًّ إِلاَّ مِنْ نِسَاءُ وَصَيْدٍ ، وَكُرِهَ الطِّيبُ وَأَعْتَمَرَ ، وَالْأَكْثَرُ إِنْ وَطِيءَ ، وَاللَّحَجُّ حُضُورٌ جُزْءَ عَرَفَةَ سَاعَةً لَيْلَةَ النَّحْرِ ، وَلَوْ مَرَّ إِنْ نَوَاهُ، أَوْ بِإِغْمَاء قَيْلَ الزَّوَالَ ، أَوْ أَخْطَأُ الَّجْمُ بِمَأْثِيرٍ فَقَطْ لاَ الْجَاهِلُ: كَبَطْنِ عُرْنَةَ ، وَأَجْزَأُ بِمَسْجِدِهِا بِكُرْهِ ، وَصَلَّى وَلَوْ فَاتَ ، وَالسُّنَّةُ غُسْلٌ مُتَّصِلٌ ، وَلاَ دَمَ وَنُدُبَ بِاللَّهِ بِينَةِ لِلْحُلَيْنِيِّ ، وَلِدُخُولِ غَيْرِ حَالِضَ مَكَلَّةَ بِطُوًى، وَ لِلْوُتُوفِ وَلَبْسُ إِزَارِ وَرِدَاء وَنَعْلَيْنِ ، وَتَقْلِيدُ هَدْي ، مُمَّ إِشْعَارُهُ ، ثُمَّ رَكْمَتَانِ ، وَالْفَرْضُ نَجْزِ يُحْرِمُ الرَّاكِبُ إِذَا أَسْتَوَى ، وَالْمُنَاشِي إِذَا مَشَي ، وَتَلْبِيَةُ ۚ وَجُدِّدَتْ لِغَيْرِ حَالَ ، وَخَلْفَ صَلَاقٍ ، وَهَلْ لِمَكَةً أَوْ لِلطَّوَافِ؟ خِلاَفٌ: وَإِنْ ثُمركَتْ أَوَّلَهُ فَدَمْ إِنْ طَالَ، وَتَوَسُّطُّ فِي عُلُوٌّ صَوْتِهِ ، وَفِيهَا ، وَعَاوَدَهَا بَعْدَ سَعْيِ وَإِنْ بِالْسَجِدِ لِرَوَاحِ مُصَلَّى عَرَفَةَ وَنُحْرِمُ مَكَّةً 'يَلَّتِي بِالْسَجِدِ وَمُعْتَمِرُ ۖ الْبِقَاتِ ، وَفَائِتِ الْحَجِّ

<sup>(</sup>١) أي ووجب الطواف للقادم كما وجب تقديم السمي على وقوف عرفة

لِلْحَرَمِ ، وَمِنَ الْجِعِرَّانَةِ وَالتَّنْعِيمِ لِلْبُيُوتِ ، وَلِلطَّوَافِ الْمَشْيُ ، و إِلاَّ فَدَمْ لِقَادِرِ لَمْ يُمِدْهُ ؛ وَتَقْبِيلُ حَجَرٍ بِفِمَ إِلَوَّلَهُ ، وَفِي الصَّوْتِ قَوْلاَن ، وَلِلزَّ حُمَّةِ كَمْنُ بِيَدٍ ، مُمَّ عُودٍ وَوُضِعاً عَلَى فِيهِ ، مُمَّ كَبَّرَ وَالدُّعَاءِ بِلاَ حَدٍّ ، وَرَمَلُ رَجُلٍ فِي الثَّلاَثَةِ الْأُوَّلِ ، وَلَوْ مَرِيضًا ، وَصَبِيًّا مُحِلاً ، وَلِلزَّ حَمَةِ الطَّاقَةُ ، وَلِلسَّعْيِ تَقْبِلُ الْحُجَرِ وَرُقِيُّهُ عَلَيْهِماً : كَامْرَأَةٍ إِنْ خَلاَ وَإِمْرَاغٌ بَيْنَ الْأَخْضَرَيْنِ فَوْقَ الرَّمَلِ ، وَدُعَا ۗ وَفِي سُنِّيَّةِ رَكْفَتَى الطُّوَّافِ وَوُجُوبِهِماً : تَرَدُّدْ ، وَنُدِباً كَالْإِحْرَامِ بِالْـكَأَ فِرُونَ وَالْإِخْلَاصِ ، وَبِالْمُقَامِ ، وَدُعَانِه بِأَ لَلْنَرَمِ وَلَمُسْتِلامُ الْحُجَرِ الْيَمَانِيُّ (١) بَعْدَ الْأُولِ ، وَاقْتِصَارْ عَلَى تَلْبِيَةِ الرَّسُولِ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وَدُخُولُ مَكَةً نَهَاراً ، وَالْبَيْتِ ، وَمِنْ كَدَاء : لِلَدَنِّي ، وَالْمَسْجِدِ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ ، وَخُرُ وَجُهُ مِنْ كُدِّي ، وَرُكُوعُهُ لِلطُّوافِ بَعْدَ الْمُغْرِبِ قَبْلَ تَنَفُّلِهِ وَبِالْمُشْجِدِ ، وَرَمَلُ مُحْرِمٍ مِنْ كالتَّنْعِيمِ أَوْ بِالْإِفَاضَةِ لَمُرَاهِقِ ، لاَ نَطَوْعٍ وَوَدَاعٍ ، وَكَثْرَةُ شُرْبِمَاء زَمْزَمَ ، وَنَقْلُهُ وَلِلسَّمْيِ شُرُوطُ الصَّلَاةِ ، وَخُطْبَةٌ بَعْدَ ظُهْرِ السَّابِعِ بِمَكَّةً وَاحِدَةٌ : يُخْبِرُ (٢) فِيهَا بِالْمَنَاسِكِ وَخُرُوجُهُ لِنَى قَدْرَ مَا يُدْرِكُ بِهَا الظُّهْرَ ، وَبَيَاتُهُ بِهَا ، وَسَيْرُهُ لِمَرَفَةَ بَعْدَ الطَّلُوعِ ، وَنُرُولُهُ بِنَمِرَةً ، وَخُطْبَتَانِ بَعْدَ الزَّوَال ، ثُمَّ أُذُّنَ ؛ وَجَمَعَ بَيْنَ الظُّرْرَيْنِ إِثْرَ الزَّوَالِ ، وَدُعَادٍ وَتَضَرُّعُ لِلْغُرُوبِ ،

<sup>(</sup>١) وندب استلام الركن البمانى بآخركل شوط بعد الشوط الأول د م ) أمر الا ا

<sup>(</sup> ٢ ) أي الامام

وَوُقُوفُهُ ۚ بَوْرَضُوهِ ، وَرُكُو بُهُ بِهِ ، ثُمَّ قِيامٌ ۚ إِلاَّ لِتَمَبِ ، وَصَلاَّتُهُ مِكُو دَلِفَةً الْمِشَاءَيْنِ ، وَبَيَانُهُ بِهَا . وَإِنْ لَمْ يَنْزِلْ فالدَّمُ ، وَجَمَعَ وَقَصَرَ ؛ إِلاَّ أَهْلَهَا : كَمِنَّى وَعَرَفَةً ، وَإِنْ عَجَزَ فَبَعَدَ الشَّفَقِ ؛ إِنْ نَفَرَ مَعَ الْإِمَامِ ، وَإِلاَّ فَكُلُّ لِوَقْتِهِ ، وَإِنْ قُدِّمَتَا عَلَيْهِ أَعَادَهُمَا ، وَارْتِحَالُهُ بَعْدَ الصُّبْحِ ، مُعَالِّمًا ، وَوَقُونُهُ بِالْمَشْمَرِ الْحُرَامِ يُكَبِّرُ وَيَدْعُو للْإِسْـفَارِ ، وَٱسْتَقْبَالُهُ بِهِ ، وَلاَ وُقُوفَ بَعْدَهُ وَلَا قَبْلَ الصَّبْحِ ، وَإِسْرَاعُ بِبَطْنِ مُعَسِّرِ ، وَرَمْيُهُ الْعَقَبَةَ حِينَ وُصُولِهِ وَإِنْ رَاكِبًا ، وَٱلْمُشِي فِي غَيْرِهَا ، وَحَلَّ بِهَا غَيْرُ نِسَاءُ وَصَيْدُم ، وَ كُرِهَ الطَّيبُ ، وَتَكْبِيرُهُ (١) مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، وَتَتَابُعُهَا ، وَلَقَطْهَا ، وَذَبْحٌ قَبْلَ الزَّوَّالِ ، وَطَلَبُ بَدَنَتِهِ لَهُ لِيحْلَقَ ، ثُمَّ حَلْقُهُ وَلَوْ بِنُورَةٍ ، إِنْ عَمَّ رَأْسَهُ ، وَالتَّقْصِيرُ مُعْزِ ، وَهُوَسْنَّةُ الْمَرْأَة : تَأْخُذُ قَدْرَالْأُنْمُلَةِ ، وَالرَّجُلُ مِنْ قُرْبِ أَصْلِهِ ، ثُمَّ يُفِيضُ . وَحَلَّ بِهِ مَا بَقِي ، إِنْ حَلَقَ ، وَإِنْ وَطِيءَ قَبْلُهُ فَدَمْ ، بِخِلاَفِ الصَّيْدِ : كَتَأْخِيرِ الْحُلْقَ لِبَلَدِهِ ، أَو الْإِفَاضَةِ لِلْمُحْرِم ، وَرَمْيُ كُلِّ حَصَاةٍ أَوِ الْجَمِيعِ لِلَّيْلِ ، وَإِنْ لِصَغِيرِ لاَ يُحْسِنُ الرَّمْىَ ، أَوْ عَاجِزٍ ، وَيَسْتَنَيِبُ فَيَتَحَرَّى وَقْتَ الرَّمْي ، وَيُكَبِّرُ ، وَأَعَادَ إِنْ صَحَّ قَبْلَ الْفُوَاتِ بِالْغُرُوبِ مِنَ الرَّابِعِ ، وَقَضَاءِ كُلِّ إِلَيْهِ ، وَاللَّيْلُ قَضَاءٍ ، وَمُحِلَ مُطِيقٌ ، وَرَمَى ، وَلاَ يَرْمِي فِي كُفِّ غَيْرِهِ وَتَقْدِيمِ الْحُلْقِ أُو الْإِفَاضَةِ عَلَى الرَّمْي لَا إِنْ خَالَفَ فِي غَيْرٍ ، وَعَادَ لِلْمَبِيتِ بِمِنَّى فَوْقَ الْعَقَبَةِ ثَلَاثًا ، وَإِنْ تَرَكَ

<sup>(</sup>١) أي وندب تكبيره الخ

جُلَّ كَيلَةٍ فَدَمْ ، أَوْ كَيْلَتِنْنِ إِنْ تَمَجَّلَ ، وَلَوْ بَاتَ مِمَكَّةٍ أَوْ مَـكَّيًّا قَبْلَ الْغُرُوبِ مِنَ الثَّانِي : فَيَسْقُطُ عَنْهُ رَمْيُ الثَّالِثِ ، وَرُخِّصَ لِرَاعٍ بِمَادَ الْعَقَبَةِ أَنْ يَنْصَرِفَ ، وَيَأْتِيَ الثَالِثَ فَيَرْمِي لِلْيَوْمَيْنِ ، وَتَقَدْيِمُ الضَّمَفَةِ فِي الرَّدِّ لِلْمُزْ دَلْهَةَ (١) ، وَ تَرْ لَهُ التَّحْصِيبِ لِغَيْرِ مُقْتَدًى بِهِ ، وَرَمِي كُلَّ يَوْمِ الثَّلَاثَ ، وَخَتُمَ بِالعَقَبَةِ مِنَ الزُّوالِ لِلْغُرُوبِ، وَصِحَّتِهِ مُحَجِّرِ كَحَصَى الْخُذْفِ، وَرَمَى وَإِنْ بِمُتَنَجِّسٍ عَلَى الْجِمْرَةِ ، وَإِنْ أَصَابَتْ غَيْرَهَا ، إِنْ ذَهَبَتُ بِقُوَّةٍ ، لأَدُونَهَا وَ إِنْ أَطَارِتْ غَيْرَهَا لَمَا ، وَلاَ طِينٍ وَمَعْدِنٍ ، وَفِي إِجْزَاءِ مَا وَقَفَ بِالْبِنَاءِ · تَرَدُّدٌ ، وَ بِتَرَّثُنِهِنَّ . وَأَعَادَ مَا حَضَرَ بِمَدَا لَمُنْسِيَّةِ ، وَمَا بَمْدَهَا فِي يَوْمِهَا فِقَطْ وَ نُدُبِ تَتَابَعُهُ ، فَإِنَ رَحَى بِخَمْسٍ خَمْسٍ ؛ اعْتُدَ ۖ بِالْخُمْسِ ٱلْأُولِ ، وَإِنْ لَمْ بَذْرِ مَوْضِعَ حَصَاةٍ ؛ اعْتَدَّ بِسِتٍّ مِنَ الْأُولَى ، وَأَخْزَأُ عَنْهُ وَعَن صَبِّيٍّ وَ لَوْ حَصَاةً حَصَاةً ، وَرَمَي الْعَقَبَةَ أُوَّلَ يَوْ مِطُلُوعَ الشَّمْسِ ، وَ إِلاَّ إِثْرَ الزَّوَ ال قَبْلَ الظَّهْرِ ، وَوُقُو فِهِ إِثْرَالاً وَلَيْنِ قَدْرَ إِمْرَاعِ الْبَقَرَةِ ، وَتَيَامُهُرُهُ فِي الثَّا نِيَةِ وَتَحْصِيبُ الرَّاجِعِ لِيُصَلِّى أَرْبَعَ صَلَوَاتٍ ، وَطَوَافُ الْوَدَاعِ إِنْ حَرَجَ لَكَا لُلْحِفَةَ ؛ لَا كَا لَتَّنْهِيمِ ؛ وَإِنْ صَغِيرًا ؛ وَتَأَدَّى بِالْإِمَاضَةِ وَالْمُمْرَةِ ، وَ لاَ يَرْجِعُ القَهُقْرَى، وَتَبَطْلُ بِإِفَامَةِ بَعْضِ يَوْمٍ بِمَكَةً لاَ بِشُغْلِ خَفَّ، وَرَجْعَ لَهُ ؛ إِنْ لَمْ يَخْفْ قُوَاتَ أَصْعَابِهِ ، وَحُبسَ الْـَكْرِيُّ (٢) ، وَالْوَلِيُّ :

<sup>(</sup>١) وَرَخْصَ لَلْصَعْفَةَ : أَى النساء والرضى والأطفال ونحوهم عدم المبيت بمزدلفة ( ٢ ) أى الشخص الذى أكرى دابته لام, أة

لِحَيْض ، أَوْ نِفَاس و فَدْرَهُ ، وَقُيدً إِنْ أَمنَ ، وَالرُّفْقَةُ فِي كَيَوْمِيْنِ ، وَكُرِهَ رَمْيْ بِمَرْمِي لِهِ : كَأَنْ يَقَالَ لِلْإِفَاضَةِ : طَوَافُ الزِّيَارَةِ ، أَوْزُرْنَا قَبْرَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وَرُقِيُّ الْبَيْت ، أَوْعَلَيْهِ ، أَوْ عَلَى مِنْبَرهِ عَلَيْهِ الصَّلاَّة وَالسَّلامُ بِنَعْلٍ ؛ بِخِلَافِ الطُّوافِ وَالْحُجَرِ ، وَ إِنْ قَصَدَ بطُوَافِهِ نَفْسَهُ مَعَ مَعْمُولِهِ ؛ لَمْ يُجْزِ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَأَجْزَأُ السَّغَىٰ عَنْهُمَا : كَمَحْمُولَانْ فِيهِماً . فصل : حَرُمَ بِالْإِحْرَامِ عَلَى الْمَرْأَةِ : لُبْسُ قُفَّاز ، وَسَتْرُوجُهِ : إِلاَّ لِسَتْر بِلاَ غَرْزِ وَرَبْطٍ ؛ وَإِلاَّ فَهَدْيَةٌ وَعَلَى الرَّجُلِ مُحِيطٌ بِمُضُو ، وَإِنْ بِنَسْجٍ أَوْ زَرِّ أَوْ عَقْدٍ : كَخَاتُم وَقَبَاء ، وَإِنْ لَمْ يُدْخِلْ كُمًّا ، وَسَثْرُ وَجْهِ أَوْ رَأْس عِمَا يُمدُّ سَا بِراً : كَطِينٍ ، وَلاَ فِدْيَةً فِي نَسْيْفٍ ، وَإِنْ بِلاَ عُذْرٍ وَأُحْتِرَامٍ ، أُو ٱسْتِثْفَارٍ لِعَمَلٍ فَقَطْ ، وَجَازَ خُفَّ قُطِعَ أَسْفَلَ مِنْ كَعْبِ لِفَقْدِ نَعْلِ أَوْ غُلُوِّهِ فَاحِشًا، وَاتَّقَاء شَمْسِ أَوْ رِيحٍ بِيَدٍ، أَوْ مَطَرٍ بِمُرْ تَفِعِ (١) وَتَقْلِيمُ ظُفْرِ أَنْكُسَرَ ، وَارْتِدَا لِ بِقَمِيصٍ ، وَفِي كُرْهِ السَّرَاوِيلِ رِوَايْتَانِ ، وَتَظَلَّلْ ببناء وَخِباء وَتَعَارَةُ لاَ فِيها : كَثُوْبِ بِعَصا ، فَنِي وُجُوبِ الْفِدْ يَةِ خِلاَفَ وَخَمْلُ ۚ لِحَاجَةٍ أَوْ فَقُرْ بِلاَ تَجْرِ ، وَ إِبْدَالُ ثَوْبِهِ أَوْ نَبْيُعُهُ ، بخلاَّفِ غَسْلِهِ ؛ إِلاَّ اِنْحِس فَمِا لَاءَ فَقَطْ ، وَبَطُّ جُرْحِهِ ، وَحَكُ مَا خَنَى بِرِفْق ، وَفَصْدُ إِنْ لَمْ يَمْصِبْهُ ، وَشَدُّ مِنْطَقَةٍ لِنَفَقَتِهِ عَلَى جِلْدِهِ ، وَإِضَافَةُ نَفْقُهِ غَيْرِهِ ، وَإِلَّا فَهِدْ يَهُ ۚ : كَمَصْبِ جُرْجِهِ أَوْ رَأْسِهِ ، أَوْ لَصْقِ خِرْقَةٍ : كَدِرْهُم

<sup>(</sup>١) أى كمظاة فبجوز .

أَوْ لَفَهُمَا عَلَى ذَكُرِ ، أَوْ قُطْنَةً إِبَّاذُ نَيْهِ ، أَوْ قِرْطَاسِ بِصُدْغَيْهِ ، أَوْ تَرْكِ ذِي نَفَقَةً ذَهَب ، أَوْ رَدِّهَا لَهُ ، وَ لِمَرْأَةٍ خَرْ وَحَلَّى ، وَكُرِهِ َ شَدُّ نَفَقَتِهِ بِمَضُدِهِ أُوْ فَخِذِهِ ، وَكُبُّ رَأْسِ عَلَى وِسَادَةٍ ، وَمَصْبُوغٌ لِلْقُتْدَى بِهِ ، وَشَمُّ كُرَّ يُحَانٍ ، وَمُكُنُ ۚ بِمَكَانِ بِهِ طِيبٌ ، وَأَسْتِضْعَابُهُ وَحِجَامَةٌ بِلاَ عُذْرٍ ، وَغَسْرَأْسِ أَوْ تَجْفِيفُهُ ، بِشِدَّةٍ ، وَنَظَرُ مِمَوْآةً ، وَكُبْسُ مَوْأَةٍ قَبَاء مُطْلَقًا ، وَعَلَيْهماَدَهْنُ اللَّحْيَةِ وَالرَّأْسِ وَإِن صَلَمًا وَإِبَانَةُ ظُفُرٍ أَوْ شَعْرٍ أَوْ وَسَخٍ إِلاَّ غَسْلَ يَدَيْهِ بِمُزِيلِهِ ، وَتَسَاقَطُ شَعْرَ لِوُضُومِ أَوْ رُكُوبِ ، وَدَهْنُ الْجُسَدِ كَكُفَّتْ وَرِجْلِ مِمْطَيِّبٍ أَوْ لِغَيْرِ عِلْةٍ ، وَكَمَا(١) فَوْلَانِ ، أُخْتَصَرَتْ (٢) عَلَيْهِما ، ُو تَطَيُّتُ ۚ بِكُورْسِ وَإِنْ ذَهَبَ رِيحُهُ ، أَوْ لِضَرُورَةِ كُحْلِ وَلَوْ فِي طَعَامِ أَوْ لَمْ يَعْلَقُ ؛ إِلاَّ قَارُورَةَ سُدَّتْ ، وَمَطْبُوخًا ، وَبَاقِيًا مِمَّا قَبْـلَ إِحْرَامِهِ ، وَمُصِيبًا مِنْ إِلْقَاءَ رِيحٍ أَوْ غَيْرِهِ ، أَوْ خَلُوقَ كَمْبَةِ ، وَخَيْرَ فِي نَزْعٍ يَسِيرِهِ وَإِلاَّ ٱفْتَدَى إِنْ تَرَاخَي: كَتَغْطِيَةِ رَأْسِهِ نَاثِيًّا ، وَلاَ تَخْلَقُ أَيَّامَ الْحُجِّ ، وَيُقَامُ الْمُطَّارُونَ فِيهَا مِنَ الْمُسْمَى ، وَأَفْتَدَى الْمُلْقِيَ الْحِلُّ إِنْ لَمْ تَلْزُمَهُ بِلاَ صَوْمٍ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْتَدِ الْمُحْرِمُ كَأَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ ، وَرَجَعَ بِالْأَقَلَّ إِنْ لَمْ يَفْتَدِ بِصَوْمٍ وَكُلَى الْكُثْرِمِ الْكُلْتَقِي فِدْ يَتَانِ كُلَّى الْأَرْجَحِ ، وَإِنْ حَلَقَ حِلْ ۖ مُحْرِمًا بِإِذْنِ فَعَلَى الْمُحْرِمِ؛ وَإِلاًّ فَعَلَيْهِ ، وَإِنْ حَلَقَ مُحْرِمٌ رَأْسَ حِلَّ أَطْعَمَ، وَهَلْ حَفْنَةٌ أَوْ فِدْيَةٌ ۚ تَأْوِيلَانِ ، وَ فِي الظُّفْرِ الْوَاحِدِ ، لاَ لَإِمَاطَةِ الْأَذَى

( <sup>7</sup> ) أي المدونة

<sup>(</sup>۱) أي الضرورة

حَفْنَةٌ : كَشَمْرَة أَوْ شَمَرَاتٍ ، أَوْ قَمْلَة أَوْ فَمَلَاتٍ ، وَطَرْحِهَا كَخَلْق مُحْرِم لِيْنَالِهِ مَوْضِعَ الْحُجَامَةِ ؛ إِلاَّ أَنْ يَتَحَقَّقَ نَفَى الْقُمْل ، وَتَقْرِيدِ بَعِيرهِ ، لَا كَطَرْ حِ عَلَقَةً أَوْ رُغُوثٍ ، وَالْفِدْيَةُ فِيَا رُبَرَفَّهُ بِهِ أَوْ يُزِيلُ أَذًى : كَقَصَّ الشَّارِبِ أَوْ ظُهُرٍ وَقَتْلِ قَمْلِ كَثُرَ ، وَخَضْبِ بَكَحِنَّاء ، وَإِنْ رُقْعَةً إِنْ كَبُرَتْ وَمُجَرَّدُ كَمَّامٍ عَلَى الْمُخْتَارِ ، وَٱنَّحَدَتْ إِنْ ظَنَّ الْإِبَاحَةَ ، أَوْ تَعَدَّدَ مُوجِبُهَا بِفَوْرٍ ، أَوْ نَوَى التَّكُرَارَ ، أَوْ قَدْمَ النَّوْبَ عَلَى السَّرَاوِيلِ وَشَرْطُهَا فِي اللَّبْسِ ٱنْتِهَاعُ مِنْ حَرِّ أَوْ بَرْدٍ ، لَا إِنْ نَزَعَ مَكَانَهُ ، وَفِصَلَاةٍ قَوْ لَانِ ، وَأَمْ كَأْمُمْ إِنْ فَعَلَ لِعُذْرِ ، وَهِيَ نُسُكُ إِشَاةٍ فَأَعْلَى ، أَوْ إِطْعَامِ سِتَّةِ مَسَا كِينَ لِكُلِّ مُدَّانِ : كَأَلْكَفَأَرَةِ أَوْ صِيامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَوْ أَيامَ مِنَّى ، وَلَمْ يَخْتُصَّ بِرَمَانِ أَوْ مَكَانٍ ؛ إِلاَّ أَنْ يَنُوى بِالذَّابِحِ الْهَدَّى فَكَحُكُمِهِ، وَلَا يُجْزِي ۚ غَدَاهِ وَعَشَاهِ إِنْ لَمْ يَبْلُغُ مُدَّيْنِ ، وَالْجِمَاعُ (١) وَمُقَدِّمَاتُهُ وَأَفْسَدَ مُطْلَقًا : كَأُسْتِدْعَاءِ مَني ، وَإِنْ بِنَظَرِ ، إِنْ وَقَعَ قَبْلَ الْوُقُوفِ مُطْلَقًا ، أَوْ بَمْدَهُ إِنْ وَقَعَ قَبْلَ إِفَاضَةٍ وَعَقَّبَةٍ : يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ قَبْلُهُ ، وَ إِلاَّ فَهَدَّى : كَإِنْزَالَ ٱبْتِدَاءُ وَإِمْذَاثِهِ ، وَقُبْلَتِهِ ، وَوُقُوعِهِ بَمْدَ سَعْى فِي مُعْرَتِهِ ، وَ إِلاًّ فَسَدَتْ ، وَوَجَبَ إِنَّمَامُ الْمُنْسِدِ ، وَإِلاَّ فَهُوَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَحْرَمَ ، وَلَمْ يَقَمْ قَضَاوَهُ إِلاَّ فِي ثَالِيْهِ ، وَفُورِيَّةُ الْقَضَاءِ وَإِنْ لَطَوْعًا ، وَقَضَاءِ الْقَضَاءِ ، وَيَحْرُ هَدْي فِي الْقَضَاءَ وَٱتَّحَدَّ ، وَإِنْ أَكَرَّرَ الْنِسَاءِ ؛ بِخِلاَفِ صَيْدٍ وَمِدْيَةٍ ،

<sup>(</sup>١) أي وحرم الجاع الخ

وَأَجْزَأَ إِنْ عَجَّلَ ، وَثَلَاثَةُ ۚ إِنْ أَفْسَدَ قَارِ نَا ثُمَّ فَاتَهُ وَقَضَي ، وَعُمْرَةٌ إِنْ وَقَعَ قَبْلَ رَكْعَتَى الطُّوافِ، وَإِحْجَاجُ مُكْرِهَةِ وَإِنْ نَكَحَتْ غَيْرَهُ، وَعَلَيْهَا إِنْ أَعْدَمَ وَرَجَعَتْ عَلَيْهِ : كَالْمُتَقَدِّمِ وَفَارَقَ مَنْ أَفْسَدَ مَعَهُ مِنْ إِحْرَامِهِ لِتَحَلُّهِ ، وَلاَ يُرَاعَى زَمَنُ إِحْرَامِهِ ؛ بِخِلاَفِ مِيقاتٍ إِنْ شُرِعَ ، وَإِنْ تَمَدَّاهُ ؛ فَدَم ، وَأَجْزَأَ تَمَتُّع عَنْ إِفْرَادِ وَعَكُسُهُ ، لاَ قِرَانٌ عَنْ إِفْرَادٍ أَوْ تَمَتُّع وَعَكُسُهُمَا . وَلَمْ يَلُبُ قَضَاء تَطَوُّع عَنْ وَاجِب ، وَكُرِهَ خَلُهَا لِلْمَحْمِلِ ، وَلِذَٰلِكُ اتَّخِذَتِ السَّلَالِمُ ، وَرُوْ يَهُ ذِرَاعَيْهَا لاَشَعْرِهَا ، وَالْفَتْوَى فِي أَمُو رِهِنَّ وَحَرُمَ بِهِ وَبِالْحُرَمِ مِنْ نَحْوِ الْمَدِينَةِ أَرْبَعَةُ أَمْيَالَ أَوْ خَسْتَهُ لِلتَّنْعِيمِ ، وَمِنَ الْعِرَاقِ بَمَانِيَةٌ لِلْمَقْطَعِ، وَمِنْ عَرَفَةَ نِسْعَةٌ، وَمِنْ جُدَّةً عَشَرَةٌ لِآخِرِ الْخُدَيْبِيَةِ وَ يَقَفُ سَيْلُ ٱلْحِلَّ دُو لَهُ تَعَرُّضُ رَرِّيّ ، وَإِنْ تَأْنَّسَ أَوْ لَمْ يُو كُلُ ، أَوْ طَيْرَ مَا وَجُزِأْهُ وَبَيْضَهُ ، وَلَيْرْسِلْهُ بِيدِهِ أَوْ رُفْقَتِهِ ، وَزَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ لاَ بِبَيْتِهِ ، وَهَلْ وَإِنْ أَخْرَمَ مِنْهُ ؟ تَأْوِيلاَنِ ، فَلاَ يَسْتَجِدُ مِلْكُهُ وَلاَ يَسْتَوْدِءُهُ ، وَرُدَّ إِنْ وَجَدَ مُودِعَهُ وَإِلاَّ مُبِّقَ ، وَفِي صِحَّةِ شِرَائِهِ قَوْلاَنِ ؛ إِلاَّ الْفَأْرَةَ وَأَكُمُّيَّةَ وَالْمَقْرَبِ مُطْلَقًا ، وَغُرَابًا ، وَحِدَأَة (١) ، وَفِي صَغِيرِهِمَ خِلاَفٌ : كَمَادِي سَبُم كَذِنْبِ إِنْ كَابُرَ : كَطَيْرِ خِيفَ ؛ إِلاَّ بِقَتْلِهِ ، وَوَزَعْاً لِحِيلٌ بِحَرَّمٍ : كَأَنْ عَمَّ الْجُرَادُ وَأُجْهَدَ ، وَإِلَّا فَقَيْمَتُهُ ، وَفِي الْوَاحِدَةِ حَفْنَةٌ ، وَإِنْ فِي نَوْمٍ : كَدُودٍ ، وَٱلْجَزَاءِ بِقَتْلهِ ، وَإِنْ لَمَخْمَصَةٍ وَجَهْلِ وَلِسْيَانٍ ، وتَكَرَّرَ

<sup>(</sup>١) أي يجوز قتل هذه الأصناف

كَسَهُم مِنَّ بِأَخْرَمِ ، وَكُلْبِ تَعَبَّنَ طَرِيقُهُ ، أَوْ قَصَّرَ فِي رَبْطِهِ ، أَوْأَرْسَلَ بِقُرْ بِهِ فَقَتَلَ خَارِجَهُ ، وَطَرْدِهِ مِنْ خَرَمٍ ، وَرَنِّي مِنْهُ أُوْلَهُ ، وَتَعْرِيضِهِ لِلتَّلَفِ، وَجَرْحِهِ وَلَمْ تَتَحَقَّقْ سَلاَمَتُهُ ، وَلَوْ بِنَقْصٍ ، وَكَرَّرَ إِنْ أُخْرَجَ لِشَكَ مَمْ تُحْقِّقَ مَوْتُهُ : كَكُلِّ مِنَ الْمُشْتَرِكِينَ ، وَبِإِرْسَالِ لِسَبُعِ ، أَوْ نَصْب شَرَكُ لهُ ، وَ بِقَتْلِ غُلاَمٍ أُمْرَ بِإِفْلاَتِهِ فَظَنَّ الْقَتْلَ ، وَهَلْ إِنْ تَسَلَّبَ السَّيَّدُ فِيهِ أُولًا ؟ تَأْوِيلان ِ ، وَبِسَبَب وَلَوِ الْمَقَ : كَفَزَعِهِ فَمَاتَ ، وَٱلْأَظْهَرُ وَٱلْأَصَحُ خِلاَمَهُ : كَفُسْطاَطِهِ وَبِثْرَ لِلَّاهِ وَدِلاَلَةٍ نُحْرِم أَوْ حِلْ ، وَرَمْيِهِ عَلَى فَرْعِ أَصْلُهُ بِٱلْخُرَمِ ، أَوْ مِيْلِ وَتَعَامَلَ فَاتَ بِهِ ؛ إِنْ أَنْفَذَ مَقْتَلَهُ ، وَكَذَا إِنْ لَمْ يُنْفَذُ عَلَى الْمُخْتَارِ ، أَوْأَمْسَكُهُ لِيُرْسِلَهُ فَقَتَلَهُ مُحْرِمٌ ، وَإِلاَّ فَعَلَيْهِ وَغَرِمَ الْحِلُّ لَهُ الْأَقَلُ ، وَلِلْفَتْلِ شَرِيكَانِ ، وَمَا صَادَهُ كُغُرِمْ أَوْ صِيدَ لَهُ مَّيْنَةٌ : كَبَيْضِةِ وَفِيهِ ٱلجُزَاهِ ؛ إِنْ عَلِمَ وَأَكُلَ، لاَ فِي أَكْلِهَا ، وَجَازَ مَصِيدُ حِلْ لِيلْ ، وَإِنْ سَيُحْرِمُ ، وَذَبْحُهُ بَحَرَمٍ مَاصِيدَ بِحِلْ ، وَلَيْسَ الْأُوذَ وَالدُّجَاجُ بِصَيْدٍ ، بخِلاَفِ الْحُمَامِ ، وَخَرُمَ بِهِ قَطْمُ مَا يَنْبُتُ بِنَفْسِهِ ، إِلاَّ ٱلْإِذْ خِرَ وَالسَّنَا : كَمَايُسْتَنْبَتُ ، وَإِنْ لَمْ يُعَالِجْ ، وَلاَ جَزَاءَ كَصَيْدِ الْمَدِينَةِ بَيْنَا لِمُرَارِ ، وَشَجَرِهَا بَرِيداً فِي بَرِيدِوَ الْجُزَاهِ بَكُمْ عَدْ لَيْنِ فَقِيهَانِ بِذَلِكَ مِثْلُهُ مِنَ النَّعَمِ أَوْ إِطْمَامٌ بِقِيمَةِ الصَّيْدِ بَوْمَ التَّلَفِ بِمَحَّلِهِ . وَإِلاَّ فَبِقُرْ بِهِ ، وَلاَ يُخْذِي ۚ بِغَيْرِهِ ، وَلاَ زَائِدٌ عَلَى مَدٍّ لِلسَّكِينِ ؛ إِلاَّ أَنْ يُسَاوِيَ سِمْرَهُ فَتَأْوِيلاَنِ ، أَوْلِكُلُّ مُدِّر صَوْمُ بَوْمٍ وَكَمَّلَ لِكَسْرِهِ فَالنَّمَامَةُ بَدَنَةٌ ، وَالْغِيلُ

بِذَاتِ سِنامَيْنِ ، وَجِمَارُ الْوَحْشِ ، وَبَقَرُ هُ بَقَرَةٌ ، وَالضَّبُعُ وَالثَّمْلُ: شَاةُ كَحَمَام مَكَّةً وَأَخْرَ مِوَ يَمَامِهِمَا بِلاَحُكُم ، وَ لِلْحِلِّ وَضَبٍّ وَأَرْنَبٍ وَيَرْ بُوعٍ وَجَمِيم الطَّيْرِ القِيمَةُ طَعَامًا ، وَالصَّغِيرُ وَا لَمَر يضُ وَالجَيْيلُ كَغَيْرِهِ ، وَقُوِّمَ لِرَبِّهِ بِذَلِكَ مَعَهَا ، وَأُجْهَدَ ، وَإِنْ رُوِيَ فِيهِ فَبِهِ ، وَلَهُ أَنْ يَنْتَقُلَ ؛ إِلاَّ أَنْ يَلْتَزَمَ : · فَتَأْوِيلاَنِ ، وَ إِنْ ٱخْتَلَفَا ٱبْتُدِئَ ، وَالْأُولَي كُوْنُهُمَا يَمَجْلِس ، وَنُقَضَ إِنْ تَبَيَّنَ الْخُطَأُ ، وَفِي الْجُنينِ وَالْبَيْضِ : عُشْرُ دِيَةِ الْأُمُّ وَلَوْ تَحَرَكَ ، وَدِيَتُهَا إِنْ أَسْتُهَلَّ ، وَغَيْرُ الْفَدْيَةِ وَالصَّيْدُ مُرْتَبِّ هَدْى، وَنُدِبَ إِبِلْ فَبَقَرْ ، مُمَّ صِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ إِحْرَامِهِ ، وَصَامَ أَيْامَ مِنَّى بِنَقْص بِحَجَّ إِنْ تَقَدَّمَ عَلَى الْوُقُوفِ ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ مِنْ مِنَّى وَلَمْ تُجُزْ إِنْ قُلَاَّمَتْ عَلَى وُقُوبِهِ : كَصَوْمٍ أَيْسَرَ قَبْلَهُ ، أَوْ وَجَدَ مُسَلِّقًا لِمَالِ بِبَلَدِهِ ، وَنُدِبَ الرُّجُوعُ لَهُ بَعْدَ يَوْمَيْنِ ، وَوُقُوفُهُ بِهِ الْمُوَاقِفَ ، وَالنَّحْرُ بِمَنَّى إِنْ كَانَ فِي حَجْرٍ ، وَوَقَفَ بِهِ هُوَ أَوْ نَائِبُهُ : كَهُوَ بَأَيَّامِهَا ، وَإِلاَّ فَمَكَّةُ ، وَأَجْزَأَ إِنْ أَخْرِجَ لِحِلِّ : كَأَنْ وَقَفَ بِهِ فَصَلَّ مُقَلَّدًا ، وَنُحِرَ ، وَفِي الْمُمْرَةِ بِمَـكَّةً بَعْدَ سَعْيِهَا ثُمَّ حَلَقً ، وَ إِنْ أَرْدَفَ لِخَوْفِ فَوَاتٍ أَوْ لِحَيْضٍ ؛ أَجْزَأُ التَّطَوُّءُ لِقِرَاتِهِ : كَأَنْ سَاقَهُ فِيهَا ، ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ، وَتَوُّوْلَتَ (١) أَيْضًا بِمَا إِذَا سِيقَ لِلتَّمَّقُمِ ، وَالْمَنْدُوبُ بَمَكَةً الْمَرْوَةُ ، وَكُر هَ نَحْرُ غَيْرِهِ كَالْا ضْحِيَةِ (١٢) ، وَ إِنْ مَاتَمُتَمَتِّعٌ

<sup>(</sup>١) أى المدونة (٣) بل يسن توليها بنفسه اقتصدا، مرسول الله سلى الله عليه وسلم

فَالْهَدْيُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ ؛ إِنْ رَمَى الْعَقَبَةَ ، وَسِنُّ الْجُمِيعِ وَعَيْبُهُ : كَا لَضَّحِيَّةِ وَالْمُنْدَبِرُ حِينَ وُجُو بِهِ وَتَقَلْيِدِهِ ، فَلَا يُجُزِئُ مُقَلَّدٌ بِعَيْبٍ وَلَوْ سَلِمَ ، بخِلاَف عَكْسِهِ إِنْ تَطَوَّعَ ، وَأَرْشُهُ وَثَمَنُهُ فِي هَدْي إِنْ بَلَغَ ، وَ إِلَّا تُصُدِّقَ بِهِ ، وَ فِي الْفَرْضِ يَسْتَعِينُ بِهِ فِي غَيْرٍ ، وَسُنَّ إِشْعَارُ سَنَّمِهَا مِنَ الْأَيْسَرِ لِلرَّ قَبَةِ مُسَمِّيًّا ، وَتَقْلِيدٌ ، وَنُدِبَ نَعُلاَنِ بِنَبَاتِ الْأَرْضِ ، وَتَجْلِيلُهَا وَشَقُّهَا إِنْ لَمْ تَوْ تَفَعْ ، وَقُلَّدَتِ الْبَقَرُ فَقَطْ ؛ إِلاّ بِأَسْنِمَةٍ لَا الْغَنَمُ ، وَلَمْ يُو كُلْ مِنْ نَذْرِ مَسَاكِينَ عُيِّنَ مُطْلَقًا عَكُسُ الْجُمِيعِ فَلَهُ إِطْمَامُ الْغَنِيِّ وَالْقَرِيبِ ، وَكُرِهَ لِدِمِّي ۚ إِلَّا نَذْرًا لَمْ يُعَيِّنْ ، وَالْفَدْيَةَ وَالْجُزَاءَ بَعْدَ الْلَحِلِّ ، وَهْدْى َ نَطَوُّعِ إِنْ عَطِبَ قَبْلَ تَحَلُّهِ فَتُلْقَى قِلاَدَتُهُ بِدَمِهِ وَيُخَلِّى لِلنَّاسِ: كُرَّسُولِهِ ، وَضَمِنَ فِي غَيْرِ الرَّسُولِ بِأَمْرِهِ ، بِأَخْدَ ثَنَى مِ : كَأْكُلِهِ مِنْ مَصْنُوعٍ بِلَدَّلَهُ ، وَهَلْ إِلاَّ نَذْرَ مَسَاكِينَ عُيِّنَ ، فَقَدْرُ أَكْلِهِ ؟ خِلاَفْ ، وَالْخِطَامُ وَالْجِلالُ : كَاللَّحْمِ ، وَإِنْ سُرِقَ بَعْدَ ذَبْحِهِ ؛ أَجْزَأً ، لَا قَبْلَهُ ، وَمُحِلَ الْوَلَدُ عَلَى غَيْرِ ثُمَّ عَلَيْهَا وَ إِلاَّ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ تَرْكُهُ لِيَشْتَدْ ، فَكَا لَتَّطَوُّعِ وَلَا يَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ وَإِنْ فَضَلَ وَغَرِمَ ؛ إِنْ أَضَرَّ بِشُرْبِهِ الْأُمَّ أَوِ الْوَلَدَ مُوجِبَ فِعْلِهِ ، وَنُدِبَ عَـدَمُ رُ كُوبِهَا بِلاَ عُذْرٍ ، وَلَا يَلْزَمُ النَّزُولُ بَعْدَ الرَّاحَةِ وَنَحْرِهَا قَائِمَةً أَوْ مَعْقُولَةً وَأَجْزَأً إِنْ ذَبَحَ غَيْرُهُ مُقَلَّدًا ، وَلَوْ نَوَى عَنْ نَفْسِهِ إِنْ غَلِطَ ، وَلاَ يُشْتَرَكُ فِي هَدْي ، وَإِنْ وُجِدَ بَمْدَ كَمْرِ بَدَلِهِ نُحِرَ ، إِنْ فُلِّذَ وَقَبْلَ نَمْرِهِ مَرِ مَعًا ، إِنْ تُلَّدَ وَ إِلاَّ بِيعَ وَاحِدٍ.

فصل : وَإِنْ مَنَعَهُ ؛ عَدُورٌ ، أَوْ فِيثَنَهُ أَوْ حَبْسٌ : لاَ بِحَقِّ (١) : بِحَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ ، فَلُهُ التَّحَلُّلُ؛ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ وَأَيسَ مِنْ زَوَالِهِ قَبْلَ فَوْتِهِ ، وَلاَ دَمَ بِنَحْرِ هَدْيِهِ وَحَلْقِهِ ، وَلاَ دَمَ إِنْ أُخَّرَهُ ، وَلاَ يَلْزَمُهُ طَرِيقٌ نَحُوفٌ وَكُرِهُ إِنْقَاهُ ، إِخْرَامِهِ ، إِنْ قَارَبَ مَكَلَّهُ أَوْ دَخَلَهَا ، وَلاَ يَتَحَلَّلُ ، إِنْ دَحَل وَقَتُهُ ، وَ إِلاَّ فَتَالِثُهُا ۚ يَمْضَى وَهُوَ مُتَمَتِّمٌ ۚ ، وَلاَ يَسْقُطُ عَنْهُ الْفَرْضُ ، وَلَمْ يَفْسُدُ ۚ بِوَطْءٌ ؛ إِنْ لَمْ يَنْوِ الْبَقَاءَ ، وَ إِنْ وَقَفَ وَحُصِرَ عَنِ الْبَيْتِ ؛ فَحَجُّهُ تُمَّ وَلاَ يَحِلُ إِلاَّ بِالْإِفَاضَةِ ، وَعَلَيْهِ لِلرَّمْيِ وَمَبِيتُ مِنَّى وَمُزْدَلِقَهَ : هَدْيْ : كَنْسِيْكَانِ الْجَلِيعِ ، وَإِنْ خُصِرَ عَنِ الْإِفَاضَةِ ، أَوْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِغَيْرِ : كَمَرَضِ أَوْ خَطَاإِ عَدَ دٍ ، أَوْ حَبْسِ بِحَقِّ لَمْ يَحِلَّ إِلاَّ بِفِيْلِ عُمْرَةٍ بِلاَ إِحْرَامَ وَلاَ يَكْنِى قُدُومُهُ ، وَحَبْسُ هَدْ يُهِ مَعَهُ ، إِنْ لَمْ يَحَفَّ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يُجْزِهِ غَنْ فَوَاتٍ ، وَخَرَجَ لِلْحِلِّ إِنْ أَحْرَمَ بِحَرَمٍ ، أَوْ أَرْدَفَ ، وَأَخَّرَ دَمَ الفَوَاتِ لِلْقَصَاءِ، وَأَجْزَأُ إِنْ قَدِمَ ، وَإِنْ أَفْسَدَ ثُمَّ فَاتَ أَوْ بِالْعَـٰكُسِ ، وَ إِنْ بِمُمْرَةِ التَّحَلُّلِ يَحَلُّلَ وَقَضَاهُ دُونَهَا ، وَعَلَيْهِ هَدْ يَانِ ، لأَ دَمُ قِرَانٍ وَمُتْمَةً لِلْفَائِتِ ، وَلاَ يُفْيِدُ لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ : نِينَةُ التَّحَلُّلِ بِحِصُولِهِ ، وَلاَ يَجُوزُ دَفْعُ مَالٍ لِحَاضِرِ إِنْ كَفَّرَ، وَ فِي جَوَازِ الْقِيَّالَ مُطْلَقًا : زَّرَدُدٌ ، وَلِلْوَلِيِّ مَنْمُ سَفِيَّةً : كَزَوْجٍ فِي تَطَوُّعٍ ، وَ إِنْ لَمْ يَأْذَنْ ۚ فَلَهُ التَّحَلُّلُ ، وعَلَيْهَا الْقَضَاء : كَمَبْد ِ ، وَأَرْمَ مِنْ لَمْ يَقْبَلْ، وَلَهُ مُباشَرَتُهَا كَيْفَرِيضةٍ قَبْلَ الْمِيْقَاتِ ، وَ إِلاَّ فَلاَ :

<sup>(</sup>١) بل ظلما كحبس مدين ثابت العسر

إِنْ دَحَلَ ، وَ الْمُشْتَرِى إِنْ لَمْ يَمْلَمْ : رَدُّهُ لاَ يَحْلِيلُهُ ، وَإِنْ أَذِنَ فَأَفْسَدَهُ لَمْ يَلُزُمْهُ إِذْنَ لِلْقَضَاءِ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَمَالَزِمَهُ عَنْ خَطَاإٍ أَوْ ضَرُورَةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَلُزَمْهُ إِذْنَ لِلْقَضَاءِ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَمَالَزِمَهُ عَنْ خَطَاإٍ أَوْ ضَرُورَةٍ ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي الْإِخْرَاجِ ، وَإِلاَّ صَامَ بِلاَ مَنْعٍ ، وَإِنْ تَعَمَّدَ : فَلَهُ مَنْعُهُ ، إِنْ أَخَرَ بِهِ فِي عَمْلِهِ . إِنْ أَخَرَ بِهِ فِي عَمْلِهِ .

بلب : الذَّكَاةُ قَطْعُ مُمِّيزٍ يُنَاكِحُ تَمَـامَ الْخَلْقُومِ وَالْوَدَجَـيْنِ مِنَ الْمُقَدَّم بِلاَ رَفْعٍ قَبْلَ التَّمَامِ ، وَفِي النَّحْرِ طَعْنُ بِلَبَّةٍ ، وَشُهِرَ أَيْضًا الِأَ كُتْفِاء بنِصْفِ الْخُلْقُومِ ، وَالْوَدَجَيْنِ ، وَإِنْ سَامِرِيًّا ، أَوْ تَجُوسِيًّا تَنَصَّرَ ، وَذَبَّحَ لِنَفْسِهِ مُسْتَحِلَّهُ وَإِنْ أَكُلَ الْمَيْتَةَ ، إِنْ لَمْ يَغِبْ لاَصَبِيٍّ أَرْتَدًّ ، وَذِبْح ٍ لِصَنّمَ أَوْ عَيْرِ حِلِّ لهُ إِنْ ثَبَتَ بَشَرْعِنَا ، وَإِلاَّ كُرِهَ كَجِزَارَنِهِ ، وَبَيْمٍ ، وَإِجَارَة لِعَبْدِهِ ، وَشِرَاءِ ذِ بْحِهِ ، وَتَسَلَّفُ ثَمَنَ خُمْرٍ ، وَبَيْعٍ بِهِ ، لاَ أَخْذِهِ قَضَاءً ، وَشَحْم ِ يَهُودِي ، وَذَبْح ِ لِصَلْبِيبِ ، أَوْ عِيسَي وَقَبُولِ مُتَصَّدِّق بِهِ لِذَلِكَ ، وَذَ كَا ۚ فِي خُنْثَى ، وَخَصِي ، وَفَاسِقِ ، وَفِي ذَبْحِ كِتَابِي ّ لِمُسْلِم ۚ قَوْلاَ نِ . وَجَرْحُ مُسْلِمٍ نُمَيِّزُوَ ـُشِيًّا ، وَإِنْ تَأَنَّسَ عَجَزَعَنْهُ إِلاَّ بِعُسْرِ ، لاَ نَعَم شَرَدَ ، أَوْ تُرَدَّى بِكُوَّةِ بِسِلاَحٍ مُحَدَّدٍ ، وَحَيَوَانَ عُلِّمَ بَإِرْسَالَ مِنْ يَدِهِ بِلاَ ظَهُورِ تَرْكُ ، وَلَوْ تَعْدُدُدَ مَصِيدُهُ ، أَوْ أَكُلَ ، أَوْ لَمْ يُرَ بِغَارٍ ، أَوْ غَيْضَةٍ ، أَوْلَمْ يَظُنَّ نَوْعَهُ مِنَ الْمُبَاحِ ، أَوْ طَهَرَ خِلاَفُهُ لاَ إِنْ ظَنَّةٌ حَرَاماً ، أَوْ أَخَذَ غَيْرَ مُرْسَلِ عَلَيْهِ ، أَوْ لَمْ يَتَّحَفَّقُ الْلَبِيحَ فِي شَرِكَةِ غَيْرِكَمَاء، أَوْ ضُرِبَ بِمَسْمُومٍ ، أَوْ كَلْبِ تَجُوسِي ، أَوْ بِنَهُشِهِ مَا قَدَرَ عَلَى خَلاَصِهِ مِنْهُ ، أَوْ أَغْرَى فِي الْوَسَط

أَوْ تَرَاخَى فِي اتَّبَاعِهِ ؛ إِلاَّ أَنْ يَتَحَقَّقَ أَنَّهُ لاَ يَلْحَقُهُ ، أَوْ حَلَ الآلَةَ مَعَ غَيْرِ أَوْ بِخُرْجٍ ، أَوْ بَاتَ ، أَوْ صَدَمَ ، أَوْ عَضَّ بِلاَ جُرْحٍ أَوْ قَصَدَ مَا وَحَدَ ، أَوْ أَرْسَلَ ثَانِياً بَعْدَ مَسْكِ أَوَّلَ ، وَقَتَلَ ، أَوِ ٱصْطَرَبَ فَأَرْسَلَ وَلَمْ يُرَ ، إِلاَّ أَنْ يَنْوِىَ الْمُضْطَرِبَ ، وَغَيْرَهُ : فَتَأْوِيلاَنِ . وَوَجَبَ نِيتُهَا ، وَتَسْمِيَهُ إِنْ ذَكَرَ وَيَحْرُ إِبِلِ، وَذَبْحُ غَيْرِهِ ، إِنْ فَدَرَ ، وَجَازَ لِلضَّرُورَةِ ، إِلَّا الْبَقَرَ فَيُنْدَبُ الذُّبْحُ كَا لَحْدِيدِ ، وَ إِحْدَادُهُ ، وَقَيَامُ إِبِلِ ، وَضَجْعُ ذِبْحٍ عَلَى أَيْسَرَ وَتَوَجُّهُهُ ۚ ، وَ إِيضَاحُ الْمَحَلِّ ، وَفَرْىُ وَدَجَى ْ صَيْدٍ أَنْفِذَ مَقْتَلُهُ ، وَفِي جَوَاز الذَّبْحِ بِالْعَظْمِ وَالسِّنِّ، أَوْ إِنِ انْفَصَلاَ ، أَوْ بِالْعَظْمِ ، وَمَنْعِهِماً ، خِلاَفْ، وَحَرُمَ أَصْطِياَدُ مَأْ كُول ، لاَ بِنِيَّةِ الذَّكَاةِ ، إِلاَّ بِكَخِيز بر ، فَيَجُوزُ كَذَكَاةٍ مَالاً يُوْ كُلُ إِنْ أَيسَ مِنْهُ ، وَكُرهَ ذَبْحُ بِدَوْرِ حُفْرَةٍ ، وَسَلْخُ أَوْ قَطْعٌ قَبْلَ الْمُوْتِ ، كَفَوْلِ مُضَحِّ ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَإِلَيْكَ ، وَتَعَمَّدُ إِبَانَةِ رَأْسٍ . وَتُوْوًلَّتْ أَيْضًا عَلَى عَدَم الْأَكُل ؛ إِنْ قَصَدَهُ أُوَّلًا ، وَدُونَ نِصْفٍ أَبِينَ مَيْتَةٌ ، إِلاَّ الرَّأْسَ ، وَمَلَكَ الصَّيْدَ الْمُبَادِرُ ، وَ إِن ۚ تَنَازَعَ قَادِرُونَ فَبَيْنَهُمْ ، وَ إِن نَدَّ وَلَوْ مِنْ مُشْتَرِ فَلَلِثَّانِي ، لاَ إِنْ تَأْنُسَ وَلَمْ يَتَوَحَّشْ ، وَأَشْتَرَكَ طَارِدْ مَعَ ذِي حِبَالَةِ قَصَدَهَا ، وَلَوْ لاَهُمَا لَمْ يَقَعْ ، بِحَسَبِ فِعْلَيْهِمَا ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ وَأُرْسِ مِنْهُ فَلِرَبِّهَا ، وَعَلَى تَحْقِيقِ بِغَيْرِهَا فَلَهُ كَالَدَّارِ ، إِلاَّ أَنْ لاَ يَطْرُدُهُ لَهَا فَلَرَبُّهَا ، وَضَمِنَ مَارُ أَمْكَنَتْ ذَكَاتُهُ ، وَ تَرَكَ كَثَرُكِ تَعْلِيصِ مُسْتَهُ لَكٍ مِنْ نَفْسِ أَوْ مَالٍ بِيَدِهِ أَوْ شَهَادَتِهِ أَوْ بِإِمْسَاكِ وَثِيقَةٍ أَوْ تَقْطِيعِهَا وَفِي قَتْلِ شَاهِدَىٰ حَقِّ: تَرَدُّدُ، وَتُرْكِ مُوَاسَاةٍ وَجَبَتْ بِخَيْطٍ لِجَاْئُمَةً ، وَفَضْلِ طَمَامٍ أَوْ شَرَابٍ لِمُضَطَّرِ ، وَعُدِ وَخَشَبٍ فَيَقَعَ الْجِدَارُ ، وَلَهُ الثَّمَّنُ إِنْ وُجِدَ وَأَكُلَ الْلَاَكَى ، وَإِنْ أَيْسَ مِنْ حَيَاتِهِ بِتَحَرُّكُ قُويٍ مُطْلَقًا ، وَسَبْلِ دَمٍ يَ وَأَكُلَ الْلَاَكَى ، وَإِنْ أَيْسَ مِنْ حَيَاتِهِ بِتَحَرُّكُ قُويٍ مُطْلَقًا ، وَسَبْلِ دَمٍ يَ إِنْ صَحَّتُ إِلاَّ الْمُوْفَوَةَ ، وَمَا مَمَهَا الْمَنْفُوذَةَ الْمُقَاتِلِ : فِقَطْع نَحَاعٍ ، وَنَثْرِ دِمَاعٍ ، وَحُشُوةً ، وَمَا مَمَهَا الْمَنْفُوذَةَ الْمُقَاتِلِ : فِقَطْع نَحْنَاعٍ ، وَنَثْرِ دَمَاعٍ ، وَخُشُوةً ، وَمَا مَمَهَا الْمَنْفُوذَةَ الْمُقَاتِلِ : فِقَطْع نَحَاعٍ ، وَنَثْرِ دَمَاعٍ ، وَخُشُونَ ، وَفَي شَقَ الْوَدَج نِ وَمَعْنَ مُورُانٍ ، وَفِي شَقَ الْوَدَج نِ وَمَعْنَ ، وَوَفِيهَا أَعْلَى مَا مُؤْلِ مَا مُؤْلِ مَا مُعَلَى مَا مُؤْلِ مَا مُؤْلِ الْمَعْقِيلُ إِلَّا أَنْ قَوْدَ كَا هُ الْجَدِينَ بِذَكَاةً أَمْهِ إِنْ تَمَ يَشَعْر ، وَإِنْ خَرَجَ حَيَّا ذُكِّى ؟ إِلاَأَنْ وَذَكَاة الْجَدِينَ بِذَكَاة أَمْهِ إِنْ تَمَ يَشَعْر ، وَإِنْ خَرَجَ حَيَّا ذُكّى ؟ إِلاَأَنْ يُبَادِرَ فَيَفُونُ مُ وَذَكَى الْمُزْلَقُ إِنْ حَبِى مِثْلُهُ ، وَافْتَقَرَ نَحُو الْجَرَادِ لَهَا بِمَا عَلَى مُنْكُ ، وَافْتَقَرَ نَعُو الْجَرَادِ لَهَا بِي مُؤْلُقً ، وَافْتَقَرَ نَعُو الْجَرَادِ لَهَا بِمَا عَلَى مُنْكُ ، وَافْتَقَرَ نَعُو الْجَرَادِ لَهَا بِمَا عَلَى مَنْكُ بِهِ ، وَنَوْ لَمْ يُعَجِّلْ كَعَطْع جَنَاح .

باب: الْمُبَاحُ طَعَامٌ طَاهِرٌ ، وَالْبَحْرِى وَإِنْ مَيْتًا ، وَطَهْرٌ وَلَوْ جَلَالَةً وَذَا مِخْلَبٍ ؛ وَنَمَمْ ، وَوَحْشُ لَمْ يَفْتَرْسُ : كَبَرُ بُوعٍ ، وَخُلْدٍ وَوَبْرٍ ، وَأَرْبَبٍ وَفَافَيْدٍ ، وَضُرْبُوبٍ ، وَحَيَّةٍ أَمِنَ سُمُّهَا ، وَخَشَاشُ أَرْضٍ ، وَعَصِيرٌ ، وَقَنْفَذٍ ، وَضُرْبُوبٍ ، وَحَيَّةٍ أَمِنَ سُكُرُهُ ، وَالضَّرُورَة مَا يَسُدُ ، غَيْرَ آدَمِى وَفَقَلْعٌ وَسُو بِياً (۱) وَعَقِيدٌ أَمِنَ سُكُرُهُ ، وَالضَّرُ ورَة مَا يَسُدُ ، غَيْرَ آدَمِى وَفَقَلْعٌ وَسُو بِياً (۱) وَعَقِيدٌ أَمِنَ سُكُرُهُ ، وَالضَّرُ ورَة مَا يَسُدُ ، غَيْرَ آدَمِى وَخَمْ ، إِلاَ لِغُصْةٍ (۲) ، وَقَدَّمَ الْمَيْتَ عَلَى خِنْرِيرٍ ، وَصَيْدٍ لِحُومٍ ، لاَ خُمِهِ . وَطَعَامٍ غَيْرٍ ؛ إِنْ لَمْ يَعَفِ الْقَطْعَ وَقَا لَ عَلَيْهِ . وَالْمُحَرَّمَ النَّجَسَ وَطَعَامٍ غَيْرٍ ؛ إِنْ لَمْ يَعَفِ الْقَطْعَ وَقَا لَ عَلَيْهِ . وَالْمُحَرَّمَ النَّجَسَ

<sup>(</sup>١) هى شراب يتخذ من الأرز أو الشعر وذلك أن يُعلى نأيهما غليا جيدا ثم يصفى عنخل ويحلى بالسكر ، وشرط إباحته عدم الاسكار (٢) أى يباح إزالة الفصة بخمر عند الضرورة

وَخِنْزِيرٌ ، وَشَرَابُ خَلِيطَيْنِ ، وَنَبْذُ بِكَدُبَاء ، وَفِي كُرْهِ الْقِرْدِ وَالطِّينِ وَمَنْعِهِ : قَوْلاَنِ .

باب سُنَ لِحُرِ عَارِ حَاجَ بِمِنَ ضَحِيَّةٌ لاَ تُمُحِفُ ، وَإِنْ يَلِهَا بَجَذَعِ ضَأْنِ ، وَثَنِيٌّ مَعْزِ وَبَقَرِ وَإِبِلِ : ذِي سَنَةٍ ، وَثَلَاثٍ ، وَخَيْسٍ ؛ بِلاَ شِرْكٍ ، إِلاَّ فِي الْأَجْرِ ؛ وَإِنْ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ ؛ إِنْ سَكَنَ مَعَهُ وَقَرُبَ لَهُ ، وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ وَإِنْ تَبَرُعًا . وَإِنْ جَمَّاء وَمَقْعَدَةً لِشَحْمٍ ، وَمُكَنَّسُورَةً قَرْنَ إِ لاَ إِنْ أَدْمَى كَبَيِّنِ : مَرَيْض ، وَجَرَبٍ ، وَبَشَمٍ ، وَجُنُون ، وَهُزَال ، وَعَرَجٍ ، وَعَوْدٍ ، وَ بَكْمَاءَ وَ يَخُرُّاءَ ، وَيَابِسَةِ ضَرْعٍ ، وَمَشْتُوفَةِ أَذُن ، وَمَكْسُورَةٍ سِنَ ؟ لِغَيْرِ إِثْنَارِ أَوْ كِبَر ، وَذَاهِبَةِ ثُلُثِ ذَنِّ ؛ لاَ أَذُن ٍ مِنْ ذَنْ مِ الْإِمامِ لِآخِر الثَّالِثِ - وَهَلْ هُوَ الْعَبَّاسِيُّ . أَوْ إِمَامُ الصَّلاَةِ ؟ قَوْلاَنِ ، وَلاَ يُرَاعَى قَدْرُهُ فِي غَيْرِ الْأُوَّلِ وَأَعَادَ سَابِقُهُ ، إِلاَّ الْمُتَحَرِّى َ أَفْرَبَ إِمَامٍ : كَأَنْ لَمْ يُبْرِزُهَا ، وَ تَوَانَى بِلاَ غَذْرِ قَدْرَهُ ، وَبِهِ انْتُظْرَ للزَّوَالِ ، وَالمَّارُ شَرْطُ ، وَنُدِبَ إِنْ الرَّهَا ، وَجَيِّذْ ، وَسَالِمْ ، وَغَــــُيْرُ خَرْقَاءَ وَشَرْقَاء ، وَمُقَا بَلَةْ ، وَمُدَا مَرَةً ، وَسِمِين ، وَذَ كَرْ ، وَاقر َن ، وَأَبْيَض ، وَفَحْل إِن لَمْ يَكُن الْخُصِيُّ أُسْمَنَ ، وَضَأْنُ مُطْلَقًا ، ثُمَّ مَعْزْ ، ثُمَّ هَلْ بَقَرْ وَهُوَ الْأَظْهَرُ ، أَوْ إِبِلْ ؟ خِلاَفَ وَ تَرْكُ حُلْقٍ، وَقَلْمٍ : لِمُضَجٍّ : عَشْرَذِى الْحُجَّةِ (١)، وَضَحِيَّةٌ عَلَى ( ) أي يندب لمنءزم على التضعية أنَّ لايحلق شعره أو يقلم ظفره أيام عشر ذي الحجة

صَدَقَةٍ وَعِثْنِ ، وَذَبْحُهَا بِيدِهِ ، وَلِلْوَارِثِ إِنْفَاذُهَا ، وَجَمْعُ أَكُلِ وَصَدَقَةٍ وَإِعْطَاء بِلاَ حَدٍ ، وَالْيَوْمُ الْأَوَّلُ ، وَفِي أَفْضَلِيةً أَوَّلِ الثَّالِثِ عَلَى آخِرِ الثَّانِي ؛ تَرَدُّدْ، وَذَنْحُ وَلَدٍ خَرَجَ قَبْلَ الذَّبْجِ وَبَمْدَهُ جُزْءٌ ، وَكُرِهَ جَزُّ صُوفِهَا قَبْلَهُ ، إِنْ لَمْ يَنْبُتْ لِلذَّبْحِ ، وَلَمْ يَنُوهِ حِينَ أَخَذَهَا ، وَبَيْعُهُ ، وَشُرْبُ لَبَنِ ، وَإِطْعَامُ كَافِرٍ ، وَهَلْ إِنْ بُمِثَ لَهُ أَوْ وَلَوْ فِي عِيَالِهِ ؟ تَرَدُّدْ ؛ وَالتَّغَالِي فِيهَا ، وَفِيْلُهَا عَنْ مَيِّتَ كَعَتِيرَةً ، وَإِنْدَالْهَا بِدُونٍ ، وَإِنْ لِأُخْتِلاَطْ قَبْلَ إِنَا بَهُ بِلَفْظِ إِنْ أَسْسِلُمَ ، وَلَوْ لَمْ يُصَلِّ ، أَوْ نَوَى عَنْ نَفْسِهِ ، أَوْ بِعَادَةٍ : كَفَرِيبٍ، وَإِلاَّ فَتَرَدُّدُ ؛ لاَ إِنْ غَلِطَ ، فَلاَ تُجْزَى ٤ عَنْ واحِدِ فِنْهُماً ، وَمُنِعَ الْبَيْعُ وَإِنْ ذَبَحَ قَبْلَ الْإِمَامِ ، أَوْ تَعَيَّبَتْ حَالَةً الذَّبْحِ ، أَوْ قَبْلَهُ ، أَوْ ذَبَحَ مَعِيبًا جَهْلاً والْإِجَارَةُ ، وَالبَدَلُ ؛ إِلاَّ لِمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ ، وَفُسِخَتْ ، وَتُصُدُّقَ بِالْعِوَضِ فِي الْقُوْتِ ؛ إِنْ لَمْ يَتَوَلَّ غَيْرٌ بِلاَ إِذْنِ ، وَصَرْفٍ فِياً لاَ يَلْزَمُهُ : كَأْرْشِ عَيْبِ لاَ يَمْنَعُ الْإِجْزَاء ، وَإِنَّمَا تَحِبُ بِالنَّذْرِ وَالذَّبْحِ ، فَلاَ يُجْزِي ۚ إِنْ تَعَيَّبَتْ قَبْلَهُ ، وَصَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ : كَعَبْسِهَا حَتَّى فَاتَ الْوَقْتُ إِلاَّ أَنَّ لَمَذَا آمُمْ ، وَلِلْوَارِثِ الْقَسْمُ ، وَلَوْ ذُبِحَتْ ؛ لاَ بَيْعٌ بَعْدَهُ فِي دَيْنِ، وَنُدُبَ ذَبْحُ وَاحِدَةٍ كُنْزِي، ضَحِيَّةً فِي سَابِعِ الْوِلاَدَةِ بَهَاراً، وَأَلْغِيَ يَوْمُهَا ؟ إِنْ سَبَقَ بِالْهَحْرِ ، وَالتَّصَدُّقُ بِزِنَةِ شَعْرِهِ ، وَجَازَ كَسْرُ عِظَامِهَا ، وَكُرِهَ

عَمَلُهَا وَ لِيمَةً ۚ ، وَلَطْخُهُ بِدَمِها ، وخِتَانُهُ يَوْمَها . (١)

باب: الْيَمَينُ: تَمَقِيقُ مَاكُمْ يَحِبْ بِذِكْرِ اسْمِ اللهِ أَوْ صِفَتِهِ: كَبِاللهِ، وَهَأَللَّهِ ، وَأَيْمُ ٱللَّهِ ، وَحَقِّ اللهِ ، وَالْعَزِيزِ ، وَعَظِّمتِهِ ، وَجَلا لِهِ . وَإِرَادَ تِهِ ، وَكُمَالَتِهِ ، وَكَلَامِهِ ، وَالْقُرْ آن ، وَالْمُصْحَفِ . وَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ وَثِقْتُ مِأْ للهِ ، ثُمَّ ابْتَدَأْتُ لَأَفْعَلَنَّ دُيِّنَ (٢) لاَ بَسَبْقِ لِسَانِهِ . وَكَفِزَّةِ ٱللَّهِ ، وَأَمَانَتِهِ ، وَعَهْدِهِ ، وَعَلَى عَهْدُ ٱللهِ ؛ إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ الْمَخْلُونَ ، وَكَأَخْلِفُ ، وَأَفْسِمُ ، وَأَشْهَدُ ؛ إِنْ نَوَى ، وَأَعْزِمُ ؛ إِنْ قَالَ بِٱللَّهِ ، وَفِي أَعَاهِدُ ٱلله: قَوْلاَ نِ ؛ لاَ بِللَّكَ عَلَىٰ عَهِٰذٌ ، أَوْ أَعْطِيكَ عَهْداً ، وَعَزَمْتُ عَلَيْكَ بِٱللَّهِ ، وَحَاشَ ٱللهُ ، وَمَعَاذَ أَلَّهِ ، وَأَلَّهُ رَاعٍ أَوْ كَفِيلٌ ، وَالنَّبِيِّ وَالْكَعْبَةِ (٣) ، وَكَأْنَالِيْ ، وَالْإِمَاتَةِ ، أَوْ هُوَ يَهُ وِدِيٌّ ، وَغَمُو إِس : بِأَنْ شَكَّ ، أَوْ ظَنَّ ، وَحَلَفَ بِلاَ تَبَيُّنِ صِدْق ، وَلْيَسْتَغْفِرِ ٱللهَ ، وَإِنْ قَصَدَ بِكَا لُعُزَّى : التَّعْظيمَ ، فَكُفُو ْ. وَ لَا لَغُو ۚ (٤) عَلَى مَا يَعْتَقَدُهُ فَظَهَرَ نَفْيُهُ ، وَلَمْ يُفُدْ فِي غَيْرِ ٱللهِ : كَالِأَسْدَيْنَاء بِإِنْ شَاءَ ٱللهُ ، إِنْ قَصَدهُ : كَا لِلاَّ أَنْ يَشَاءَ ٱللهُ ، أَوْ يُرِيدَ ، أَوْ يَقْضِي َ : عَلَى الْأَظْهَرِ ، وَأَفَادَ كِكَالِاً فِي الْجُمِيعِ ، إِنِ انْصَلَ ؛ إِلاَّ لِعَارِضٍ ، وَ نُوَى

<sup>(</sup>۱) أى ويكره ختانه يوم المقيقة بل يكون يوم ولادته وهو قول مالك رحمه الله تعالى (۲) أي وكل لدين وقبل منه بلايمين في الفتوى والقضاء

<sup>(</sup>٣) أى لاينعقد اليمين بغير الله تعالى مما يعظم شرعا كالحلف بالنبي والكعبة بل يحرم على المشهور وقيل يكره: هذا إذا كان صادفا وإلا حرم باتفاق (٤) أى ولا كفارة في يمين لغو النح

ٱلْاِسْتِيْنَاءَ ، وَقَصَدَ . وَنَطَقَ بِهِ وَ إِنْ سِرًا بِحَرَكَةِ لِسَانٍ ؛ إِلاَّ أَنْ يَعْزِلَ فِ يَمينهِ أُوَّلاً : كَالزُّو جَهْ ِ فِي : «الْخَلَالُ عَلَى ٓ حَرَامٌ » وَهِيَ الْمُحَاشَاةُ ،وَفِي النَّذْرِ الْمُهُمِّ ، وَالْيَمِينِ ، وَالْكُفَّارَةِ ، وَالْمُنْفَقِدَةِ عَلَى بِرِّ بِإِنْ فَعَلْتُ ، وَلَا فَعَلْتُ ، أَوْ حِنْتُ بِلَأَفْعَلَنَّ ، أَوْ إِنْ لَمْ أَفْعَلُ ؛ إِنْ لَمْ يُؤَّجِّلُ : إِطْعَامُ (١) عَشَرَة مَسَاكِينَ : لِكُلُّ مُدُّ ، وَنُدِبَ بَغَيْرِ الْلَدِينَةِ : زِيَادَةُ ٱللَّهِ أَوْ نِصْفِهِ ، أَوْ رِطْلَانِ خُبْزًا بِأَدْمٍ : كَشِبَمِهِمْ أَوْ كَيْسُوتُهُمْ : لِلرَّجُلِ ثَوْبٌ ، وَلِلْمَرْأَةِ دِرْغٌ وَخِمَارٌ ، وَلَوْ غَيْرَ وَسَطِ أَهْلِهِ ، وَالرَّضِيعُ كَأَلْكَبِيرٍ فِيهِماً ، أَوْ عِنْقُ رَقَبَةٍ : كَالظَّهَارِ ، ثُمَّ صَوْمُ ثَلَاثَةً أَبَّامٍ ، وَلَا تُجْزِيُّ مُلَفَّقَةٌ وَمُكَرَّرٌ لِيْكَ بِينِ وَنَاقِصُ : كَمِشْرِينَ لِكُلِّ نَصْفُ ، إِلاَّ أَنْ يُكَمِّلَ ، وَهَلْ إِنْ رَقِي َ ؟ تَأْوِيلَانِ ، وَلَهُ خَوْعُهُ ، إِنْ رَبِّنَ بِالْقُرْعَةِ ، وَجَازَ لِثَانِيَةٍ إِنْ أُخْرَجَ ، وَ إِلاَّ كُرِهَ ، وَ إِنْ كَيَمِينِ وَظهِار ، وَأَجْزَأَتْ قَبْـلَ حِنْثِهِ ، وَوَجَبَتْ بهِ إِنْ لَمْ يُكْرَهُ بِبِرِّ ، وَفِي عَلَىٰٓ أَشَدُ مَا أَخَذَ أَحَدُ عَلَى أَحَدٍ : بَتْ مَنْ يَمْلُكُ وَعِتْقُهُ ، وَصَدَقَةُ بِثُلُثِهِ مِ ، وَمَشْىُ بِحَجٍّ ، وَكَفَّارَةٌ ، وَزِيدَ فِي الْأَيْمَانِ : يَلْزَمُنِي صَوْمُ سَنَةٍ إِن أَعْتِيدَ حِلْفُ ْ بِهِ ، وَفِي لُزُومٍ شَهْرًى ظِهَارٍ : تَرَدُّدْ ، وَتَحْدِيمُ الْمُلَالِ فِي غَدِيرِ الزُّوْجَةِ وَالْأُمَةِ: لَفُوْ ، تَكُرَّرَتْ إِنْ فَصَدَ تَكَرُّرَ الْحُنْثِ، أَوْ كَانَ الْمُرْفَ: كَعَدَمِ تَرْكُ الْوِتْرِ، أَوْ نَوَى كَفَّارَاتٍ ،

<sup>(</sup>١) « إطمام » مبتدأ مؤخر ، وخبره مقدم وهو جملة « وفي الندر الغ » والله الموفق

أَوْ قَالَ لَا وَلَا ، أَوْ حَالَتَ أَنْ لَا يَحْنَتَ، أَوْ بِٱلْقُرُآنِ ، وَالْمُسْحَفِ ، وَالْسَكِيتَابِ ، أَوْ دَلَّ ، لَفُظُهُ بِجَمْعٍ ، أَوْ بَكُلَّمَا ، أَوْ مَهْمَا ، لَامَنَى ما ، وَوَأَلْلُهِ ، ثُمَّ وَأَللهِ وَإِنْ قَصَدَهُ ، وَالْقُرْآنِ ، وَالتَّوْرَاةِ ، وَالْإِنْجِيل ، وَلَا كَلَّمَهُ غَدًا وَ بَعْدَهُ مُمَّ غَـدًا ، وَخَصَّصَتْ نِيَّةُ الْحَالِفِ ، وَقَيَّدَتْ إِنْ نَافَتْ وَسَاوَتْ فِي ٱللهِ وَغَيْرِهَا : كَطَلَاق : كَكُوْنِهَا مَعَهُ فِي لَا يَتَزَوَّجُ حَيَاتُهَا : كَأَنْ خَالَفَتْ ظَاهِرَ لَفْظِهِ : كَسَمْنِ ضَأْنِ فِي : لَا آكُلُ سَمْنًا ، أَوْلَا أَكَلُّهُ ۚ ، وَكَتَوْ كِلهِ فِي : لَا يَبيعُهُ ، أَوْ لَا يَضْرِبُهُ ، إِلاَّ لِمُرَافَعَةٍ وَبَيِّنَةٍ ، أَوْ إِقْرَارِ فِي طَلاَقٍ وَعِتْقَ فَقَطْ ، أَوْ ٱسْتَخْلِفَ مُطْلَقًا فِي وَثَيْقَةِ حَقٍّ ، لَا إِرَادَةٍ مَيِّنَةً ، أَوْ كَذِبٍ فِي : طَالِقَ وَحُرَّةٌ ، أَوْ حَرَامٌ ، وَإِنْ بِفَتْوَى مُمَّ بِسَاطُ يَمِينِهِ ، ثُمَّ عُرُفْ ، فَوَ لِي ثُمَّ مَقْصَلَا لُغُو يِيُّ ، ثُمَّ شَرْعِي ، وَجَنبِثَ إِنْ لَمْ تَكُنْلَهُ نِيَّةٌ . وَلَا بِسَاطُ بِفُوْتِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ لِمَا نِع شَرْعِيّ أَوْ سَرَقَةً ، لَا يَكَمَوْتِ حَمَامٍ فِي لَيَذْ تَحَنَّهُ ، وَبِعَزْمِهِ عَلَى ضِدُّهِ ، وَ بِالنِّسْيَانِ إِنْ أَطْلَقَ ، وَبِالْبَعْضِ عَكُمْنُ الْبِرِّ ، وَبِسَوِيقِ أَوْ لَبَنِ فِي لاَ آكُلُ ، لَامَادٍ وَلَا بِتَسَحُّرُ ۚ فِي لَا أَنَعَشَّى ، وَذَوَاقِ لَمْ يَصِلْ جَوْفَهُ ، وَبِوُ جُودٍ أَكْثَرَ فِي لَيْسَ مَعِي غَيْرُهُ لِمُتَسَلِّفٍ، لَا أُقَلَّ، وَبِدَوَامِ رُ كُوبِهِ وَلُبْسِهِ فِي : لَا أَرْكَبُ وَأَلْدِسُ ، لَا فِي كَدُخُولِ ، وَ بِدَابَّةِ عَبْدِهِ فِي دَابَّتِهِ ا، وَ بِجَمْعِ الْأَسْوَاطِ فِي لَأَضْرِ بَنَّهُ ۚ كَذَا ، وَ بِلَحْمِ الْخُوتِ ، وَ بَيْضِهِ ، وَعَسَلِ الرَّطْبِ فِي مُطْلَقِهَا وَبِكَمْكُ ، وَحُشْكِنَانٍ ، وَهَرِيسَة وَ إطْرِيَةٍ فِى خُبْزِ ، لاَ عَكْسِهِ ، وَبِضَأْنِ

وَمَعْزِ وَدِيكَةِ ، وَدِّجَاجَةِ فِي غَمِّ ، وَدَجَاجٍ ، لَا بِأَحَدِهِمَا ، فِي آخَرَ ، وَسِمْنِ ٱسْتُهْائِكَ فِي سَوِيقٍ ، وَبِزَعْفَرَانٍ فِي طَمَامٍ لَا بِكَخَلِّ طُبِخَ ، وَبِٱسْتِرْخَاءٍ لَمَا فِي لَا قَبَّلْتُكِ أَوْ قَيَّلْتِنِي ، وَبَفِرَار غَرِيمِهِ فِي لَا فَارَقْتُكَ ، أَوْ فَارَ قَتَنِي إِلاَّ بِحَـقِّي ، وَلَوْ لَمْ يُفَرِّطْ ، وَإِنْ أَحَالَهُ ، وَبِالشَّحْمِ فِي اللَّحْمِ لَا الْعَكْسُ ، وَبِفَرْعٍ فِي ، لَا أَكُلُ مِنْ كَهٰذَا الطَّلْمِ ، أَوْ هٰذَا الطَّلْعَ ، أَوْ طَلْعًا إِلاَّ نَبِيذَ زَبِيبٍ ، وَمَرَقَةَ لْخَمْ ، أَوْ شَحْمِهِ ، وَخُبْزَ قَمْحٍ وَعَصِيرَ عِنَبٍ وَمِمَا أَنْبَلَتِ الْحِنْطَةُ إِنْ نَوَى الْمَنَّ ، لَا لِرَدَاءَةٍ أَوْ لِسُوءِ صَنْعَةِ طَعَامٍ وَ بِأَ خُمَّامِ فِي الْبَيْتِ ، أَوْ دَارِ جَارِهِ ، أَوْ بَيْتِ شَعَرٍ ، كَحَبْسِ أَكْرِهَ عَلَيْهِ بِحَقٍّ ، لاَ بِمَسْجِدٍ ، وَبِدُخُو لِهِ عَلَيْهِ مَيِّنًا فِي بَيْتٍ يَمْلِكُهُ ، لاَ بِدُخُولِ تَحْلُونِ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَنُو الْمُجَامَعَةَ ، وَبِتَكُنْهِينِهِ فِي لاَنْهَعَهُ حَيَاتَهُ ، وَبأ كُلّ مِنْ تَرِكَيْهِ إِقَبْلَ قَسْمِهَا ؛ فِي لَا أَكُنْتُ طَعَامَهُ إِنْ أَوْسَى ، أَوْ كَانَ مَدِينًا ، وَبِكِينَابٍ إِنْ وَصَلَ أَوْ رَسُولٍ ، فِي لاَ كَلَّمَهُ ، وَلَمْ يُنَوَّ فِي الْكِتَابِ فِي الْمِينَ وَالطَّلَاقِ ، وَ بِٱلْإِشَارَةِ لَهُ ، بِكَلَامِهِ وَلَوْ لَمْ بَسْمَعْهُ ، لاَ قِرَاءِتِهِ بِقَلْبِهِ ، أَوْ قِرَاءَةِأَحَدٍ عَلَيْهِ بِلاَ إِذْن ، وَلاَ بِسَلاَمِهِ عَلَيْهِ بِصَلَاةٍ ، وَلاَ كِتابِ الْمَخْلُوف عَلَيْهِ وَلَوْ قَرَأً عَلَى الْأُصْوَبِ وَالْمُخْتَارِ، وَبِسَلاً مِهِ عَلَيْهِ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ غَيْرُهُ ، أَوْفي جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَنْ يُعَاشِيَهُ ، وَبِفَتْحٍ عَلَيْهِ ، وَبِلاَ إِذْنِهِ فِي لَا تَخْرُجِي إِلاَّ بإِذْبِي ، وَبِعَدَ مَ عِلْمُهِ فِي لَأُعْلِمَنَّهُ ، وَإِنْ بِرَسُولِ ، وَهَلْ إِلاَّ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ عَلِمَ : تَأْوِيلاَنِ . أَوْ عِلْمٍ وَالَ ثَانَ فِي حَلِفِ وَلَأُوَّلَ فِي نَظَرِ ، وَ يَمَرْ هُونَ إِفِيلا تُوْبَ

لِي وَبِالْلِمِبَةِ وَالصَّدَقَةِ فِي لَاأْعَارَهُ ، وَبِالْعَكْسِ، وَنُوِّى ، إِلاَّ فِي صَدَقَةٍ عَنْ هِبَةٍ ، وَبِبِقَاء وَلَوْ لَيْلاً فِي لَاسَّكَنْتُ، لاَفِي لَا نُتْقَلِنَّ ، وَلَا يِخَزْنِ ، وَأُنْتَقَلَ فِي لَاسَاكَنَهُ عَمَّا كَانَا عَلَيْهِ ، أَوْ ضَرَباً جِدَارًا ، وَلَوْ جرِيدًا بَهٰذِهِ الدَّارِ ، وَبِالزِّيارَةِ إِنْ قَصَدَ التَّنْحَى ، لَا لِدُخُولِ عِيَالِ ، إِنْ لَمْ يُكْثِّرُهَا نَهَارًا ، وَمَبِيتٍ بِلاَ مَرَضٍ وَسَافَرَ الْقَصْرَ فِي لَأْسَافِرَنْ وَمَكَثَ نِصْفَ شَهْرِ وَنُدِبَ كَمَالُهُ ۚ ، كَأَنْتَقَلَنَّ وَلَوْ بِإِبْقَاء رَحْلِهِ لَا بِكَمْسِهَا رِ ، وَهَلْ إِنْ نَوَى عَدَمَ عَوْدِهِ ؟ تَرَدُّدُ وَ بِاسْتِحْقَاقِ بَعْضِهِ ، أَوْ عَيْبِهِ بَعْدَ الْأَجَل ، وَبَيْعِ فَأَسِدٍ فَاتَ قَبْلَهُ ، إِنْ لَمْ تَفِ، كَأَنْ لَمْ يَفُتْ ، عَلَى الْمُخْتَارِ . وَبِهِبَتِهِ لَهُ ، أَوْ دَفْع قَرِيبٍ عَنْهُ ، وَإِنْ مِنْ مَالِهِ ، أَوْ شَهَادَة بِيُّنَة بِالْقَضَاء إِلاَّ بِدَفْعِهِ ، ثُمَّ أُخْذِهِ لَا إِنْ جُنَّ ؛ وَدَفَعَ الْحَاكِمُ ، وَإِنْ لَمْ يَذْفَعْ فَقُوْ لَانٍ . وَبِعَدَمِ قَصَاه فِي غَدٍ ، فِي لَأَقْضِيَنَّكَ غَدًا يَوْمُ الْجُمْعَةِ ، وَلَيْسَ هُوَ . لَا إِنْ قَضَى قَبْلَهُ ، بِخِلاَفِ لَا كُلَّنَّهُ ، وَلاَ إِنْ بَاعَهُ بِهِ عَرْضًا ، وَبَرَّ إِنْ غَابَ بِقَضَاء وَكِيلٍ تَقَاضٍ ، أَوْ مُفَوَّضٍ ، وَهَلْ ثُمَّ وَكِيلٌ ضَيْعَةٍ أَوْ إِنْ عُدِمَ الْحَاكِمُ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ : تَأْوِيلاَنِ . وَبَرِئَ فِي الْحَاكِمِ إِنْ لَمْ يُحَقِّقْ جَوْرَهُ ، وَإِلاَّ بَرَّ كَجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ يُشْهِدُكُمْ ، وَلَهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، فِي رَأْسِ الشَّهْرِ ، أَوْ عِنْدَ رَأْسِهِ ، أَوْ إِذَا أَسْتَهَلَّ أَوْ إِلَى رَمَضَانَ ، أَوْ لِأُسْتِهْ لَالِهِ : شَعْبَانُ ، وَ يَجَعْـٰلِ نَوْبٍ قَبَاءً ، أَوْ عِمامَةً فِي لَا أَلْبَسُهُ ، لَا إِنْ كُرِهَهُ لِضِيقِهِ ، وَلاَ وَضَعَهُ عَلَى فَرْجِهِ ، وَ بِدُخُولِهِ مِنْ بَابِ غُيِّرَ ، فَ لَا أَذْخُلُهُ إِنْ لَمْ يُكُرَّهُ ضِيقَهُ ، وَبِقِيامِهِ عَلَى ظَهْرٍهِ ، وَيمَكْ تَرَّى

فِي لاَ أَدْخُلُ لِهُلاَنِ بَيْتًا ، وَ بِأَ كُلِّ مِنْ وَلَهِ دَفَّعَ لَهُ تَعْلُوفٌ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُ إِنْ كَأَنَتْ نَفَقَتُ مُ عَلَيْهِ ، وَ بِالْكَلَامِ أَبَدًا ، فِي لاَ كُلَّمَهُ الْأَيَّامَ ، أو الشُّهُورَ، وَثَلَاثَةً فِي كَأَيَّامٍ ، وَهَلْ كَذَلِكَ فِي لَأَهْجُرَنَّهُ ، أَوْشَهُرْ : قَوْلَان . وَسَنَةٌ فِي حِينٍ ، وَزَمَانٍ ، وَعَصْرٍ ، وَدَهْرٍ ، وَبِمَا يُفْسَخُ ، أَوْ بِغَـــُيْرِ نِسَائِهِ ، فِي لَأْتَزَوَّجَنَّ ، وَبِضَمَانِ الْوَجْهِ ، فِي لَاأْتَكَفَّلُ : إِنْ لَمْ يَشْتَرِطُ عَدَمَ الْفُرْمِ ، وَبِهِ لِوَكِيلِ ، فِي لَا أَصْمَنُ لَهُ إِنْ كَانَ مِنْ نَاحِيَتِهِ ، وَهَلْ إِنْ عَلِمَ تَأْوِ يِلاَنِ . وَ بِقُوْلِهِ مَاظَنَنْتُهُ قَالَهُ ۚ لِمَيْرِى لِلْخَبِرِ ، فِي لَيْسِرَّنَّهُ ، وَ بِأَذْهَبِي الآنَ إِثْرَ لَا كَلَّمْتُكِ حَتَّى تَفْعَلِي ، وَلَيْسَ قَوْلُهُ لَا أَبَالِي ، بَدْءًا لِقَوْل آخَرَ ، لَا كَلَّمْتُكِ حَتَّى تَبْدَأْنِي ، وَ بِالْإِقَالَةِ ، فِي لاَ تَرَكَ مِنْ حَقِّهِ شَيْئًا إِنْ لَمْ تَفِ، لَا إِنْ أَخْرَ النَّمَنَ عَلَى الْمُخْتَارِ ، وَلاَ إِنْ دَفَنَ مَالًّا فَلَمْ يَجِدْهُ مُمَّ وَجَدَهُ مَكا نَهُ فِي أَخَدْتِيهِ ، و بِتَرْكِهَا عَالِمًا فِي لاَخَرَجْتِ إِلَّا بِإِذْنِي ، لاَ إِنْ أَذِنَ لِأَمْرِ فَرَادَتْ بِلاَ عِلْمٍ ، وَبِعَوْدِهِ لَمَا بَمْذُ بِمِلْكِ آخَرَ فِيلاَ سَكَنْتِ لهٰذِهِ الدَّارَ أَوْ دَارَ فُلَانِ هٰذِهِ إِنْ لَمْ يَنْوِمَا دَامَتْ لَهُ ، لاَ دَارَ فُلاَنٍ ، وَلاَ إِنْ خَرِبَتْ وَصَارَتْ طَرِيقًا إِنْ لَمْ يَأْمُرُ بِهِ ، وَفِي لاَ بَاعَ مِنْهُ ، أَوْ لَهُ بِالْوَكِيلِ إِنْ كَانَ مِنْ نَاحِيَتِهِ ، وَإِنْ قَالَ حَيْنَ الْبَيْعِ أَنَا لِحَلَفْتُ فَقَالَ هُوَ لِى ثُمَّ صَحَّ أَنَّهُ ٱبْتَاعَ لَهُ حَنِثَ وَلَزْمَ الْبَيْعُ ، وَأَجْزَأَ تَأْخِيرُ الْوَارِثِ فِي إِلاَّ أَنْ تُوَخِّرَ بِي ، لَافِي دُخُولِ دَارٍ وَ تَأْخِيرُ وَصِي ۚ بِالنَّظَرِ وَلَا دَيْنَ ، وَ تَأْخِيرُغَرِيمٍ إِنْ أَحَاطَ وَأَبْرَأَ وَفِي بِرِّهِ فِي لَأَطَأَنَّهَا فَوَطَنَّهَا حَائِضًا ، وَفِي لَشَأْ كُلَّنَّهَا فَخَطَفَتُهَا هِرْ قَفَشَقّ

جَوْفَهَا وَأَكِلَتْ ، أَوْ بَعْدَ فَسَادِهَا قَوْلاَنِ ، إِلاَّ أَنْ تَتَوَانَى ، وَفِيهَا الْحِنْثُ بِأَخَدِهِمَا فِي لاَ كَسَوْتُهَا وَنِيَّتِهُ الْجَنْعُ ، وَأَسْتُشْكِلَ .

فصل : النَّذْرُ الْيَزَامُ مُسْلِمِ كُلِّفَ وَلَوْ غَضْبَانَ ، وَإِنْ قَالَ إِلاَّ أَنْ يَبْدُوَ لِي أَوْ أَرَى خَيْراً مِنْهُ ، بِخِلاَ فِ إِنْ شَاءَ فُلاَنْ فَبِمَشِيثَتِهِ ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ بِهِ مَا نُدُبِ كَلِيْهِ عَلَى ۚ ، أَوْ عَلَى صَحِيَّةٌ ، وَنُدِبَ الْمُطْلَق ، وَكُرْهَ الْمَكَرَّرُ وَفِي كُرْهِ الْمُعَلِّقِ تَرَدُّدْ ، وَلَزِمَ الْبَدَنَةُ بِنَدْرِهَا فَإِنْ عَجَزَ فَبَقَرَةٌ ثُمَّ سَبْعُ شِياهِ لاَ غَيْرُ، وَصِيامٌ بِثَغْرِ، وَثُلْتُهُ حِينَ يَمِيمِ إِلاَّ أَنْ يَنْقُصَ فَمَا بَقِيَ عِمَالِي فِي كَسَمِيلِ اللهِ وَهُوَ الْجُهَادُ ، وَالرِّ بَاطُ يِمَحَلِّ خِيفَ وَأَنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِ إِلاَّ لِلْتَصَدُّقِ بِهِ عَلَى مُعَيَّنِ فَأَلْجَمِيعُ ، وَكُرَّرَ إِنْ أُخْرَجَ ، وَإِلاًّ فَقَوْ لأن ِ ، وَمَا سَمَّى وَإِنْ مُعَيَّناً أَنَّى عَلَى الْجَمِيعِ ، وَبَعْثُ فَرَسَ وَسِلاَحٍ لِمَحَلِّهِ إِنْ وَصَلَ وَإِنْ لَمْ يَصِلُ بِيعَ وَعُوِّضَ كَهَدْى وَلَوْ مَعِيبًا عَلَى الْأُصَحِّ ، وَلَهُ مِيدِ إِذَا بِيعَ الْإِبْدَالُ بِالْأَفْضَلِ ، ، وَإِنْ كَانَ كَثَوْبِ بِيعَ ، وَكُرِهَ بَمْثُهُ وَأَهْدِي بِهِ وَهَلِ اخْتُلُفَ هَلْ يُقَوِّمُهُ أُولاً أَوْلاً نَدْباً ، أُوِ التَّقْوِيمُ إِذَا كَانَ بِيَمِينٍ نَأْوِيلَاتُ ، فَإِنْ عَجَزَ عُوِّضَ الْأَدْنَى ، ثُمُ ۚ لِخَزَنَةِ الكَمْبَةِ يُصْرَفُ فِيهَا إِن أَحْتَاجَتْ ، وَإِلاَّ تُصُدِّق بِهِ ، وَأَعْظَمَ مَالِكْ أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ لِأُنَّهَا وِلاَ يَهُ مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ، وَالْمَشْي لِمَيْجِدِ مَكَّةً وَلَوْ لِصَلاَّةٍ وَخَرَجَ مَنْ بِهَا وَأَتَى بِمُمْرَةً كَمَكَّةً ، أَوِ الْبَيْتِ ، أُو جُزْنُهِ لاَ غَيْرُ ، إنْ لَمْ يَنْوِ نُسُكًا مِنْ حَيْثُ نَوَى ، وَإِلاَّ حَلَفَ أَوْمِثْلِهِ إِنْ حَنْثَ بِهِ وَ تَعَيَّنَ مَحَلٌّ

اغْتِيدَ وَرَكَبَ فِي الْنَهْلِ، وَلِحَاجَةٍ كَطَرِيقٍ قُرْ بَي اغْتِيدَتْ، وَبَحْرًا اضْطَرًّا لَهُ ، لاَ اعْتِيدَ عَلَى الْأَرْجَحِ ، لِمَا مِ الْإِفَاضَة وَسَعْيِهَا ، وَرَجَعَ وَأَهْدَى إِنْ رَكِ كَثِيراً بِحَسَبِ الْمُسَافَةِ ، أَوِ الْمُنَاسِكَ وَالْإِفَاضَةَ نَحْوُ الْمُصْرِى قَابِلاً فَيَمْشِي مَارَ كِبَ فِي مِثْلُ الْمُعَيِّنِ ، وَإِلاَّ فَلَهُ الْمُخَالَفَةُ إِنْ ظَنَّ أُوَّلاً الْقُدْرَةَ ، وَإِلاَّ مَشَى مَقْدُورَهُ وَرَكِبَ وَأَهْدَى فَقَطْ كَأَنْ قَلَّ وَلَوْ قَادِراً كَٱلْإِفَاضَةِ فَقَطْ ، وَكَمَامٍ عُيِّنَ وَلْيَقْضِهِ ، أَوْ لَمْ يَقْدِرْ وَكَاإِفْرِيقِيِّ وَكَاإِنْ فَرَّقَهُ وَلَوْ بِلاَ عُذْرٍ ، وَفِي لُزُومِ الْجَبِيعِ بِمَشِّي عَقَبَةٍ وَرُكُوبِ أُخْرَى تَأْوِيلاَنِ ، وَالْهَدْىُ وَاحِبُ إِلاَّ فِيمَنْ شَهِدَ الْمَنَاسِكَ فَنَدْبٌ، وَلَوْ مَشَى الْجَمِيعِ وَلَوْ أَفْسَدَ أَتَّمَهُ وَمَشَى فِي قَضَانِهِ مِنَ الْمِيقَاتِ ، وَإِنْ فَاتَهُ جَمَلَهُ فِي نُمْرَةٍ وَرَكِبَ فِي قَضَانِهِ وَإِنْ حَجَّ نَاوِياً نَذْرَهُ وَفَرْضَهُ مُقْرِدًا أَوْ قَارِنَا أَجْزَأَ عَنِ النَّذْرِ ، وَهَلْ إِنْ لَمْ يَنْذُرْ حَجًّا تَأْوِيلاَنِ ، وَقَلَى الصَّرُورَةِ جَمْلُهُ فِي عُمْرِةٍ ثُمَّ يَحُجُّ مَنْ مَكَّةً عَلَى الْغُوْرِ ، وَعَجَّلَ الْإِخْرَامَ فِي أَنَا مُعْرِمٌ أَوْ أُحْرِمُ إِنْ قَيْدَ بِيَوْمِ كَذَا كَا لْعُمْرَةِ مُطْلَقًا ، إِنْ لَمْ يَعْدُمْ صَحَابَةً لاَالْحُجُّ وَالْمَشِّي فَلاَّشْهُرُ ۚ إِنْ وَصَلَ وَ إِلاًّ مَينْ حَيْثُ يَصِلُ عَلَى الْأَظْهَرِ ، وَلاَ بَنْزَمُ فِي : مَالِي فِي الْكَعْبَةِ ، أَوْ بَابِهَا أَوْ كُلُّ مَا أَكْنَسِبُهُ ، أَوْ هَدْى لِنَيْرِ مَكَّةً ، أَوْ مَالُ غَيْرٍ ؛ إِنْ لَمْ يُرِدْ إِنْ مَلَكَهُ ، أَوْ عَلَى عَرُ فُلاَن و لَوْ قَرِيبًا ؛ إِنْ لَمْ يَلْفِظْ بِالْهَدْي ، أَوْ يَنُوهِ أَوْ يَذْ كُرْ مَقَامَ إِثْرَاهِيمَ ، وَٱلْأَحَبُّ حِينَنْذِ كَنَذْرِ الْهَدْي بَدَنَةٌ ثُمُّ بَقَرَةً :

باب: الْجِهْمَادُ فِي أُهُمِّ جِهَةٍ كُلَّ سَنَةٍ ، وَإِنْ خَافَ مُحَارِبًا ؛ كَزِيارَةِ الْكُعْبَةِ: فَرْضُ كِفَايَةٍ ، وَلَوْ مَعَ وَالِ جَائِرِ: عَلَى كُلِّ حُرِّ ذَكِّرٍ مُكَلَّفٍ قَادِرٍ : كَالْقِيامِ بِمُلُومِ الشَّرْعِ وَالْفَتُوى ، وَدَفْعِ الضَّرَرِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ ، وَالْقَضَاء ، وَالشَّهَادَةِ ، وَالْإِمَامَةِ وَالْأَمْرِ بِٱلْمَعْرُوفِ ، وَالْحُرَفِ الْمُهِمَّةِ وَرَدُّ السَّلاَمِ ، وَتَجْهِيزِ الْمَيِّتِ ، وَفَكِّ الْأُسِيرِ . وَتَعَيَّنَ بِفَجْءِ الْعَدُوِّ وَإِنْ عَلَى امْرَأَةٍ ، وَعَلَى مَنْ بِقُرْبِهِمْ إِنْ عَجَزُوا ، وَبِتَمْيِينِ الْإِمَامِ ، وَسَقَطَ : إِمْرَضِ ، وَصِباً، وَجُنُونِ ، وَعَمَّى ، وَعَرَجٍ ، وَأَنُوثَةً ، وَعَجْزِ عَنْ مُعْتَاجِلَّهُ ، وَرِقٍّ ، وَدَيْنِ حَلَّ : كُوَّ الِدَيْنِ فِي فَرْضٍ كِفا يَهْ : بِبَحْرٍ ، أَوْ خَطَرٍ ؛ لاَجَدٍّ ، وَالْـكَا فِرُ كَغَيْرِهِ فِي غَيْرِهِ ، وَدُعُوا لِلْإِسْلاَ مِ ، ثُمَّ جِزْ يَةٍ بِمَحَلٍّ يُؤْمَنُ ، وَإِلاَّ قُوتِلُوا وَقُتِلُوا ؛ إِلاَّ الْمَرْأَةَ ؛ إِلاَّ فِي مُقَانَلَتِهَا ، وَالصَّبِيَّ وَالْمَعْتُوهَ : كَشَيْخٍ ۚ فَانٍ ، وَزَمِن ، وَأَعْمَى ، وَرَاهِبٍ مُنْعَزِلٍ بِدَيْرٍ أَوْ صَوْمَعَةٍ بِلاَرَأَى

<sup>(</sup>١) الحفاء بالمد : أراد به المشي لمسكة بلانمل (٢) أي المدونة .

وَ تُركَ لَمُهُمُ الْكَفِاكَيةُ فَقَطْ ، وَٱسْتَغْفَرَ قَاتِلُهُمْ :كَمَنْ لَمْ تَبْلُغُهُ دَعْوَةٌ ، وَإِنْ حِيزُوا فَقِيمَتُهُمْ ، وَالرَّاهِبُ وَالرَّاهِبُ خُرَّانِ بِقَطْعٍ مَا ﴿ وَآلَةٍ وَبِنَارٍ ؛ إِنْ لَمْ يُمْكِنْ غَيْرُهَا ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مُسْلِمْ ، وَإِنْ بِسُهُن ، وَبِأَ لِخُصْن بَغَيْر نَحْرِيقِ وَتَغْرِيقِ مَعَ ذُرِّيَّة ، وَإِنْ تَتَرَّسُوا بِذُرِّيَّةٍ ثُرِكُوا ؛ إِلاَّ خَلُوْفٍ ، وَ بِمُسْلِمَ لَمْ يَقْصَدِ النَّرْسُ ؛ إِنْ لَمْ يُخَفُّ عَلَى أَكْثَرِ الْمُسْلِمِينَ . وَحَرُمُ نَبْلُ سُمًّ وَأُسْتِعا لَهُ مِي مُشْرِكِ إِلا خِدْمَة ، وَإِرْسَالُ مُصْحَف لَمُمْ، وَسَفَرٌ بِهِ لأَرْضِهِمْ: كَمَرْأَةٍ إِلاَّ فِي جَيْشِ آمِنٍ ؛ وَفِرَارْ ؛ إِنْ بَلَغَ الْمُسْلِمُونُ النِّصْفَ وَلَمْ يَبْلُغُوا ا ثْنَى عَشَرَ أَلْفًا إِلاَّ تَحَرُّقًا وَ تَحَـثُرُا إِنْ خِيفَ ، وَالْمُثْلَةُ ، وَحَمْلُ رَأْسِ لَبَلَدِ أَوْ وَالَ ، وَحِيهَا نَهُ أُسِيرِ ٱنْتُنُينَ طَائِعًا وَلَوْ عَلَى نَفْسِهِ ، وَالْغُلُولُ ، وَأَدُّبَ إِنْ ظُهِرَ عَلَيْهِ ، وَجَأَزَ أَخْذُ مُحْتَاجٍ إِ: نَعْلًا ، وَحِرَامًا ، وَ إِرْرَةً ، وَطَعَامًا وَ إِنْ نَمَمًا، وَعَلَمًا : كَثَوْمِ ، وَسِلاَحٍ ، وَدَا بَهِ لِيَرَدَّ ، وَرَدَّ الْفَضْلَ إِنْ كَثُرَ ؛ فَإِنْ تَعَذَرَ تَصَدُّقَ جِهِ، وَمَضَتِ الْمُبَادَلَةُ عَبِيهُمْ ، وَ بِبَلَدِهِمْ إِقَامَةُ الخُدِّ (١) وَتَخْرِيبٌ وَقَطْعُ نَحْل ، وَحَرْقٌ ؛ إِنْ أَنْكَى ؛ أَوْ لَمْ ثُرْجَ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَنْدُوب: كَمَكْسِدِ، وَوَطْ السِير : زَوْجَةً ، أَوْ أَمَةً سَلِمَتًا ، وَذَ مِح حَيَوَانِ ، وَ مَرْ فَبَتُهُ وَأَجْهِزَ عَلَيْهِ ، وَفِي النَّحْلِ إِنْ كَثْرَتْ وَلَمْ يُقْصَدْ عَسَلُهَا : رَوَايَتَانِ، وَحُرِقَ إِنْ أَكَلُوا الْمَيْنَةَ كَمُتَاعٍ عُجِزَ عَنْ خَلْهِ ، وَجُعْلُ الدِّيوَانِ ، وَجُعْلُ مِنْ قَاعِدٍ لِمَنْ يَخْرُجُ عَنْهُ ، إِنْ كَأَنَا بِدِيوَانٍ ، وَرَفْعُ صَوْتِ مُرَابِطٍ بِالتَّكْبِيرِ ، وَكُرِهَ

<sup>(</sup>١) أى وجاز للامام ببلد الكفار إقامة الحد الخ

التَّطْرِيبُ، وَقَتْلُ عَيْنٍ، وَإِنْ أُمِّنَ وَالْمُسْلِمُ، كَالزِّنْدِيقِ، وَفَبُولُ الْإِمَامِ هَدِ يَنْهُمْ ، وهِيَ لَهُ إِنْ كَأَنَتْ مِنْ بَعْضِ لِكَقَرَابَةٍ ، وفَيْ ۚ إِنْ كَانَتْ مِنَ الطَّاغِيَةُ ، إِنْ لَمْ يَدْخُلْ أَبَلَاهُ ، وَقِتَالُ رُومٍ وَثُرْكٍ ، وَأَحْتِجَاجٌ عَلَيْهِمْ بِقُرْآنِ وَ بَعْثُ كِتَابٍ مِيهِ كَالْآيَةِ : وَ إِقْدَامُ الرَّجُلِ عَلَى كَثِيرٍ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لِيُظْهِرَ شَجَاعَةً ۚ عَلَى الْأَظْهَرِ ، وَٱنْتِقَالُ مِنْ مَوْتِ لِآخَرَ ، وَوَجَبَ إِنْ رَجَا حَيَاةً أَوْ طُولَهَا : كَالنَّظَرِ فِي الْأَسْرَى : بِقَتْلِ، أَوْ مَنِّ، أَوْ فِدَاء، أَوْ جِزْيَةٍ، أُو ٱشْتِرُقَاقٍ . وَلاَ يَمْنَعُهُ حَمْلٌ عِمْسُلِمٍ ، وَرُقَ إِن حَمَلَتْ بِهِ بِكُفُرٍ (١) ، وَالْوَفَاهِ بِمَا فَتَحَ لَنَا بِهِ بَعْضُهُمْ ، وَ بِأَمَانِ الْإِمَامِ مُطْلَقًا : كَا لُبَارِزِ إَمْعَ قِرْنِهِ ، وَإِنْ أُعِينَ مِإِذْنِهِ ، قُتِلَ مَعَهُ ، ولَمَنْ خَرَجَ فِي جَمَاعَةٍ لِمثْلُهَا ، إِذَا قَرَعَ مِنْ قَرْ نِهِ ; الْإِعَانَةُ ، وَأَجْبِرُوا عَلَى حُكْمِ مَنْ تَرَكُوا عَلَى حُكْمِهِ ، إِنْ كَانَ عَدْلاً وَعَرَفَ الْمَصْلَحَةَ ، وَإِلاَّ نَظَرَ الْإِمَامُ : كَتَأْمِينِ غَيْرِهِ إِقْلْبِاً ، وَإِلاًّ فَهَلْ يَجُوزُ ؟ وَعَلَيْهِ الْأَكْتَرُ ، أَوْ يُمْضِي مِنْ مُؤْمِنٍ مُمَيِّزٍ وَلَوْ صَغيِرًا ، أُوِ أَمْرَأَةً أَوْ رِقًا ، أَوْ خَارِجًا عَلَى الْإِمَامِ لاَ ذِمِّيًّا أَوْ خَاتِهَا مِنْهُمْ ؟ تَأْوِيلاَن وَسَقَطَ الْقَتْلُ وَلَوْ بَعْدَ الْفَتْحِ : بِلَفْظٍ ، أَوْ إِشَارَةٍ مَفْهِمَةً ٍ، إِنْ لَمْ يَضَرُّ ، وَ إِنْ ظَنَّهُ حَرَبِيٌّ فَجَاءَ أَوْ نَهَى النَّاسَ عَنْهُ فَعَصَوا أَوْ نَسُوا أَوْ جَهِلُوا ، أَوْ جَهِلَ إِسْلَامَهُ لاَ إِمْضَاءَهُ : أَمْضَىَ أَوْ رُدَّ لِلْحَلِّهِ ، وَإِنْ أَخِذَ مُقْبِلاً

<sup>(</sup>١) أي ولا يمنع استرفاق السكافرة حلها بجنين مبىلم ، ورق الحمل أيضا إن حملت به من زوجها السكافر ولوأسلم زوجها بعد ذلك

بِأَرْضِهِمْ ، وَقَالَ . جِئْتُ أَطْلُبُ الْأَمَانَ ، أَوْ بِأَرْضِناً ، وَقَالَ : ظَنَنْتُ أَنْكُمْ لاَ تَعْرِضُونَ لِتَأْجِرِ ، أَوْ بَيْهُمَا ، رُدَّ لِمَأْمَنِهِ ، وَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ ، فَمَلَيْهَا، وَإِنْ رُدَّ بِرِيحٍ ، فَعَلَى أَمَانِهِ حَتَّى يَصِلَ ، وَإِنْ مَاتَ عِنْدَنَا ؛ فَمَالُهُ فَيْ ؛ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَارِثُ ولَمْ يَدْخُلُ عَلَى التَّجْهِيزِ ، وَلِقَاتِلِهِ إِنْ أُسِرَ مُمَقَّتُلَ وَإِلاَّ أَرْسِلَ مَمَ دِيتِهِ لِوَارِثِهِ : كُودِيسَتِهِ ، وَهَلْ وَإِنْ قُتِلَ فِي مَمْرَكَةٍ ، أَوْ فَيْ قَوْلاَن وَكُرُهَ لِغَيْرِ اللَّالِكِ : أُشْتِرَاه سِلَمِهِ ، وَفَانَتْ بِهِ وَبهبَتِهِمْ كَمَا ، وَٱ نَتُزِعَ مَا سُرِقَ ، ثُمَّ عِيدَ بِهِ لِللَّهِ نَا عَلَى الْأَظْهَرِ ؛ لَا أَحْرَارٌ مُسْلِمُونَ قَدِمُوا بِهِمْ ، وَمَلَّكَ بِإِسْلَامِهِ غَيْرَ الْخُرِّ ٱلْسُلِمِ ، وَفُدِيَتْ أَمُّ الْوَلَدِ ، وَعُتِقَ الْلَدَ مَنُ مِنْ ثُلْثِ سَيِّدِهِ ، وَمُعْتَقَ لِأَجَلِ بَعْدَهُ ، وَلا يُتَبَّعُونَ بشَيء ، وَلاَ خِيَارَ لِلْوَارِثِ، وَ حُدَّ زَانِ وَسَارِقْ، وَإِنْ حِيزَ ٱلْمُغْمَ وَوُقِفَتِ الْأَرْضُ: كَمِصْرَ ، والشَّامِ ، وَالْعِرَاقِ . وَخُمِّسَ غَيْرُهَا إِنْ أُوجِفَ عَلَيْهِ ، فَخَرَاجُهَا ، وَالْخُمُسُ ، وَالْجِزْيَةُ ، لِآلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ (١) ، ثُمَّ لِلْمَصَالِحِ ؟ وَ بُدِيءَ بِمَنْ فِيهِمُ الْمَالُ ، وَنَقُلَ لِلْأَحْوَجِ الْأَكْثَرِ ، وَنَفَّلَ مِنْهُ السَّلَبَ لِصَلَحَة ، وَلَمْ يَجُزْ إِنْ لَمْ يَنْقُضِ الْقِتَالُ « مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلهُ السَّلَبُ » وَمَضَى إِنْ لَمْ يُبْطِلْهُ قَبْلَ لَلْغُنَمِ ؟ وَلِلْمُسْلِمِ فَقَطْ سَلَبْ أَعْتِيدً ؛ لاَ سِرَارٌ ، وَصَلِيبٌ ، وَعَيْنٌ ، وَدَابَّةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَوْ تَعَدَّدَ ؛ إِنْ لَمْ يَقُلُ قَتِيلًا ، وَإِلاَّ فَالْأُوَّلُ وَلَمْ يَكُن لِكَمْرَأَةٍ ، إِنْ لَمْ تُقَاتِلْ : كَالْإِمَامِ ، إِنْ لَمْ يَقُلُ

<sup>(</sup>١) أي يبدأ بالصرف لآل الذي « عليه وعليهم الصلاة والسلام ».

مِنْكُمْ ، أَوْ يَخُصَّ نَفْسَهُ ، وَلَهُ الْبَغْلَةُ ؛ إِنْ قَالَ عَلَى بَغْلِ ; لاَ إِنْ كَا نَتْ بِيَدِ غُلاَمِهِ ، وَقَمَمَ الْأَرْبَعَةَ كُلِرَ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ بَالِغٍ حَاضِرٍ : كَتَأْجِرٍ وَأَجِيرٍ ؛ إِنْ قَاتَلًا، أَوْ خَرَجَ بِنِيَّةِ غَزْوِ ؛ لاَ ضِدِّهِمْ وَلَوْ قَاتَلُوا ، إِلاَّ الصَّبيّ فَهِيهِ إِنْ أُجِيزَ وَقَاتَلَ : خِلَافْ ، وَلاَ يُرْضَخُ لَهُمْ : كَمَيِّت قَبْلَ اللَّقَاءِ ، وَأَعْمَى ، وَأَعْرَجَ ، وَأَشَلَّ ، وَمُتَخَلِّفٍ لِحِاجَةٍ ، إِنْ لَمْ تَتَمَلَّقْ بِالْجَيْشِ ، وَضَالٌ بِبَلَدِنَا ، وَإِنْ بِرِبِحٍ ، بِخِلافِ بَلَدِهِمْ ، وَمَرِيضٍ شَهِدَ : كَفَرَسٍ رَهِيصٍ (١)، أَوْ مَرِضَ بَعْدَ أَنْ أَشْرَفَ عَلَى الْغَنيِمَةِ ، وَإِلاَّ فَقَوْلاَنِ، وَ لِلْفَرَسِ مِثْلًا فَارِسِهِ ، وَإِنْ بِسَفِينَةً ، أَوْ يِرْذُوْنَا ، وَهَجِيناً وَصَغِيرًا يُقْدَرُ بِهَا عَلَى الْكُرِّ وَالْفَرِّ ، وَمَرِيضٍ رُجِي ، وَكُعَبِّسٍ (٢) وَمَغْصُوبٍ مِنَ الْعَنِيمَةِ ، أَوْ مِنْ غَيْرِ الجُيشِ ، وَمِنهُ لِرَبِّهِ ، لاَأْعْجَفَ ، أَوْ كَبِيرِ لاَ يُنتَفَعُ بِهِ وَ بَغَلْ ، وَ بَعِيرٍ ، وَأَتَانٍ ، وَالْمُشْتَرَكُ لِلْمُقَاتِلِ . وَدَفَعَ أَجْرَ شَرِيكِهِ ، والْمُسْتَنَدُ لِلْجَيْشِ: كَهُوَ ، وَإِلاَّ فَلهُ : كَمُتَلَصِّصِ ، وَخَسَّ مُسْلِمٌ ولَوْ عَبْدًا عَلَى الْأَصَحُّ لأَذِمِّي ، وَمَنْ عَمِلَ سَرْجًا، أَوْ سَهْمًا ، وَالشَّأْنُ الْقَسْمُ بِبَلَدِهِمْ ، وَهَلْ بَبِيعُ لِيَقْسِمَ؟ قَوْلاَنِ : وَأَفْرِدَ كُلُّ صِنْفٍ إِنْ أَمْكَنَ عَلَى الْأَرْجَحِ ، وَأَخَذَ مُعَيِّنْ وَإِنْ ذِمِّيًّا : مَا عُرِفَ لَهُ قَبْلَهُ عَجَّانًا ، وَحَلَفَ أَنَّهُ مِلْكُهُ ، وَمُحِلَ لَهُ إِنْ كَانَ خَيْرًا ، وَإِلَّا بِيعَ لَهُ ، وَلَمْ مُمْضَ قَسْمُهُ إِلَّا لِتَأْوُلِ عَلَى الْأَحْسَنِ ، لاَ إِنْ

<sup>(</sup>١) أي بيطن حافره مرض (٢) أي موقوف البجهاد عليه • فدهماه المقاتل لا الواقف

لَمْ يَتَعَيَّنَ ، بِخِلْافِ اللَّقَطَةِ ، وَبِيعَتْ خِدْمَةُ مُمْتَقِ لِأَجَلِ وَمُدَرَّر ، وَكِتَابَةٌ لاَ أُمِّ وَلَدٍ ، وَلَهُ بَعْدَهُ أَخْذُهُ بِثَمَنِهِ وَ بِالْأُوَّلِ إِنْ تَعَدَّدَ ، وَأَجْبَرَ فِي أُمِّ الْوَلَكِ عَلَى الثَّمَنِ ، وَأُنَّبِعَ بِهِ إِنْ أَعْدَمَ ؛ إِلاَّ أَنْ تَمُوتَ هِيَ أَوْ سَيِّدُهَا ، وَلَهُ فِذَا ا مُعْتَقَ لِأَجَلِ ، وَمُدَبُّر لِحِ الْهِمِ ا ، وَتَرْ كُهُما ، سُلِّما ۚ لِحِدْمَهُما ؛ فَإِنْ مَات سَيِّدُ الْمُدَ بَّرِ قَيْلَ الاُسْتِيفَاءِ ؛ مُغَرُّ إِنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ ، وأُنَّبِعَ بِمَا بَقَى : كَمُسْلِمِ أَوْ ذِمِّي قُسِماً وَلَمَ يُمُذَّرًا فِي سُكُوتِهِما بأَمْر ، وَإِنْ حَمَلَ بَعْضُهُ رُقَّ بَاقِيهِ ؛ وَلا خِيارَ لِلْوَارِثِ ، بِخِلَافِ الْجِنْلَيْةِ ، وَإِنْ أَدَّى الْلُكَا تَبُ ثَمَنَهُ ، فَعَلَى حَالِهِ ، وَإِلاًّ أَقِينٌ أَسْلِمَ أُو فَدِي ، وَعَلَى الْآخِدِ إِنْ عَلِم مِلْكُ مُمَّيِّنٍ: تَرُكُ تَصَرُّفِ لِيُخَدِّرَهُ وَإِنَّ تَصَرَّفَ مَضَي كَأَلْمُشْتَرِى مِنْ حَرْ بِيِّ بِاسْتِيلَادٍ ، إِنْ لَمْ يَأْخُذُهُ عَلَى رَدِّهِ لِرَبِّهِ ، وَإِلاَّ فَقَوْلاَنِ ، وَفِي الْمُؤجِّلِ : تَرَدُّدْ ، وَ لِلسَّلِمِ أَوْ ذِمِّي ٓ : أَخْذُ مَا وَهَبُوهُ بِدَارِهِمْ تَجَّانًا ، وَبِعِوَ ضِ بِهِ ، إِنْ لَمْ يُبَعْ فَيَمْضِى ، وَ لِمَالِكِهِ الثَّمَنُ أُوِ الزَّائِدُ ، وَٱلْأَحْسَنُ فِي الْمَدْيِيِّ مِنْ الصِّ ؛ أَخْذُهُ بِالْفِدَاءِ، وَإِنْ أَسْلِمَ لَمِهَاوِضٍ مُدَبِّرٌ وَتَحُومُ أَسْتُوفِيَتْ خِدْمَتُهُ ، ثُمَّ هَلْ يُنَّبَعُ إِنْ عَتَقَ بِالنَّمَنِ أَوْ بِمَا رَبِقَ ؟ قَوْلاَنِ ، وَعَبْدُ الْخُرْ بِيِّ يُسْلِم حُرْ ۖ إِنْ فَرْ ، أَوْ رَبِّقَ حَتَّى غُنَّمَ ، لَا إِنْ خَرَجَ بَعْدَ إِسْلَامِ سَيِّدِهِ أَوْ بَمُجَزَّدِ إِسْلاَمِهِ ، وَهَدَمَ السَّنَّى النِّكَاحَ إِلاَّ أَنْ تُسْنَى وَتُسْلِمَ بَعْدَهُ ، وَوَلَدُهُ وَمَالُهُ فَيْءِ مُطْلَقًا ، لاَ وَلَدْ صَغِيرٌ لِـكَتِنَابِيَّةً سُكِيتُ ، أَوْ مُسْلِمَةً ، وَهَلْ كِبَارُ الْمُسْلِمَةِ فَيْدٍ ، أَوْ إِنْ قَاتَلُوا ؟ تَأُويلاَن ، وَوَلَدُ الْأُمَةِ لِمَالِكُهَا .

فَصْلْ : عَقْدُ الْجِزْيَةِ : إِذْنُ الْإِمَامِ لَكَافِرِ: صَحَّ سِبَاؤُهُ ، مُكَلَّفُ حُرِّ قَادِرٍ مُغَالِطٍ ، لَمْ يَعْتِقْهُ مُسْلِمٌ : سُكْنَى غَيْرِ مَكَّةً وَالْمَدِينَةِ وَالْيَمَنِ ، ولَهُمْ الْاجْتِيازُ بِمَالِ للْمَنَوِيِّ (١) : أَرْبَعَةُ دَنَا نِيرَ ، أَوْ أَرْبَعُونَ دِرْهَمَّا فِي سَنَةٍ ، وَالظَّاهِرُ آخِرُهَا (٢)، وَنَقُصَ الْفَقِيرُ بِوُسْعِهِ ، وَلاَ يُزَادُ ، وَللْصَّلْحِيِّ مَأْشُرِطُ ، وَإِنْ أَطْلِقَ ؛ فَكَا لَأُوَّلِ وَالظَّاهِرُ إِنْ بَذَلَ الْأُوَّلَ حَرُمُ قَتَالُهُ مَعَ الْإِهَانَةِ عِنْدَ أَخْذِهَا ، وَسَقَطَتَا بِالْإِسْلاَمِ : كَأْرْزَاقِ الْمُسْلِيينَ ، وَإِضَافَةِ الْمُجْتَازِ ثَلاَثُا للِظُّلْمِ ، وَالْعَنَوِيُّ خُرْتُ، وَإِنْ مَاتَ أَوْ أَسْلَمَ ؛ قَالْأَرْضُ فَقَطْ اِلْمُسْلِمِينَ ، وَفِي الصُّلْحِ ِ إِنْ أُجْمِلَتْ ، فَلَهُمْ أَرْضُهُمْ ، وَالْوَصِيَّةُ بِمَا لِهِمْ ، وَوَرِثُوهَا ، وَ إِنْ فُرِّ قَتْ عَلَى الرِّقَابِ فَهِي لَهُمْ ؛ إِلاَّ أَنْ يَمُونَ بِلاَ وَارِثٍ ، فَللْمُسْلِمِينَ وَوَصِيَّتُهُمْ فِي النُّمُكُ ، وَإِنْ فُرِّقَتْ عَلَيْهَا أَوْ عَلَيْهِما فَلَهُمْ بَيْعُهَا ، وَخَرَاجُهَا عَلَى الْبَارِيْعِ ، وَ لِلْمَنَوِى ۗ إِحْدَاثُ كَنِيسَةٍ ، إِنْ شُرِطَ ، وَ إِلاَّ فَلاَ : كَرَمِّ الْمُنْهَدِمِ ، وَ لِلصَّلْحِيِّ الْاحْدَاثُ ، وَبَيْعُ عَرْضَتِهَا أَوْ حَانِطٍ ؛ لَا بِبَلَدِ الْإِسْلاَمِ إِلاَّ لِمَفْسَدَةً أَعْظُمَ ، وَمُنعَ : رُكُوبَ الْخُيْلِ ، وَالْبِعَالِ ، وَالسُّرُوجِ ، وَجَادَّةَ الطَّرِيقِ، وَأَلزِمَ بِلُدْسٍ بُمَيِّزُهُ، وَعُزِّرَ لِلَهُ الزُّ نَارِ، وَظُهُورِ الشُّكُر ، وَمُعْتَقَدِهِ ، وَبَسْطِ لِسَانِهِ ، وَأَرِيقَتِ الْخُرُ ، وَكُسِرَ النَّاقُوسُ ، وَ يَنْتَقَصُ مِقْتَالٍ ، وَمَنْعَ جِزْ يَةٍ ، وَ تَمَرُّدٍ عَلَى الْأَدْكَامِ ، وَ بِغَصْبِ حُرَّةٍ

<sup>(</sup>۱) أى الـكافر الذى فتيح للده بالقتال فر السنة

مُسْلِمَةً ، وَغُرُورِهَا وَتَطَلُّعِهِ عَلَى عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ ، وَسَبُّ نَبِيّ بِمَا لَمْ يَكْفُرُ بِهِ ءِقَالُوا : كَلَيْسَ بِنَبِيِّ ، أُولَمْ يُرْسَلْ ، أُوَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ قُرْآنٌ ، أَوْ تَقَوَّلُهُ مُ أَوْ عِيسَى خَلَقَ مُحَدًا ، أَوْ مِسْكِينَ مُحَدَّدُ بُخْبِرُكُمْ أَنَّهُ فِي الجُنَّةِ مَالَهُ لَمْ يَنْفَعْ نَفْسَهُ حِينَ أَكَلَتْهُ الْكِلاَبُ ، وَقُتِلَ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ ، وَإِنْ خَرَجَ لِدَارِ الخُرْبِ وَأُخِذَ : أَسْتُرِقَ ؛ إِنْ لَمْ يُظْلَمْ ، وَإِلَّا فَلَا : كُمُعَارَبَتِهِ ، وَإِن ٱرْتَدَّ جَمَاعَةٌ وَحَارَ بُوا فَكَالْمُرْتَدِّينَ ، وَالْدِمَامِ الْمُهَادَنَةُ لِلْصَلَحَةِ ؛ إِنْ خَلَا عَنْ : كَشَرْطِ بَقَاء مُسْلِمٍ وَإِنْ بَمَالُ ، إِلَّا خَلُونُ ، وَلَا حَدًّ وَنُدِبَ أَنْ لَا تَزَيْدَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، وَإِنِ ٱسْتَشْعَرَ خِياَنَتَهُمْ نَبَذَهُ وَأَنْذَرُهُمْ ، وَوَجّبَ الْوَفَاء وَإِنْ بِرَدِّ رَهَائِنَ، وَلَوْ أَسْلَوُا كَمَنْ أَسْلَمَ ، وَإِنْ رَسُولًا ؟ إِنْ كَانَ ذَ كَرًا ، وَفُدِي بِالْنَيْءِ ، ثُمَّ بِمَالِ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ بِمَالِهِ ، وَرَجَعَ بِمِثْلِ الْمِثْلِي وَقِيمَةٍ غَيْرٍهِ عَلَى الْمَلِيِّ وَالْمُعْدِمِ ؛ إِنْ لَمْ يَقْصِدْ صَدَقَةً وَلَمْ يُمْكُنِ الْخُلاصُ بِدُونِهِ ؛ إِلاَ تَحْرَمًا أَوْ زَوْجًا إِنْ عَرَفَهُ أَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ ، إِلاَّ أَنْ يَأْمُرَهُ بِهِ وَ يَلْتَزَمِهُ ، وَقُدُّمَ عَلَى غَيرِهِ ، وَلَوْ فِي غَيْرِ مَا بِيَدِهِ كَلَى الْعَدَدِ ؛ إِنْ جَهِلُوا قَدْرَكُمْ ، وَالْقُولُ لِلْأُسِيرِ فِي الْفِدَاءَ أَوْ بَعْضِهِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ ، وَجَازَ بِالْأَمْرَى الْمُقَائِلَةِ وَالْخَمْرِ وَالْخَنْزِيرِ عَلَى الْأَحْسَنِ ، وَلَا يُرْجَعُ عَلَى مُسْلِمٍ وَفِي الْخَيْلِ وَآلَةِ الْخُرْبِ: وَقُوْلَانِ .

باب: الْمُسَابَقَةُ : بِجُعْلِ فِي الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ ، وَبَيْنَهُمَا ، وَالسَّهُم ِ إِنْ صَحَّ بَيْعُهُ ، عُبِّنَ الْمَبْدَأُ وَالْغَابَةُ وَالْمَرْكَبُ وَالرَّامِي وَعَـدَدُ الْإِصَابَةِ وَنَوْعُهَا مِنْ خَزْقِ (١) أَوْ غَيْرِهِ (٢) وَأَخْرَجَهُ مُتَبَرِّعٌ ، أَوْ أَحَدُهُمَا ؛ فَإِنْ سَبَقَ عَرْهُ ؛ فَلَمَنْ حَضَرَ ؛ لاَ إِنْ (٣) أَخْرَجَا لِيَأْخُذَهُ السَّابِقُ ، وَلَا يَشْتَرَطُ تَعْيِينُ السَّهْمِ وَالْوَتْرِ ، السَّابِقُ ، وَلاَ يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ السَّهْمِ وَالْوَتْرِ ، وَلاَ يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ السَّهْمِ وَالْوَتْرِ ، وَلاَ مُشْتِواه الْجَعْلِ ، مَوْضِعُ الْإِصَابَةِ ، أَوْ تَسَاوِيهِما : وَإِنْ عَرَضَ لِلسَّهُمْ مَا السَّهُمْ وَالْوَتَهُ ، وَلاَ تَسَاوِيهِما : وَإِنْ عَرَضَ لِلسَّهُمْ مَا اللَّهُمْ مَوْضِعُ الْإِصَابَةِ ، أَوْ تَسَاوِيهِما : وَإِنْ عَرَضَ لِلسَّهُمْ مَا اللَّهُمْ مَوْضِعُ الْإِصَابَةِ ، أَوْ تَسَاوِيهِما : وَإِنْ عَرَضَ لِلسَّهُمْ مَا السَّهُمْ مَوْضُ ، أَوْ لَلْفَرَسِ ضَرْبُ وَجْهٍ ، أَوْ نَوْعُ سَوْطُ : لَمْ يَكُنْ عَرَضَ اللَّهُمْ مَا عَرَضَ اللَّهُمْ مَا اللَّهُمْ مَا اللَّهُمْ مَا اللَّهُمُ مَا اللَّهُمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُمُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْ اللَّهُ الْمَالَى ؛ لاَ حَدِيثُ الرَّامِ ، وَالرَّمَ الْمُقَدُّ كَالْإِجَارَةِ .

باب: خُصَّ النَّبِيُّ (٥) وَيَتَلِيْقُ بِو جُوبِ: الضَّحٰى، وَالْأَضْحٰى، وَالنَّهَجُدِ
وَالْوْنُو بِحَضَرٍ، وَالسَّوَاكِ وَتَخْيِيرِ سِائِهِ فِيهِ، وَطَلَاقِ مَوْغُوبَتَهِ، وَإِجَابَةِ
الْمُصَلِّى، وَالْمُسُورَةِ، وَقَضَاءِ ذَيْ الْمُتَّارِالْمُهُ مِرْ، وَإِثْبَاتِ عَمَلِهِ، وَمُصَابَرَةِ
الْمُصُلِّى، وَالْمُسُورَةِ وَقَضَاءِ ذَيْ الْمُتَّارِالْمُهُ مِرْ، وَإِثْبَاتِ عَمَلِهِ، وَمُصَابَرَةِ
الْمُدُوِّ الْكَشِيرِ وَتَغْيِيرِ الْمُنْكُورِ، وَحُرْمَةِ الصَّدَ فَتَيْنِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ ، وَأَكْلِهِ
الْمُدُوِّ الْكَشِيرِ وَتَغْيِيرِ الْمُنْكُورِ، وَحُرْمَةِ الصَّدَ فَتَيْنِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ ، وَأَكْلِهِ

 <sup>(</sup>١) الحَرْق : خرم السهم للفرض مع عدم ثبوته فيه (٢) كالحسنق : وهو خرم للفرض مع ثبوته فيه (٣) أى لاتجوز المسابقة الخ

<sup>(</sup>٤)أى تـكره المسابقة بين صبيين . وبين صبى وبالغ

<sup>(</sup>٥) محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم

الْكِتَابِيَّةِ وَالْأُمَةِ ، وَمَدْ خُولَتِهِ لِغَيْرِهِ (١) وَ نَزْعِ لَامَتِهِ حَى يُقَارِلَ ، وَالْمَنْ لِلهِ وَرَفْعِ الصَّوتِ عَلَيْهِ لِيَسْتَ كُثْرَوَخَا لِنَهَ الْأَعْيُنِ وَاكُلْكُمْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مُحَارِ بِهِ وَرَفْعِ الصَّوتِ عَلَيْهِ وَنِدَانِهِ مِنْ وَرَاءِ اللَّهِ مِنْ وَرَاءِ اللَّهُ مِنْ وَ إِنَاحَةِ الْوِصَالِ وَدُخُولِ مَكَّةً بِلاَإِحْرَامِ وَنِدَانِهِ مِنْ وَرَاءِ اللَّهُ مِنْ وَالْخُسُ وَيُزَوِّجُ مِنْ نَفْسِهِ وَمَنْ شَاءً وَبِلَفْظِ الْهِبَةِ وَ بِقِتَالٍ وَصَفِي الْمُغَمِّ وَالْخُسُ وَيُزَوِّجُ مِنْ نَفْسِهِ وَمَنْ شَاءً وَبِلَفْظِ الْهِبَةِ وَرَائِدٍ عَلَى أَرْبَعِ وَبِلاَ مَهْرٍ وَوَلِيَّ وَشُهُود وَبِإِحْرَامٍ وَبِلاَ قَسْمٍ وَيَكُنُ مُورَائِهِ وَيَعْمَلُونَ وَبِإِحْرَامٍ وَبِلاَ قَسْمٍ وَيَكُنْ مُورَائِدِ عَلَى أَرْبَعِ وَبِلاَ قَسْمٍ وَيَكُنْ وَيُونَ وَبِإِحْرَامٍ وَبِلاَ قَسْمٍ وَيَحْمَى لَهُ وَلاَ يُورَثُ .

باب: نُدِبَ لِمُعْتَاجِ ذِي أُهْبَةِ نِـكَاحُ بِكُرِ وَنَظَرُ وَجْهِمَا وَكُفَّيْهَا فَقَطْ بِعِلْمٍ وَحَلَّ لَهُمَا حَتَّى نَظَرُ الْفَرْجِ كَالْمِلْكِ وَتَمَتَّعْ أَبْغَيْرِ دُبُرِ وَخُطْبَةٌ ` يخطْبَةً وَعَقْدً وَتَقْلِيلُهَا وَإِعْلَانُهُ وَهَمْنِئَتُهُ وَالدُّعَاءِ لَهُ وَإِشْهَادُ عَدْ لَيْن غَيْر الْوَلِيِّ بِعَقْدِهِ وَفُسِخَ إِنْ دَخَلاَ بِلاَّهُ وَلاَ حَدَّ إِنْ فَشَا وَلَوْ عَلِمَ ، وَحَرُمَ خِطْبَةً رَاكِنَةً لِغَيْرٍ فَاسِقِ وَلَوْ لَمْ يُقَدَّرْ صَدَاقٌ وَفُسِخَ إِنْ لَمْ يَبِنُوصَرِيحُ خِطْبَةِ مُفْتَدَّةٍ وَمُواعَدَتُهَا كُولِيِّهَا كَمُسْتَبْرَأَةٍ مِنْ ذِنَّا وَتَأَبَّدَ تَحْرِيمُهَا بِوَطَاء وَإِنْ بِشُبْهَةٍ وَلَوْ بَمْدَهَا وَ يُقَدَّمَتِهِ فِيهَا أَوْ يُمْلِكُ كَعَكْسِهِ لاَ بِعَقْدٍ أَوْ بِزِنَّا أَوْ بِمِلْكِ عَنْ مِلْكِي أَوْ مَبْنُو تَةً قَبْلَ زَوْجٍ كَالْمَحْرَمِ وَجَازَ تَمْرِيضْ كَفِيك رَاغِبٌ وَٱلْإِهْدَاءِ وَتَقُويِضُ الْوَلِيِّ الْمَقَادَ لِفَاضِل وَذِكْرُ الْمُسَاوِى وَكُرْهَ عَدَةٌ مِنْ أَحَدِهِمَا وَتَزَوُّجُ زَانِيَةٍ أَوْ مُصَرَّحٍ لِمَمَا بَعْدَهَا وَنُدِبَ فِرَاقُهُا وَعَرْضُ رَا كِنَةٍ لِغَيْرِ عَلَيْهِ. وَرُكْنَهُ وَلِيٌّ وَصَدَّاقٌ وَتَعَلُّ وَصِيغَةٌ بَأَنكَحْتُ

<sup>(</sup>١) أي يحرم النزوج بامرأة دخل مها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم

وَزُوَّجْتُ وَبِصَدَاقٍ وَهَبْتُ وَهَلْ كُلُّ لَفَظٍ يَقْتَضِي الْبَقَاءَ مُدَّةَ الْمِيَّاةِ كَبِعْتُ كَذَلِكَ ثَرَدُّذَ وَكَقَبَلْتُوَ بِزَوِّ جْنِي فَيَفَعْلُ وَلَزِمَ وَ إِنْ لَمْ يَرَصْ وَجَبَرَ الْمَالِكُ أَمَةً وَعَبْدًا بِلاَ إِضْرَارِ لاَ عَكَشُهُ وَلاَ مَالِكُ بَمْضٍ وَلَهُ الْوِلاَيَةُ وَالرَّدُّ وَالْمُخْتَارُ وَلاَ أَنْنَى بِشَائِبَةٍ وَمُكَاتَبٍ بخِلاَفٍ مُدَبَّرٍ وَمُعْتَقِ لِأَجَل إِنْ لَمْ يَمْرُضِ السَّيِّدُ وَيَقَرُبُ الْأَجَلُ ثُمَّ أَبُ وَجَبَرَ الْمَجْنُونَةَ وَالْبِكُرَ وَلَوْ عَانِسًا إِلاَّ لِـكَخَصِي عَلَى ٱلْاصَحِ وَالنَّيْبِ إِنْ صَغْرَتْ أَوْ بِعَارِضٍ أَوْ بِحَرَامٍ وَهَلْ إِنْ لَمْ تُكَرِّرِ الزِّنَا تَأْوِيلَانِ لَا بِفَاسِدٍ وَإِنْ سَفِيهَةً وَبِكْرًا رُشِّدَتْ أَوْ أَقَامَتْ بِبَيْتِهِمَا سَنَةً وَأَنْكَرَتْ وَجَبَرَ وَحِي ۖ أَمَرَهُ أَبِ ۚ بِهِ أَوْعَيَّنَ لَهُ الزَّوْجَ وَ إِلاًّ فَخِلاَف ۚ وَهُو َ فِي النَّدِّبِ وَ لِي ۖ ، وَصَحَّ إِنْ مُتُ ۚ فَقَدْ زَوَّجْتُ ٱ ْبَغَتِي : عِمَرَضٍ وَهَلُ ۚ إِنْ قَبِلَ بِقُرْبِ مَوْتِهِ ؟ تَأْوِيلاَنِ . ثُمَّ لاَ جَبْرَ فَالْبَالِغُ ؛ إِلاَّ يَتْيِمَةً خِيفَ فَسَادُهَا وَبَلَغَتْ عَشْرًا ، وَشُووِرَ الْقَاضِي وَ إِلَّا صَحَّ ؛ إِنْ دَخَلَ وَطَالَ ، وَقُدِّمَ أَ بْنُ ، فَأَ بْنُهُ ، فَأَبْنُهُ ، فَأَبْنُهُ ، فَجَدٌّ ، فَعَمٌّ فَأَبْنُهُ . وَقَدِّمَ الشُّقْيِقُ عَلَى الْأُصَحِّ، وَالْمُخْتَارِ فَمَوْلًى ثُمَّ هَلِ الْأَسْفَلُ وَبِهِ فُسِّرَتْ؟ أُوَّلاً وَصُحُّحَ فَكَا فِلْ ، وَهَلْ إِنْ كَفَلَ عَشْرًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ مَا يُشْفِقُ ؟ تَرَدُّه ، وَظَاهِرُهَا شَرْطُ الدُّنَاءَةِ ، فَحَاكُمْ ، فَولاَيَةُ عَامَّةِ مُسْلِمٍ ، وَصَحَّ بها فِي دَنِيئَةٍ مَعَ خَاصٌ لَمْ يُجُبِرْ : كَشَريفَةٍ دَخَلَ وَطَالَ ، وَإِنْ قَرُب فَلِلْأُفْرَب أُوِ الْخَاكِمِ إِنْ غَابَ الرَّدُّ ، وَ فِي تَحَتُّمِهِ إِنْ طَالَ قَبْلَهُ : تَأْوِيلاَنِ ، وَ بِأَبْعَدَ مَعَ أَقُرْبَ إِنْ لَمْ يُحْبِرُ ، وَلَمْ يَجُزُ كَأَحَدِ الْمُتَقِدِينِ ، وَرِضَا الْبِكُرْ صَمْتُ :

كَتَفُويِضَهَا . وَنُدُبَ إِعْلَامُهَا بِهِ ، وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا دَعْوَى جَمْلِهِ فِي تَأْوِيل ٱلْأَكْثَرَ ، وَإِنْ مَنَعَتْ أَوْ نَفَرَتْ لَمْ نُزَوَّجْ ؛ لاَ إِنْ ضَحِكَتْ ، أَوْبَكَتْ . وَالثَّيْبُ تُمْرِبُ : كَبِكْرِ رُشِّدَتْ ، أَوْ عُضِلَتْ ، أَوْ زُوِّجَتْ بِعَرْض ، أَوْ بِرِقٌ ، أَوْ بِعَيْبٍ ، أَوْ يَنْيَمَةٍ أَوْ أُفْتِيَتُ عَلَيْهَا ، وَصَحَّ إِنْ قَرُبَ رِضَاهاً بِٱلْبَـلَدِ وَلَمْ يُقْرَّ بِهِ حَالَ الْمَقْدِ وَإِنْ أَجَازَ مُغِيرٌ فِي ٱبْنِ وَأَخِ وَجَدٍّ : فَوْضَ لَهُ أَمُورَهُ بِبَيِّنَةٍ حَازَ ، وَهَلْ إِنْ قَرُبَ؟ تَأْوِيلاَنِ . وَفُسِخَ تَزْوِيجُ حَاكِمٍ أَوْ غَيْرِهِ إِ ٱبْنَتَهُ فِي: كَفَشْرِ ، وَزَوْجَ الْخَاكِمُ فِي: كَنَافِرِيقِيَّة ، وَظُهِّرَ مِنْ مِصْرَ ، وَتَوُّ وَلَتْ أَيْضًا بِالأُسْتِيطَانِ ؛ كَنَيْبَةِ الْأَقْرَبِ الثَّلَاثَ ، وَإِنْ أُسِرَ أَوْ فَقُدَ ؛ فَٱلْأَبْعَدُ: كَذِي رَقّ ، وَصِغَرِ وَعَتَهِ ، وَأَنُوثَةٍ ؛ لاَ فِسْقِ وَسَلَّبَ الْكَالَ، وَوَكَّلَتْ مَالِكَةٌ ، وَوَصِيَّةٌ ، وَمُعْتِقَةٌ وَإِنْ أَجْنَبِيًّا : كَمَبْدِأُوصِيَهُ وَمُكَا تَبِ فِي أُمَّةٍ طَلَبَ فَضْلاً وَإِنْ كَرِهَ سَيِّدَهُ ، وَمَنَعَ إِحْرَامٌ مِنْ أَحدِ الثَّلاَثَةِ كَكُنْدٍ لِلسُّلِمَةِ وَعَكْسِهِ ؛ إِلاَّ لِأُمَّةِ وَمُعْتَقَةٍ مِنْ غَـنْدٍ نِسَاً، الْجُزْيَةِ ، وَزَوِّجَ الْسَكَا فِرُ لِمُسْلِمٍ . وَإِنْ عَقَدَ مُسْلِمٌ لِسَكَا فِرِ تُرِكَ ، وَعَقَدَ السَّفِيهُ ذُو الرَّأْيِ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ ، وَصَحَّ تَوْ كِيلِهُ زَوْجٍ ِ الْجُمِيعَ ؛ لَا وَلِيَّ إِلاًّ كَهُو ، وَعَلَيْهِ الْإِجَابَةُ لِكُف مِ ، ، وَكُفُوْهَا أَوْ لَى ؛ فَيَأْمُرُهُ ٱلْحَاكِمُ ، ثُمَّ زَوْجَ ، وَلاَ يَمْضُلُ أَبُ بَكْرًا برَدْ مُتَكَرِّرٍ حَتَّى يُتَحَقِّقَ وَإِنْ وَكَلَّتُهُ مِّمَّنْ أَحَبَّ عَيَّنَ ، وَإِلاًّ فَلَهَا الْإِجَازَةُ ، وَأَنْ بَعُدَ لا الْهَكُسُ ، وَلا بْنِ عَمْ وَتَعُوهِ تَزْوِيُجُهَا مِنْ نَفْسِهِ ؛ إِنْ عَيْنَ بِبَزَوَّاجُتُكِ بِكَذَا

الطُّرَ قَيْنِ وَإِنْ أَنْكُرَتِ الْمُقْدَ ؛ صُدِّقَ الْوَكِيلُ إِن ِ ادُّعَاهُ الزُّوْجُ ، وَإِنْ تَنَازَعُ الْأُوْلِيَاءُ الْمُنَسَاوُونَ فِي الْعَقْدِ أَوِ الزَّوْجِ ؛ نَظَرَ الْحَاكُم وَإِنْ أَذِنَتْ لِوَ لِلَّيْنِ فَمَقَدًا ؛ فَلِلْأُوَّلِ إِنْ لَمْ يَتَلَدُّذِ الثَّانِي بِلاَ عِلْمٍ ، وَلَوْ تَأْخُرَ تَفُو بِنُّهُ إِنْ لَمْ تَكُنْ فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ ، وَلَوْ تَقَدُّمَ الْعَقْدُ عَلَى الْأَظْهَرِ ، وَفُسِخَ بِلاَطَلاقِ إِنْ عَقَدًا بِزَمَنِ أَوْ لِبَيِّنَةٍ بِعِلْمِهِ أَنَّهُ ثَانٍ ، لاَإِنْ أَفَرَّ أَوْ جُهِلَ الزَمَنُ ، وَإِنْ مَاتَتْ وَجُهِلَ الْأَحَقُّ فَفِي الْإِرْثِ قَوْلاَنِ، وَعَلَى الْإِرْثِ فَالصَّدَاقُ ، وَ إِلاًّ فَرَائِدُهُ ، وَإِنْ مَاتَ الرَّجُلانِ فَلاَ إِرْثَ ، وَلاَ صَـدَاقَ ، وَأَعْدَ لِيَّةُ مُتَنَاقِضَتَيْن مُلْفَاةٌ وَلَوْ صَدَّ قَنْهَا الْمَرْأَةُ ، وَفُسِخَ مُوصًى ، وَإِنْ بِكُمْ بِبُهُودٍ مِنَ أَمْرَأُةٍ أَوْ مَنْزِلِ أَوْ أَيَّامٍ ؛ إِنْ لَمْ يَدُّخُلُ وَيَطُلُ وَغُوقِباً ، وَالشُّهُودُ ، وَقَبْلَ الدُّخُولِ وُجُوبًا ، عَلَى أَنْ لاَ تَأْتِيهُ إِلاَّ سَهَارًا أَوْ بِخِيَارٍ لِأَحَدِهِمَا أَوْ غَيْرٍ ، أَوْ ظَلَى إِنْ لَمْ يَأْتِ بِالصَّدَاقِ لِـكَذَا فَلاَ نِـكَاحَ ، وَجَاءَ بِهِ وَمَافَسَدَ لِصَدَاقِهِ أَوْ عَلَى شَرْطٍ يُنَاقِضُ: كَأَنْ لاَ يَقْسِمَ لَمَا أَوْ يُؤْثِرَ عَلَيْهَا، وَأَلْغِي ، وَمُطْلَقًا كَالنَّكَا حِ لِأَجَلِ ، أَوْ إِنْ مَضَى شَهُو ۚ فَأَنَا أَثَرَ وَجُكِ ، وَهُوَ طَلَاقٌ إِنِ أُخْتُلِفَ فِيهِ كَمُحْرِمٍ وَشِغَارٍ وَالتَّحْرِيمُ بِعَقْدِهِ وَوَطْنِهِ ، وَفِيهِ الْإِرْثُ ؛ إِلاَّ نِكَاحَ الْمَرِيضِ، وَإِنْكَاحِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ ، لاَ أَتُّفِقَ طَلَى فَسَادِهِ ، فَلاَ طَلَاقَ وَلاَ إِرْثَ : كَخَامِسَةٍ ، وَحَرَّمَ وَطُولُهُ فَقَطْ ، وَمَا فُسِخَ بَعْدَهُ فَالْسَمَّى وَإِلاَّ فَصَدَاقُ الْمَثْلِ ، وَسَقَطَ بِالْفَسْخِ قَبْلَهِ ۗ إِلاَّ نِكَاحَ الدِّرْهَمْينِ فَنِضْفُهُمَا كَطَلَاقِهِ ، وَتُعَاضُ الْمُتَلَذَّذُ بِهَا ، وَلِوَلِيٌّ صَغِيرٍ فَسْخَ عَقْدِهِ ، فَلاَ مَهْرَ وَلاّ

عِدَّةَ وَإِنْ زُوِّجَ بِشُرُوطٍ أَوْ أُجِيزَتْ ، وَبَلَغَ وَكُرِهَ فَلَهُ التَّطْلِيقُ ، وَفِي نِصْفِ الصَّدَاقِ فَوْلاَنِ عُمِلَ بِهِما ، وَالْقَوْلُ لَمَا إِنَّ الْمَقْدَ وَهُو كَبِيرٌ ، وَللسَيِّدِ رَدُّ نِكَا حِ عَبْدِهِ بِطَلْقَةٍ فَقَطْ بَا ثِنَةٍ ؛ إِنْ لَمْ يَبِعْهُ ؛ إِلاَّ أَنْ يُرَدَّ بِهِ أَوْ يَمْتِقُهُ ، وَلَمَا رُبُعُ دِينَارِ إِنْ دَخَلَ ، وَأُتْبِيعَ عَبْدٌ وَمُكَا تَبْ بِمَا بَقِيَ ، إِنْ غُرًا ؛ إِنْ لَمْ يُبْطِلَهُ سَيِّدٌ أَوْ سُلْطَانَ ، وَلَهُ الْإِجَازَةُ إِنْ قَرُبَ وَمَ يُرِدِ الْفَسْخَ أَوْ يَشَكُّ فِي قَصْدِهِ ، وَلِوَ لِي سَفِيهِ فَشْخُ عَقَدِهِ ، وَلَوْ مَانَتْ وَتَعَيَّنَ بَمُوْتِهِ وَلِمُكَا تَبِ وَمَأْذُونِ نَسَرٌ وَإِنْ بِلاَ إِذْنٍ، وَ نَفَقَهُ الْعَبْدِ فِي غَيْرِ خَرَاجٍ وَكَشَبِ إِلاَّ لِعُرْفِ : كَا لَمَهْرِ وَلاَ يَضْمَنُهُ سَيِّدٌ بِإِذِنِ النَّزْوِيجِ ، وَجَبَرَ أَبْ وَوَصَى وَحَاكِمٌ تَجْنُوناً ٱخْتَاجَ ، وَصَغِيراً ، وَفِي السَّفِيهِ خِلاَفٌ ، وَصَدَاقُهُمْ إِنْ أَعْدَمُوا عَلَى الْأَبِ ، وَإِنْ مَاتَ ، أَوْ أَيْسَرُوا بَعْدُ ، وَلَوْ شَرِطَ ضِدُّهُ ، وَإِلاَّ فَمَلَيْهِمْ إِلاَّ لِشَرْطٍ ، وَإِن تَطَارِحَهُ رَشِيدٌ ، وَأَبٌ فُسِخ ، وَلا مَهْرَ ، وَهَلْ إِنْ حَلَفًا وَإِلاَّ لَزِمَ النَّاكِلَ ؟ ثَرَدُهُ ، وَحَلَفَ رَشِيدٌ، وَأَجْنَتْي ، وَأَمْرَأَةُ ﴿ أَنْكُرُوا الرُّضَا ، وَالْأَمْرَ حُضُوراً ، إِنْ لَمْ يُنْكُرُوا بِمُجَرَّدِ عِلْمِهِ ، وَإِنْ طَالَ كَثِيرًا لَزِمَ ، وَرَجَعَ لِأَبِ وَذِي قَذْر زَوَّجَ غَيْرَهُ ، وَضَامِن لِأُ بْنَتِهِ النَّصْنُ بِالطَّلاَّقِ، وَالجُّمِيمُ بِالْفَسَادِ، وَلاَّ رَرْجِعُ أَحَدْ مِنْهُمْ إِلاَّ أَنْ بُصَرِّحَ بِالْحُمَالَةِ ، أَوْ يَكُونَ بَعْدَ الْعَقْدِ ، وَكَمَا الْأَمْتِنَاعُ إِنْ تَعَذَّرَ أَخْذُهُ ، خَتَّى يُقْدَرَ وَ تَأْخُذَ الْحَالَّ ، وَلَهُ التَّرْكُ ، وَ بَطَلَ إِنْ ضَمِنَ فِي مَرَضِهِ عَنْ وَارِثُهِ ، لأَزَوْجِ ٱبْنَتِهِ ، وَالْكُفَاءَةُ الدِّينُ ، وَالْحَالُ ، وَلَهُ إِنْ قَامًا ، وَلَا لِيِّ تُو كُمًّا ،

وَلَيْسَ لِوَلِيْ رَضِيَ فَطَلَّقَ ٱمْتِنَاعُ بِلاَ حَادِثِ ، وَلِلْأُمِّ التَّـكَلُّم فِي تَزْوِيجٍ الْأُبِ الْمُؤْسِرَةَ الْمَرْ غُوبَ فِيهَا مِنْ فَقِيرِ وَرُو بَتْ بِالنَّفَى ا بْنُ الْقَاسِمِ إِلاَّ لِضَرَر َبِّينٍ ، وَهَلْ وِفَاقٌ ؟ تَأْوِيلاَنِ : وَالْمَوْلَى وَغَيْرُ الشَّرِيفِ ، وَٱلْأَقَلُ<sup>ّ</sup> جَاهاً كُفْ؛ وَفِي الْعَبْدِ تَأْوِيلان : وَحَرُمَ أَصُولُهُ ، وَفَصُولُهُ ، وَلَوْخُلِقَتْ مِنْ مَا يْدِ ، وَزَوْجَهُمَا ، وَفُصُول أُوَّل أَصُولِهِ ، وَأُوَّلُ فَصْل مِنْ كُلِّ أَصْلِ ، وَأَصُولُ ۖ زَوْجَتِهِ ، وَ بِتَلَدَّذٍ وَإِنْ بَعْدَ مَوْتِهَا ، وَإِنْ بِنَظَرٍ فُصُولُهَا : كَالْمِلْكِ ، وَحَرَّمَ الْعَقَدُ وَإِنْ فَسَدَ إِنْ لَمْ يُجْمَعُ عَلَيْهِ ، وَإِلاَّ فَوَطْوُهُ إِنْ دَرَأَ الْحَدُّ ، وَفِي الرِّنَا: خِلَافٌ ، وَإِنْ حَاوَلَ تَلَدُّذًا بِزَوْجَتِهِ فَتَلَدُّذَ بِأُ بَنْتِهَا ؛ فَقَرَدُدْ ، وإنْ قَالَ أَبْ نَكَحْتُهَا أَوْ وَطِئْتُ الْأَمَةَ عِنْدَ فَصْدِ الأَبْنِ ذَلِكَ وَأَنْكُرَ : نَدُبِ التَّنَزُّهُ ، وَ فِي وُجُو بِهِ إِنْ فَشَا : تَأْوِيلاَنِ ، وَجَمْعُ خَسْ ، وَلِلْمَبْدِ : الرَّابِمَةُ أُوا ثُينتينِ كُوْ قُدِّرَتْ أَيَّهُ ۚ ذَكُرًا حَرُمَ : كُوطْنِهِما بِالْمِلْكِ ، وَفُسِخَ نِـكَاحُ ثَا نِيَةٍ صَدَّقَتْ وَإِلاَّ حَلَفَ الْمُهُرِّ بِلاَ طَلَاقٍ : كَأْمٍ وَا بَنْتِهَا بِعَقْدٍ ، وَ تَأَبَّدَ تَعْرِيمُهُمَا إِنْ دَخَلَ وَلاَ إِرْثَ ، وَإِنْ تَرَتَّبَتَا ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِوَاحِدَةٍ : حَلَّتِ الْأَمْ ، وَإِنْ مَاتِ وَلَمْ تُعْلَمُ السَّا بِقَةُ ؟ فَالْإِرْثُ ، وَلِكُلِّ نِصْفُ صَدَاقِهَا : كَأَنْ لَمْ تُعْلَم الْخُامِسَةُ وَحَلْتِ الْأَخْتُ : بِبَيْنُونَةِ السَّابِقَةِ ، أَوْ زَوَالِ مِلْكُ بِمِتْقٍ وَإِنْ لِأَجَلِ ، أَوْ كِتَابَةٍ ، أَوْ إِنْ كَاحِ يُحِلُّ الْمَنْتُونَةَ ، أَوْ أَسْرِ ، أَوْ إِبَاقِ إِياسِ ، أَوْ بَيْعٍ دَلُّسَ فِيهِ ؛ لاَ فَاسِدٍ لَمْ يَفُتْ، وَحَيْضِ وَعِدَّةِ شُبْهَةً ، وَرِدَّةٍ ، وَإِخْرَامٍ ، وَظِهَارٍ وَأُسْتِبْرًاء ، وَخِيارٍ ، وَعُهْدَةِ ثَلَاثٍ ، وَإِخْدَامِ سَنَةٍ ، وَهِبَةِ لِمَنْ

يَعْتَصِرُهَا مِنْهُ ، وَإِنْ بَلْيُمْ ؛ مُخِلاَفِ صَدَفَةٍ عَلَيْهِ إِنْ حِيزَتْ ، وَإِخْدَامِ سِنِينَ وَوُفِفَ ؛ إِنْ وَطِئَهُمَا لِيُحَرِّمُ ؛ فَإِنْ أَنْتَى الثَّانِيَةَ ٱسْتَبْرَأُهَا ، وَإِنْ عَقَدَ فَأَشْتَرَى فَا لَأُولَى ؛ فَإِنْ وَطِيء أَوْ عَقَدَ بَمْدَ تَلَذُّذِهِ بِأُخْتِهَا بِملْكِ : فَكَا لَأُوَّلِ وَالْمَبْتُونَةَ حَتَّى يُولِجَ بَالِغُ قَدْرَ الْحُشْفَةِ بِلاَمَنْعِ، وَلاَ نُكُرَةٌ فِيهِ بِأُنْقِشَارِ فِي نِكَاحِ لَازِمٍ وَعِلْمِ خَلُومٌ وَزَوْجَهِ فَقَطْ وَلَوْ خَصَيًّا : كَنَزْ ويج غَيْر مُشْبِهَةً لِيَمِينِ لاَ بِهَاسِدٍ إِنْ لَمْ يَثَبُّتْ بَعْدَهُ بِوَطْء ثَانٍ ، وَفِىالْأُوَّل : تَرَدُّدْ كَمُحَلِّلٍ ؛ وَإِنْ مَعَ نِيَّةِ إِمْسَاكِهَا مَعَ الْإعْجَابِ وَنِيَّةُ الْمُطَلِّقَ وَنِيَّتُهَا لَغُوْ، وَقُبِلَ دَعْوَى طَارِئَةِ التَّزْوِيجَ ، كَعَاضِرَ وَأُمِنَتْ ؛ إِنْ بَعْدَ ، وَفِيغَيْرِهَا:قَوْلاَن وَمِلْكُهُ أَوْ لِوَلَدِهِ ، وَفُسِخَ ، وَإِنْ طَرَأً بِلاَ طَلاَقِ : كَمَرْأَةٍ فِي زَوْجِهَا وَلَوْ بِدَفْعِ مَالِ لِيُعْتَقَ عَنْهَا ، لاَ إِنْ رَدَّ سَيَّدْ شِرَاء مَنْ لَمْ يَأْذَنْ لَمَا أَوْقَصَدَا بِٱلْبَيْمِ الْمَسْخَ : كَهِيتِهَا لِلْعَبْدِ لِيَنْتَزَعَهَا فَأُخِذَّجَبْرُ الْعَبْدِ عَلَى الْمُبَةِ ، وَمَلْكَ أَبْ جَارِيَة أَبْنِهِ بِتَلَذُّذِهِ بِالْقِيمَةِ ، وَحَرْمَتْ عَلَيْهَا ؛ إِنْ وَطِئْاهَا وَعَتَقَتْ عَلَى مُولِدِها ، وَ لِمَبْدِ تَزَوُّجُ أَبْنَةِ سَيُّدِهِ بِثَقِلِ ، وَمِلْكِ غَيْرِهِ كَخُرِّ لاَ يُولَدُ لَهُ ، وَ كَأَمَةِ الْجُدُّ ، وَ إِلاَّ فَإِنْ خَافَ زِنَّا وَعَدَمَ مَا يَتَزَوَّجُ بِهِ حُرَّاةً غَيْرَ مُغَالِيّةٍ وَلَوْ كِتاً بِيَّةً ، أَوْ تَحْتَهُ حُرَّةً ، وَلِعَبْدِ بِلاَ شِرْكِ وَمُكانَبِ وَغُدَيْنِ (١) : نَظَرُ شُمْنِ السُّيَّدَةِ كَخَسِيِّ وَغَنْهِ لِزَوْجٍ ، وَرُوىٌ جَوَازُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَمُمَا وَخُيِّرِتِ الْخُرَّةُ مَعَ الْخُرِّ فِي نَفْسِهَا بِطَلْقَةَ بِأَنِنَةٍ : كَنَزُ وِيجٍ أَمَّةٍ عَلَهَاأُو ثَانِيَةٍ

<sup>(</sup>١) بفتح الواو وسكون النين :أي قبيحي النظر :

أَوْ عِلْمِهَا بُوَاحِدَةٍ فَأَلْفَتْ أَكْثَرَ، وَلاَ تُبَوَّأُ أَمَّةٌ بِلاَ شَرْطٍ أَوْ عُرْفٍ ، وَ السَّيِّدِ السَّفَرُ بَمَنْ كُمْ تُبُوَّأُ ، وَأَنْ يَضَعَ مِنْ صَدَ اقِهَا ؛ إِنْ لَمْ يَمْنَعُهُ دَ يُنْهَا ؛ إِلاَّ رُبْعَ دِينَارٍ ، وَمَنْعُهُا حَتَّى يَقْبِضَهُ ، وَأَخْذُهُ وَإِنْ قَتَلَهَا أَوْ بَاعَهَا بِمَكَانِ بَعِيدٍ إِلاَّ لِظَالِمٍ ، وَ فِبْهَا يَلْزَمُهُ تَجْهِيزُهَا بِهِ ، وَهَلْ خِلاَفٌ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ ؟ أُوِ الْأُوَّالُ لَمْ تُبَوَّأُ ؟ أَوْ جَهِّزَهَا مِنْ عِنْدِهِ ؟ تَأْوِيلَانِ : وَسَقَطَ بَبَيْمِهَا قَبْلَ الْبِنَاءُ : مَنْعُ تَسْلِيمِهَا لِسِقُرطِ تَصَرُّفِ الْبَائِعِ ، وَالْوَوْلَهِ بِالتَّرْويجِ إِذَا أَعْتَقَ عَلَيْهِ وَصَدَ اقْهَا ، وَهَلْ وَلَوْ بِبَيْعِ سُلْطَانِ الْفِلَسِ أَوْ لَا وَلَكِن لاَ يَرْجِمُ بِعِ مِنَ الثَّمَنِ ؟ تَأْوِيلَانِ ، وَ بَعْدَهُ كَمَالِهَا . وَ بِطَلَ فِي الْأُمَةِ إِنْ جَمَعَهَا مَعَ حُرًّا ﴿ فَقَطْ بِخِلاَفِ الْخُسْ وَالْمَرْأَةِ وَتَحْرَمِهَا ، وَلِزَوْجِهَا الْعَزْلُ إِذَا أَذِنَتْ ، وَسَيِّدُهَا : كَأَلُوْرَةَ إِذَا أَذِنَتْ ، وَالْـكَأُورَةُ ؛ إِلاَّ الْكِرَّةَ الْكِتَابِيَّةَ بَكُورُهِ ، وَ تَأْكُدَ بِدَارِ الْحُرْبِ ، وَلَوْ يَهُودِيَّةً تَنَصَّرَتْ ، وَبِالْعَكْسِ ، وَأُمَّهُمْ بِالْلِكِ ، وَقُرْرَ عَلَيْهَا إِنْ أَسْلَمَ وَأَنْكِحَتُّهُمْ فَاسِدَةٌ ، وَعَلَى الْأَمَةِ وَالْمَجُوسِيَّةِ إِنْ عَتَقَتْ وَأَسْلَتْ وَلَمْ يَبْعُدُ : كَالشَّهْرِ ، وَهَلْ إِنْ غُفِلَ أَوْ مُطْلَقًا ؟ تَأْوِيلاَنِ . وَلاَ نَفَقَةَ أَوْ أَسْلَمَتُ ثُمَّ أَسْلَمَ فِي عِدَّتِهَا ، وَلَوْ طَلقَهَا . وَلاَ نَفَقَةَ عَلَى الْمُخْتَارِ وَالْأَحْسَنِ ، وَقَبْلَ الْبِنَاءِ بَانَتْ مَكَالَمُهَا أَوْ أَسْلَمَا ؛ إِلاَّ الْمَحْرَمَ ، وَقَبْلَ ٱنْقَضَاءِ الْعَدَّةِ وَالْأَجَلِ وَتَمَادَيا لَهُ ، وَلَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَعَقَدَ إِنْ أُبَانَهَا بِلاَ نُعَلِّلِ ، وَفُسِخَ لِإِشْلَامِ أُحَدِهِمَا بلاَ طَلاَق ؛ لاَ ردَّتِهِ فَبَائِنَةُ ، وَلَوْ لِدَيْنِ زُوْجَتِهِ ، وَفِي لُرُومِ الثَّلَاثِ لِذِمِّي طَلَّقَهَا وَتَرَافَعَا إِلَيْنَا ، أَوْ إِنْ

كَانَ صَحِيحًا فِي الْإِسْلامِ ، أَوْ بِالْفِرَاقِ نَجْمَلًا ، أَوْلاً : تَأْوِيلاَتْ . وَمَضَى صَدَاقَهُمْ الْفَاسِدُ أَو الْإِسْقَاطُ إِنْ قُبِضَ وَدَخَلَ ؛ وَإِلاًّ فَكَالتَّفُويض ، وَهَلْ إِنِ ٱسْتَحَلُّوهُ ؟ تَأْوِيلاَن ، وَأَخْتَارَ الْلُسْلِمُ أَرْبَمًا وَإِنْ أَوَاخِرَ وَ إِحْدَى أَخْتَيْنَ مُطْلَقًا وَأُمَّا وَأُبْلَمَهَا لَمْ يَمَسَّهُمَا ؛ وَإِنْ مَسَّهُمَا حَرَمَتَا ، وَ إِحْدَاهُمَا يَعَيَّنَتْ ، وَلاَ يَنَزَوْجُ أَبْنُهُ أَوْ أَبُوهُ مَنْ فَارَقْهَا ، وَأَخْتَارَ بِطَلَاقِ أَوْ ظِهَارِ أَوْ إِيلاً ۚ أَوْ وَطْءٍ ، وَالْغَيْرَ إِنْ فَسَخَ نِـكَا حَهَا ، أَوْ ظَهَرَ أَنَّهُنَّ أَخَوَاتُ مَا لَمْ يَتَزَوَّجْنَ ، وَلاَ تَشَىءَ لِغَيْرِهِنَّ إِنْ لَمْ يَذْخُلْ بِهِ : كَا خُتِيارِهِ وَاحِدَةً مِنْ أَرْبَعِ رَضِيْعَاتٍ تَزَوَّجَهُنَّ وَأَرْضَعَتُهُنَّ ٱمْرَأَةٌ ، وَعَلَيْهِ أَرْبَعُ صَدَقَاتٍ إِنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْتَرْ ، وَلاَ إِرْثَ إِنْ تَخَلَّفَ أَرْبَعْ كِتَابِيَّاتٍ عَن الْإِسْلاَمِ أَوِ الْتَبَسَتِ الْمُطَلَّقَةُ مِنْ مُسْلِمَةٍ وَكِتَابِيَةٍ ؛ لَا إِنْ طَلَّقَ إِحْدَى زَوْجَتَيْهِ وَجُهُلَتْ ، وَدَخَلَ بِإِحْدَاهُمَا وَلَمْ تَنْقَضِ الْمِدَّةُ ، فَالْمَدْخُولِ بِهَا الصَّدَاقُ ، وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمِيرَاتِ ، وَلِغَيْرِهَا رُبُعُهُ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الصَّدَاقِ وَهَلُ يَمْنَعُ مَرَضُ أَحَدِهِا الْمَخُوفُ، وَإِنْ أَذِنَ الْوَارِثُ أَوْ إِنْ لَمْ يَحْتَجُ ؟ خِلَافٌ ، وَ لِلْمَرِيْضَةِ بِالدُّخُولِ الْمُسَمِّي ، وَعَلَى الْمَرِيضِ مِنْ ثُلُثِهِ الْأَقَلُّ مِنْهُ ، وَمِنْ صَدَاقِ الْمُثُلِ ، وَعُجِّلَ بِالْفَسْخِ ، إِلَّا أَنْ يَصِحُ الْمَرِيضُ مِنْهُماً ، وَمُنِعَ نِكَاحُهُ النَّصْرَانِيَّةَ وَٱلْأَمَّةَ كَلَى الْأَصَحِّ، وَالْمُخْتَارُ خِلَافَهُ .

فصل: الْخِيارُ إِنْ لَمْ يَسْبِقِ الْعِلْمُ أَوْ لَمْ يَرْضَ أَوْ يَتَلَذَّذْ وَحَلَفَ عَلَى

نَفْيهِ: بِبَرَصٍ، وَعِذْ يَطَةٍ (١) وَجُذَام ، لاَ جُــذَامٍ لأَبٍ ، وَبِخِصَائِهِ ، وَجَبِّهِ، وَعُنَّتِهِ، وَأَعْتِرَاضِهِ. وَبِقَرَنِهَا (٢) ، وَرَتَقَهَا (٣) ، وَ بَغَرِهِمَا (١) ، وَعَفَلِهَا (٥)، وَ إِفْضَائِهَا (٦) قَبْلَ الْمَقْدِ . وَلَمَا فَقَطْ : الرَّدُّ : بِالْجَلْدَامِ الْبَيِّنِ، وَالْبَرَصِ الْمُضِرِّ ، الْحُادِ آثَيْنِ بَعْدَهُ لاَ بِكَأَءْتِرَاضٍ ، وَبِجُنُو بِهِمَا وَإِنْ مَرَّةً فِي الشَّهْرِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ أُجِّلاً فِيهِ. وَفِي بَرَصٍ وَجُــٰذَامٍ رُحِيَ بُرْ وُهُمَا سَنَةً ، وَ بِغَيْرِهَا إِنْ شَرَطَ السَّلاَمَةَ ، وَلَوْ بِوَصْفِ الْوَلِيِّ عِنْدَ الْخُطْبَةِ ، وَ فِي الرَّدِّ إِنْ شَرَطَ الصِّحَّةَ : تَرَدُّدِّ : لاَ بِخُلْفِ الظَّنِّ : كَا لَقْرَع ِ ، وَالسَّوَادِ مِنْ بَيْضٍ ، وَ نَثْنُ الْفُمَ ، وَالثُّيُو بَةِ ؛ إِلاَّ أَنْ يَقُولَ عَذْرَاهِ . وَفِي بِكُمْ يَ نَوَدُّدُ ، وَ إِلاَّ تَزَوَّجَ الْخُرُّ : الْأُمَةَ ، وَالْخُرَّةُ : الْمَبْدَ . بِخِلاَفِ الْمَبْدِ مَعَ الْأُمَةِ ، وَاكْشْلِمِ مَعَ النَّصْرَانِيَّةِ ؛ إِلاَّ أَنْ يَغُرًّا . وَأُجُّلَ الْمُعْتَرَضُ سَنَةً بَعْدَ الصِّحَّةِ مِنْ يَوْمِ الْخُكُمْ ، وَإِنْ مَرِضَ ، وَالْعَبْدُ نِصْفَهَا ، والظَّاهِرُ لْاَ نَفَقَةً لَمَا فِيهِا وَصُدِّقَ إِنِ ادَّعَى فِيهَا الْوَطْءَ بِيمِينِهِ ؛ قَانْ نَـكُلَ حَلَفَتْ ،

 <sup>(</sup>١) العذيطة: التغوط عند الجماع (٢): القرن: بفتحثين: بروز شيء من الفرج كقرن الشاة من عظم أو لهم (٣) الرتق: بفتحتين: انسداد مسلك الذكر بعظم أو لهم

<sup>(</sup>٤) البخر · بفتحتين · نتن الفرج

<sup>(</sup>ه) العفل. بفتحتين. بروز شيء فى القبل يشبه أدرة الرجل، وقبل حــدوث رغوة فى الفرج عنـــد الجماع (٦) الافضاء . اختلاط مسلك البول بمسلك الجماع بأن يصيرا مسلـكا واحدا

وَإِلاَّ بْقَيْتُ ؛ وَإِن لَمْ يَدُّعِهِ طَلَّقَهَا ؛ وَإِلاَّ فَهَلْ يُطَلَّقُ الْحَاكِمُ أَوْ يَأْمُرُهَا بِهِ ثُمَّ يَحْكُمُ بِهِ ؟ قَوْلاَنِ . وَلَما فِرَاقُهُ بَعْدَ الرَّضَا بِلاَ أَجَلِ ، وَالصَّدَّاقُ بَعْدَهَا: كَدُخُولِ الْعِنِّينِ ، وَالْمَجْبُوبِ. وَفِي تَعْجِيلِ الطَّلَاقِ إِنْ قُطِعَ ذَكُرُهُ , فِيهَا : قَوْلاَ نِ . وَأُحِّلَتِ الرَّ ثَمَّاء للدَّوَاء بِالاُجِنِهَادِ ، وَلاَ تُجْبَرُ عَلَيْهِ إِن كَانَ خِلْقَةً ، وَجُسُ عَلَى نُوبِ مُنْكِرِ الْجُبِّ وَتَحْوِهِ ، وَصُدِّقَ فِي الْأَعْبِرَ اصْ : كَالْمَرْأَةِ فِي دَائِهَا أَوْ وُجُودِهِ حَالَ الْعَقْدِ ، أَوْ بَكَارَتِهَا وَحَلَفَتْ هِيَ ، أَوْ أُنُوهَا إِنْ كَانَتْ سَفِيهَةً ، وَلاَ يَنْظُرُ هَا السَّاهِ ، وَإِنْ أَنِّي بِامْرَأَ تَبْنِ تَشْهَدَانِ لَهُ قُبِلَتَا ، وَإِنْ عَلِمَ الْأَبُ بِثُيُوبَتِهَا بِلاَ وَطْءُ وَكَتَّمَ ؛ فَلَلزَّوْجِ لِرَّدُّ عَلَى الْأَصَحِّ، وَمَعَ الرَّدِّ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَا صَدَاقَ : كَفُرُ ور بِحُرِّيَّةٍ ، وَبَعْدَهُ فَمَعَ عَيْبِهِ الْكُمَّى ، وَمَعَمَا رَجَعَ بِجَمِيعِهِ ، لاَ قِيمَةِ الْوَلَدِ عَلَى وَ لِي لَمْ يَفِبْ كَأْنِن وَأَخِي، وَلَا نَشِيءَ عَلَيْهَا ، وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهَا إِنْ زَوَّجَهَا بِحُضُورِهَا كَا تَمَيْنِ ، ثُمَّ الْوَلِيُّ عَلَيْهَا إِنْ أَخَذَهُ مِنْهُ لاَ الْهَكُسُ وَعَلَيْهَا فِي : كَانْنِ الْعَمِّ، إلاَّرُبُعَ دِينَارٍ ، فَإِنْ عَلِمَ فَكَالْقَرِيبِ ، وَحَلَّفَهُ إِن ادَّعَى عِلْمَهُ : كَانَّهَامِهِ عَلَى الْمُخْتَارِ فَإِنْ نَكُلَ حَلَفَ أَنَّهُ غَرَّهُ وَرَجَعَ عَلَيْهِ ؛ فَإِنْ نَكُلَ رَجَعَ عَلَى الزُّوجَةِ عَلَى الْمُخْتَارِ ، وَعَلَى غَارٍ غَيْرِ وَلِي ۖ تَوَلَيْ الْمَقْدَ ؛ إِلَّا أَنْ بُخْبِرَ أَنَّهُ غَيْرُ وَلِيّ ؛ لا إِنْ لَمْ يَتُولُهُ ، وَوَلَدُ الْمُغَرُورِ الْحُرُّ فَقَطْ حُرْ ، وَعَلَيْهِ الْأَقَلَ مِنَ الْمُسَمَّى وَصَدَاقَ أَلْمِثْلُ ، وَقِيمَةُ الْوَلَدِ دُونَ مَالِهِ يَوْمَ الْخُكْمِ ؛ إِلاَّ لِكَجَدَّة ، وَلاَ وَلاَءَ لَهُ ، وَعَلَى الْفَرَدِ فِي أَمْ الْوَلَدِ وَالْلَاَّ رَهِ ، وَسَقَطَتْ بِمَوْتِهِ ، وَالْأَقَلُ

مِنْ قِيمَتِهُ أَوْ دِيَتِهِ إِنْ قُتِلَ ، أَوْ مِنْ غُرَّتِهِ أَوْ مَانَقَصَهَا إِنْ أَلْقَتُهُ مَيتًا : كَجُرْجِهِ ، وَلِعَدَمِهِ تُوْخَذُ مِنَ الْإِنْ ، وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْ وَلَدِ مِنَ الْأَوْلاَدِ لِكَجُرْجِهِ ، وَلِعَدَمِهِ تُوْخَذُ مِنَ الْإِنْ ، وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْ وَلَدِ مِنَ الْأَوْلاَدِ إِلاَّ قِسْطُهُ ، وَوُ قِفَتْ قِيمَةُ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ ؛ فَإِنْ أَدَّعَتْ رَجَعَتْ إِلَى الْأَبِ، وَقَيْلِ قَوْلُ الزَّوْجِ أَنَّهُ غُرَّ ، وَلَوْ طَلَقَهَا أَوْ مَانَا ثُمَّ الطَّلِعَ عَلَى مُوْجِدِ خِيلًا فَوْلُ الزَّوْجِ أَنَّهُ غُرَّ ، وَلَوْ طَلَقَهَا أَوْ مَانَا ثُمَّ الطَّلِعَ عَلَى مُوْجِدِ خِيلًا ؛ فَحَكَا لُعْدَمِ . وَلِلْوَلِي كُثُمُ الْعُنَى وَتَحُوهِ ، وَعَلَيْهِ كُثُمُ الظُنَا وَالْأَصَعَ خَيلًا الْعُرَبِي عَلَى الْمُولِي كُثُمُ الْعُنَى وَتَحُوهِ ، وَعَلَيْهِ كُثُمُ الْعُنَا وَالْأَصَعَ عَلَى الْمُنَا وَالْأَصَعَ عَلَى الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي كُثُمُ الْعُنَى وَلَا الْمُؤْلِي كُثُمُ الْعُنَى وَلَا الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِي اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْلِقِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ مَنْ وَطُء إِمَانِهِ ، وَلِلْمَ إِنِي إِلَا الْعُرَاقِيقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ ال

فصل: ولَنْ كُمُلَ عِنْفُهَا: فِرَاقُ الْعَبْدِ فَقَطْ بِطَلْقَةِ بِالْنَةِ ، أَوْاثُنْتَينِ، وَسَقَطَ صَدَاقُهُا قَبْلَ الْبِنَاء ، وَالْفُرَاقُ إِنْ قَبَضَهُ السَّيِّدُ وَكَانَ عَدِيمًا وَبَعْدَهُ لَمَا لَوْ رَضِيَتْ وَهِى مُهُوَّضَةٌ مَا فَرَضَهُ بَعْدَ عِنْقِهَا لَمَا إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَهُ السَّيدُ وَكَانَ عَدِيمًا وَهِي مُهُوَّضَةٌ مَا فَرَضَهُ بَعْدَ عِنْقِها لَمَا إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَهُ السَّيدُ وَلَا بَعْدَ سَنَةٍ ، إِلاَّ أَنْ يَمْكُنُهُ أَنَّها مَارَضِيتْ وَإِنْ بَعْدَ سَنَةٍ ، إِلاَّ أَنْ يَشْعَطُهُ أَوْ يَصَدَّفُو بَانَ لَمْ يُمَكِّنُهُ أَنّها مَارَضِيتْ وَإِنْ بَعْدَ سَنَةٍ ، إِلاَّ أَنْ يَشْعَلُهُ مِنَ الْمُسَتَّى وَصَدَّاقِ الْمِثْقُ ، وَلَوْ جَهِلَتِ الْمُحْمَلِينَ الْمُحْمِيقِ أَوْ عَتَقَ قَبْلَ الْاَخْتِيارِ ؟ الْمُسَتَّى وَصَدَاقِ الْمِثْلُ ، أَوْ يُبِيهَا لا يرَجْعِي أَوْ عَتَقَ قَبْلَ الْاَخْتِيارِ ؟ الْمُسَتَّى وَصَدَاقِ الْمِثْلُ ، أَوْ يُبِيهَا لا يرَجْعِي أَوْ عَتَقَ قَبْلَ الاَحْتِيارِ ؟ الْمُسَتَّى وَصَدَاقِ الْمِثْلُ ، أَوْ يُبِيهَا لا يرَجْعِي أَوْ عَتَقَ قَبْلَ الاَحْتِيارِ ؟ الشَّيْلِ ، أَوْ يُبِيهَا لا يرَجْعِي أَوْ عَتَقَ قَبْلَ الاَحْتِيارِ ؟ الشَّيْلِ ، أَوْ يُبِيهَا لا يرَجْعِي أَوْ وَتُعَلَى الْمُانَ عَلَيْهُا وَدُخُو لِمَا : فَاتَتْ بِدُخُولِ الشَّانِي ، وَلَمْ إِنْ أَوْقَهُمَا تَأْمُونِ تَنْظُرُ فِيهِ .

فصـــل: الصَّدَاقُ كَالشَّنِ: كَعَبْدِ تَخْتَارُهُ هِيَ ؛ لاَ هُوَ. وَضَانَهُ وَتَعَالُهُ مُو . وَضَانَهُ وَتَعَلِيهُ أَوْ بَعْضِوِ: كَالْبَيْعِ، وَإِنْ وَقَعَ بِقُلَّةِ خَلَ ۖ فَإِذَا وَتَعَلِيهُ أَوْ بَعْضِوِ: كَالْبَيْعِ، وَإِنْ وَقَعَ بِقُلَّةِ خَلْ أَوْ يَعْفِونَ كَالْبَيْعِ، وَإِنْ وَقَعَ بِقُلَّةٍ خَلْ أَوْ يَعْفِونَ عَدَدٍ ، مِنْ : كَإِيلٍ ، أَوْ رَقِيق ، هِي خَمْرٌ ؛ فَمْنُلُهُ ، وَجَازَ : بِشَوْرَةِ ، أَوْ عَدَدٍ ، مِنْ : كَإِيلٍ ، أَوْ رَقِيق ،

أَوْ صَدَاقَ مِثْلِ وَكُمَّا الْوَسَطُحَالاً . وَفِيشَرْطِ ذِكْرِ جِنْسِال ِّقِيقِ : قَوْلاً نِ وَٱلْإِنَاتُ مِنْهُ إِنْ أَطْلَقَ وَلاَ عُهْدَةً ، وَإِلَى الدُّخُولِ إِنْ عِلْمَ ، أَوِ الْمَيْسَرَةِ إِنْ كَانَ مَلِيًّا ، وَعَلَى هِبَةِ الْعَبْدِ لِفُلَانِ ، أَوْ يَمْتَقَ أَبَاهَا عَنْهَا أَوْعَنْ نَفْسِهِ . وَوَجَبَ تَسْلِيمُ إِنْ تَعَيَّنَ ؟ وَإِلاًّ فَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا - وَإِنْ مَعِيبَةً - مِنَ الدخُولِ ، وَالْوَطْ ء بَعْدَهُ ، وَالسَّفَرِ إِلَى تَسْلِيمِ مَا حَلَّ ؛ لاَ بَعْدَ ٱلْوَطْء إِلاَّأَنْ يُسْتَحَقُّ ، وَلَوْ لَمْ يَغِرُّ هَا عَلَى الْأَظْهِرِ ، وَمَنْ بَادَرَ أَجْبِرَ لَهُ الْآخَرُ ، إِنْ بَلَغَ الزُّوْجُ وَأَمْكُنَ وَطُوْهَا ، وَتُمْهَلُ سَنَةً إِن ٱشْتُرِطَتْ لِتَغْرِبَةِ أَوْ صِغَرِ ، وَ إِلاَّ بَطَلَ ؛ لاَ أَكُثَرَ ؛ وَالْمَرِضِ وَالصَّغَرِ الْمَانِعَيْنَ مِنَ الْجِمْاعِ ، وَقَدْرَ مَا يُهِيَّهُ مِثْلُهَا أَمَرَهَا إِلاَّ أَنْ يَحْلُفَ لَيَذْخُلَنَّ اللَّيْلَةَ لاَ لِحَيْضٍ ، وَإِنْ لَمْ يَجِذْهُ أَجُّلَ لِإِثْبَاتِ عُسْرِهِ ثَلَاثَةَ أَسَابِيعَ ، ثُمَّ تُلُوِّمَ بِالنَّظَرِ ، وَعُمِلَ بسَنَةِ وَشَهْر وَ فِي النَّلَوْمِ ١١) لِمَنْ لاَ يُرْجَى وَصُحِّحَ وَعَدَّمِهِ : تَأْوِيلاَنِ ، ثُمَّ طُلِّقَ عَلَيْهِ وَوَجَبَ نِصْفُهُ ، لا فِي عَيْبِ وَتَقَرَّرَ بِوَطْء ، وَإِنْ حَرُمُ وَمَوْتِ وَاحِدٍ ، وَإِقَامَةِ سَنَةٍ ، وَصُدِّقَتْ فِي خَلْوَةِ الاِهْتَدَاءِ ، وَإِنْ بِمَانِعٍ ثَرْعِي ۗ . وَفِي نَفْيِهِ وَإِنْ سَفِيهَةً وَأَمَّةً وَالزَّائِرُ مِنْهُمَا وَإِنْ أَقَرَّبِهِ فَقَطْ أَخِذَ ، إِنْ كَا نَتْ سَفِيهَةً ، وَهَلْ إِنْ أَدَامَ الْإِفْرَارَ الرَّشَيدُ كَذَٰلِكَ ؟ أَوْ إِنْ كَذَّبَتْ نَفْسَهَا ؟ تأويلان ، وَ فَسَدَ إِنْ نَقَصَ عَنْ رُبُع دِينَارِ أَوْ ثَلاَثَة دَرَاهِمَ خَالِصَة ، أَوْمُقَوَّم بهماً ، وَأَنَّهُ إِنْ دَخَلَ ، وَإِلَّا فَإِنْ لَمْ يُتَّمَّهُ : فُسِخَ ، أَوْ يَمَا لَا يُمْلُكُ

<sup>(</sup>١)التلوم . الانتظار والتمكث

كَخَمْرٍ وَحُرٍّ ، أَوْ بِإِسْقَاطِهِ ، أَوْ كَفِصَاصٍ ، أَوْ آبِقٍ ، أَوْ دَارِ فُلاَنٍ ، أَوْ مَنْ مَرَيِّهَا ، أَوْ بَعْضَهُ لِأَجَلِ مُجْهُول ، أَوْ لَمْ يُقَيِّدُ الْأَجَلُ ، أَوْ زَادَ كَلَى خَسِينَ سَنَةً ، أَوْ بَمُعَيَّنَ بَعِيدٍ : كَخُرَاسَانَ مِنَ الْأَنْدُلُسِ . وَجَازَكُمِصْرَ مِنَ اللَّدِينَةِ لاَ بشَرْطِ الدُّخُولِ قَبْلَهُ ؟ إلاَّ الفَّرِيبَ جِدًّا ، وَضَمِنَتُهُ بَعْدَ الْقَبْضِ إِنْ فَاتَ أَوْ بِمَغْصُوبِ عَلِمَاهُ لاَ أَحَدُهُمَا ، أَوْ بِأَجْمَا عِلِهِ مَعَ بَيْعٍ : كَدَارٍ دَفَعَهَا هُوَ أُوْ أَبُوهَا ، وَجَازَ مِنَ الأَبِ فِي التَّقْوِيضِ ، وَجَمْعُ ٱمْرًأْ تَيْنِ سَمَّى لَهُمَا أَوْ لإِحْدَاهُمَا . وَهَلْ وَ إِنْ شَرَطَ تَزَوْجَ الْأُخْرَى ؛ أَوْ إِنْ شَمَّى صَدَاقَ الْمِثْلُ ؟ قَوْ لَأَن . وَلَا يُمْجِبُ جَمْعُهُما ، وَالْأَكْثَرُ عَلَى التَّأْوِيلِ بِالْمَنْعِ وَالْفَسْخِ قَبْلَهُ وَصَدَاقِ الْمِثْلِ بَعْدُ ؛ لاَ الْكُرَاهَةِ ، أَوْ تَضَمَّنَ إِثْبَاتُهُ رَفْعُهُ : كَذَّفْعِ الْعَبْدِ فِي صَدَ اقِهِ ، وَ بَعْدَ الْبِنَاءَ تَمْلُكُهُ ، أَوْ بِدَارِ مَضْمُونَةً ، أَوْ بِأَلْفٍ ، وَإِنْ كَأَنَتْ لهُ زَوْجَةٌ : فَأَلْفَانِ بِحِلاَفِ أَلْفٍ . وَإِنْ أَخْرَجَهَا مِنْ بِلَدِهَا ، أَوْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا ، فَأَلْفَانِ . وَلاَ يَلْزَمُ الشَّرْطُ . وَكُرِهَ ، وَلاَ الْأَلْفُ الثَّانِيَّةُ ؛ إِنْ خَالَفَ : كَإِنْ أَخْرَجْتُكِ : فَلَكِ أَلْفَ . أَوْ أَسْقَطَتْ أَلَهَا قَبْلَ الْعَقَدِ عَلَى ذَٰ إِلاَّ أَنْ تُسْقِطَ مَا تَقَرَّرَ بَعْدَ الْمَقَدِ بِلاَ يَمِنِ مِنْهُ ، أَوْ كَزَوَ جْنِي أَخْتَكَ عَانَةٍ عَلَى أَنْ أَزُوِّ جَكَ أُخْتَى عَانَةٍ ، وَهُوَ وَجْهُ الشَّفَارِ ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ فَصَرِيحُهُ ، وَفُسِخَ فِيهِ ، وَ إِنْ فِي وَاحِدَةٍ ، وَعَلَى حُرِّيَّةً وَلَهِ الْأُمْةِ أَبَدًا ، وَلَهَا فِي الْوَجْهِ ، وَمِائَةً وَخَبْرٍ ، أَوْ مِائَةٍ وَمِائَةً : لِمَوْتٍ أَوْ فِرَاقِ الْأَكْثَرُ مِنَ الْمُسَمَّى ، وَصَدَاقِ الْمُثُلِ . وَلَوْ زَادَ عَلَى الْجَبِيعِ ، وَقُدِّرَ ۚ بِالتَّأْحِيلِ المَعْلُومِ

إِنْ كَانَ فِيهِ ، وَتُؤُوُّلُتُ أَيْضًا : فِيمَ إِذَا سَمَّىٰ لِإِحْدَاهُمَا ، وَدَخَلَ بِالْسَمَّى لَهَا بِصَدَاقِ الْمِثْلِ ، وَفِي مَنْعِهِ بِمَنَافِعَ ، وَتَعْلِيمِهَا قُرْآنًا ، وَإِخْجَاجِهَا ، وَرَ جِعُ بِقِيمَةِ عَمَلِهِ لِلْفَسْخِ، وَكُرَاهَتِهِ : كَأَلْفَالَاهِ فيهِ ، وَالْأَجَلِ : قَوْلَانِ وَ إِنْ أَمَرَهُ بِأَلْفَ عَيَّهَا أَوَّلاً فَزَوَّجَهُ بِأَلْفَيْنِ ، فَإِنْ دَخَلَ فَعَلَى الزَّوْجِ أَلْفَ وَغَرِمَ الْوَكِيلُ أَلْمًا إِنْ نَمَذًى بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ وَإِلاًّ فَتُحَلِّفُ هِيَ إِنْ حَلَفَ الزُّوْجُ ، وَفِي تَمْلِيفِ الزُّوْجِ لَهُ إِنْ نَكُلَ وَغَرِمَ الْأَلْفَ الثَّانِيَّةَ قَوْلَانِ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ وَرَضِيَ أَحَدُهُمَا : لَزِمَ الْآخَرَ ، لاَ إِنْ الْنَزَمَ الْوَكِيلُ الْأَلْفَ ، وَلِكُلُّ تَعْلِيفُ الْآخَرِ فِياً يُفْيِدُ إِقْرَارُهُ ، إِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ وَلا بُرَدُّ إِنْ أَتَّهَمَهُ ، وَرُجِّحَ بُدَاءَةُ حَلِفِ الزَّوْجِ مَاأَمَرَهُ ۚ إِلاَّ بِأَلْفٍ ، ثُمَّ لِلْمَرْأَةِ الْفَسْخُ إِنْ قَامَتْ يَيُّنَهُ كُلِّي اللَّزَويجِ بِأَلْفَيْنِ، وَ إِلاًّ فَكَالَا خُتِلاَفِ فِي الصَّدَاقِ وَ إِنْ عَلِمَتْ بِالتَّعَدِّى فَأَلْفُ ، وَبِالْمَكْسِ أَلْفَانٍ ، وَ إِنْ عَلِمَ كُلُّ ، وَعَلِمَ بِعِلْمِ الْآخَرِ ، أَوْ لَمْ بَعْلَمْ : فَأَلْفَانِ ، وَإِنْ عَلِمَ بِعِلْمِهَا فَقَطْ : فَأَلْفُ ، وَ بِالْمَكُسِ : ۖ فَأَلْفَانَ ، وَلَمْ يَلْزَمْ بَرْ وَ بِجُ آذِنَةً غَيْرَ مُغْبَرَةً بِدُونِ صَدَاقِ الِمْلِ ، وَعُمِلَ بِصَدَاقِ السِّرِّ إِذَا أَعْلَنَا غَيْرَهُ ، وَحَلَّفَتُهُ إِنِ ادَّعَتَ الرُّجُوعَ عَنْهُ ، إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ أَنَّ الْمُعْلَنَ لاَ أَصْلَ لَهُ ، وَإِنْ تَزَوَّجَ بِثَلَاثِينَ : عَشَرَةٍ نَقْدًا وَعَشَرَةً إِلَى أَجَلِ وَسَكَتاً عَنْ عَشَرَةً سَقَطَتْ ، وَنَقَدَها كَذَا مُقْتَضِ لِقَبَضِهِ ، وَجَازَ نِكَاحُ التَّفُويضِ وَالتَّخْكِيمِ : عَقْدٌ(١) بِلاَ ذِكْرِ مَهْرٍ بِلاَّ

<sup>(</sup>۱)أي مو عقد

وُهِبَتْ ، وَفُسِخَ إِنْ وَهَبَتْ نَفُسُمَا قَبْلَهُ ، وَصَحَحَ أَنَّهُ زِنَّا ، وَأَسْتَحَقَّتُهُ بِالْوَطْءِ ؛ لاَ بِمَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ ؛ إِلاَّ أَنْ يَفْرِضَ وَتَرَفَى ، وَلاَ تُصَدَّقُ فِيهِ بَعْدَهُمَا ، وَلَهَا طَلَبُ التَّقْدِيرِ ، وَلَزِمَهَا فِيهِ ، وَتَعْكِيمِ الرَّجُلِ إِنْ فُرِضَ الْمِنْلُ ، وَلاَ يَلْزَمُهُ ، وَهَلْ تَحْكِيمُهَا وَتَحْكِيمُ الْغَيْرِ كَذَٰلِكِ ؟ أَوْ إِنْ فُرِضَ الْمُثْلُ لَزِمَهُمَا وَأَقَلُ لَزِمَهُ فَقَطْ وَأَكُثَرُ فَالْعَكْسُ؟ أَوْ لاَ بُدَّ مِنْ رِضاَ الزُّوْجِ وَالْمُحَكُّمْ ِ وَهُو َ الْأَظْهَرُ ؟ تَأْوِيلاَتُ ، وَالرِّضاَ بِدُونِدِ الْمُرَشَّدَةِ وَ لِلْأَبِ، وَلَوْ ، بَعْدَ الدُّخُولِ ، وَ لِلْوَصِيِّ قَبْلَهُ ، لاَ الْمُمْلَةِ ، وَ إِنْ فَرَضَ فِي مَرَضِهِ فَوَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ ، وَفِي الذِّمِّيَّةَ وَالْأَمَةِ ؛ قَوْ لاَن ، وَرَدَتْ زَائِدًا الثل إِنْ وَطِيءَ ، وَلَزِمَ إِنْ صَحَّ لاَ إِنْ أَبْرَأَتْ قَبْلَ الْفَرْضِ ، أَوْ أَسْقَطَتْ مَنَرْطًا قَبْلَ وُجُوبِهِ ، وَمَهْرُ الْمُثْلِ مَا يَرْغَبُ بِهِ مِثْلُهُ فِيهَا : باعْتِبَارِ دِين ، وَجَمَالٍ ، وَحَسَبٍ ، وَمَالُ ، وَبَلَدٍ ، وَأَخْتُ شَقِيقَةً أَوْ لِأَبِ ؛ لاَ الْأُمِّ ، وَالْعَمَّةِ وَفِي الْفَاسِدِ يَوْمَ الْوَطْءِ ، وَأَنَّكَدَ الْمَرْ ، إِنِ اتَّحَدَتِ الشَّبْهَةُ : كَا لَفَالِطِ بِغَيْرِ عَالِلَةٍ ، وَ إِلاَّ تَمَدُّدَ : كَا لَزُّنَا بِهَا أَوْ بِالْكُرْهَةِ . رَجَازَ : شَرْطُ أَنْ لاَ يَضُرُّ بِهَا فِي عِشْرَةٍ ، أَوْ كَسْوَةٍ وَتَحْوِهِمَا ، وَلَوْ شَرَطَ أَنْ لاَ يَطَأُ أُمُّ وَلَدٍ أَوْ سُرِّيَّةً ۚ : لَزِمَ فِي السَّابِقَةِ مِنْهُمَا عَلَى الْأَصَحِّ ، لاَ فِي أُمِّ وَلَدٍ سَابِقَةٍ فِي لاَ أَنْسَرَّى ، وَلَهَا الْخِيَارُ بِبَعْضِ شُرُوطٍ ، وَأَوْ لَمْ يَقُلُ إِنْ فَمَلَ شَيْئًا مِنْهَا . وَهَلْ تَمْلِكُ بِالْمَقَدِ النِّصْفَ فَزِيَادَتُهُ كَنِيَاجٍ وَغَلَّةٍ وَنَقْصَانُهُ لَهُمَا وَعَلَيْهِمَا ؟ ٠ أَوْ لاَ ؟ خِلاَفٌ . وَعَلَيْهَا نَصْفُ قِيمَةِ الْمُؤْهُوبِ وَالْمُعْتَقِ يَوْمَهُما ،

وَنِصْفُ الثَّمَنِ فِي الْبَيْمِ ، وَلاَ يُرَدُّ الْمِثْقُ ، إِلاَّ أَنْ يَرُدَّهُ الزَّوْجُ لِمُسْرِهَا يَوْمَ الْمَيْتِي ، مُمَّ ۚ إِنْ طَلَقَهَا عَتَقَ النَّصْفُ بِلاَ قَضَاء وَتَشَطَّرَ ، وَمَزَيدٌ بَعْدُ الْمَقْدِ ، وَهَدِيَّةٌ ٱشْتُرْطَتْ لَهَا أَوْ لِوَلِيُّهَا قَبْلَهُ . وَلَهَا أَخْذُهُ مِنْهُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الْسَيِسِ ، وَضَانُهُ إِنْ هَلَكَ بِبَيِّنَةِ أَوْ كَانَ مِّا لاَ يُغَابُ عَلَيْهِ مِنْهُما ، وَ إِلاَّ فَمَنَ الَّذِي فِي يَدِهِ ، وَتَعَـيِّنَ مَا أُشْتَرَتُهُ مِنْ الزَّوْجِ ، وَهَلْ مُطْلَقاً وَعَلَيْهِ الْأَكْتُرُ ؟ أَوْ إِنْ قَصَدَتْ التَّخْفِيفَ ؟ تَأْوِيلاَنِ . وَمَا أَشْتَرَتُهُ مِنْ جَهَارِهَا وَإِن مِنْ غَيْرِهِ ، وَسَقَطَ الْمَزيدُ فَهَطْ بِالمَوْتِ ، وَفِي تَشَطُّر هَدِيَّةً بَعْدَ الْمَقَدِ وَقَبْلَ الْبِنَاءِ أَوْ لاَ شَيْءَ لَهُ وَإِنْ لَمْ تَفُتْ إِلاَّ أَنْ يُفْسَخَ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَيَأْخُذُ الْقَائَمَ مِنْهَا ، لاَ إِنْ فُسِخَ بَعْدَهُ : رِوَايَتَانِ . وَفِي الْقَضَاءِ بِمَا يُهْدَى عُرْفًا ؛ قَوْلاَ نِ ، وَصُحِّحَ الْقَصَاءِ بِالْوَلِيمَةِ دُونَ أَجْرَةِ الْمَاشِطَةِ ، وَتَرْجِمُ عَلَيْهِ بِنِصْفِ نَفَقَةِ الثَّمَرَةِ وَالْعَبْدِ، وَفِي أَجْرَةِ لَعُلِيمٍ صَنْعَةٍ : قَوْلاَن ، وَكُلَّى الْوَلِيُّ أَوِ الرَّشِيدَةِ مَوْنَةٌ الْحُلِ لِبَلَدِ الْبِنَاءَ الْمُشْرَطِ، إِلاَّ لَشَرْطٍ وَلَزَمَهَا التَّجْهِيزُ عَلَى الْمَادَةِ مَا قَبَضْتُهُ ؛ إِنْ سَبَقَ الْبِنَاءِ ، وَقَضَى لَهُ إِنْ دَعَاهُ لِقَبْض مَا حَلَّ ، إِلَّا أَنْ يُسَمِّى شَيْئًا فَيَلْزَمُ ، وَلاَ تُنفِّقُ مِنْهُ وَلاَ تَقْضَى دَيْنًا ، إِلاّ المحتَاجَة ، وَكَالَدِّينارِ . وَلَوْ طُولِبَ بِصَدَاقِهَا لِمَوْتِهَا ، فَطَالَبَهُمْ . بإ ْتُرَاز جِهَازِهَا لَمْ يَلْزَمْهُمْ عَلَى الْقُولِ ، وَلِأَبِهَا بَيْعُ رَقيق سَاقَهُ الزَّوْجُ لَهَا لِلتَّجْهِيرِ ، وَفِي بَيْمِهِ الْأَصْلَ: قَوْلاَنِ ، وَقَبْلَ دَعْوَى الْأَبِ فَقَطْ فِي إَعَارَتهِ لَهَا فِي السَّنَةِ بِيَمِينٍ — وَإِنْ خَالَفَتْهُ الْإُبْنَةُ \_ لاَ إِنْ بَعُدَ وَلَمْ يُشْهِدْ ، فَإِنْ

صَدْقَتُهُ ۚ فَنِي ثُلُثُهَا ، وَاخْتَصَّتْ بِهِ إِنْ أُورِدَ بِبَيْتِهَا ، أَوْ أَشْهَدَ لَهَا ، أَو أَشْرَاهُ الْأَبُ لَهَا ، وَوَضَعَهُ عِنْدَ : كَأُمُّهَا . وَإِن وَهَبَتْ لَهُ الصَّدَاقَ أَوْ مَا يُصْدِقُهَا بِهِ قَبْلَ الْبِنَاءِ : جُبِرَ عَلَى دَفْعِ أُقَلِّهِ ، وَ بَعْدَهُ أَوْ بَعْضَهُ ، فَالَمُوْهُوبُ كَالْقَدَمِ ، إِلاَّ أَنْ تَهَبُّهُ عَلَى دَوَامِ الْعِشْرَةِ : كَعَطِيَّتِهِ لِذَلِكَ . فَفُسْخَ ، وَإِنْ أَعْطَتُهُ سَفِيهَةٌ مَا يُنْكِحُهَا بِهِ ثَبَتَ النِّكَاحُ وَيُعْطِيهَا مِنْ مَالِهِ مِثْلَهُ وَ إِن وَهَبَتْهُ لِأَجْنَبِيِّ وَقَبَضَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَتَّبَعَهَا وَلَمْ تَرْجِع عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ تُبَيِّنَ أَنَّ الْمَوْهُوبَ صَدَاقٌ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبِضُهُ ، أَجْبِرَتْ هِيَ ، وَالْمُطَلِّقُ ، إِنْ أَيْسَرَتْ يَوْمَ الطَّلَاقَ ، وَ إِنْ خَالَعَتْهُ عَلَى : كَعَبْدٍ ، أَوْ ءَشَرَةٍ وَلَمْ تَةَلُ مِنْ صَدَاقِي ، فَلاَ نِصْفَ لَهَا ، وَلَوْ قَبَضَتْهُ رَدَّتُهُ لاَ إِنْ قَالَتْ: طَلَّقْنِي عَلَى عَشَرَةٍ ، أَوْ لَمْ تَقُلُ مِنْ صَدَاقِي ، فَنَصْفُ مَا بَقِيَ وَتَقَرَّرَ بِالْوَطْءِ وَ يَرْجِعُ إِنْ أَصْدَقَهَا مَنْ يَعْلَمُ بِعِتْقِهِ عَلَيْهَا ، وَهَلْ إِنْ رُشِّدَتْ وَصُوِّبَ ، أَوْ مُطْلَقًا إِنْ لَمْ يَعْلَمَ الْوَلِيُّ ؟ تَأْوِيلاَن ، وَ إِنْ عَلِمَ دُونَهَا لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهَا ، وَفِي عِثْقِهِ عَلَيْهِ قَوْلاَنِ ، وَ إِنْ جَنَى الْعَبْدُ فِي يَدِهِ فَلاَ كَلاَمَ لَهُ ، وَ إِنْ أَسْلَمْتُهُ فَلاَ شَيْءَ لَهُ ، إِلاَّ أَنْ تُحَابِيَ فَلَهُ دَفْعُ نِصْفِ الْأَرْشِ، وَالشَّرِكَة مِيهِ، وَإِنْ فَدَتْهُ بِأَرْشِهَا فَأَقَلَّ: لَمْ يْأْخُذُهُ ۚ إِلاَّ بِذَٰلِكَ ، وَإِنْ زَادَ عَلَى قِيمَتِهِ وَبِأَكْثَرَ: فَكَالْمُحَابَاةِ ، وَرَجَعَتْ الْمَرْأَةُ بِمَا أَنْفَقَتْ عَلَى عَبْدٍ أَوْ تَمَرَةٍ ، وَجَازَ عَفُو ۖ أَبِي الْبِكُرِ عَنْ نِصْف الصَّدَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَ الطَّلَاقِ: ابْنِ القَاسِمِ، وَقَبَلَهُ لِمُصْلَحَةٍ. وَهَلْ هُوَوِفَاقَ ؟ تَأْوِيلاَنِ ، وَقَبَضَهُ : نُجْبِرٌ ، وَوَصِيٌّ ، وَصُدُّقًا ، وَلَوْلَمْ تَقُمْ بَلِيُّنَةُ و حَلْفَا ، وَرَجَع َ إِنْ طَلَقَهَا فِي مَالِهَا إِنْ أَيْسَرَتْ يَوْمَ الدَّفْعِ ، وَإِنَّمَا مُيْرِثُهُ مِر شِرَاء جِهَازٍ نَشْهَدُ بَيِنَة بِدَفْمِهِ لَهَا ، أَوْ إِحْضَارِهِ بَيْتَ الْبِنَاء ، أَوْ تَوْجِيهِهِ إِلَيْهِ . وَإِلا بِفَالْمَرْأَةُ . وَإِنْ قُبِضَ اتَّبَعَتْهُ ، أُو الزَّوْجَ . وَلَوْ قَالَ الْأَبُ بَعْدَ الْإِشْهَادِ بِالْقَبْض : لَمْ أَقْبِضْهُ ، حَلَفَ الزَّوْجُ فِي : كَالْعَشَرَةِ الْأَيَّامِ .

فصل . إذَا تَنَازَعاً فِي الزُّوْجِيَّةِ ، ثَبَتَتْ بِبَيِّنَةٍ ، وَلَوْ بِالسَّمَاعِ بِالدُّفِّ وَالدُّخَانِ(١) ، وَ إِلاَّ فَلاَ يَمِينَ . وَلَوْ أَقَامَ الْدَّعِي شَاهِداً وَحَلَّفَتْ مَمَّهُ وَوَرِثَتْ وَأَمِرَ الزَّوْجُ مِاعْيْزَالِهَا لِشَاهِدِ ثَانَ زَعَمَ قُرْبَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ : فَلَا يَمِينَ عَلَى الزُّوْجَيْنِ وَأُمِرَتْ بِانْتِظَارِهِ لِمَيِّنَةٍ قُرِيبَةٍ ، ثُمَّ لَمْ تُسْمَعْ بَيِّنَتَهُ إِنْ عَجَّزَهُ قَاضٍ مُدَّعِيَ حُجَّةٍ ، وَظَاهِرُهَا الْقَبُولُ إِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ وَالْمَجْزِ ، وَلَيْسَ لِذِي ثَلَاث : تَزْوِيجُ خَامِسَةٍ إِلاَّ بَعْدَ طَلاَقِهَا ، وَلَيْسَ إِنْكَارُ الزُّوْجِ طَلاَقًا ، وَلَوْ ادْعَاهَا رَجُلاَنِ فَأَنْكَرَتْهُمَا أَوْ أَحَدُهُما وَأَقَامَ كُلُّ الْبَيِّنَةَ : فُسِخا : كَا نُو لِيِّينِ ، وَفِي التَّوْرِيثِ بِإِقْرَارِ الزُّوْجَيْنِ غَيْرِ الطَّارَيَيْنِ وَالْإِقْرَادِ بِوَارِثِ وَلَيْسَ ثُمَّ وَارِثُ ثَابِتٌ . خِلاَفٌ ؛ بِخِلاَفِ الطَّارِ بَيْنِ وَ إِقْرَارِ أَبُوَى عَيْرِ الْبَالِغَيْنِ ، وَقَوْلِهِ . تَزَوَّجْتُكِ ، فَقَالَتْ بَلَى ، أَوْ قَالَتْ . طَلَقْتَنِي ، أَوْ خَالَمْتَنِي ، أَوْ قَالَ . اخْتَلَعْتِ مِنِّي ، أَوْ أَنَا مِنْكُ مُظَاهِرٌ ، أَوْ حَرَامٌ ، أَوْ بَائِن ۗ فِي جَوَابٍ . طَلَّفْنِي ؛ لاَ إِنْ لَمْ يُجَبُّ ، أَوْ أَنْتِ عَلَى كَظَهْر أُمِّي ، أَوْ أَقَرَّ فَأَنْكَرَتْ ثُمَّ قَالَتْ نَمَمْ فَأَنْكُرَ ، وَفِي قَدْرِ الْمُهْرِ أَوْ صِفَتهِ (١) الدخان . المراد به طعام الوليمة

أَوْ حِنْسِهِ : حَلَفَا . وَفُسِخَ ، وَالرُّجُوعُ لِلْأَشْبَهِ ، وَأُنفِسَاخُ النَّكَارِحِ بِنَمَا مِ التَّحَالُفِ، وَغَيْرُهُ : كَأَلْبَيْعِ ؛ إلاَّ بَعْدَ بِنَاء ، أَوْ طَلاَق ، أَوْ مَوْتَ ي بَقَوْلُهُ بِيَوِينٍ ، وَلَوْ أَدَّعَى تَفُو يضًا عِنْدَ مُمْتَأْدِيهِ فِي الْقُدْرَةِ وَالصَّفَةِ وَرَدَّ الْمِثْلَ فِي جِنْسِهِ مَا لَمْ يَكُنُ ذَٰلِكَ فَوْقَ قِيمَةِ مَا ادَّعَتْ أَوْ دُونَ دَغُوَّاهُ ، وَثَبَتَ النُّكَاحُ ، وَلاَ كَلاَمَ لِسَفِيهَةً . وَلَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ كُلِّي صَدَاقَيْنِ فِي عَقْدَيْنِ : لَزِمَا ، وَقُدُّرَ طَلاَقُ بَيْهُمَا ، وَكُلِّفَتْ بَيْانَ أَنَّهُ بَعْدَ الْبِنَاهِ ، وَإِنْ قَالَ : أَصْدَقْتُكِ أَبَاكِ . فَقَالَتْ : أُمِّي ؛ حَلْفًا ، وَعَتَقَ الْأَبُ ، وَإِنْ حَلَفَتْ دُونَهُ ۗ عَتْقَا ، وَوَ لَأَوْهُمَا لَهَا ، وَ فِي قَبْضِ مَا حَلَّ ؛ فَقَبْلَ الْبِنَاءِ قَوْلُهُ ، وَ بَعْدَهُ قَوْلُهُ ، بِيَمِينِ فِيهِماً : عَبْدُ الْوَهَّابِ(١) إلاّ أَنْ يَكُونَ بِكِتَابٍ ، وَالسُّمُعِيلُ (٢) بِأَنْ لاَ يَتَأْخَرُ عَنِ الْبِنَاءِ عُرْفًا ، وَفِي مَتَاعِ الْبَيْتِ ، فَلِلْمَرْأَةِ الْمُثَادُ لِلنِّسَاءِ فَقَطْ بِيَمِينِ ، وَإِلَّا فَلَهُ بِبَمِين ، وَلَهَا الْغَزُّلُ ، إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ أَنَّ الْكَتَّانَ لَهُ ، فَشَرِيكَا نَ ، وَإِنْ نَسَجَتْ وَ إِلَّا كُلِّفَتْ بَيَانَ أَنَّ الْغَزْلَ لَمَا ، وَإِنْ أَقَامَ الرَّجُلُ بَيِّنَةً عَلَى شِرَاء مَا لِهَا : حَلَفَ ، وَقُضِيَ لَهُ بِهِ : كَالْعَـكُسِ، وَفِي حَلِفِهَا تَأْوِيلاَن

فصل : الْوَلِيمَةُ مَنْدُوبَةٌ بَعْدَ الْبِنَاءِ يَوْمًا وَتَجِبُ إِجَابَةُ مَنْ عُيِّنَ ، وَإِنْ صَائِمًا ، إِنْ لَمْ يُخْضِرْ مَنْ يَتَأَذَّى بِهِ ، وَمُنْكَرْ : كَفَرْشِ حَرِيرٍ وَصُورٍ وَلَوْ فِي ذِى هَيْئَةٍ عَلَى الْأُصَحِّ ، وَكَثْرَةُ مُلَى كَجِدَارٍ ، لَا مَعَ لَعِبٍ مُبَاحٍ ، وَلَوْ فِي ذِي هَيْئَةٍ عَلَى الْأُصَحِّ ، وَكَثْرَةُ مُلَى حَجِدَارٍ ، لَا مَعَ لَعِبٍ مُبَاحٍ ، وَلَوْ فِي ذِي هَيْئَةٍ عَلَى الْأُصَحِّ ، وَكَثْرَةُ مُ

<sup>(</sup>١)البغدادي القاشي (٢) البغدادي القاضي

زِحَامٍ ، وَإِغْلاَقُ بَابٍ دُونَهُ ، وَفِي وُجُوبِ أَكُلِ الْفُطِرِ : تَوَدُّ ، وَلاَ يَدْخُلُ غَيْرٌ مَدْعَوٍ ؛ إِلاَّ بِإِذْنِ ، وَكُرِهَ : نَشُرُ اللَّوْزِ وَالشَّكِّرِ ؛ لَا الْغِرْ بَالُ يَدْخُلُ غَيْرٌ مَدْعَوٍ ؛ إِلاَّ بِإِذْنِ ، وَكُرِهَ : نَشُرُ اللَّوْزِ وَالشَّكِّرِ ؛ لَا الْغِرْ بَالُ وَوَلَّ لِلْهُمْ يَجُوزُ فِي الْكَبَرِ أَنْ وَالْمِرْ فَي الْكَبَرِ أَنْ الْمُا يَجُوزُ فِي الْكَبَرِ أَنْ الْمُانَةُ وَتَجُوزُ الزُّمَّارَةُ وَالْبُوقُ .

فصل: إِنَّمَا يَجِبُ الْقَسَّمُ لِلزَّوْجَاتِ فِي الْمَبِيتِ وَإِنْ آمْنَتُعَ الْوَطْءِ وَإِلاَّ مَرَعًا أَوْ طَبَعًا : كَمُحُومَة ، وَمُظَاهِر مِنْهَا ، وَرَثْقَاء ؛ لاَ فِي الْوَطْء و إِلاَّ مَرَعًا أَوْ طَبَعًا : كَمُحُومَة ، وَمُظَاهِر مِنْها ، وَرَثْقَاء ؛ لاَ فِي الْوَطْء و إِلاَّ لِإِصْرَارِ كَكَفَة لِتَتَوَوَّ لَذَّتُهُ لِاخْرَى ، وَعَلَى وَلِيَّ الْمَجْنُونِ إِطَاقَتُهُ ، وَعَلَى الْمُربِينِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَسْتَطِيعَ ؛ فَعِنْدَ مَنْ شَاء . وَفَاتَ إِنْ ظَلَمَ فِيهِ : كَخِدْ مَة الْمَربِينِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَسْتَطِيعَ ؛ فَعِنْدَ مَنْ شَاء . وَفَاتَ إِنْ ظَلَمَ فِيهِ : كَخِدْ مَة مُعْنِي بَمْضُهُ كَا بَقُ وَ وَنُدِبَ الْاَبْتِيدَاء بِاللَّيْلِ وَالْمُبِيثُ عِنْدَ الْوَاحِدَة ، وَالْأَمَةُ مَعْنَى بَمْضُهُ كَا بَنِي وَلِي اللَّيْلِ وَالْمُبِيثُ عِنْدَ الْوَاحِدَة ، وَالْأَمَةُ مَعْنَى بَعْضُهُ كَا بُولِهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ وَلَا تَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ مَا اللَّه بَا اللّهُ عَلَى إِنْسَاكُما ، وَلا تَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّالُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الْعَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّ

١)الكبر. بفتحتين الطبل الكبير المدور المفشى من الجهتين

<sup>(</sup>٢) المزهر . كمنبر والطبل المربع المفشى من الجهتين

<sup>(</sup>٣ أي ومجوز وط: (٤) أي . ويجوز برضاهن الخ

وَاسْتِدْعَاؤُهُنَّ لِلْحَلِّهِ، وَالزِّيادَةُ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ؛ لاَ إِنْ لَمْ يَرْضَيَا . وَدُخُولُ (١) حَمَّامِ بِهِماً ، وَجَمْعُهُما فِي فِرَاشِ وَلَوْ بِلاَ وَطَّهِ ، وَفِي مَنْعِ الْأُمَتَيْنِ وَكَرَاهَتَهِ قَوْلاً إِن ، وَإِنْ وَهَبَتْ نَوْ بَهَا مِنْ ضَرَّةٍ ؛ فَلَهُ الْمَنْعُ لاَ لَهَا ، وَتَخْتَصُ ضَرَّتُهَا بِخِلَافٍ مِنْهُ ، وَلَمَا الرُّجُوعُ ، وَ إِنْ سَافَرَ ٱخْتَارَ ۚ إِلاَّ فِي الْفَزْوِ وَٱلْحُجِّ ، فَيُقْرِعُ . وَ نُوْوُ ِّلَتْ بِالْأَخْتِيارِ مُطْلَقًا ، وَوَعَظَ مَنْ نَشَرَٰتْ ثُمَّ هَجَرَهَا ثُمُّ ضَرَبَهَا إِنْ ظُنَّ إِفَادَتَهُ ، وَبِتَعَدِّيهِ زَجَرَهُ الْخَاكِمُ وَسَكَّنَهَا بَيْنَ قَوْمٍ صَالِحِينَ إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمْ ، وَإِنْ أَشِكَالَ بَعَثَ حَكَمَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلُ بِهَا مِنْ أَهْلِهِمَا إِنْ أَمْكُنَ ، وَنُدُبِ كُوْنُهُمَا جَارَيْنِ ، وَبَطَلَ حُكُمُ غَيْرِ الْمَدْلِ ، وَسَفِيهِ ، وَأَمْرَأُهُ ، وَغَيْرِ فَقِيهِ بِذَٰلِكَ ، وَنَفَذَ طَلَاقُهُمَا ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الزُّوْجَانِ وَالْخَاكُمُ وَلَوْ كَانَا مِنْ حِهَيْهِماً ؛ لاَ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ أَوْقَعَا ، وَتَلْزَمُ إِنِ اخْتَلْفَا فِي الْعَدَدِ ، وَلَهَا التَّطْلِيقُ بِالضَّرَرِ الْبَيِّنِ ، وَلَوْ لَمْ تَشْهَدِ الْبَيِّنَةُ بِتَكُرُّرهِ ، وَعَلَيْهِمَا الْإِصْلاَحُ ، فَإِنْ تَمَذَّرَ فَإِنْ أَسَاءَ الزَّوْجُ طَلَّقَا بِلاَ خُلْعٍ وَبِالْمَكُسِ : اثْنَمَنَّاهُ عَلَيْهَا ، أَوْ خَالَمَا لَهُ بِنَظَرِهِمَا ، وَإِنْ أَسَاءًا مَعًا ؛ فَهَلْ يَتَعَيَّنُ الطَّلاَقُ بِلاَ خُلْعٍ ، أَوْ لَهُمَا أَنْ يُخَالِعا بِالنَّظَرِ وَعَلَيْهِ الْأُ كُثَرُ ؟ تَأْوِ بِلاَنِ ، وَأَتَيَا الْحَاكِمَ ۖ فَأَخْبَرَاهُ فَنَفَدَ خُـكُمْهُمَا : وَلِلزَّوْجُنِن : إِقَامَةُ وَاحِدٍ عَلَى الصِّفَةِ ، وَفِي الْوَالِدُّيْنِ وَالْحُاكِمِ : تَرَدُّدْ ، وَلَهُمَا إِنْ أَقَامَهُمَا الْإِقْالَاعُ ، مَالَمْ يَسْتَوْعِبَا الْكَشْفَ وَيَعْزِ مَا عَلَى الْخُكُمْ ِ: وَإِنْ طَلَّقَا وَأُخْتَلَفَا

<sup>(</sup>١)أي : ولايجوز دخول حام بهما الخ

فِي الْمَالِ ؛ فَإِنْ لَمْ تَلْتَزُمْهُ فَلَا طَلاَقَ .

َ بَابٌ : كَانَ الْخُلْمُ ، وَهُوَ : الطَّلَاقُ بِمِوَيْضٍ ، وَبِلاَ عَاكِمٍ ، وَبِعِوْرِض مِنْ غَيْرِهَا ؛ إِنْ تَأَهَّلَ ؛ لاَ مِنْ : صَغِيرَةٍ ، وَسَفِيهَةٍ ، وَذِى رِقِّ ، وَرَدُّ الْمَالَ وَ بَانَتْ . وَجَاَّزَ مِنْ الْأَبِ عَنِ الْمُجْبَرَةِ ؛ بِخِلاَفِ الْوَصِيُّ ، وَفِي خُلْعِ الْأَبِ عَنِ السَّفِيهَةِ : خِلافٌ ، وَبِأَ انْزَرَ : كَجَّنِينِ ، وَغَيْرِ مَوْصُوفٍ . وَلَهُ الْوَسَطُ وَقَلَى نَفَقَةٍ حَمْلٍ ، إِنْ كَأَنَ . وَيَإِسْقَاطٍ حَضَا نَبْهَا . وَمَعَ الْبَيْعِ ، وَرَدَّتْ لِكَابَاقِ الْعَبْدِ مَعَهُ نِصْفَهُ ، وَعُجِّلَ الْمُؤْجَّلُ بَمَجْهُولِ ، وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضاً بِقِيمَتِهِ ، وَرُدَّتْ دَرَاهِمُ رَدِيئَةٌ ، إِلاَّ لمِشَرْطٍ ، وَقِيمَةُ : كَمَبْدِ أَسْتُحِقٌّ . وَأَ لَمْ رَامُ : كَخَمْرٍ ، وَمَغْصُوبٍ ، وَإِنْ بَعْضًا ، وَلاَ شَيْءَ لَهُ : كَتَأْخِيرِهَا دَيْنًا عَلَيْهِ ، وَخُرُوحِهَا مِنْ مَسْكَنِهَا ، وَتَعْجِيلِهِ لَهَا مَالاً يَجِبُ قَبُولُهُ ، وَهَلْ كَذَلِكَ إِنْ وَجَبَ، أَوْلاً: تَأْوِيلاَنِ ، وَ بَانَتْ وَلَوْ بِلاَ عَوِيضٍ نُصَّ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الرَّجْعَةِ : كَإَعْطَاءُ مَالَ فِي الْعِدَّةِ عَلَى نَفْيِهَا : كَبَيْمِهِمَا ، أَوْ تَزُو يجِهَا وَالْمُخْتَارُ : نَنْيُ اللَّزُومِ فِيهِماً ، وَطَلاَق حُكِمَ بِهِ ؛ إِلاَّ لإِيلاً ۚ وَتُعْسُرِ بِنَفَقَةٍ ؛ لَا إِنْ شُرِطَ نَنْيُ الرَّجْعَةِ بِلاَ عِوَ إِض ، أَوْ طَلَّقَ ، أَوْ صَالَحَ وَأَعْطَى . وَهَلْ مُطْلَقًا ، أَوْ إِلا أَنْ يَقْصِدَ الْخُلْعَ ؟ تَأْوِيلاَنِ ، وَمُوحِبِهُ ؛ زَوْجٌ مُكَلَّفَتْ وَلَوْ سَفِيهاً ، أَوْ وَلِيُّ صَغِيرٍ : أَبًّا ، أَوْ سَــيِّيدًا ، أَوْ غَيْرَكُمَا ؛ لاَ أَبُ سَفِيهِ ، وَسَيِّدُ بَالِغٍ . وَنَفَذَ خُلْعُ الْمَرِيضِ وَوَرِثَتْهُ دُونَهَا كَمُخَيِّرَةٍ وَمُمَلِّكَةٍ فِيهِ ، وَمُولَىٰ مِنْهَا ، وَمُلاَعَنَةٍ ، أَوَ أَخْنَفَتُهُ فِيهِ ، أَوْأَسْلَتَ أَوْ عَتَقَتَ ؛ أَوْ تَزَوَّجَتْ

غَيْرَهُ ۚ وَوَرِثَتُ أَرْوَاجًا ؛ وَإِنْ فِي عِصْمَةٍ . وَإِنَّمَا يَنْقَطِعُ بِصِحَّةِ بَيِّنَةٍ . وَلَوْ صَحْ ثُمُ مَرِضَ فُطَلَّقُهَا ثَا نِيَةً : لَمْ تَرِثْ إِلاَّ فِي عِدَّةِ الطَّلاَقِ الْأُوَّلِ . وَٱلْإِقْرَارُ بِهِ فِيهِ : كَإِنْشَائِهِ . وَالْعِدَّةُ : مِنَ الْإِقْرَارِ . وَلَوْ شُهِدَ بَعْدَ مَوْتِهِ بِطَلَافِهِ ؛ فَــكَالطَّلَاق فِي الْمُرَض ، وَإِنْ أَشْهِذَ بِهِ فِي سَفَرٍ مُمَّ قَدْمَ وَوَطِيء وَأُنْكَرَ الشَّهَادَةَ فُرِّقَ وَلاَ حَدَّ، وَلَوْأَ بَانَهَا مُمَّ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ صِحَّتِهِ فَكالْمُزَوّجِ فِي الْمَرَضِ وَلَمْ يَجُزْ خُلْعُ الْمَرِيضَةِ وَهَلْ يُرَدُّ ، أَوِ الْمُجَاوِزُ لَإِرْثِهِ يَوْمَ مَوْ يَهَا وَوُقِفَ إِلَيْهِ ؟ تَأْوِيلاَن ، وَإِن ْ نَقَصَ وَكِيلُهُ عَنْ مُسَمَّاهُ : لَمْ يَلْزُمْ أَوْ أَطْلَقَ لَهُ أَوْ لَهَا حَلَفَ أَنَّهُ أَرَادَ خُلْعَ الْمِثْلِ ، وَإِنْ زَادَ وَكَيِلُهَا ؛ فَعَلَيْهِ الزِّياَدَةُ ، وَرُدَّ الْمَالُ بِشَهَادَةِ سَمَاعٍ عَلَى الضَّرَر، وَ بِيَمِينِهَامَعَ شَاهِدٍ أَوِ أَمْرًأَ تَيْنِ وَلاَ يَضُرُّهُمَا إِسْقَاطُ الْبَيِّنَةِ الْمُسْتَرْعِيَةِ عَلَى الْأَصَحِّ وَبِكُو بِهَا بَا نِنَالاً رَجْعِيًّا أَوْ لِكُو نِهِ يُفْسِّخُ بِلاَطَلاَقِ أَوْ لِعَيْبِ خِيارِ بِهِ ، أَوْ قَالَ إِنْ خَالَعْتُكِ فَأَنْتِ طَالِق ۚ ثَلَاثًا ؛ لاَ إِنْ لَمْ يَقُلُ ثَلَاثًا ، وَلَزَمَهُ طَلْقَتَانِ ، وَجَازَ شَرْطُ نَفَقَةِ وَ لَدِهَا مُدَّةً رَضَاعِهِ فَلاَ نَفَقَةً لِلْحَمْلِ ، وَسَقَطَتْ نَفَقَةُ الزَّوْجِ أَوْ غَيْرِهِ ، وَزَائِدٌ شُرِطَ : كَمَوْتِهِ وَإِنْ مَانَتْ أَوِ ٱنْقَطَعَ لَبَنَّهَا أَوْوَلَدَتْ وَلَدَيْنِ: فَمَلَيْهَا وَعَلَيْهِ نَفَقَةُ الآبِقِ وَالشَّارِدِ ؛ إِلاَّ لِشَرْطٍ ؛ لاَ نَفَقَةُ جَنِينِ إِلاَّ بَعْدَ خُرُوجِهِ وَأُجْبِرَ عَلَى خَمْعِهِمَعَ أُمِّهِ ، وَ فِي نَفَقَةِ أَعَرَةٍ لَمْ يَبْدُصَلَاحُهَا : قَوْلاَن، وَكَفَتِ الْمُعَاطَاةُ ، رَإِنْ عُلِّقَ بِٱلْإِقْبَاضُ أَوِ الْأَدَاءِ : لَمْ يَخْتَصَّ بِالْمَجْلِسِ إِلاَّ لِقَرينَةِ وَلَزِمَ فِي أَلْفٍ الْغَالِبُ وَالْبَيْنُونَةُ إِنْ قَالَ : إِنْ أَعْطَيْتُنَي أَلْفًا : فَارَقْتُكِ ، أَوْ أَفَارَقُكِ إِنْ فُهُمَ الأَ لَيْزَامُ أَوِ الْوَعْدُ إِنْ وَرَّطَهَا أَوْطَلِّقْنِي ثَلَاثًا بأَلْف فَطَلَقَ

وَاحِدَةً وَبِالْعَكْسِ أَوْ أَبِنِي بِأَلْفٍ ، أَوْ طَلَّقْنِي نِصْفَ طَلْقَةَ ، أَوْ فِي جَمِيمِ الشَّهْرِ فَقَمَلَ ، أَوْ فَالَ بِأَلْفٍ غَدِهً فَقَبِلَتْ فِي الْحَالِ ، أَوْ بِهِذَا الْهِرَوِيِ فَإِذَا هُوَ مَرَوِي مَ أَوْ فَالَ بِأَلْفٍ غَدِها وَفِيهِ مُتَمَوَّلٌ ، أَوْلاَ عَلَى الْأَحْسَنِ ؛ لاَ إِنْ خَالَمَتُهُ مَرَوِي مَ أَوْ بِمَا فِيهِ أَوْ بِتَافِيرٍ فِي : إِنْ أَعْطَيْتِنِي مَا أَخَالِعُكِ بِهِ ، أَوْ طَلَّقْتُكِ بِهِ ، أَوْ طَلَّقْتُكِ مِنَا اللهَ وَاحِدَةً بِالثَّلُثِ ، وَإِن أَدْعَى : النَّلُمُ ، أَوْ فَذَراً ، أَوْجِنْساً : وَلَا تَعْبَدُ ، وَإِنْ أَدْعَى : النَّلُمُ ، وَإِنْ أَدْعَلَى إِنْ أَخْتَلَقا فِي الْمَدَدِ : كَدَعُواهُ مَوْتَ عَبْدٍ ، أَوْ عَبْدٍ ، أَوْ عَبْدٍ ، أَوْ عَبْدَ ، أَوْ عَبْدَ ، وَالْفَوْلُ فَوْلُهُ إِنِ أَخْتَلَقا فِي الْمَدَدِ : كَدَعُواهُ مَوْتَ عَبْدٍ ، أَوْ عَيْبَهُ وَلِهُ مُوْتَ عَبْدٍ ، فَلاَ عَهْدَةً .

فصل : طَلاَقُ الشَّنَة : وَاحِدَةٌ بِطُهُرٍ لَمْ يَمَنَ فِيهِ بِلاَ عِدَّةٍ ، وَإِلاَّ فَبَدْعِيُ وَكُوهَ فِي غَيْرِ المَيْضِ ، وَلَمْ بُخِبَرْ عَلَى الرَّجْعَةِ : كَفَبْلَ الْفُسُل مِنْهُ ، أو التَّيَمُ الجُائِزِ ، وَمُنعَ فِيهِ ، وَوَقَعَ ، وَأُخِبِرَ عَلَى الرَّجْعَةِ وَلَوْ لِمُعْتَادَةِ الدَّمِ لِمَا يُضَافُ فِيهِ لِلأُولِ عَلَى الأَرْجَحِ ، وَالأَحْسَنُ عَدَمُهُ وَلَوْ لِمُعَادَةِ الدَّمِ لِمَا يُضَافُ فِيهِ لِلأُولِ عَلَى الأَرْجَحِ ، وَالأَحْسَنُ عَدَمُهُ لِآخِرِ الْعِدَّةِ ، وَإِنْ أَبَى : هُدَّدَ ، مُمَّ سُحِنَ ، مُمَّ ضُرِبَ بِمَجْلِسٍ ؛ وَالأَارْ تَجْعَ لِآلَا وَعَيْرِ الْعَدَّةِ بِهِ ، وَالتَّوَارُثُ . وَالْأَحَبُ : أَنْ يُمْسِكُهَا حَتَى المُنْ مُ مُ مَعْمِ لِيَطُولِلِ الْعِدَّةِ لأَنْ المَاكِمَ مَعْمِ فِي المَيْضِ لِتَطُولِلِ الْعِدَّةِ لأَنَّ مَا عَلَيْ مُ مَعْمِ فِي المَيْضِ لِتَطُولِلِ الْعِدَّةِ لأَنَّ مَا عَلَيْمُ لَكُمْ مَا مُعْمِ فِي المَيْضِ لِتَطُولِلِ الْعِدَةِ لأَنْ المُعْمَلِ الْعَدِّةِ لَوْلِ الْمُولِ الْعَدِّةِ لَالْعَلِي وَعَيْرِ الْمُدْخُولِ بِهَا فِيهِ ، أَوْ لِكُونِهِ تَعَبَداً لِمَنْ الْمُعْمَلِ الْعَدِّةِ وَإِنْ لَمْ الْمُعْمَلِ الْمُؤْفِقِ وَالْمُؤْلُ الْمُؤْلِ وَالْمُولُ وَغَيْرِ الْمُدْخُولِ بِهَا فِيهِ ، أَوْ لِكُونِهِ تَعَبَداً لِمَالِ وَعَيْرِ الْمُدْخُولِ بِهَا فِيهِ ، أَوْ لِكُونِهِ تَعَبَداً لِمُنْ الْمُؤْمِ وَالْمَ وَالْمُولُ وَغَيْرِ الْمُؤْلُونِ وَإِنْ لَمْ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولُ وَغَيْرِ الْمُدْخُولِ مِنْ وَرُجَعِ وَ الْمُؤْلِ فَرَافَ وَإِنْ لَمْ وَالْمُولُ وَعَلَى الرَّجْعَةِ وَإِنْ لَمْ وَالْمُؤْلِ الْمُؤْلِولُ وَإِنْ لَمْ الْمُؤْلِولُ وَالْمُولُ وَعَلَى المُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ الْمُؤْلِولُ وَالْمُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُولُ وَعَلَى الرَّجْعَةِ وَإِنْ لَمْ الْمُولُ وَالْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِولُولُولُولُولُولُولُولُولِ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِلُ وَال

النِّسَاء؛ إلاَّ أَنْ يَتَرَافَعا طَاهِرًا (١) ؛ فَقُو لُهُ: وَعُجِّلَ فَسْخُ الْفَاسِدِ فِي الْحَيْضِ وَالطَّلَاقُ عَلَى الْمُولِى ، وَأُجْبِرَ عَلَى الرَّجْعَةِ لاَ لِمَيْبِ ، وَمَا لِلْوَلِيِّ فَسْخُهُ أَوْ لِعُسْرِهِ بِالنَّفَقَةِ : كَاللَّمانِ ، وَنُجِزِّتِ الثَّلاثُ فِي شَرِّ الطَّلاقِ وَنَحُوهِ ، أَوْ وَاحِدَةً وَفَي خَطَالِقٌ ثَلاَثًا لِلشَّنَة إِنْ دَخَلَ بِهَا ؛ وَإلاَّ فَوَاحِدَةٌ : كَخَيْرُهِ ، أَوْ وَاحِدَةً وَفِي : طَالِقٌ ثَلاَثًا لِلشَّنَة إِنْ دَخَلَ بِهَا ؛ وَإلاَّ فَوَاحِدَةٌ : كَخَيْرُهِ ، أَوْ وَاحِدَةً عَظِيمةً أَوْ قَبِيحةً ، أَوْ كَا لَهُ الْمِدْعَةِ ، وَثَلاَثًا لِلْبِدْعَةِ ، أَوْ بَمْضُهُنَّ لِلْبِدْعَةِ ، أَوْ بَمْضُهُنَّ لِلْبِدْعَةِ ، وَبَعَضْهُنَّ لِلْبِدْعَةِ ، أَوْ بَمْضُهُنَّ لِلْبِدْعَةِ ، وَبَعَضْهُنَّ لِلْبِدْعَةِ ، أَوْ بَمْضُهُنَّ لِلْبِدْعَةِ ، وَبَعَضْهُنَّ لِلسِّنَةِ ؛ فَثَلَاثُ فِيهِما .

<sup>(1)</sup>أى إلا أن يترافع الزوجان حال كون الزوجة طاهرا من الحيض الخ

الْـَكُفْرُ ، وَسَبُّهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، وَقَذْفُ الْمُسْلِمِ : فَإِنَّمَا يَجُوزُ لِلْقَتْلِ (١) : كَالْمَوْأَةِ لا تَجِدُ مَا يَسَدُّ رَمَقَهَا ؛ إلا لِن يَرْني بِها ، وَصَبْرُهُ أَجْلَ ؛ لا قَتْلُ الْمُسْلِمِ وَقَطْمُهُ ، وَأَنْ يَزْنِيَ ، وَفِي لُزُومِ طَاعَةٍ أَكْرُهُ عَلَيْهَا : قَوْلاَنِ : كَإِجَازَتِهِ كَا لَطَّلاَقَ طَائِماً ، وَالْأَحْسَنُ الْمُضِيُّ ، وَتَعَلَّهُ مَا مُلِكَ قَبْلَهُ وَإِنْ تَمْلِيقاً : كَقَوْلِهِ لأَجْنَبِيَّةِ هِيَ طَالِقٌ عِنْدَ خِطْبَتِها ، أَوْ إِنْ دَخَلَتْ ، وَتَوَى بَعْدَ نِكَاحِهَا ، وَتَطْلُقُ عَقِبَهُ ، وَعَلَيْهِ النَّصْفُ ، إِلاَّ بَعْدَ ثَلَاثٍ عَلَى الْأُصْوَبِ وَلَوْ دَخَلَ ، فَالْسَمَّى فَقَطْ : كُوَاطِيء بَعْدَ حِنْثِهِ وَلَمْ يَعَلَمْ : كَأَنْ أَ بَقَى كَثِيرًا بِذِ كُرِ جِنْسِ أَوْ بَلِدٍ أَوْ زَمَانِ يَبْلُغُهُ عُمْرُهُ ظَاهِرًا ؛ لاَ فِيمَنْ تَحْتَهُ إِلاَّ إِذَا تَزَوَّجَهَا . وَلَهُ نِـكَا حُهَا وَنِـكَاحُ الْإِمَاءِ فِي كُلِّ حُرَّةٍ ، وَلَزْمَ فِي الْمِصْرِيَّةِ فِيمَنْ أَبُوهَا كَذَٰ لِكَ ، وَالطَّارِنَةِ إِنْ تَخَلَّقَتْ بِخُلْقِينًا وَفِي مِصْرَ بَلْزَمُ فِي عَلَماً ؛ إِنْ نَوَى ، وَإِلَّا فَلِيَحَلِّ لُرُومِ الْجُمْعَةِ ، وَلَهُ الْمُوَاعَدَةُ بِهَا ، إِلَّا أَنْ عَمَّ النِّسَاءِ، أَوْ أَبْقَى قَلِيلاً : كَكُلِّ امْرَأَةٍ أَنْزَوْجُهَا ، إِلاَّ تَفُويْضاً أَوْمِنْ قَرْيَةٍ صَفِيرَةٍ أَوْ حَتَّى أَنْظُرَهَا فَمَمَى ، أَوِالْأَبْكَارَ بَعْدَ كُلِّ ثَيِّب، أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ خَشَىَ فِي لَلُوَّجَّلِ الْعَنَتَ ، وَتَعَذَّرَ التَّسَرِّي أَوْ آخِرُ امْرَأَةٍ ، وَصُوِّبَ وُقُونَهُ عَنِ الْأُولَى حَتَّى يَنْكِحَ ثَانِيَةً ، ثُمَّ كَذَٰلِكَ ، وَهُوَ فِي اَلْمُؤْمُونَةِ كَا لُولِي وَأَخْتَارَهُ (٢) إِلاَّ الْأُولَى ، وَ إِنْ قَالَ : إِنْ لَمْ أَنَزَوَّجْ مِنَ لَلَدِينَةِ فَهِي طَالِقٌ ُ فَتَزَوَّجَ مِنْ غَيْرِهَا : نُجِّزً طَلاَقُهَا ، وَتَؤُوُّوْلَتْ عَلَى أَنَّهُ ۚ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ الطَّلاَقُ ۖ إِذَا

١١) أي لحوف القتل.

تَزَوَّجَ مِنْ غَيْرِهَا قَبْلُهَا ، وَأَعْتُبِرُ فِي وَلاَ يَتِهِ عَلَيْهِ حَالُ (١) النُّفُوذِ ، فَلوْفَعَكَتِ الْمَخْلُوفَ عَلَيْهِ حَالَ بَيْنُونَتِهَا : لَمْ يَلْزَمْ ، وَلَوْنَكَحَهَا فَهَمَلَتْهُ : حَنِثَ ؛ إِنْ بَقِيَ مِنَ العِصْمَةِ الْمُعَلِّقِ فِيهَا شَيْءٍ : كَالْظِّهَارِ ، لاَ تَحْلُونُ لَهَا فَقِيهَا وُغَيْرِهَا ، وَلَوْ طَلَّقَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا : طُلِّقَتِ الْأَجْنَبِيَّةُ ، وَلاَحُجَّةَ لَهُ أَنْهُ لَمْ يَبْزَوَّجْ عَلَيْهَا ، وَإِنْ ادَّعَى نِيَّةً ، لِأَنَّ قَصْدَهُ أَنْ لاَ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا وَهَلْ لِأَنَّ الْيَمِينَ عَلَى نِيَّةِ الْمَحْلُوفِ لَمَا ، أَوْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ ؟ تَأْويلاَن ، وَفِي مَا عَاشَتْ مُدَّةً حَيَاتِهَا ، إِلاَّ لِنبِيَّةً كُو نِهَا تَحْتَهُ ، وَلَوْ عَلَّقَ عَبْدٌ الثَّلَاثَ عَلَى الدُّخُولِ فَعَتَقَ وَدَخَلَتْ: لَزِمَتْ (٢) وَأَثْلَقَيْنِ بَقِيتْ وَاحِدَةُ (٣) كَمَا لَوْ طَلَّقَ وَاحِدَةً مُمْ عَتَقَ ، وَلَوْ عَلَّقَ طَلاَقَ زَوْجَتِهِ الْمُلُوكَةِ لِأَبِيهِ عَلَى مَوْتِهِ : لَمْ يَنْفُذُ ، وَلَفْظُهُ طَلَّقْتُ ، وَأَنا طَالِقٌ (٤) ، أَوْ أَنْتِ (٥) ، أَوْ مُطَلَّقَهُ ۚ أَوِ الطَّلَاقُ لِي لَآزِمْ ، لأَمُنْطَلِقَة ۚ . وَتَلْزَمُ وَاحِدَة ۗ ؛ إِلاَّ لِنِيَّة أَكْثَرَ : كَاعْتَدِّي ، وَصُدِّقَ فِي نَفْيهِ ؛ إِنْ دَلَّ الْبِسَاطُ (٦) عَلَى الْمَدِّ ، أَوْ كَا نَتْ مُوثَقَةً فَقَالَتْ : أَطْلِقْنَى وَإِنْ لَمْ نَسْأَلُهُ : فَتَأْوِيلاَنِ ، وَالثَّلاَثُ(٧) فِي : بَتَّةً ، وَحَبْلُكِ عَلَى غَارِبكِ ، أَوْ وَاحِدَةٌ ۚ بَاثِيَةٌ ۚ ، أَوْ نَوَاهَا : بِخَلَّيْتُ سَبِيلَكِ ، أَوِ ٱدْخُلِي وَالثَّلَاثُ ، إِلاَّأَنْ يَنُويَ

<sup>(</sup>١) نائب فاعل. اعتِير. (٣) أى الثلاث (٣) أى ولو علق اثنتين على الدخول فعتق تم دخل حسبتا و بق له طلقة واحدة الخ (٥) أى طالق من (٦) أى الحال المقارن للكلام (٧) أى او يلزم الطلاق الثلاث.

أَقَلَ ؛ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فِي : كَا لْمَيْتَةِ وَالدَّمِ ، وَوَهَبْتُكِ وَرَدَدْتُكِ لِأَهْلِكِ ، أَوْ أَنْتِ ، أَوْ مَا أَنْقَلِبُ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِي : حَرَام ، أَوْخَلِيَّةٌ ، أَوْ يَانِنَهُ ، أَوْأَنَا وَحَلَفَ عِنْدَ إِرَادَةِ النِّكَامِ، وَدُيِّنَ فِي نَفِيهِ إِنْدَلُ سِلَطْعَلَيْهِ وَثَلَاثُ (١) فِي : لاَ عِصْمَةَ لِي عَلَيْكِ ، أَوْ أَغْتَرَتُهَا مِنْه ؛ إِلاَّ لِفِدَاء ، وَثَلَاثُ ، إِلاَّ أَنْ يَنْوِيَ أَقَلَّ مُطُلَّقًا فِي خَلِّيتُ سَبِيلَكِ ؛ وَوَاحِدَةٌ فِي . فَارَقْتُكِ وَيُوِّيَ فِيهِ وَفِي عَدَدِهِ فِي ، أَذْهَبِي ، وَأَنْصَرِفِي ، أَوْ لَمْ أَنْزَوَّ جْكِ ، أَوْ قَالَ لَهُ رَجُلْ . أَلَكَ امْرَأَةً ، فَقَالَ ، لا ، أَوْ أَنْتِ حُرَّةً أَوْ مُفْتَفَةً ، أَوْ اَخْقَى بِأَهْلِك ، أَوْ لَئْتِ لِي بِانْرَأَةٍ ؛ إِلاَّ أَنْ يُعَلِّقَ فِي الْأَخِيرِ ؛ وَإِنْ قَالَ لاَ نِكاَحَ بَنْنِي وَ بَيْنَكِ ، أَوْ لاَ مِلْكُ عَلَيْكِ ، أَوْ لاَ سَبِيلَ لِي عَلَيْكِ ، فَلاَ نَيْء عَلَيْهِ إِنْ كَانَ عِتَابًا ، وَإِلَّا فَبَنَاتُ ، وَهَلْ تَحْرُمُ . بِوَجْهِي مِنْ وَجْرِكَ حَرَامٌ ، أَوْ عَلَى وَجُهِكَ أَوْ مَا أُعِيشُ فِيهِ حَرَامٌ ، أَوْ لاَ مَنْ ، عَلَيْهِ كَفَوْلِهِ لَمَا . يَاحَرَامُ ، أَو الْحَلَالُ حَرَامٌ ، أَوْ حَرَامٌ كَلَى ، أُوجِيعُ مَاأُمْلِكُ حَرَامٌ وَلَمْ يُرِدْإِدْ خَالْمَاقُوْلاَنِ وَإِنْ قَالَ سَأَنِيةٌ مِنَّى ، أَوْ عَتِيقَةٌ ، أَوْ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكِ عَلاَلٌ وَلاَ حَرَامٌ . حَلَفَ عَلَى نَفْيِهِ ؟ فَإِنْ نَسَكُلَ نُوتًى فِي عَدَدِهِ وَعُوقِبَ ، وَلاَ يُنَوَى فِي الْعَدَدِ إِنْ أَنْكُرَ قَصْدَ الطَّلَاقِ بَعْدَ قُولِهِ . أَنْتِ بَأَنْ ، أَوْ بَرِيَّةٌ ، أَوْ خَلِيَّةٌ أَوْبَتَةً جَوَابًا لِقُوْلِهَا . أُوَدُّ لَوْ فَرْجَ اللهُ لِي مِنْ صُحْبَتِكَ ، وَإِنْ قَصَدَهُ بِكَاسِقْنِي الْمَاء ، أَوْ بِكُلِّ كَلَامٍ : لَرِمَ ، لاَ إِنْ قَصَدَ التَّلَفُظُ بِالطِّلاَق

<sup>(</sup>۱) أي ويلزمه

فَلَفَظَ بِهِذَا غَلَطًا ، أَوْ أَرَادَ أَنْ يُنَجِّزَ الثَّلاَثَ فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ وَسَكَتَ ، وَسُفَّةً قَائِلٌ : يَا أُمِّي ، وَيَا أُخْتِي ، وَلَزِمَ بِالْإِشَارَةِ الْمُفْرِمَةِ ، وَبِمُجَرَّدِ إِرْسَالِهِ يِهِ مَعَ رَسُولِ ، وَ الْسَكِتَابَةِ عَازِمًا ، أَوْ لَا إِنْ وَصَلَ لَمَا ، وَفِي لُزُومِهِ بَكَلَامِهِ النَّفْسِيُّ : خِلاَّف ، وَإِن كُرَّرُ الطَّلاَقَ بِعَطْفٍ بِوَاوِ أَوْ فَاءِ أَوْ ثُمٌّ ، فَثَلَاثُ إِنْ دَخَلَ : كَمَعَ طَلْقَتَيْنِ مُطْلَقًا ، وَبِلاَ عَطْفٍ : ثَلَاثٌ فِي الْمَذْخُولِ بِهَا كَفَيْرِهَا ، إِنْ نَسَقَهُ ، إِلَّا لِنِيَّةِ تَأْكِيدٍ فِيهِمَا فِي غَيْرِ مُعَلَّقِ بِمُتَعَدِّدٍ ، وَلَوْ طَلَّقَ فَقِيلَ لَهُ مَا فَمَلَتْ ؟ فَقَالَ : هِيَ طَالِقِ ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ إِخْبَارَهُ ، فَنِي كُزُومِ طَلْقَةٍ أَوِ ٱثْنَتَ يْنِ : قَوْلاَنِ وَنِصْفِ طَلْقَةٍ ، أَوْ طَلْقَتَيْنِ ، أَوْ نَصْفَى طَلْقَمَةٍ أَوْ نِصْفِ وَثُلُثِ طَلْقَةٍ ، أَوْ وَاحِدَةٍ فِي وَاحِدَةٍ ، أَوْ مَلْقَ مَا فَعَلْتُ ، وَكُرِّرَ ، أَوْ طَالِقٌ أَبَدًا طَلْقةً وَأَثْنَتَانِ فِي رُبْعِ طَلْقَةٍ وَنِضْفَ طَلْقَةٍ ، وَوَاحِدَةٍ فِي ا ثُنَتَيْنِ ، وَ الطَّلَاقَ كُلَّهُ ؛ إِلاَّ نَصْفَهُ ، وَأَنْتِ طَالِقٌ إِنْ تَزَوَّجْتُكِ ، ثُمَّ قَالَ: طَلْنَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ فِي اثْنَتَيْنِ ، أَوْ كُلَّمَا حِصْتِ ، أَوْ كُلَّمَا . أَوْمَنَى مَا ، أَوْ إِذَا مَا طَلَّقَتُكِ ، أَوْ وَقَعَ عَلَيْكِ طَلاَّ فِي ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ، وَطَلَّقَهَا وَاحِدةً ، أَوْ إِنْ طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقِ قَبْلَة ثَلَاثًا وَطَلْقَة فِي أَرْبَعٍ قَالَ لَهُنَّ بَيْنَكُنَّ طَلْقَة ۚ ؛ مَالَمْ يَرْدِ الْعَدَدُ عَلَى الرَّابِمَةِ : سَحْنُون ۚ ، وَإِنْ شَرَّكَ طَلْقُنَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَإِنْ قَالَ : أَنْتِ شَرِيكَةٍ مُطَلَّقَةٍ ثَلَاثًا وَلِثَالِثَةٍ ، وَأَنْتِ شَرِيكَتُهُمَا : طُلِّقَتِ ا ثْنَتَيْنِ ، وَالطَّرَ فَانِ ثَلاَثًا ، وَأُدِّبَ الْمُجَرِّي ۚ كَهُ طَلِّقٍ جُزْء ، وَإِنْ كَيَدٍ ،

وَآذِمَ : بِشَغْرُكَ طَالِقٌ ، أَوْ كَالاَمُكِ عَلَى الْأَحْسَنِ ؛ لاَ بِسُمَالِ وَ بُصَاقِ وَدَمْعٍ . وَصَحَّ ٱسْتِثْنَاءِ بِإِلَّا ؛ إِنِ اتَّصَلَ وَلَمْ يَسْتَغُرُقْ ، فَفَى ثَلَاثٍ ، إِلاًّ ثَلَاثًا ، إِلا وَاحِدَةً ؛ أَوْ ثَلاَثًا ، أَوِ ٱلْبَتَّةَ ، إِلاَّ اثْنَتَيْنِ ، إِلاَّ وَاحِدَةً : اثْنَتَان وَوَاحِدَةً وَأَثْنَتَيْن ، إِلاَّ اثْنَتَيْن ، إِنْ كَانَ مِنَ الجُييمِ: فَوَاحِدَةُ ، وَإِلاًّ : فَثَلَاثُ ، وَفِي إِلْنَاءِ مَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ وَأُعْتِبَارِهِ : قَوْلاَن ، وَ نُجِزَّ إِنْ عُلِّقَ بِمَاضٍ مُمْتَنِعٍ عَقْلاً أَوْ عَادَةً أَوْ شَرْعاً ، أَوْ جَائِز كَاوْ جِئْتَ قَضَيْتُكَ أَوْ مُسْتَقْبَلِ مُحَقَّق ، وَيُشْبِهُ بُلُوغُهُما عَادَةً : كَبَعْدَ سَنَةٍ ، أَوْ يَوْمَ مَوْتِي ، أَوْ إِنْ لَمْ أَمَسَ السَّمَاء ، أَوْ إِنْ لَمْ يَكُنْ هَٰذَا الْحُجَرُ حَجَرًا ، أَوْ لِمَزْلِهِ : كَطَالَقُ أَمْسٍ ، أَوْ يِمَا لاَ صَبْرَ عَنْهُ : كَإِنْ قُمْتِ ، أَوْ غَالِب : كَإِنْ حِضْتِ أَوْ مُعْتَمَلُ وَاحِبِ : كَانِ صَلَيْتِ ، أَوْ مَا لاَ يَمْلَمُ حَالاً : كَانَ كَانَ فِي بَطْنِكَ غُلاَمْ ، أَوْ لَمْ يَكُن ، أَوْ فِي هٰذِهِ اللَّوْزَةِ قَلْبَانِ ، أَوْ فُلَانٌ مِنْ أَهْلِ اَلْجَنَّة ، أَوْ إِنْ كُنْتِ حَامِلاً ؟ أَوْ لَمْ تَـكُونَى • وَكُمِلَتْ عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنْهُ فِي طُهْرٍ لَمْ تُمَسَّ فِيهِ ، وَاخْتَارَهُ مَعَ الْعَزُّلِ ، أَوْ لَمْ مُمْكِنْ إِطْلَاعُنَا عَلَيْهِ كَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أُو لَلْلَائِكَةُ ، أُو الْجِنُّ ، أَوْ صَرَفَ الْمَشِيثَةَ عَلَى مُمَلِّي عَلَيْهِ ، بِخِلاَفِ: إِلاَّ أَنْ يَبْدُوَ لِي - فِي الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ فَقَطْ - أَوْ كَإِنْ لَمْ تُمْطِرِ السَّمَاءِ غَداً إِلاَّ أَنْ يَعُمُّ الزَّمَنَ . أَوْ يَحْلِفَ لِمَادَةٍ فَيُنْتَظَرُ . وَهَلْ يُنْتَظَرُ فِي الْبِرِّ وَعَلَيْهِ الْأَكْثُرُ ؟ أَوْ يُنَجَّزُ كَا لِحْنْثِ ؟ تَأْوِيلاَنِ ، أَوْ يَمُحَرَّم ۚ كَإِنْ لَمْ أَزْنِ إِلاَّأَنْ يُتَحَقِّقَ قَبْلَ التَّنْجِيزِ ، أَوْ بِمَا لاَ يُمْلَمُ حَالاً وَمَالاً ، وَدُبِّنَ إِنْ أَمْكُنَ

حَالًا ، وَأَدَّعَاهُ ؛ فَلَوْ حَلَفَ أَثْنَانِ عَلَى النَّقِيضِ : كَاإِنْ كِمَانَ هَٰذَا غُرَابًا ، أَوْ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَإِنْ لَمْ يَدَّعِ يَقِيناً ؛ طَلَقَتْ ، وَلاَ يَحْنَثُ إِنْ عَلَقَهُ عِسْتَقْبَل مُمْتَنِعٍ: كَاإِنْ لَمُسْتُ السَّمَاءَ، أَوْ إِنْ شَاءَ هٰذَا الْحُجَرُ، أَوْ لَمْ تُعْلَمْ مَشْيِئة ٱلْمُعَلَّقِ بِمَشِيئَتِهِ ، أَوْ لاَ يُشْبِهُ الْبُلُوعُ إِلَيْهِ ، أَوْ طَلَّقَتْكِ وَأَنَا صَبِيٌّ ، أَوْ إِذَا مِتُ ، أَوْ مَنَى ، أَوْ إِنْ ، إِلاَّ أَنْ يُرِيدُ نَفْيَهُ ، أَوْ إِنْ وَلَدْتِ جَارِيَةً ، أَوْ إِنْ حَمَلْتِ ؛ إِلاَّ أَن يَطَأَهَا مَرَّةً ؛ وَإِنْ قَبْلَ يَمينِهِ : كَإِنْ حَمَلْتِ وَوَضَعْتِ ، أَوْ كُمْ تَمَلُ غَيْرُ غَالِبٍ ، وَأَنْتُظِرَ إِنْ أَثْبَتَ : كَيَوْمِ قَدُومِ زَيْدٍ وَتَمَيَّنَ الْوُقُوعُ أُوَّ لَهُ : إِنْ قَدِمَ فِي نِصْفِهِ وَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ مِثْلُ إِنْ شَاءَ ؛ بِخِلاَفِ إِلاَّ أَنْ يَبْدُوَ لِي : كَا لَنَّذُرِ ، وَالْعَتْقِ . وَإِنْ نَنْيَ وَلَمْ يُؤَجِّلْ . كَإِنْ لَمْ يَقَدُمْ مُنِعَمِنْهَا إِلاَّ إِنْ لَمْ أَخْبِلُهَا ، أَوْ إِنْ لَمْ أَطَأْهَا ، وَهَلْ يُمْنَعُ مُطْلَقًا ؟ أَوْ إِلاَّ فِي : كَإِنْ لَمْ أُحُجَّ فِي هٰذَا الْمَامِ ، وَلَيْسَ وَقْتَ سَفَرِ ؟ تَأْوِيلاَنِ ؛ إِلَّا أَنْ لَمْ أَطْلَقُكِ مُطْلَقًا أَوْ إِلَى أَجَلِ ، أَوْ إِنْ لَمْ أَطَلَقْكِ بِرَأْسِ الشَّهْرِ الْمَتَّةَ فَأَنْتِ طَالِقْ رَأْسَ الشُّهْرِ الْبَتَّةَ ، أُو ِ الآنَ فَيُنَجَّزُ وَيَقَعُ وَلَوْ مَضَى زَمَنَهُ كَطَالِقُ الْيَوْمَ ؟ إِنْ كَلَّمْتِ فُلاَّنَّا غَدًا . وَ إِنْ قَالَ : إِنْ لَمْ أَطَلَقُكِ وَاحِدَةً بَعْدَ شَهْرٍ ؛ فَأَنْتِ طَالِقُ الْآنَ الْبَتَّةَ ، فإِنْ ءَجَّلَهَا أَجْزَأَتْ ، وَ إِلاَّ قِيلَ لَهُ : إِمَّا ءَجَّلْتَهَاوَ إِلاَّ بَانَتْ وَ إِنْ حَلَفَ عَلَى فِمْلِ غَيْرِهِ ، فَفِي الْبِرِّ : كَنَفْسِهِ ، وَهَلْ كَذَالِكَ فِي الْحِنْثِ ؟ أَوْ لاَ يُضْرَبُ لَهُ ۚ أَجَلُ الْإِبلاَءِ وَيُتَلَوَّمُ لَهُ ؟ قَوْلاَنِ ، وَإِنْ أَقَرَّ بِفِيلًا مُمَّ حَلَفَ مَا فَعَلْتُ ، صُدِّقَ بِيَوِينٍ ، بِخِلاَفِ إِقْرَارِهِ بَعْدَ الْيَمِينِ فَيُنَجَّزُ ،

وَلاَ يُمَكِّنُهُ زَوْجَتُهُ ، إِنْ سَمِعَتْ إِقْرَارَهُ وَبَانَتْ ، وَلاَ تَنَزَيَّنُ إِلاَّ كُوْهًا ، وَلْتَفْتُدُ مِنْهُ . وَفِي جَوَازِ قَتْلُهَا لَهُ عِنْدَ مُعَاوَرَتِهَا : قَوْلاَنِ ، وَأُمْرَ بِالْفِرَاقِ فِي : إِنْ كُنْتِ تُحِبِيِّينِي ، أَوْ تَبَغْضِنِي ، وَهَلْ مُطْلَقًا ، أَوْ إِلاَّ أَنْ تُجِيبَ عِمَا يَقْتَضِي الْحِنْثَ فَيُنْجَزُ ؟ تَأْوِيلاَنِ . وَفِيهاَ (١) مَا يَدُلُ ۚ لَهُمَا ، وَ بِٱلأَيمانِ الْمُشْكُوكِ فِيهَا. وَلاَ يُؤْمَرُ إِنْ شَكَّ هَلْ طَلْقَ أَمْ لَا ، إِلاَّ أَنْ يَسْتَنِدَ وَهُوَ سَالِمُ الْخَاطِرِ : كَرُوْ يَقَ شَخْصِ دَاخِلاً شَكَّ فِي كُوْ نِهِ الْمَخْلُوفَ عَلَيْهِ ، وَهَلْ يُجْبَرُ ؟ تَأْوِيلاَن . وَإِنْ شَكَّ : أَهِنْدُ هِيَ أَمْ غَيْرُهَا ؟ أَوْ قَالَ : إِحْدَا كُمَّا طَالِقَ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ بَلِ أَنْتِ : طَلَقَتَا ، وَإِنْ قَالَ أَوْ أَنْتِ : خُيْرَ ، وَلاَ أُنتِ طَلُقَتِ الْأَوْلَى ، إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ الْإِضْرَابَ . وَإِنْ شَكُّ : أَطَلَّقَ وَاحِدَةً أُو أَثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ؟ لَمْ تَحِلَّ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ . وَصُدِّقَ ، إِنْ ذَكَرَ فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ إِنْ تَزَوَّجَهَا وَطَلَّقَهَا فَكَذَٰلِكَ ، إِلَّا أَنْ يَبُتْ . وَإِنْ حَلَفَ صَالِعُ طَمَامٍ عَلَى غَيْرِهِ لَا بُدَّ أَنْ تَدْخُلَ، فَخَلَفَ الْآخَرُ: لَا دَخَلْتُ: خُنُّ الْأَوَّلُ، وَإِنْ قَالَ : إِنْ كُلَّمْتِ ، إِنْ دَخَلْتِ : لَمْ تَطْلُقْ إِلَّا بِهِماً ، وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدٌ عِمَامٍ ، وَآخَرُ بِبَتْهُ ، أَوْ بِتَعْلِيقِهِ عَلَى دُخُولِ دَارِ فِي رَمَضَانَ وَذِي الْحِجَّةِ أَوْ بِذُخُو لَهَا فِيهِما ، أَوْ بَكَلاَمِهِ فِي السُّوقِ وَالْمَسْجِدِ ، أَوْ بِأَنَّهُ طَلْقَهَا يَوْما بَمِصْرَ وَ يَوْمًا بَمَكُمَّ . لَفَقَّتْ: كَشَاهِدٍ بِوَاحِدَةٍ ، وَآخَرَ بِأَزْيَدَ ، وَحَلَفَ عَلَى الزَّائِدِ ؛ وَإِلاَّ سُجِنَ حَتَّى تَحْلَفَ ، لاَ بِفِعْلَيْنِ أَوْ فِعْلِ وَقَوْل : كُوَاحِدٍ

<sup>(</sup>١) أي المدونة .

بِيَهَ لَيْقِهِ بِالدُّخُولِ ، وَآخَرَ بِالدُّخُولِ ، وَإِنْ شَهِدَا بِطَلاَقِ وَاحِدَةً وَانْ شَهِدَ الطَّلَقَ وَاحِدةً وَانْ شَهِدَ ثَلَاثَةٌ بِيمَينِ وَنَسِياها : لَمْ تَقْبَلُ وَحَلَفَ مَا طَلَقَ وَاحِدةً ، وَإِنْ شَهِدَ ثَلَاثَةٌ بِيمَينِ وَنَكُلُ ؛ فَالثَّلَاثُ .

فصـــــل : إِنْ فَوَّضَهُ لَمَا نَوْ كِيلاً ؛ فَلَهُ الْمَزْلُ إِلاَّ لِتَعَلَّق حَقْ نَ لاَ تَخْيِيرًا ، أَوْ تَمْلِيكًا ، وَحِيلَ بَيْنَهُمَا خَتَى يُجِيبَ ، وَوُقِفَتْ . وَإِنْ قَالَ إِلَى سَنَةٍ مَنَّى عُلِمَ فَتَقْضَى ، وَ إِلاَّ أَسْقَطَهُ ۖ الْخَاكِمُ ، وَعُمِلَ بِجَوَابِهَا الصّريح فِي الطَّلَاقِ ، كَطَلَاقِهِ ، وَرَدِّهِ : كَتَمْ كَينَهَا طَائِمَةً ، وَمُضِيٌّ يَوْمِ تَخْييرِهَا وَرَدُّهَا بَعْدَ بَيْنُونَتُهَا ، وَهَلْ نَقْل فَمَاشِهَا وَنَحُوهُ ؛ طَلاَقٌ ؟ أَوْ لاَ ؟ تَرَدُّهُ وَقُبِلَ نَفْسِيرُ : فَبِلْتُ ، أَوْ فَبِلْتُ أَمْرِي ، أَوْ مَا مَلَّكُمْتَنِي : رِرَدٍّ أَوْ طَلاق أَوْ بَقَاءٍ . وَذَكَرَ نُغَيِّرَةً لَمْ تَدْخُلْ ، وَنُمَلَّكَةً مُطْلَقًا إِنْ زَادَتَا عَلَى الْوَاحِدَةِ إِنْ نَوَاهَا ، وَبَادَرَ وَحَلَفَ ؛ إِنْ دَخَلَ ، وَ إِلاَّ فَمِنْدَ الأَرْ نَجَاعِ ، وَلَمْ يُكُرُّرُ أَمْرُهَا بِيَدِهِا، إِلاَّ أَنْ يَنُوىَ التَّأْكِيدَ كَنَسْقُهَا . وَلَمْ يَشْتَرِطْ فِي الْمَقْدِ ، وَفِي خَلِهِ عَلَى الشَّرْطِ إِنْ أَطْلَقَ : قَوْلاَن ، وَقُبلَ إِرَادَةُ الْوَاحِدَةِ بَعْدَ قَوْلِهِ لَمْ أَرِدْ طَلَاقًا ، وَالْأَصَحُّ خِلاَفَهُ : وَلاَ نُكْرَةَ لَهُ ، إِنْ دَخَلَ فِي تَخْيير مُطْلَقِ. وَإِنْ قَالَتْ: طَلَّقْتُ نَفْسِي: سُئِلَتْ بِالْلَجْلِسِ وَبَعْدَهُ ؛ فَإِنْ أَرَادَتِ الثَّلاَّثُ : لَزِمَتْ فِي التَّخْبِيرِ ، وَذَكَرَ فِي التَّمْلِيكِ . وَإِنْ قَالَتْ وَاحِدَةً بَطَلَتْ فِي التَّخييرِ . وَهَلْ يَحْمَلُ عَلَى الثَّلاث . أَوِ الْوَاحِدَة عِنْدَ عَدَم النَّيَّةِ ؟ تَأْوِيلاَنِ . وَالظَّاهِرِ سُوَّالِهَا إِنْ قَالَتْ : طَلَّقْتُ نَفْسِي أَيْضًا . وَفِي جَوَازِ

التخييرِ : قولانِ ، وَحلف فِي اخْتَارِي فِي وَاحِدَةٍ ، أَوْ فِي أَنْ تُطَلِّقي نَفْسَكِ طَلْقَةً وَاحِدَةً ، لاَ أَخْتَارِي طَلْقَةً . وَبَطَلَ : إِنْ قَضَتْ بِوَاحِدَةٍ فِي اخْتَارِي تَطْلِيقَتَيْنِ ، أَوْ فِي تَطْلِيقَتَيْنِ وَمِنْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَلَا تَقْضِي إِلاَّ بِوَاحِدَةٍ وَبَطَلَ فِي المُطْلَقِ ، إِنْ قَضَتْ بِدُونِ الثَّلَاثِ : كَطَلِّقِي نَفْسَكِ ثَلَاثًا ، وَوُقِفَتْ ؛ إِنْ اخْتَارَتْ بدُخُولِهِ عَلَى ضَرَّتِهَا ، وَرَجَعَ مَالِكٌ إِلَى بَقَائِهِمَا بِيدِهَا فِي الْمُطْلَق ، مَا لَمْ أَوْقَفْ أَوْ تُوطَأْكَمَتَى شِئْتِ ، وَأَخَذَ أَبْنُ الْقَاسِمِ إِالسَّقُوطِ وَ فِي جَعْلِ إِنْ شِئْتِ أَوْ إِذَا كَمَـتَى أَوْ كَا لَمُطْلَقٍ ؟ تَرَدُّهُ : كَمَا إِذَا كَا نَتْ غَائِيةً وَبَلَلْغَهَا ، وَإِنْ عَيَّنَ أَمْرًا تَعَـيَّنَ ، وَإِنْ قَالَتِ أُخْتَرْتُ نَفْسِي وَزَوْجِي أَوْ يَالْمَكُس ، فَٱلْمُ كُمُ لِلْمُتَقَدِّم ، وَهُمَا فِي التَّنْجِيزِ لِتَمْلِيقِهِما بَمُنَجَّزِ وَغَيْرِه : كَالطَّلاَق وَلَوْ عَلَّقَهُمَا بَمَغِيبِهِ شَهْرًا فَقَدِمَ وَلَمْ نَعْلَمْ وَتُزَوَّجَتْ فَكَا لُوَلِّينِ وَمُضُورِهِ وَلَمْ تَعْلَمْ ؛ فَهِي عَلَى خِيارِهَا ، وَأَعْتُبرَ التَّنْحِيزُ قَبْلَ بُلُوغِهَا ؛ وَهَلْ إِنْ مَبِّزَتْ أَوْ مَتَى تُوطَأُ ؟ قَوْلاَن ، وَلَهُ التَّفُويضُ لِغَيْرِها ، وَهَلْ لَهُ عَزْلُ وَكِيلِهِ ؟ قَوْلاَن . وَلَهُ النَّظَرُ ، وَصَارَكُهِ يَ : إِنْ حَضَرَ ، أَوْ كَانَ غَائِبًا قَرِيبَةً كَالْيُوْمَيْنِ لاَ أَكْثَرَ فَلَهَا ، إِلاَّأَنْ تُمَكِّنَّ مِنْ نَفْسِهَا ، أَوْ يَغِيبَ حَاضِرٌ وَلَمْ يُشْهِدْ بِبَقَائِهِ . فَإِنْ أَشْهَدَ : فَهِي بَقَائِهِ بِيَدِهِ أَوْ يَنْتَقِلُ لِلزَّوْجَةِ : قَوْلاَنِ ، وَ إِنْ مَلْكَ رَجُلَيْنِ ، فَلَيْسَ لِأُحَدِهِمَا الْقَضَاء إِلاَّ أَنْ يَكُوناً رَسُولَيْنِ فصل : يَوْ تَجِعُ مَنْ يَنْكِحُ ، وَإِنْ بِكَاهْرَام ، وَعَدَم إِذْن سَيِّدٍ: طَالَقًا غَيْرَ بَائِنِ فِيعِدَّةِ صَحِيحٍ . حَلَّ وَطُوْهُ بِقَوْلِ مَعَ نِيَّةٍ . كَرَجَفْتُ

وَأَمْسَكُنَّهَا ، أَوْ نِيَّةً عَلَى ٱلْأَظْهَرِ ، وَصُحَّحَ خِلَافَهُ ، أَوْ يِقَوْلِ وَلَوْ هَزْلاً فِي الظَّاهِرِ لاَ الْبَاطِنِ ؛ لاَ بِمَوْل مُخْتَمِلِ بِلاَ نِيهِ كَأَعَدْتُ الْحِلَّ ، وَرَفَعْتُ التَّحْرِيمَ ، وَلاَ بِفِعْلِ دُونَهَا . كَوَطْء ، وَلاَ صَدَاقَ ، وَ إِنِ أَسْتَمَرٌ وَأَنْفَضَّتْ لَحِقَهَا طَلاَقُهُ عَلَى الْأَصَحِّ، وَلاَ(١) إِنْ لَمْ يُمْلَمْ دُخُولٌ ، وَ إِنْ تَصَادَقَا عَلَى الْوَطْءِ قَبْلَ الطَّلَاقِ ، وَأَخِذَ بِإِقْرَارِهِمَا . كَدَعْوَاهُ لَمَا بَمْدَهَا إِنْ تَمَادَيَا عَلَى التَّصْدِيقِ عَلَى الْأَصْوَبِ ، وَ لِلْمُصَدَّقَةِ . النَّفَقَةُ ، وَلاَ تُطَلَّقُ لِحَقَّهَا فِي الْوَطْءِ، وَلَهُ جَبْرُهَا عَلَى تَجْدِيدِ عَقْدِ بِرِبْعِ دِينَارِ ، وَلاَ إِنْ أَقَرَّ بِهِ مَقَطْ فِي زِيَارَةٍ ؛ بِخِلاَفِ الْبِنَاءِ ، وَفِي إِبْطَالِهَا إِنْ لَمْ تُنَجَّزُ . كَفَدٍ أَوِ الْآنَ فَقَطُ . تَأْوِيلاَنِ ، وَلاَ إِنْ قَالَ مَنْ يَغْيِبُ . إِنْ دَخَلَتْ فَقَدِ ارْ تَجَعْتُهَا . كَاخْتِيار الْأُمَّةِ نَفْسَهَا أَوْ زَوْجَهَا بِتَقَدِيرِ عِثْقِهَا ؛ بِخِلاَفِ ذَاتِ الشَّرْطِ تَقُولُ ، إِنْ فَمَلَهُ زَوْجِي فَقَدْ فَارَقْتُهُ وَصَحَّتْ رَجْعَتُهُ ؟ إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى إِقْرَادِهِ أَوْ تَصَرُّ فِعِ ۚ وَمَبِيتِهِ فِيهَا أَوْ قَالَتْ حِضْتُ ثَالِيْهَ ۚ فَأَقَامَ بَيِّنَةً ۚ هَلَى قَوْ لِمَا قَبْلُهُ ۚ بِمَا يُكَذِّبُهَا ، أَوْ أَشْهَدَ زَجْعَتِهَا فَصَمَتَتْ ثُمَّ قَالَتْ كَانَتِ انْقَضَتْ ، أَوْ وَلَدَتْ لِدُون سِتَّةِ أَشْهُرُ ، وَرُدَّتْ بِرَجْعَتِهِ وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَى الثَّانِي ، وَإِنْ لَمْ تَعْلُمْ بِهَا حَتَّى أَنْقَضَتْ وَتَزَوَّجَتْ أَوْ وَطِيءَ الْأَمَةَ سَيِّدُهَا ؛ فَكَالْوَلِيَّ بِنَ وَالرَّجْعِيَّةُ . كَالزُّوْجَةِ؛ إِلاَّ فِي تَحْرِيمِ الْإُسْتِينَاعِ وَالدُّخُولِ عَلَيْهَا وَٱلْأَكْلِ مَعْهَا ، وَصُدُّقَتْ فِي . أَنْقِضَاء عِدَّةِ الْأَقْرَاءِ وَالْوَضْعِ بِلاَ يَمِينِ مَا أَمْكَنَ

<sup>(</sup>١) أي ولا تصح الرجمة الخ

وسِيْلَ اللَّسَاهِ ، وَلاَ يُفِيدُهَا تَكُذِيبُهَا نَفْسَهَا ، وَلاَ أَمَّا رَأْتُ أُوّلَ الدَّمِ وَانْقَطَعَ ، وَلاَ رُوْبِهُ النَّسَاءِ لَهَا ، وَلَوْ مَاتَ زَوْجُهَا بَعْدَ : كَسَنَة ، فَقَالَتْ وَأَنْقَطَعَ ، وَلاَ رُوْبِهَا بَعْدَ : كَسَنَة ، فَقَالَتْ لَمْ أَحِضْ إِلاَّ وَاحِدَةً ؛ فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُرْضِع وَلاَ مَرِيضَة : لَمْ تُصَدَّقْ ، إِلاَّ إِنْ كَانَتْ نَظْهِرُ ، وَحَلَقَتْ فِي : كَالسَّتَّة لاَ كَالأَرْبَعَة وَعَشْم ، وَنُدُبَ الْإِنْ إِنْ كَانَتْ نَظْهِرُ ، وَحَلَقَتْ فِي : كَالسَّتَة لاَ كَالأَرْبَعَة وَعَشْم ، وَنُدُبَ الْإِنْ إِنْ كَانَتْ نَظْهِرُ ، وَحَلَقَتْ فِي : كَالسَّتَة لاَ كَالْأَرْبَعَة وَعَشْم ، وَلَدُبَ الْإِنْ مَا اللَّيْدِ كَالْعَدَم ، وَالْمُتْهُ فَلَى الْإِنْ مَلَا اللَّهُ مَنْ الْمُدَام فَلَى اللَّهُ مَنْ الْمُلَقَة فِي نِكَاح لاَنِهِ فَلَى اللَّهُ مَن الْمُلَقَة فِي نِكَاح لاَنْ وَمُنْ ، إلاَ مَن الْمُلَقَة فِي نِكَاح لاَنِهِ فَوْ وَرَثَتُهَا أَوْ لِمَنْهِ ، وَلَهُ مَنْ الْمُلَقَة فِي نِكَاح لاَنْ وَمِلْكِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ ، إلاَّ مَن الْمُلَقَة فِي نِكَاح لاَنْ وَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعَالَة ، وَمُعَالَرَةً لِعِنْقُهَا أَوْ لِمَنْهِ ، وَمُعَلَّدُهُ ، وَمُعَلَّذَ أَلَا اللْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

باب: الإيلاء : يمين مُسْلِم مُكَلَّف ، يُتَصَوَّرُ وِقَاعُهُ ، وَإِنْ مَرِيضًا مِمْنَم وَطْ وَوْجَتِهِ ، وَإِنْ تَمْلِيقًا ؛ غَيْرِ الْمُرْضِعَةِ وَإِنْ رَجْعِيَّةُ أَكْثَرَ مِنَ أَرْ بَمَةَ أَنْهُم وَ مَا وَهَمْرَيْنِ الْمَنْدِ . وَلاَ يَنْتَقِلُ بِعِتْقِهِ بَمْدَهُ . كَوَالله لِآأْرَاجِمُكِ أَوْ لاَ أَلْتَقِي مَعَهَا ، أَوْ لاَ أَغْتَسِلُ مِنْ أَوْ لاَ أَلْتَقِي مَعَهَا ، أَوْ لاَ أَغْتَسِلُ مِنْ عَمَا ، أَوْ لاَ أَغْتَسِلُ مِنْ عَمَا ، أَوْ لاَ أَغْتَسِلُ مِنْ عَمَا ، أَوْ لاَ أَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ أَوْ لاَ أَطُولُكِ حَتَّى نَشْأَلِينِي أَوْ تَأْتِينِي ، أَوْ لاَ أَلْتَقِي مَعَهَا ، أَوْ لاَ أَغْتَسِلُ مِنْ عَمَا بَعْ لاَ أَوْ لاَ أَغْتَسِلُ مِنْ عَلَى مَعْهَا ، أَوْ فِي هٰذِهِ الدَّارِ جَنَابَةٍ أَوْ لاَ أَطُولُكِ حَتَّى أَخْرُجَ مِنَ الْبَلَدِ إِذَا تَكَلَّمُهُ ، أَوْ فِي هٰذِهِ الدَّارِ إِذَا لَمْ يَحْسُنَ خُرُوجَهَا لَهُ ، أَوْ إِنْ لَمْ أَطَاكُ مَانِكُ ، أَوْ إِنْ فَطِيْتُكِ وَعَلَيْك بَعْشَاقٌ ، أَوْ إِنْ فَلْ أَوْ ضَرْبِ الْأَجَلِ : قَوْلاَنِ فِيهَا . وَعَلَيْك بِيقِيَّةٍ وَطْفِي السَّلَاقِ وَالْمُولُولِ بِهَا . فِي تَعْجِيلِ الطَّلاق وَلَوْ كَانِ عَلَى بِيقِيَّةٍ وَطْفِيهِ الرَّجْعَة وَإِنْ غَيْرَ مَذْخُولٍ بِهَا . فِي تَعْجِيلِ الطَّلاق وَلاَ مَنْ عَلَى السَّلَاقِ عَلَى مَالَّا اللَّهُ عَلَى مِنْ الْمَالِدُ وَ الْأَوْلَةِ وَلَانِ فِيهَا . وَهُو الأَحْسَنُ ، أَوْ ضَرْبِ الْأَجْلِ : قَوْلاَنِ وَمِا اللَّهِ وَلاَ اللَّهُ عُرُا اللَّهُ الْ أَوْ نَهَارًا ، وَاجْتَهَدَ وَطَلْقَ وَلاَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِرَةً اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِرَةً اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِرَةً اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُولُ اللَّالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ

فِي : لَأَعْزِلَنَّ أَوْ لَا أَبِيتَنَّ أَوْ تَرَكَ الْوَطْءَ ضَرَرًا وَإِنْ غَائِبًا، أَوْ سَرْمَدَ الْمِبَادَةَ بِلاَ أَجَلِ عَلَى ٱلْأُصَحِّ، وَلاَ إِنْ لَمْ يَلْوَمْهُ بِيَمِينِهِ حُكُمْ : كَكُلِّ مَمْلُوكِ أَمْلِكُهُ حُرٌ ، أَوْ خَصَّ بَلَدًا قَبْلَ مِلْكِهِ مِنْهَا ، أَوْ لاَ وَطِئْتُكِ فِي هٰذِهِ السَّنَةِ ؛ إِلاَّ مَرَّ تَبْنِ أَوْ مَرَّةً ، حَتَّى يَطَأُ وَتَبْقَي الْمُدَّةُ ، وَلاَ إِنْ حَلَفَ عَلَى أَنْ بَعَةِ أَشْهُرُ ، أَوْ إِنْ وَطِئْتُكِ فَعَلَىَّ صَوْمُ هٰذِهِ الْأَرْبَعَةِ . أَمَمْ إِنْ وَطِيءَ صَامَهُ بَقِيتُهَا وَأَلْأَجَلُ مِنَ الْيَمِينِ ، إِنْ كَا نَتْ يَمِينُهُ صَرِيحَةً فِي تَرْكِ الْوَطْء لاَ إِن أَحْتَمَلَتْ مُدَّةُ كَبِمِينِهِ أَقَلَ أَوْ حَلَفَ عَلَى حِنْثٍ فَمِنَ الرَّفْعِ وَٱلْمُلْكُمْ وَهَلِ الْمُظَاهِرُ إِنْ قَدَرَ عَلَى التَّكْفِيرِ وَأَمْتَنَعَ كَا لْأُوَّلِ وَعَلَيْهِ ٱخْتُصِرَتْ أَوْ كَالَثَّانِي وَهُوَ الْأَرْجَحُ ، أَوْ مِنْ تَبَيُّنِ الضَّرَرِ ؛ وَعَلَيْدِ تُؤُوِّلَتْ ؟ أَقُوالْ ۖ كَالْعَبْدِ لاَ يُرِيدُ الْفَيْمَةَ ، أَوْ يُمْنَعُ الصَّوْمَ بِوَجْهِ جَائِزٍ ، وَأَنْحَلَّ الْإِيلاَء بِزُوَالِ مِلْكِ مَنْ حَلَفَ بِعِ قِهِ ؛ إِلاَّ أَنْ يَعُودَ بَغَيْرِ إِرْثٍ : كَالطَّلَاقِ الْقَاصِرِ عَنِ الْغَايَةِ فِي الْمَحْلُوفِ بِهَا لاَ لَهَا ، وَ بِتَعْجِيلِ الْحِنْثِ ، وَ بِتَكْفِيرٍ مَا يُكَفِّرُ ؛ وَإِلاَّ فَلَهَا وَاسِيِّدِهَا ؛ إِنْ لَمْ يَمْتَنِع ۚ وَطْؤُهَا الْمُطَالَبَةُ بَعْدَ ٱلْأُجَلِ بِالْفَيْئَةِ : وَهِيَ تَغْيِيبُ ٱلْخُشَفَةِ فِي الْقُبُلِ ، وَٱفْتِضَاضُ البَكْرِ إِنْ حَلَّ، وَلَوْ مَعَ جُنُونِ ، لَّا بِوَطْءُ بَيْنَ فَخِذَيْنِ ، وَحَنِثَ إِلاَّ أَنْ يَنْوِيَ الفَرْجَ ؛ وَطَلَّقَ إِنْ قَالَ : لاَ أَطَأْ بِلاَ تَلَوُّم ، وَإِلاَّ أَخْتُبرَ مَرَّةً وَمَرَّةً ، وَصُدِّقَ إِنِ أَدَّعَاهُ ، وَإِلاَّ أُمِرَ بِالطَّلاَق ، وَإِلاَّ طُلِّقَ عَلَيْهِ . وَفَيْنَةُ الْمَرِيضِ وَالْمُخْبَوسِ بِمَـا يَنْحَلُّ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكَنْ يَمِينُهُ مِمَّا تُكَفَّرُ قَبْلَهُ كَطَلَاقِ فِيهِ رَجْعَةً فِيهَا أَوْ فِي غَيْرِهَا ، وَصَوْمٍ لَمْ يَأْتِ ، وَعِنْقِ غَيْرِ مُعَيَّنَ فَالْوَعْدُ ، وَبُهِثَ لِلْهَاشِبِ ؛ وَإِنْ بِشَهْرَ نِنِ ، وَلَهَا الْعَوْدُ إِنْ رَضِيَتُ ، وَتَنْ فَالْوَعْدُ ، وَبُهِثَ لِلْهَاشِبِ ؛ وَإِنْ أَبَى الْفَيْنَةَ فِي : إِنْ وَطِئْتُ ، إِحْدَاكُمَا رَجْعَتُهُ إِنِ انْحَلَّ ، وَإِلاَّ لَعَتْ ، وَإِنْ أَبَى الْفَيْنَةَ فِي : إِنْ وَطِئْتُ ، إِحْدَاكُمَا فَالْأَخْرَى طَالِقَ : طَلَقَ أَعْلَا كُمُ إِحْدَاهُمَا : وَفِيهَا (١) فِيمَنْ حَلَفَ لاَ يَطَأَ فَالْأَخْرَى طَالِقَ : طَلَقَ أَعْلَا كُمُ إِحْدَاهُمَا : وَفِيهَا (١) فِيمَنْ حَلَفَ لاَ يَطَأَ وَاللهُ مُولِ ، وَحُمِلَتُ (١) عَلَى مَا إِذَا رُو فِعَ وَلَمْ تُصَدِّقُهُ ، وَأُورِدَ وَاللَّهُ مَوْلٍ ، وَحُمِلَتُ (١) عَلَى مَا إِذَا رُو فِعَ وَلَمْ تُصَدِّقُهُ ، وَأُورِدَ لَوْ كُفَرًا عَنْهَا وَلَمْ تُصَدِّقُهُ ، وَفُرِ قَى بِشِدَّةً اللَّهِ ، وَبِأَن الْإَسْنِثْنَاء يَحْتَمِلُ فَيْرَ الْمِلْ . وَبِأَن الْإَسْنِثْنَاء يَحْتَمِلُ فَيْرَ الْمُلْلِ ، وَبِأَن الْإَسْنِثْنَاء يَحْتَمِلُ فَيْرَ الْمُلْلِ ، وَبِأَن الْإَسْنِثْنَاء يَحْتَمِلُ فَيْرَ الْمُلْلِ . ، وَبِأَن الْإَسْنِثْنَاء يَحْتَمِلُ فَيْرَ الْمُلْلِ . .

بَابُ: تَشْبِيهُ الْمُسْلِمِ الْمُكَلَّفِ مَنْ تَحِلُّ أَوْ جُزْأَهَا بِظَهْرِ تَحْرَمٍ أَوْ جُزْئِهِ: ظِهَارُ . وَتَوقَّفَ إِنْ تَمَلَّقَ بِكَمَشِيثَتِهَا ، وَهُو بِيدِهَا مَا لَمْ تُوقَفْ ، جُزْئِهِ: ظِهَارُ . وَتَوقَّفْ إِنْ تَمَلَّقَ بِكَمَشِيثَتِهَا ، وَهُو بِيدِهَا مَا لَمْ تُوقَفْ ، وَيَحْقَقْ تَنَجَّزَ ، وَبِوقْت تَأَبَّدَ ، أَوْ بِعدَم زَوَاج فِعنِدَ الْإِياسِ أَو الْهَزِيمَة ، وَلَمْ يَصَحَ فِي الْمُلَقِ : تَقْدِيمُ كَفَّارَتِهِ قَبْلُ لُوُومِهِ ، وَصَحَّ مِنْ : رَجْعِيَّة وَلَوْ وَمُدَبَّرَةٍ ، وَمُحْرِمَة ، وَمُحُومِي أَسْلَمَ ثُمَّ أَسْلَمَت ، ورَنْقَاء لاَ مُكاتبَة وَلَوْ وَمُدَبَّرَةٍ ، وَمُحْرِمَة ، وَمُحُومِي أَسْلَمَ ثُمَّ أَسْلَمَت ، ورَنْقَاء لاَ مُكاتبَة وَلَوْ عَجْزَت عَلَى الْأَصَح ، وَفِي صِحَّتِه مِنْ كَهَجْبُوبٍ : تَأُو بِلاَنِ . وَصَرِيمُ بُطِهْدِ مُوجَدِي تَعْوِهَا ، أَوْ ظَهْرِ ذَكْرٍ . وَلاَ يَنْصَرفُ لِلطَّلاقِ ، وَهُلْ يُؤْخَذُ مُوجَةً بِلاَ الطَّلاقِ ، وَهُلْ يُؤْخَذُ وَكِي بَعْهَ وَهُلْ يُؤْخَذُ وَكِي بَعْهَ إِنَّا الطَّلاقِ ، وَهُلْ يُؤْخَذُ وَكُو الطَّلاقِ مَمُ إِنَّا أَوْ عَضْوِهَا ، أَوْ ظَهْرِ ذَكْرٍ . وَلاَ يَنْصَرفُ لِلطَّلاقِ ، وَهُلْ يُؤْخَذُ وَكُو بَعْلَى الطَّلاقِ مَمُ إِذَا لَوَالُوا هُ مَعْ فِيهَا إِنْ الْبَيْنَة : كَأَنْتِ حَرَامٌ كُظَهْرِ أُمِّي الطَّلاقِ ، أَوْ أَنْتِ أُمِي الطَّلاقِ وَالْمَلَاقِ فَالْبَاتِكُ : كَأَنْتِ حَرَامٌ كُظَهْرِ أُمِّي الطَّلاقِ وَالْمُؤَالُونَ الْمُلْلِقِ الطَّلاقِ وَالْبَتَاتَ : كَأَنْتِ كَفُلانَة الْلَارَامَةِ ، أَوْ كَظَهْرُ أَمْنَ يَنُولِكُ وَلَوْلَ فَي الطَلاقِ وَالْبَتَاتُ : كَأَنْتِ كَفُلانَة الْأُحْبَيِيَة ؛ إِلاَ أَنْ يَنْوِيهُ وَلَوْلَ الْمُلْلَقَ وَلَا لَلْوَ الْمُؤْلِقَ وَلَوْ الطَالَاقِ وَالْمَالَاقَ وَالْمُؤْلِقَ الطَالَاقِ وَالْمُؤْلِقَ الْمُؤَلِقَ وَلَالْمَ وَلَالَهُ وَلَا الْمُؤْمِودِ الْمُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِلُونَ وَلَوْلَو الْمُؤْمِلُونَ الْمُولِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُ اللْمُلْلِقَ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُومِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُومِ الْمُؤْ

<sup>(</sup>١) أي المونة

مُسْتَفْتٍ ، أَوْ كَأْ بْنِي ، أَوْ غُلاَمِي ، كَكُلِّ شَيْء حَرَّمَهُ الْكِتَابُ. وَلَذِمَ بِأَى ۚ كَلاَ مِ نَوَاهُ بِهِ ؛ لاَ بِأَنَّ وَطِيْنَكَ وَطِيْتُ أُمِّي.، أَوَّ لاَأْعُودُ مِلَسَّكَ حَتَّى أُمَسْ أُمِّي ، أُوَّلاَ أُرَاجِهُكَ حَتَّى أُرَاجِعَ أُمِّي : فَلاَ شَيْءٍ عَلَيْهِ : وَتَعَدَّدَتِ الْكُلَّفَّارَةُ إِنْ عَادَ ثُمَّ ظَاهَرَ ، أَوْ قالَ لِأَرْبَعِ مَنْ دَخَلَتْ ، أَوْ كُلُّ مَنْ دَخَلَتْ ، أَوْ أَيَّتَكُنَّ ؛ لاَ إِنْ تَزَوَّ جْتُكُنَّ ، أَوْ كُلُّ ٱمْرَأَةٍ . أَوْ ظَاهَرَ مِنْ نِسَانِهِ ، أَوْ كَرَّرَهُ ، أَوْ عَلَّقَهُ مِمُتَّحِدٍ ؛ إِلاَّ أَنْ يَنْوِي كَلْقَارَاتِ فَتَلْزَمُهُ ، وَلَهُ الْمَسُّ بَمْدَ وَاحِدَةٍ عَلَى ٱلْأَرْجَحِ ، وَحَرُمَ قَبْلُهَا لِٱسْتِمْتَاءُ ، وَعَلَيْهَا مَنْعُهُ ، وَوَجَبَ إِنْ خَافَتُهُ رَفْمَهَا لِلْحَاكِمِ ؛ وَجَازَ كُوْ نُهُ مَعَهَا ؛ إِنْ أُمِنَ ، وَسَقَطَ إِنْ تَمَلَّقَ وَلَمْ يَلْنَجَّزُ بِالطَّلَاقِ النَّلاَثِ أَوْ تَأَخَّرَ : كَأَنْتِ طَالِقْ ثَلَاَثًا ، وَأَنْتِ عَلَىٰ كَظَهْرِ أُمِّى : كَقَوْلِهِ لِغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا : أَنْتِ طَالِقْ ، وَأَنْتِ عَلَىٰ كَظَهْرِ أَمِّى ؛ لاَ إِنْ تَقَدَّمَ أَوْ صَاحَبَ : كَإِنْ تَزَوَّجْتُكَ فَأَنْتِ طَالِقُ مُلَاثًا ، وَأَنْتِ عَلَى كَظَهُو أَنِّي ، وَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ نِكَاحُ أَمْرَأَةٍ فَعَالَ هِيَ أَمِّى فَظِهَارٌ . وَتَجِب بِالْعَوْدِ ، وَتَتَحَمَّمُ بِٱلْوَطْءِ ، وَتَجَبُّ بِالْعَوْدِ وَلاَ تُجْزِيُّ قَبْلَهُ . وَهَلْ هُوَ الْمَزْمُ عَلَى أَنْوَطْءٍ ، أَوْمَعَ الْإِمْسَاكِ؟ تَأْوِيلا إِن وَخِلاَفٌ . وَسَقَطَتْ ؛ إنْ لَمْ يَطَأْ بِطَلاَقِهَا وَمَوْتِهَا ، وَهَلْ تُجْزِي ۚ إِنْ أَتَمُّهَا ؟ َ تَأْوِيلَانِ ، وَهِيَ إِعْتَاقُ رَقَبَةً لِأَجَنِينِ وَعَتَقَ بَمْدَ وَضْعِهِ ، وَمُنْقَطِعٍ خَبَرُهُ مُؤْمِنَةٍ ، وَفِي الْعَجْمِي ۗ : تَأْوِيلاَنِ . وَفِي ٱلْوَقْفِ حَتَّى يُسْلِمَ : قَوْلاَنِ ، سَلِيمَةٍ عَنْ : قَطْعِ أَصْبُعٍ ، وَعَلَى ، وَبَسَكَمٍ ، وَجُنُونٍ وَإِنْ قُلَّ ، وَبَرَض

مُشْرِفٍ ، وَقَطْعِ أَذُ نَيْنِ ، وَصَمَم ، وَهَرَ مٍ ، وَعَرَجٍ : شَدِيدَ بْنِ ، وَجُذَامٍ ، وَبَرَص ، وَفَلَج ٍ بِلاَ شَوْبِ عِوَض ، لاَ مُشْتَرًى لِلْعِنْقِ وَمُحَرَّرَةٍ لَهُ لَامَنْ يَعْتِنُ عَلَيْهِ ، وَفِي إِنِ أَشْتَرَيْتُهُ فَهُوَ عَنْ ظَهَارِي : تَأْوِيلاَنِ . وَالْعِتْقِ ؛ لاَ مَكَا تَبِ ، وَمُدَ رَّرِ وَنَحُوهِا ، أَوْ أَعْتَقَ نِصْفًا فَكُمِّلَ عَلَيْهِ ، أَوْ أَعْتَقَهُ ، أَوْ لاَ أَعْتَقَ ثَلَاثًا عَنْ أَرْبَمٍ ، وَيُجْزِيُّ : أَعْوَرُ . وَمَغْصُوبٌ ، وَمَرْهُونٌ ، وَجَانٍ ؛ إِنْ ٱفْتُدِياً ، وَمَرَض ، وَعرَجٍ خَفِيفَيْن ، وَأَنْمُ لَةٍ ، وَجَدْعٍ فِي أَذُن وَعِنْقُ (١) الْغَيْرِ عَنْهُ وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ ؛ إِنْ عَادَ وَرَضِيْهُ ، وَكُرِهِ الْخُصِيُّ ، وَنُدِبَ أَنْ يُصِّلَى وَيَصُومَ ، ثُمَّ لِمُشرِ عَنْهُ وَقْتَ الْأَدَاءِ ؛ لاَ قَادِرٍ . وَإِنْ عِيلْكِ مُعْتَاجِ إِلَيْهِ: لِكُمَرَض، أَوْ مَنْصَبِ، أَوْ عَلْكِ رَقَبَةٍ فَقَطُّ ظَاهِرَ مِنْهَا صَوْمُ شَهْرَ بْنِ بِأَلْمِلاَكِ مَنْوِى ۗ النَّتَابُعِ وَالْكَفَّارَةِ ، وَتُمَّمَّ الْأُوَّلُ إِنْ انْكَسَرَ مِنْ الثَّالِثِ ، وَلِلسِّيدِ الْمَنْمُ ؛ إِنْ أَضَرَّ بِخِذْمَتِهِ وَلَمْ يُؤَدُّ خَرَّاجَهُ ، وَ لَمَيَّنَ لِذِي ، الرِّقِّ ، وَلِمَنْ طُولِبَ بِالْهَيْئَةِ ، وَقَدْ الْنَزَمَ عِنْقَ مَنْ يَمْلِكُهُ لِعَشْرِ سِنِينَ ، وَإِنْ أَبْسَرَ فِيهِ : تَمَادَى ؛ إِلاَّ أَنْ يُنْسِدَهُ . وَنُدِبَ الْعِنْقُ فِي : كَالْيَوْمَيْنِ ، وَلَوْ تَكَلَّفَهُ الْمُسْرِ ؛ جَازَ . وَأَنْفَطَعَ تَتَالَعُهُ بِوَطُّءْ الْظَاهِرِ مِنْهَا أَوْ وَاحِدَةٍ مِثَنَّ فِيهِنَّ كُفَّارَةٌ وَإِنْ لَيْلًا نَاسِيًا . كَبُطْلاَتِ الْإِطْمَامِ ، وَبِفِطْرِ السَّفْرِ ، بِمَرَضِ هَاجَهُ ، لاَ إِنْ لَمْ بَهِجْهُ : كَعَيْضٍ ،

<sup>(</sup>١) أي وتجزئ عتق الغير عنه الخ

وَفِهَا مِن ، وَإِكْرَاهِ ، وَظُنَّ غُرُوبٍ ، وَفِيهَا وَنِسْيَانِ ، وَبِالْعِيدِ إِنْ تَعَمَّدَهُ ؛ لاَ جَبِلَهُ . وَهَلْ إِنْ صَامَ الْعِيدَ وَأَيَّامَ النَّشْرِيقِ ، وَإِلاَّ أَسْتَأْنَفَ ، أَوْ يُفْطِرُ هُنَّ وَيَنْبَى ؟ تَأْوِيلاَنِ ، وَجَهْلُ رَمَضَانَ : كَالْمِيدِ عَلَى الْأَرْجَحِي، وَبَفَصْلِ الْفَضَاءِ، وَشُهُرَّ أَيْضًا الْفَطْعُ بِالنِّمْ يَانِ ؛ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ بَعْدَ صَوْمِ أَرْبَعَةٍ عَنْ ظِهَارَيْنِ مَوْضِعَ يَوْمَنْنِ : صَامَهُمَا وَقَضَى شَهْرَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَدْرِ أَجْمَا عَهَمَا : صَامَهُما وَقَضَى الْأَرْبَعَةَ ، ثُمَّ تَعْلَيْكُ سِتِّينَ مِسْكِناً أَحْرَارًا مُسْلِمِينَ : لِـكُلُّ مُدُّ وَثُلُثَانَ بُرًّا ، وَإِنْ اقْتَاتُوا غَمْرًا أَوْ نُخْرَجًا فِي الْفِطْرِ : فَمَدُّلُهُ ، وَلاَ أُحِبُّ الْفَذَاءِ وَلاَ الْمَشَاءِ : كَفِدْيَةِ الْأَذَى ، وَهَلْ لاَ يَنْتَقِلُ إِلاَّ إِنْ أَيسَ مِنْ قُدْرَتِهِ عَلَى الصَّيَامِ ، أَوْ إِنْ شَكَّ ؟ قَوْلاَنِ فِيها وَتُؤُوِّلُتْ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْأُوَّلَ قَدْ دَخَلَ فِي الْكَفَّارَةِ ، وَإِنْ أَطْعَمَ مِاثَةً وَعِشْرِينَ ؛ فَكَالْيَمِينِ ، وَالعَبْدِ إِخْرَاجُهُ إِنْ أَذِنَ سَيِّدُهُ ، وَمِيهَا أَحَبُ إِلَىَّ أَنْ يَصُومَ ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِطْعَامِ ، وَهَلْ هُوَ وَهُمْ لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ، أَوْ أَحَبُ ۚ لِلْوُجُوبِ ، أَوْ أَحَبُ لِلسَّيِّدِ عَدَمُ الْمَنْمِ ، أَوْ لَمَنْمِ السَّيِّدِ لَهُ الصُّومَ ، أَوْ طَلَى الْعَاجِزِ حِينَئِيدٍ فَقَطْ ؟ تَأُولاَتْ ، وَفِيهَا إِنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يُطْعِمَ فِي الْيَمِينِ أَخْزَأُهُ وَفِي قَلْبِي مِنْهُ شَيْءٍ ، وَلاَ يُجْزِئُ تَشْرِيكُ كَفَّارَ تَيْنِ فِي مِسْكِينِ وَلاَ تَرْكِيبُ صِنْفَيْنِ وَلَوْ نَوَى لِكُلِّ عَدَدًا ، أَوْ عَنِ الْجَمِيمِ كَمَّلَ ، وَسَقَطَ حَظُّ مَنْ مَاتَتْ ، وَلَوْ أَعْتَقَ ثَلَاثًا عَنْ ثَلَاثٍ مِنْ أَرْبَعٍ لَمْ يَطَأُ وَاحِدَةً حَتَّى يُخْرِجَ الرَّابِعَةَ ، وَإِنْ مَابَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَوْ طَالَّقَتْ

باب: إِنَّمَا يُلاَءِن زَوْجٌ وَإِنْ فَسَدَ نِـكَمَاجُهُ أَوْ فَسَقَا أَوْ رُقًّا ؛ لاَ كَفَرَا إِنْ قَدَفَهَا بِزِنَّا فِي نِكَاحِهِ ، وَإِلاَّ حُدَّتَيَقَّنَهُ أَعْمَى وَرَآهُ غَيْرُهُ ، وأُنتَنَى بهِ مَا وُلِدَ لِسِتَّةِ أَشْهُرُ ، وَإِلاَّ لَحِقَ بِهِ ؛ إِلاَّ أَنْ يَدَّعِىَ الْإُسْتِبْرًاءَ ، وَ بَنَفَي خَمْل وَإِنْ مَاتَ أَوْ تَمَدَّدَ الْوَضْعُ أَوِ النَّوْأَمُ بِلِعَانِ مُعَجَّل : كَالزُّنَا وَٱلْوَلَدِ ؛ إِنْ كُمْ يَطَأْهَا بَعْدَ وَضْعٍ، أَوْ لِلدَّةِ لاَ يَلْحَقُ الْوَلَدُ فِيهَا لِفِلَّةٍ، أَوْ لِكُثْرَةٍ أَوِ ٱسْتِبْرَاء بَحَيْضَةٍ ؛ وَلَوْ تَصَادَقَا عَلَى نَفْيهِ ؛ إلاَّ أَنْ تَأْنِيَ بِهِ لِدُونِ سِنَّةِ أَشْهُر أَوْ وَهُوَ صَبِيٌّ حِينَ ٱلخُمْلِ أَوْ عَجْبُوبٌ، أَو ٱدَّعَتْهُ مَغْرَبيَّةٌ كَلَى مَشْرَقٌ ، وَفِي حَدَّهِ بِمُجَرَّدِ الْقَذْفِ، أَوْ لِعَانِهِ . خِلاَفْ، وَإِنْ لاَعَنَ لِرُؤْيَةٍ واُدَّعَى الْوَطْءَ قَبْلُهَا ، وَعَدَمَ الاِسْتِبْرَاءِ فَلِمَالِكِ فِي إِلْزَامِهِ بِهِ وَعَدَمِهِ وَنَفْيهِ أَقُوَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَيُلْحَقُ إِنْ ظَهَرَ يَوْمَهَا ، وَلاَ يُمْتَمَدُ فِيهِ عَلَى عَزْلِ وَلاَ مُشَابَهَةً لِغَيْرِهِ وَإِنْ بِسَوَادٍ وَلاَ وَطْء رَبْينَ الْفَخِذَيْنِ إِنْ أَنْزَلَ وَلاَ بَغَيْر إِنْ اَلْ إِنْ أَنْزَلَ قَبْلَهُ وَلَمْ يَبُلُ ، وَلاَ عَنَ فِي نَنْيِ الْخُمْلِ مُطْلَقًا ، وَفِي الرُّؤْيَةِ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ مِنْ بَأَسْ ، وَحُدًّ بَعْدَهَا كَأَسْتِلْحَاقِ الْوَلَدِ ؛ إِلاَّ أَنْ تَرْ بِيَ بَمْدَ اللَّمَانِ وَتَسْمِيَةِ الزَّانِي بِهَا وَأَعْلَمَ بَحَدُّهِ ؛ لاَ إِن كُرَّرَ قَذْفَهَا بِهِ ، وَوَرثَ الْمُسْتَلْحِينُ الْمَيِّتَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدْ حُرُثُ مُسْلِمٌ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ وَقَلَّ الْمَالُ ، وَإِنْ وَطِئَ أَوْ أَخْرَ بَمْدَ عِلْمِهِ بِوَضْعِ أَوْ خَمْلٍ بِلاَ عُذْرٍ : ٱمْتَنَعَ ، وَشَهِدَ بِأُللَّهِ أَرْبَهَا لَرَأَ يُنْهَا تَزْنَى ، أَوْ مَا هَذَا الْخَمْلُ مِنِّى ، وَوَصَلَ خَامِسَةً بِلَمْنَةِ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَادِبِينَ. أَوْ إِنْ كُنْتُ كَذَ بْهَا ، وَأَشَارَ الْأَخْرَسُ أُوكَتَبَ

وَشَهِدَتْ مَا رَآنِي أَزْنِي ، أَوْ مَا زَنَيْتُ ، أَوْ لَقَدْ كَذَبَ فِيهِمَا وَفِي أَنَالِيسَةٍ غَضَبُ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ، وَوَجَبَ: أَشْهَدُ ، وَٱللَّمْنُ وَالْغَضَبُ، وَ بِأَشْرَفِ الْبَــلَدِ، وَ بِحُضُورِ حِمَاعَةٍ أَفَلَّهَا أَرْبَعَــة ، وَنَدِبَ إِثْنَ صَـالاً ۚ وَتَخُو يَفَهُمَا ، وَخُصُوصًا عِنْـ دَ الْخُامَسَـةِ ، وَالقَوْلُ بِأَنَّهَا مُوجِبَـةُ المَذَابِ ، وَفِي إِعَادَتُهَا إِنْ بَدَأَتْ: خِلاَفْ: وَلاَ عَنَتِ ٱلدِّمِّيَّةُ كَمَنيسَتْهَا وَلَمْ تُجْبَرْ ، وَإِنْ أَبَتْ أَدِّبَتْ وَرُدَّتْ لِمِلَّتُهَا : كَـْقَوْلِهِ وَجَدْتُهَا مَعَ رَجُل فِي لِحَافٍ ، وَتَلَاعَنَا ؛ إِنْ رَمَاهَا بِغَضَب أَوْ وَطْء شُبْهَةٍ وَأَنْكُرَتْهُ أَوْ صَدَّقَتْهُ وَلَمْ يَثْبُتْ ، وَلَمْ يَظْهَرْ ، وَتَقُولُ : مَا زَنَيْتُ ، وَلَقَدْ غُلِبْتُ ؛ وَإِلاَّ التَّعَنَ فَقَطْ : كَصَفِيرَة تُوطَأُ ، وَإِنْ شَهِدَ مَعَ ثَلَاثَةً ٱلْتَعَنَ ، ثُمَّ ٱلْتَعَنَتُ ، وَحُدًّ ٱلثَّــٰلَاثَةُ ؛ لاَ إِنْ نَــٰكَلَتْ أَوْ لَمْ يُعْلَمْ بِزوْجِيَّتِــهِ حَتَّى رُجِمَتْ ، وَ إِن ٱشْتَرَى زَوْجَتَهُ ثُمَّ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَكَالْأُمَةِ ، وَلِأَقَلَّ ؛ فَكَالزَّوْجَةِ وَحُكُمْهُ : رَفْعُ ٱلْحَدِّ أَوِ ٱلْأَدَبِ فِي ٱلْأَمَةِ وَٱلذُّمِّيَّةِ ، وَإِيجَابُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ ، إِنْ لَمْ تُلَاّعِنْ . وَقَطْعُ نَسَبِهِ ، وَبِلِعَانِهَا : تَأْبِيــدُ حُرْ مَتِهَا ، وَإِنْ مُلِـكَتْ أُو أَنْفَشَّ خَمْلُهَا ، وَلَوْ عَادَ إِلَيْهِ قُبِلَ : كَا لْمَرْأَةِ عَلَى ٱلْأَظْهَرِ ، وَإِن ٱسْتَلْحَقَ أَحَدَ النَّوْ أَمَيْن : لَحِقاً ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا سِتَّةٌ فَبَطْنَان ، إِلاًّ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ أَقَرَ بِالنَّانِي، وَقَالَ لَمْ أَطَأْ بَعْدَ ٱلْأُوَّلِ : سُئِلَ النِّسَاهِ . فإِنْ قُلُنَ إِنَّهُ قَدْ يَتَأَخَّرُ لهُ كَذَا لَمْ يُحَدُّ .

بَاب: تَمْتَذُ خُرَّةٌ ؛ وَإِنْ كِتَابِيَّـةً أَطَاقَتِ الْوَطْءَ بِجَلْوَةِ بَالِغ غَـيْرِ

تَجْبُوبِ أَمْكُنَ شَغْلُهَا مِنْهُ وَإِنْ نَفَيَاهُ ، وَأَخِذَا بِإِقْرَارِهِمَا لاَ بِغَيْرِهَا ، إلاَّ أَنْ تَقُرُّ بِهِ أَوْ يَظْهَرَ حَمْــل ، وَلَمْ يَنْفِعِ بِثَلَائَةِ أَقْرَاء أَطْهَارِ ، وَذِي الرِّقِّ قُرْءَانِ وَالْجَمِيعُ لِلْأُسْتِبْرَاءِ ، لاَ ٱلْأُوَّالُ فَقَطْ عَلَى ٱلْأَرْجَحِ ، وَلَوِ أَعْتَادَتُهُ فِي كَالسَّنَةِ أَوْ أَرْضَعَتْ ، أَو ٱسْتُحِيضَتْ وَمَيَّزَتْ ، وَلِلزَّوْجِ ٱسْتِزَاعُ وَلَا الْمُ ْضِعِ فِرَارًا مِنْ أَنْ تَرِثُهُ أَوْ لِيَــتَزَوَّجَ أَخْتَهَا أَوْ رَابِعَـةً ، إِذَا لَمْ يَضُرَّ بِالْوَلَدِ وَ إِنْ لَمْ تُمَـيِّزْ أَوْ تَأَخَّرَ بِلاَ سَبَبِ، أَوْ مَرَضَتْ تَرَ بَصَتْ تِسَامَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ أَعْتَـدَّتْ بِثَلَاثَةٍ . كَعِدَّةٍ مَنْ لَمْ تَرَ ٱلْخَيْضَ وَٱلْيَائِسَةِ وَلَوْ بِرِقِّ ، وَتُمِّمّ مِنَ ٱلرَّابِعِ فِي ٱلْـكَسْرِ ، وَلَغَا يَوْمُ ٱلطَّلاَقِ ، وَإِنْ حَاضَتْ فِي ٱلسَّنَةَ ٱنْتَظَرَتِ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ ، ثُمَّ إِنِ ٱحْتَاجِتْ لِعِدَّةٍ ، فَالثَّلاَثَةُ ، وَوَجَبَ إِنْ وُطِئَتْ بِزِنَا أَوْ شُبْهُةً ، فَلَا يَطَأُ الزَّوْجُ ، وَلَا يَعْقِدُ ، أَوْ غَابَ غَاصِبٌ أَوْ سَابٍ أَوْ مُشْتَرٍ وَلاَ يُرْجَعُ لَهَا قَدْرُهَا ، وَفِي إِمْضَاءُ ٱلْوَلِيِّ وَفَسْخِهِ : تَرَدُّدْ. وَأَعْتَدَّتْ وَ بِطُهْرِ الطَّلاَقِ ، وَإِنْ لَحْظَةً فَتَحِلُ وِأُولِ ٱلْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ ، إِنْ طَّلَّقَتْ لِكَحَيْضٍ. وَهَلْ يَنْبَغِيَ أَنْ لاَ تُعَجِّلَ بِرُوْلِيَتِهِ ؟ تَأْوِيلاَنِ وَرُوجِعَ ٱلنِّسَاءِ فِي قَدْرِ ٱلْحَيْضِ هُنَا هَلْ هُوَ يَوْمٌ أَوْ بَعْضُهُ ؟ وَفِي أَنَّ الْقَطُوعَ ذَكَرُهُ أَوْ أَنْلَيَاهُ يُولَكُ لَهُ فَتَعْتَدُّ زَوْجَتُهُ . أَوْ لاَ ؟ وَمَا تَرَاهُ الْيَائِسَةُ ، هَلْ هُوَ حَيْضٌ لِلنَّسَاء بِخِلاَفِ الصَّغِيرَةِ إِنْ أَمْكَنَ حَيْضُهَا ، وَأُنْتَقَلَتْ لِلْأَقْرَاء وٱلطُّهْرُ كَالْمِبَادَةِ ، وَإِنْ أَنتُ بَعْدَهَا بِوَلَدِ لِدُونِ أَفْصَى أَمَدِ ٱلْخُمْلِ لَحِقَ بِهِ ؛ إِلاَّ أَنْ يَنْفِيهُ بِلِعَانِ وَتَرَبَّصَتْ إِنِ ٱرْتَابَتْ بِهِ ، وَهَلْ خَمْسًا أَوْ أَرْبَعًا ؟

خِلاَفْ. وَفِيهَا لَوْ تَزُوَّ جَتْ قَبْلَ الْخَمْسِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرُ فَوَلَدَتْ لَمْسُقَرْ لَمْ يُلْحَقُّ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَحُدَّتْ وَأَسْنَشُكِلَّتْ ، وَعِدَّةُ الْخَامِلِ فِي طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ وَضَعُ خَمْلِهَا كُلُّهِ وَإِنْ دَمَّا أَجْتَمَعَ ، وَإِلاًّ فَكَالُطَلَّقَةِ إِنْ فَسَدَ : كَالذِّمِّيَّةُ تَخْتَ ذِمِّيٍّ ، وَ إِلاَّ فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ؛ وَإِنْ رَجْعِيَّةً إِنْ تَمَّتْ قَبْلَ زَمَنِ حَيْضَتِهَا ، وَقَالَ النُّسَاء لاَ رِيْبَة بِهَا ، وَ إِلاَّ ٱنْتَظَرَتْهَا إِنْ دَخَلَ بِهَا وَتَنَصَّفَتْ بِالرُّقِّ ، وَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَشَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، إِلَّا أَنْ تَرْتَابَ فَلَسِمَةٌ ، وَلِمَنْ وَضَعَتْ غُسُلُ زَوَّجِهَا ، وَلَوْ تَزْوَّجَتْ وَلَا يَنْقُلُ الْمِتْقُ لِعِدَّةِ الْحُرَّةِ وَلاَ مَوْتُ زَوْجٍ ذِمِّيَّةً إِ أَسْلَمَتْ ، وَإِنْ أَقَرَّ بِطَلاَقِ مُتَقَدِّم : اسْتَأَنْفَتِ الْعِدَّةَ مِنْ إِقْرَارِهِ وَلَمْ يَرِثْهَا إِنِ انْفَضَتْ عَلَى دَعْوَاهُ وَوَرِثَتَهُ فِيها ، إِلاَّ أَنْ تَشْهِذَ بَيِّنَةٌ لَهُ ، وَلَا يَرْجِـعُ بِمَا أَنْفَقَتِ الْطَلَقَةُ ، وَيَغْرَمُ مَا تَسَلَّفَتْ ، بِخِلاَفَ الْمُتُوَفَّى عَنْهَا وَالْوَارِثِ ، وَإِنْ اشْتُرِ بَتْ مُعْتَدَّةٌ كُلاَّقٍ فَارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا : حَلَّتْ إِنْ مَضَتْ سَنَةٌ لِلطَّلاَقِ وَثَلَاثَةٌ لِلشِّرَاءِ أَوْ مُمْتَدَّةٌ مِنْ وَفَاةٍ ، فَأَقْضِي الْأُجَلَيْنِ ، وَتَرَكَتِ الْمُتَوَقَىٰ عَنْهَا فَقَطْ ، وَإِنْ صَغَرَتْ وَلَوْ كِتَابِيَّةً وَمَفْقُودًا زَوْجُهَا النَّزَّيُّنَ بِالْمُصْبُوعِ وَلَوْ أَدْكُنَ ، إِنْ وُجِدَ غَيْرُهُ ، إِلَّا الْأَسُوَدَ وَٱلتَّحَلِّي ، وَٱلتَّطيبَ ، وَعَمَلَهُ وَٱلتَّجْرَ فِيهِ ، وَالتَّزَّيُّنَ ، فَلاَ تَمْنَشِطُ بِجِنَّاء أَوْ كُتُم بِخِلَافِ نَحُو ٱلزِّيْتِ وَٱلسِّدْر ، وَٱسْتِحْدَادِهَا وَلَا ثَذَخُلُ ٱلْحَمَّامَ وَلَا تَطْلَى جُسَدَهَا وَلَا تَكْتَحِلُ ، إِلاَّ لِضَرُورَةٍ وإِنْ بِطِيبٍ ، وَ تَمْسَحُهُ مُهَارًا .

فصـــل : وَلِزَوْجَةِ الْمَفْقُودِ : الرَّفَعُ : لِلْقَاضِي ، وَٱلْوَالِي ، وَوَالِي الْمَـاءِ، وَإِلاَّ مَلَاخِمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَيُؤَجَّلُ الْخُرُّ أَرْبَعَ سِنِينَ، إِنْ دَامَتْ نَفَقَتُهَا ، وَالْعَبْدُ نِصْفَهَا مِنْ الْعَجْزِ عَنْ خَبَرِهِ ، ثُمَّ ٱعْتَدَّتْ : كَا لُوَفَاةِ وَسَقَطَتْ بِهِمَا النَّفَقَةُ . وَلاَ تَحْتَاجُ فِيهِا لإِذْنِ ، وَلَيْسَ لَمَا الْبَقَاء بَمْدَهَا ، وَقُدِّرَ طَلاَقٌ يَتَحَقَّقُ بِدْخُولِ الثَّانِي فَتَحِلُّ اللَّوَّلِ إِنْ طَلَّهَهَا اثْنَتَيْنِ ، فَإِنْ جَاءَ أَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ حَيْ أَوْ مَاتَ فَكَا لُو ِلِنَّيْنِ ، وَوَرِثَتِ الْأُوَّلَ إِنْ قُضَى لَهُ بِهَا ، وَلَوْ تَزَوَّجَهَا الثَّانِي فِي عِدَّة وَفَاةٍ فَكَفَيْرِهِ ، وَأَمَّا إِنَّ نُعْيَى لَهَا ، أَوْ قَالَ : عَمْرَةُ طَالِقٌ مُدَّعِيًا غَائِبَةً فَطُلُقً عَلَيْهِ ثُمَّ أَثْبَتَهُ ، وَذُو ثَلَاثٍ : وَكُلَّ وَكِيلَيْنِ ، وَالْمُطَلَّقَةُ لِمِدَمِ النَّفَقَةِ ، ثُمَّ ظَهِرَ إِسْقَاطُهَا ، وَذَاتُ الْمَفْقُودِ تَتَرَوَّجُ فِي عِدَّتُهَا فَيَفْسَخُ : أَوْ تَزَوَّجَتْ بدَعْوَاهَا الْمَوْتَ أَوْ بِشْهَاذَةِ غَيْر عَدَلَيْن فَيَفُسَخُ ، ثُمَّ يَظْهَرُ أَنَّهُ كَانَ عَلَى الصِّحَّةِ ، فَلاَ تَفُوتُ بِدُخُولِ ، وَالضَّرْبُ لِوَاحِدَة : ضَرْبُ لِبَقِيَّتِهِنَّ ، وَإِنْ أَنْبَينَ ، وَبَقِيتُ أُمُّ وَلَدِهِ ، وَمَالُهُ ، وَزَوْجَةُ الْأُسِيرِ وَمَفْقُودِ أَرْضِ الشِّرُكِ لِلتَّعْمِيرِ ، وَهُوَ سَنْعُونَ ، وَأَخْتَارَ الشَّيْخَانِ : كَمَا نِينَ ، وَحُكِمَ بِخُمْسِ وَسَبْعِيْنَ ، وَإِنْ اخْتَلَفَ الشَّهُودُ فِي سِنِّهِ فَالْأَقَلُّ ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى التَّقْدِيرِ ، وَحَلَفَ الْوَارِثُ حِيلَئِذٍ . وَإِنْ تَنَصَّرَ أَسيرُ فَعَلَى الطُّوعِ ، وَأَعْتَدَّتْ فِي مَفْقُود الْمُعْتَرَكِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ أَنْفِصَلَ الصَّفْينِ. وَهَلْ تُتَلَوَّمُ وَيُجْتَهَدُ ؟ تَفْسِيرَانِ. وَوُرِثَ مَالُهُ حَيِنَيْذِكَا لُمُنْتَجع لِبَلَدِ الطَّاعُونِ ، أَوْ فِي زَمَنِهِ ، وَفِي الْفَقْدِ ، ثِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ بَعْد سَنَةٍ

بَعْدُ النَّظَرِ ، وَلِلْمُعْتَدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ أَو الْمَحْبُوسَةِ بِسَبَيهِ فِي خَيَاتِهِ : السُّكْنَى ، وَالْمُتَوَقِّى عَنْهَا إِنْ دَخَلَ بِهَا ، وَالْمَسْكُنُ لَهُ أَوْ نَقَدَ كِرَاءَهُ ، لاَ بِلاَ نَقْدٍ ، وَهَلْ لَمُطْلَقًا ؟ أَوْ إِلاَّ الْوَجِيبَةَ ؟ تَأْوِيلاَنِ . وَلاَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ ؛ إِلاَّ أَنْ يُسْكِنَهَا ، إِلاَّ لِيَكُفُّهَا ، وَسَكَنَتْ عَلَى مَاكَا نَتْ نَسْكُنُ ، وَرَجَعَتْ لَهُ إِنْ نَقَلُهَا ، وَأَتُّهُمَ . أَوْ كَانَتْ بِنَيْرِهِ وَإِنْ بِشَرْطٍ فِي إِجَارَةِ رَضَاعٍ ، وَأُنْفَسَخَتْ ، وَمَعَ ثِقَةِ إِنْ بَقِيَ شَيْءٍ مِنَ الْعِدَّةِ ، إِنْ خَرَجَتْ صَرُورَةً فَمَاتَ ، أَوْ طَلَّقَهَا فِي : كَالثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ ، وَفِي التَّطَوُّعِ أَوْ غَيْرِهِ إِنْ خَرَجَ: لِكُربَاطِ: لاَ يُلْقَامِ ، وَإِنْ وَصَلَتْ ، وَالْأَحْسَنُ ، وَلَوْ أَقَامَتْ نَحْوَ السُّنَّةِ أَشْهُر ، وَالمُخْتَارُ خِلاَ فُهُ وَفِي الْإَنْتِقَالِ تَمْتَدُّ بأَقْرَبهما أَوْ أَبْعَدَهِمَا أَوْ بِمَكَانِهَا ، وَعَلَيْهِ الْكِرَاهِ رَاجِعاً ، وَمَضَتِ الْمُحْرِمَةُ أَو الْمَعْتَكِفَةَ أَوْ أَحَرَمَتْ وَعَصَتْ ، وَلاَ سُـكْنَى لِأُمَةٍ لَمْ تُبُوَّأَ ، وَلَهَا حِينَٰذِ إِلاَ نَتِقَالُ مَعَ سَادَتِهَا : كَبَدَو يَّةِ أُرْ تَحَلَ أَهْلُهَا فَقَطْ ، أَوْ . لِعُذْرِ لاَ نُمْـكِنُ المَقَامُ مَعَهُ بِمَسْكَنَّهَا : كَشُقُوطِهِ أَوْ خَوْفِ جَارِ سُوءٍ ، وَلَزِمَتِ الثَّانِيَ والثَّالِثَ ، وَٱلْخُرُوجُ فِي حَوَاتُجِهَا طَرَقَى النَّهَارِ ؛ لاَ لِضَرَدِ جِوَارِ لِحَاضِرَةٍ ، وَرَفَعَتْ لِلْحَاكِمِ ، وَأَفْرَعَ لِمَنْ يَخْرُجُ ، إِنْ أَشْكَلَ . وَهَلْ لَاسْكَنَى لِمَنْ سَكُنَتْ زَوْجَهَا ثُمَّ طَلُقَهَا ؟ قَوْلاَن ، وَسَقَطَتْ ، إِنْ أَفَامَتْ بَغَيْرهِ : كَنَفَقَةِ وَلَدٍ هَرَ بَتْ بِهِ ، وَلْغُرَمَاء بَيْعُ الدَّارِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ؟ فَإِنِ ارْتَابَت : فَهِيَ أَحَقُ ، وَالْمُشْــتَرِى الْحِيَارُ ، وَللزَّوْجِ فِي الْأَشْهُرِ ،

وَمَعَ تَوَقَّعِ الْخَبِيضِ : فَوْلاَنِ . وَلَوْ بَاعَ إِنْ زَالَتِ الربَبَةُ : فَسَدَ . وَأَبْدِلَتْ فِي : الْمُنْقَضِي الْمُدَّةَ ، وَإِنْ وَأَبْدِلَتْ فِي : الْمُنْقَضِي الْمُدَّةَ ، وَإِنْ الْمُنْقَضِي الْمُدَّةَ ، وَإِنْ الْمُنْقَضِي الْمُدَّةَ ، وَإِنْ الْمُنْقَضِي الْمُدَّةَ ، وَإِنْ الْمُنْقَضِي الْمُدَّةِ بِيدِهِ ، الْقَادِمُ ، وَإِنِ الرَّتَابَتُ كَالْمُبُسِ حَيَانَهُ ؛ يِخِلاَفِ حُبُسِ مَسْجِد بِيدِهِ ، وَلِالْمُ وَلَدِ مَعَ الْمِتْقِ : نَفَقَةُ الخُمْلِ : كَالمُو تَدَّةً وَالْمُشْتَبِهَةِ إِنْ حَصَلَتْ ، وَهَلْ نَفَقَةُ ذَاتِ الرَّوْجِ إِنْ لَمْ تَخْفِلْ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى وَالْمُشْتَبِهَةِ إِنْ حَصَلَتْ ، وَهَلْ نَفَقَةُ ذَاتِ الرَّوْجِ إِنْ لَمْ تَخْفِلْ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى الْوَاطِيء ؟ قَوْلاَن .

فصل : يَجِبُ الأَسْتِبْرَاء بِحُسُولِ اللّٰكِ ، إِنْ لَمْ تَوفَنِ الْبَرَاء فَيُصُولِ اللّٰكِ ، إِنْ لَمْ تَوفَنِ الْبَرَاء فَلَمْ يَكُنْ وَطْوُهَا مُبَاحًا ، وَلَمْ تَحْرُمُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، وَإِنْ صَغِيرَةً أَطَافَتِ الْوَطْء ، أَوْ كَبْرَا أَوْ رَجَعَت الْوَطْء ، أَوْ كَبْرَا أَوْ رَجَعَت الْوَطْء ، أَوْ عَنْمَت ، أَوْ اللّٰه رِيت وَلَوْ مُنْزَوَّجَةً وَطُلَّقَت قَبْلَ الْبِنَاء : كَالْمَوْطُوء إِنْ بِيعَت أَوْ رُوِّجَت وَقَبْلِ قَوْلُ سَيّدِها ، وَجَازَ اللّٰهُ مَرى مِن مُدَّعِيهِ : تَرْوِيجُهَا قَبْلَهُ ، وَاتَّفَاقُ الْبَائِمِ وَالْمُشْتَرِى عَلَى اللّٰهُ مَوْرَى مِن مُدَّعِيهِ : تَرْوِيجُهَا قَبْلَهُ ، وَاتَّفَاقُ الْبَائِمِ وَالْمُشْتَرِى عَلَى اللّٰهُ مَرى مِن مُدَّعِيهِ : تَرْويجُهَا قَبْلَهُ ، وَاتَّفَاقُ الْبَائِمِ وَالْمُشْتَرِى عَلَى اللّٰهُ مَنْ مُلّٰ عَبْدَهُ ، وَاتَّفَاقُ الْبَائِمِ وَالْمُشْتَرِى عَلَى اللّٰهُ مَنْ مُلّٰ عَبْدَهُ ، وَاتَّفَاقُ الْبَائِمِ وَالْمُشْتَرِى عَلَى اللّٰهُ مَنْ مُلّٰ عَنْدَهُ مَخْرُبُ ، وَاللَّوْمُ وَعِي إِنْ الْمُنْجُوبِ أَوْ مُنْ اللّٰهُ مَنْ مُولِ اللّٰهِ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ عَنْدَهُ مَا مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مَنْ مُؤْمِنِ مِن مُدَّعِيهِ ، وَإِمْ اللّٰهُ مُنَا مَا عَنْهُمُ أَوْ اللّٰهُ مَنْ أَوْ اللّٰهُ مَنْ مُو اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ أَوْ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰمَا فَعَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

<sup>(</sup>١) هنتع الواو وسكون الحاء : أي ليست جملة : تنتني النحدمة لا الوط

أَمُّ الْوَلَدِ فَقَطَ بِحَيْضَةٍ ، وَإِنْ تَأْخَرَتْ ، أَوْ أَرْضَمَتْ ، أَوْ مَرِضَتْ ، أَو أُسْتُحِيضَتْ وَلَمْ تُمَيِّزْ ، فَتَلَائَةُ أَنْ لِهُرِ : كَالصَّفِيرَةِ ، وَالْيَائِسَةِ ، وَنَظَرَ النَّسَاه · فَإِنِ أَدْ تَنْنَ ؛ فَتَسْعَة و الْوَضْمِ : كَا لَفِد فَ . وَحَرُمَ فِي زَمَنِهِ : الْأَسْتِمْتَاعُ ، وَلاَ أَسْتِبْرَاء ؟ إِنْ لَمْ تَطِق الْوَطْء ، أَوْ حَاضَتْ تَحْتَ يَدِه : كَمُودَعَة وَمَبِيعَة إِلْ غِلْمَارٍ ، وَلَمْ تَخُرُجُ وَلَمْ يَلَجْ عَلَيْهَا سِيَّدُهَا، أَوْ أَعْتَقَ تَزَوَّجَ ، أَو أَشْتَرَى زَوَّجَتَهُ ، وَإِن بَعْدَ الْبِنَاءِ ﴾ فَإِنْ بَاعَ الْمُشْتَرَاةَ وَقَدُ دَخَلَ ﴾ أَوْ أَعْتَقَ ، أَوْ مَاتَ ، أَوْ عَجَزَ الْمُكَا تَبُ قَبْلَ وَطْءِ الْمِلْكِ ، لَمْ تَحَلَّ لِسَيِّدٍ وَلاَ زَوْجٍ إِلاَّ بِقُرْأَيْنِ : عِدَّةِ فَسْخِ النَّكَاحِ ، وَبَعْدُهُ بِحَيْضَةٍ : كَحُصُولِهِ بَعْدَ حَيْضَةٍ أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، أَوْ حَصَلَتْ فِي أُولَ الْحَيْضِ، وَهَلْ إِلاَّ أَنْ تَمْضِيَ حَيْضَةُ أَسْتِبْرَاء أُوأَ كُثْرُهَا؟ تَأُو بِلاَنِ ، أَوْ ٱسْتَبْرَأَ أَبْ جَارِيَةَ ٱبْنِهِ ثُمَّ وَطِئْهَا ، وَتُؤُوِّلَتْ عَلَى وُجُوبِهِ وَعَلَيْهِ الْأَقَلُ . وَيُسْتَحْسَنُ إِنْ غَابَ عَلَيْهَا مُشْتَر بَحْيَار لَهُ . وَتَؤُوَّلَتْ عَلَى الْوُجُوبِ أَيْضًا ، وَتَتَوَاضَمُ الْعَلِيَّةُ ، أَو وَخْشُ أَفَرَّ الْبَائِمُ بُوطَيْهَا عِنْدَ مَنْ يُؤْمَنُ وَالشَّأْنُ النَّسَاءِ ، وَإِذَا رَضِياً بِغَيْرِهِا فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الْإِنْتَقَالُ ، وَنَهُمَا عَنْ أَحَدِهِمَا: وَهَلْ يُكُنَّفَى بِوَاحِدَةً قَالَ (١) يُخَرَّجُ عَلَى الترُّجُمَانِ، وَلاَ مُوَاضَعَةً فِي: مُنْزَوِّجَةٍ ، وَحَامِل ، وَمَعْتَدَّةٍ ، وَزَانِيَةٍ : كَالْمَرْ دُودُةِ بِعَيْبٍ ، أَوْ فَسَادٍ ، أَوْ إِقَالَةٍ ، إنْ كَمْ يَغِبِ الْمُشْتَرِي . وَفَسَدَ إِنْ نَقَدَ بِشَرَطٍ لاَ تُطَوُّعًا . وَ فِي الْجَبْرِ عَلَى إِيقَافِ الثَّمَنِ ، قَوْ لاَنْ وَمُصِيبَتُهُ مِينَ قُضِيَ لَهُ بِهِ

<sup>(</sup>۱) أي: المازري ٠

فصل: إنْ طرَأَ مُوجِبْ قَبْلَ تَمَّامِ عِدَّةٍ أُو لَسْتِبْرَاهِ الْهَدَمَ الْأُوَّالُ وَٱثْنَفَتْ : كُمْرَوَجِ بَائِنْتَهُ ، ثُمُّ يُطْلَقُ ، بَعْدَ البناء ، أَوْ يَمُوتُ مُطَلَّقًا ، وَكُنُسْتَبْرَأُوْ مِنْ فَاسِدِ مُمْ يُطَلِّقُ ، وَكُنُو تَجِيعٍ ، وإِنْ لَمْ يَمَسَّ ، طَلَّقَ أَوْ مَاتَ إِلاَّ أَنْ يُمْهُمَ ضَرَرٌ بِالنَّطُويِلِ فَتَنْبِي الْمُطَلَّقَةُ ؛ إِنْ لَمْ ثَمَسَّ، وَكَمُنتَدَّءَ وَطَيْهَا الْمُطَلِّقَ ، أَوْ غَيْرُهُ فَاسِدًا بِكَا شُئِبَاهِ ، إِلاَّ مِنْ وَفَاةٍ فَأَقْصَى الْأَجَلَيْنِ كَمُسْتَبْرَأَةٍ مِنْ فَاسِدٍ مَاتَ زَوْجُهَا ، وَكَمُشْتَرَاةً مُعْتَدَّةً ، وَهَدَمَ وَضَعُ خَمْلِ أَلْمَقَ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ غَيْرَهُ ، وَبِفَاسِدٍ أَثْرَهُ وَأَثَرَ الطَّلَاقِ: لاَ الْوَفَاةِ ، وَعَلَى كُلِّ الْاقْضَى مَعَ الْأَلْتِبَاسِ : كَمَرْأَ تَيْنِ إِخْدَاهُمَا بِنِيكَاحٍ فَاسِدٍ ، أَوْ إِحْدَ أَهُمَا مَطْلَقَة شُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ ، وَ كَمُسْتَوْ لَذَةً مِنْزَوَّجَةٍ مَاتَ السَّيِّدُ وَالزَّوْجُ وَلَمْ يُمْلِمُ السَابِقِ؛ فَإِنْ كَانَ مَبْنِ مَوْتِهِمَا أَكْثَرُ مِنْ عِذَةِ الْأُمَةِ أَوْجُهِلَ؟ فَمِدَّةُ حُرَّةٍ ، وَمَا نُسْتَبُرَأُ بِهِ الْأُمَةُ ، وَفِي الْأَقَلِّ : عِدَّةُ حُرَّةً ، وَهَلْ قَدْرُهَا كَأُفِلُ أَوْ أَكُثُرُ ؟ فَوْلاَن

باب : حُصُولُ كَبِنِ أَمْرَةٍ وَإِنْ مَيَّنَةً وَصَغِيرَةً ؛ بِوَجُورٍ (١) ، أَوْ سَعُوط (٢) أَوْ حُقْنَةً (٣) تَكُونُ غِذَاء أَوْ خُلطَ ، لاَ غُلِبَ ، وَلاَ كَمَاهِ سَعُوط (٢) أَوْ حُقْنَةً (٣) تَكُونُ غِذَاء أَوْ خُلطَ ، لاَ غُلِبَ ، وَلاَ كَمَاهِ أَصْفَرَ ، وَبَهِيمَةٍ ، وَأَ كُتِحَالٍ بِهِ : مُحَرَّمٌ إِنْ حَصَلَ فِي الخُولُيْنِ ، أَوْ بِزِيادَةِ الشَّهْرَ نِنِ ؛ إِلاَّ أَنْ يَسْتَغْنِي ، وَلَوْ فِيهِما مَا حَرَّمَهُ النَّسَبُ ؛ إِلاَّ : أَمَّ أَخِيكَ ، الشَّهْرَ نِنِ ؛ إِلاَّ أَنْ يَسْتَغْنِي ، وَلَوْ فِيهِما مَا حَرَّمَهُ النَّسَبُ ؛ إِلاَّ : أَمَّ أَخِيكَ ،

<sup>(</sup>١) ما يصبق وسط الهم (٧) مايصب في الآنف ويصل للعلق

<sup>(</sup>٢) ما صب في الحير

وَأُخْتِكِ ، وَأَمَّ وَلَدِ وَلَدِكَ ؛ وَجَدَّة وَلَدِكَ ، وَأَخْتَ وَلَدِكَ ، وَأَمَّ عَمَّكَ ، وَعَمَّتِكُ ۚ وَأُمَّ خَالِكَ وَخَالَتِكَ ، مَقَدُ لاَ يَجْرُ مْنَ مِنَ الرَّضَاعِ . وَقُدِّرَ الطَّفْلُ خَاصَّةً ۚ وَلَدًا لِصَاحِبَ فِي اللَّهِنِ ، وَلِصَاحِبِهِ مِنْ وَطْئِهِ لِٱنْقِطَاعِهِ وَلَوْ بَعْدَ سِنِينَ . وَأَشْتَرَكَ مَمَ أَقَدِيمٍ ؛ وَلَوْ مِحْرَامٍ لاَ يَلْحَقُ بهِ الْوَلَدُ ، وَحَرُمَيْتُ عَلَيْهِ إِنْ أَرْضَعَتْ مَنْ كَانَ زَوْجًا لَمَا لِأَنَّهَا زَوْجَةُ ابْنِهِ: كَمُرْضِعَةِ مُبَانَتِهِ أَوْ مُرْ تَضِع مِنْهَا . وَ إِنْ أَرْضَعَتْ زَوْجَتَيْهِ ٱخْتَارَ ، وَ إِن الْأَخِيرَةَ ، و إِنْ كَانَ قَدْ بَنِّي بِهَا حَرُمُ الْجُمِيعُ ، وَأَدَّ بَتِ الْمُتَعَمِّدَةُ لِلْإِفْسَادِ . وَفُسِخَ نِكَاحُ الْمُتَصَادِ قَيْنِ عَلَيْهِ : كَفِيام بَيِّنَة عَلَى إِفْرَار أَحَدِهِمَا قَبْلَ الْمَقْدِ ، وَلَهَا الْمُسَمَّى بِالدُّخُولِ ؛ إِلاَّ أَنْ تَعْلَمَ فَقَطُ ؛ فَكَا لَـكُفَّارَةٍ . وَإِن أَدَّعَاهُ فَأَنْكَرَتْ أُخِذَ بِإِقْرَارِهِ : وَلَهَا النَّصْفُ ، وَ إِن آدُّعَتُهُ ۚ فَأَنْكُرَّ : كُمْ يَنْدَ فِعْ وَلَا تَقْدِرُ عَلَى طَلَبِ الْمَهْرِ قَبْلُهُ ۚ . وَ إِقْرَارُ الْأَبُونِينَ : مَقْبُولٌ قَبْلَ النِّكَاحِ ؛ لاَ بَعْدَهُ كَفَوْلُ أَبِي أَحَدِهِمَا ، وَلاَ يُعْبَلُ مِنْهُ أَنَّهُ أَرْادُ الْأَعْتِذَارَ ؛ بخِلاَفِ أُمِّ أَحَدِهِا فَالتَّنَزُّهُ وَيَكْبُتُ بِرَجُلٍ وَٱمْرَأُهُ ؛ وَ بِامْرَأَ تَبْنِ إِنْ فَشَا قَبْلَ الْمُقَدِّ ، وَهَلَ نُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ مَعَ الْفُشُوِّ ؟ تَرَدُّدْ ، وَ رَجُلَنِينَ لاَ بِأَمْرَأَهُمْ وَلَوْ عَشَا . وَنُدُبَ النَّازُّهُ مُطْلَقًا . وَرَضَاعُ الْـكَفُرْ : مُعْتَبَّرْ . وَالْغِيــلَةُ : وَطَهْ الْمُرْضِيعِ وَ يَجُوزُ .

بَابِ : يَجِبُ لِمُسَكِّنَةِ مُطْيِقَةِ الْوَطْءِ عَلَى الْبَالِغِ ؛ وَلَيْسَ أَجَدُهُمَا مُشْرِفًا : قُوتُ (١) ، وَإِذَامٌ وَكِينُوهُ.، وَمَسْكَنْ ـ بِالْعَادَةِ بِقَدْرِ وُسُعِةٍ

(١) فاعل يجب

وَ عَالِهِا ۚ ، وَالْبَلَدِ وَالسِّعْرِ ، وَإِنْ أَكُولَةً ، وَثُرَادُ الْمُرْضِعُ مَا تُقَوَّى بِهِ ، إِلاَّ الْمَرْيَضَةَ وَقَلْيَلَةَ الْأَكُل ، فَلاَ يَانْزَنُهُ إِلاَّ مَا تَأْكُلُ عَلَى الْأَضُوب وَ لَا يَلْزَمُ الْحُرِيرُ . وَتُحِلَ عَلَى الْإِطْلاَقِ وَعَلَى الْمَدَ نِيَّةِ لِقَنَاعَتُهَا ، فَيَفْرَضُ الْمَاءِ ، وَالزَّيْتُ ، وَالْخُطَبُ ، وَالْمِلْحُ ، وَاللَّحْمُ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ ، وَحَصِيرٌ ، وَسَرِينُ أُحْتِيجَ لَهُ ، وَأَجْرَةُ قَا بِلَةٍ ، وَزِينَةٌ نَسْتَضِرُ بِبَرْكُما : كَكُمْلِ ، وَدُهْنِ مُعْتَادَيْنِ ، وَحِنَّاء ، وَمَشْطٍ . وَإِخْدَامُ أَهْلِهِ ؛ وَإِنْ بَكِرَاء . وَلَوْ بِأْ كُثَرَ مِنْ وَاحِدَهِ ، وَقُضَى لَهَا بِخَادِمِهَا ؛ إِنْ أَحَبَّتْ ۚ إِلاَّ لِرِيْبَةٍ ؛ وَ إِلاَّ فَعَلَيْهَا الْخُدْمَةُ الْبَاطِيَةُ ، مِنْ عَجْن ، وَكَنْسٍ وَفَرْشٍ ، بِخِلَافِ النَّسْجِ وَالْغَزْلِ ؛ لَا مُسَكَّحُلَةٌ ، وَدَوَالا وَحِجَامَةٌ ، وَثَيَابُ اللَّخْرَجِ . وَلَهُ التَّمَتُّعُ بِشُوْرَتِهَا ، وَلاَ يَكْزَمَهُ بَدَلُهَا(١) ، وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ أَكُل : كَالثَّوْمِ لاَ أَبْوَيْهَا تَزُورَ وَالِدَيهَا ، إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةَ ، وَلَوْشَابَّةً ، لاَ إِنْ حَلَفَ لاَ يَحْرُجُو َ قُضِيَ لِلصِّغَارِ كُلَّ يَوْمٍ ، وَلِلْكِبَارِ كُلَّ جُمُعَةً : كَالْوَالِدَيْنِ ، وَمَعَ أَمِيْنَةٍ ؛ إِن الْهُمَهُمَا، وَلَهَا الْإُمْتِنَاعُ مِنْ أَنْ تَسْكُنَ مَعَ أَقَارِبِهِ إِلاَّ الْوَضِيعَةَ : كُوَ لَدِ صَغِير لِأُحَدَهِماً ، إِنْ كَانَ لَهُ حَاضِنْ ، إِلاَّ أَنْ يَبْنِيَ وَهُوَ مَعَهُ ، وَقُدِّرَتْ بِحَالِهِ مِنْ : يَوْمٍ ، أَوْ جُمُعَةً ، أَوْ شَهَرْ ، أَوْ سَنَةٍ . وَالْكِسُوَّةُ بِالشِّتَاءِ

<sup>(</sup>١٠) أى وله التمتع بما تجهز نصابه من مقبوض صداقها فيلبس مايجوز له لبسه سنه ويتمتع بالفراش والغطاه ولايلزمه بدلها إن خاقت إلا مالابد منه .

وَالصَّيْفِ، وَضُمِنَتْ بِالْقَبْضِ مُطْلَقًا : كَنَفَقَةِ الْوَلَدِ، إِلاَّ لِبَبِّنَةَ مِلَى الضَّيَاع وَيَجُوزُ إِعْطَاهِ الثَّمَنِ عَمَّا لَزِمَهُ ، وَالْمَقَاصَّةُ بَدَينِهِ إِلاَّ لِضَرَرِ . وَسَقَطَتْ إِنْ أَكَلَتْ مَمَهُ ، وَلَهَا الْإَمْتِنَاعُ ، أَوْ مَنَمَتِ الْوَطْءَ ، أَوْ الْإَسْتِمْتَاعَ ، أَوْ خَرَجَتْ بِلاَ إِذْنِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا إِنْ لَمْ تَحْمُلْ ، أَوْ بَانَتْ ، وَلَهَا نَفَقَةُ الْحَمْلِ وَالْكِسْوَةُ فِي أُوَّلِهِ ، وَفِي الْأَشْهُرِ قِيمَةُ مَنَامِهَا ، وَاسْتَمَرَّ ؛ إِنْ مَاتَ لاَ إِنْ مَا تَتْ وَرُدَّتِ النَّفَقَةُ : كَا نَفْشَاشِ الْخَمْلِ ، لاَ الْـكَسِوْةُ بَمْدَ أَشْهُرٍ ، بِخِلَافِ مَوْتِ ٱلْوَلَدِ ، فَيَرْجِعُ بِكِسْوَتِهِ ، وَ إِنْ خَلَقَةً . وَ إِنْ كَا َنَتْ مُرْضِعَةً فَلَهَا نَفَقَةُ الرَّضَاءِ أَيْضًا، وَلاَ نَفَقَةَ بدَعْوَاها، بَلْ بظُهُورِ الْخُمْل وَحَرَ كَتِهِ فَتَجِبُ مِنْ أُوَّالِهِ ، وَ لَا نَفَقَةَ لِحَمْلِ مُلاَعَنَةٍ وَأَمَةٍ ، وَلاَ عَلَى عَبْدٍ : إِلاّ الرَّجْمِيَّةَ وَسَقَطَتْ بِالْعُسْرِ ، لاَ إِنْ حُبِسَتْ ، أَوْ حَبَسَتْهُ ، أَوْ حَجَّتِ الفَرْضَ وَلَهَا نَفَقَةُ حَضَرٍ ، وَ إِنْ رَتْقَاءَ ، وَ إِنْ أَعْسَرَ بَعْدَ يُسْرٍ . فَٱلْمَاضِي فِي ذِمَّتِهِ وَ إِنْ لَمْ يَفْرُضُهُ حَاكِمْ وَرَجَعَتْ بِمَا أَنْفَقَتْ عَلَيْهِ غَيْرَ سَرَفٍ ، وَإِنْ مُعْسِرًا كَمُنْفِقٍ عَلَى أَجْنَبِيِّ ، إِلاَّ لِصِلَةٍ . وَعَلَى الصَّغِيرِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ عَلِمَهُ الْمُنْفِقُ وَ حَلَفَ أَنَّهُ أَنْفَقَ لِيَرْجِعَ . وَلَمَا الفَسْخُ إِنْ غَجَزَ عَنْ نَفَقَةً حَاضِرَةٍ ، لاَ مَاضِيَةٍ ؛ وَإِن ْ عَبْدَيْنِ ، لاَ إِنْ عَلِمَتْ فَقْرَهُ أَوْ أَنَّهُ مِنَ السُّوَّالَ ، إِلاَّ أَنْ يَتُرُ كَهُ أَوْ يَشْتَهِرَ بِأَ لَعَطَاء وَيَنَقَطِعَ فَيَأْمُرُهُ الْخَاكِمُ إِنْ لَمْ يَكْبُتُ عُسْرُهُ بِالنَّفَقَةِ وَالْكِسُوَةِ أَوِ الطَّادَق ، وَ إِلاَّ تَلُوِّمَ بِالْاجْتِهَادِ . وَذِيهَ إِنْ مَرِضَ أَوْ سُجِنَ ثُمَّ أَطْلِقِ وَ إِنْ غَاثِبًا ، أَوْ وَجَدَ مَا 'يمْسِكُ الْحَيَاةَ ، لاَ إِنْ قَدَرَ عَلَى الْقُوتِ ،

ومَا يُوَارِي الْعَوْرَةَ ، وَإِنْ غَنِيَّةً . وَلَهُ الرَّجْعَةُ ، إِنْ وَجَدَ فِي العِدَّةِ بَسَاراً يَقُومُ بِوَاحِبِ مِثْلِهَا ، وَلَمَا النَّفَقَةُ فِيهاً وَإِنْ لَمْ يَرْتَجِـعْ ، وَطَلَبُهُ عِنْدَ سَفَرِهِ بِنَفَقَةِ مُمُّسْتَقْبَلِ لِيَدْفَعَهَا لَمَا ، أَوْ يُقْيِمَ لَمَا كَفِيلًا ، وفُرِضَ فِي : مَالِ الغَائِبِ وَوَدِيعَتِهِ ، وَدَيْنِهِ ، وَإِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُنْكِرِ بَعْدَ حَلِفِهَا بِاسْتِحْقَافِهَا ، وَلاَ يَوْخَذُ مِنْهَا بِهَا : كُفيِلْ وَهُوَ عَلَى حُجَّتِهِ إِذَا قَدِمَ ، وَبِيعَتْ دَارُهُ بَعْدَ ثُبُوتِ مِلْكِهِ ، وَأَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ فِي عِلْمِمْ ، ثُمَّ بَيِّنَةٌ مِأْ لِحَيَازَةِ قَائِلَةٌ هٰذَا الَّذِي حُزْنَاهُ هِيَ الَّتِي شُهُدً مِيلَكُمِمَا لِلْغَائِبِ، وَإِنَّ تَنَازَعَا فِي عُسْرِهِ فِي غَيْبَتِهِ اغْتُبِرَ حَالُ قُدُومِهِ ، وَفِي إِرْسَالِهَا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا إِنْ رَفَعَتْ مِنْ يَوْمِئِذِ لِمَا كُمْ لِلاَ لِمُدُولِ وَجِيرَانٍ ، وَإِلاَّ فَقَوْ لَهُ كَأَلَّا ضِرٍ وَحَلَفَ لَقَدْ قَبَضَتْهَا لَا بَمَثْتُهَا ، وَفِيلَ فَرَضَهُ ، فَقَوْ لَهُ إِنْ أَشْبَهَ ، وَإِلَّا فَقَوْ الْهَا ، إِنْ أَشْبَهَ وَإِلَّا ٱبْتَدَأَ الْفَرْضَ . وَفِي حَلَفٍ مُدَّعِى ٱلْأَشْبَهِ : تَأْوِيلاَن .

فصل : إِنَّمَا تَجِبُ نَفَقَةُ رَقِيقِهِ وَدَابَّتِهِ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ مَرْعَى ، وَإِلاَّ بِيمَ : كَتَكْلِيفِهِ مِنْ الْمَعَلِ مَالاً يُطِيقُ . وَيَجُوزُ مِنْ لَبَنِهَا مَالاً يَضُرُّ بِينَاجِهَا ، وَمَا لَقِرَابَةِ عَلَى الْمُوسِرِ : نَفَقَةَ الْوَالدَيْنِ الْمُعْسِرَيْنِ ، وَأَثْبَتَا الْمُدْمَ لِيَنَاجِهَا ، وَمَا الْإِنْ إِذَا طُولِبَ بِالنَّفَقَةِ يَحْمُولُ عَلَى الْمَلَاء أَو المُدْمِ ، لاَ بِيمِينِ ، وَهَلْ الأَنْ إِذَا طُولِبَ بِالنَّفَقَةِ يَحْمُولُ عَلَى الْمَلَاء أَو المُدْمِ ، وَوَلَا بَيْ وَجَدِر وَاجَدَ وَاحِدَةً ، وَوَلاَ تَتَعَدَّدُ إِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا أَمَّهُ عَلَى ظَاهِرِهَا لاَ زَوْجُ أُمِّهِ ، وَجَدْ وُولَكِ وَلاَ يَتَعَدَّدُ إِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا أَمَّهُ عَلَى ظَاهِرِهَا لاَ زَوْجُ أُمِّهِ ، وَجَدْ وُولَكِ أَنْ ، وَلاَ يَسْقِطْها تَرْ وَيَهُمَا بِفَقَيْرٍ ، وَوُرِّعَتْ عَلَى الْأُولَادِ ، وَهَلْ عَلَى الْأُولَادِ ، وَهَلْ عَلَى الْمُولِ لاَ دَ ، وَهَلْ عَلَى الْأُولُ لاَدِ ، وَهَلْ عَلَى الْمُولِ اللهِ يَعْقِيرٍ ، وَوُرِّعَتْ عَلَى الْأُولُ لاَدِ ، وَهَلْ عَلَى الْمُقَالِدَ ، وَهَلْ عَلَى الْمُولِ لاَ ذَ ، وَهَلْ عَلَى الْمُولِ لاَدْ ، وَهَلْ عَلَى الْمُولِ اللّه بِي مِنْ الله وَلَادَ ، وَهَلَهُ مَا اللّه وَلَوْ اللّه بِهُمَا اللّه وَلَا يُسْقِطُها اللهُ وَيْحِهُمَا اللهُ وَاللّه مِنْ اللهُ وَلَوْمُ اللّه وَلَادَ ، وَهَلْ عَلَى الله وَلا يُسْقِطُها تَرْ وَيَهُمَ إِنْ فَقَيْرٍ ، وَوُرِجُومَ عَلَى الْمُلَا وَلَادٍ ، وَهَلَا اللهُ اللهُ وَلا دَا اللّه وَاللّه وَلِي الللّهُ وَلَادِ ، وَهَلْ عَلَى اللهُ وَلَادِ ، وَهَلْ عَلَيْ اللْهُ وَلا دَا مُولِلْ عَلَيْدِ اللهُ اللهُ وَلَادَ اللهُ اللهُ وَلَا عَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللّه وَالْمُ اللّه وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَادِ ، وَهَلَ عَلَى اللهُ وَلَادِ ، وَهُلَا عَلَا أَوْمُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ ال

ٱلرُّ وسَ أَو ٱلْإِرْثِ أَو الْيَسَارِ ؟ أَقُوَالْ وَنَفَقَةُ الْوَلَدِ ٱلذَّكِرَ ۚ حَتَّى يَبْلُغَ عَاقِلاً قَادِرًا عَلَى الْكَسْبِ ، وَٱلْأَنْثَى حَتَّى يَذْخُلَ زَوْجُهَا ، وَتَسْـقُطُ عَنِ الْمُورِ بِيمُضَّى ۚ الزَّمَنِ ؛ إِلاَّ لِقَضِيَّـةٍ أَوْ يُنْفِقُ غَيْرَ مُتَبَرِّعٍ ، وَاسْتَمَرَّت ؛ إِنْ دَخَلَ زَمِنَةً ﴿ ﴾ ثُمَّ طُلِّـقَ ؛ لَا إِنْ عَادَتْ بَالِغَةً ، أَوْ عَادَتِ الزَّمَانَةُ . وَعَلَى الْمُكَاتَبَةِ: نَفَقَةُ وَلَدِهَا ، إِنْ لَمْ يَكُن ٱلأَبُ فِي الْكِتَابَةِ. وَلَيْسَ عَجْزُهُ غَنْهَا عَجْزًا عَنِ الْـكِتَابَةِ ، وَعَلَى ٱلْأُمِّ الْمُتَزَوِّجَـةِ أَو الرَّجْعِيَّـةِ رَضَاعُ وَلَدِهَا بِلا أَجْرٍ ؛ إِلاَّ امِنُوَّ قَدْرٍ : كَالْبَائِنِ ؛ إِلاَّ أَنْ لاَ يَقْبَلَ غَيْرَهَا أَوْ يُمْدِمَ ٱلْأَبُ أَوْ يَمُوتَ ، وَلاَ مَالَ لِلصَّبِيِّ ، وَأَسْـ تَلْجَرَتْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَانٌ ، وَلَهَا إِنْ قَبَلَ غَسِيْرَهَا : أُجْرَةُ الْمِثْلِ ؛ وَلَوْ وَجَدَ مَنْ تُرْضِعُهُ عِنْدَهَا مَجَّانًا عَلَى ٱلْأَرْجَحِ فِي النَّأُويلِ ، وَخَصَانَةُ ٱلذَّكَرِ : لِلْبُلُوغِ ، وَٱلْأَنْثَى : كَالنَّفْقَةِ لِلْأُمِّ ، وَلَوْ أَمَةً عَتَقَ وَلَدُهَا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ . وَ لِلْأَبِ : تَمَاهُدُهُ ، وَأَدَبُهُ ، وَبَعَثُهُ اِلْمِ كَتَبِ . مُمَّ أُمُّهَا ، مُمَّ جَدُّهِ ٱلْأُمِّ ، إِن ٱنْفَرَدَتْ بالشَّكْلِي عَن أُمّ سَقَطَتْ حَضَانَتُهُما ثُمَّ أَنْخَالَةِ ثُمَّ حَالَتِهِا ، ثُمَّ جَدَّةِ ٱلأَبِ ثُمَّ ٱلأَب ثُمَّ ٱلأَخْتِ ثُمُ الْعَنَّةِ ثُمَّ هَلْ بِنْتُ ٱلْأَخِ أَوِ ٱلْأُخْتِ أَوِ ٱلْأَكْفَأُ مِنْهُنَّ وَهُوَ ٱلْأَظْهَرُ ؟ أَقُوَالْ ثُمَّ ٱلْوَصِيِّ ، ثُمَّ ٱلْاخِ ، ثُمَّ ٱبْنِهِ ، ثُمَ الْعَمِّ ، ثُمُ ٱبْنِهِ ، لَا جَدِّ لِأَمّ . وَٱخْتَارَ خِلَافَهُ ، ثُمَّ الْمَوْلَى ٱلْاعْلَى ، ثُمَّ ٱلْاسْفَلِ . وَقُدِّمَ الشَّقِيقُ ، ثُمَّ لِلْامِّ ، ثُمَّ اللَّابِ فِي ٱلجُمِيعِ وَفِي الْمُتَسَاوِ يَيْنِ بِالصِّيانَةِ وَالشَّفَقَةِ . وَشَرْطُ ٱلحُاضِنِ

<sup>(</sup>۱) أى إن دخل الزوج بها وهي مريضة واستمرت كـذلك

الْمَقْلُ ، وَالْكِفَايَةُ ، لَا : كَنُسِنَّةٍ . وَحِرْ زُ الْتَكَانَ فِي الْبِنْتِ يُخَافُ عَلَيْهَا وَٱلْامَانَةُ وَأَثْبَتَهَا ، وَعَدَمُ كَجُدَام مُضِرّ ، وَرُشْدٌ ، لَا إِسْلَامٌ ، وَضُنَّتْ إِنْ خِيفَ لِمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ تَجُوسِـيَّةً أَسْلَمَ زَوْجُهَا ، وَلِلذَّكُو مَنْ يَعْضُنُ ، وَ لِلْانْنِي أَنْخُلُو عَنْ زَوْجٍ دَخَلَ ، إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ وَيَسْكُتَ الْعَامَ ، أَوْ يَكُونَ مَحْرَمًا ، وَإِنْ لَا حَضَانَةَ لَهُ : كَالْخَالِ ، أَوْ وَلِيًّا كَانِنِ الْعَمِّ ، أَوْ لَا يَقْبَلُ ٱلْوَلَا غَيْرَ أُمِّهِ ، أَوْلَمْ تُرْضِعْهُ الْمُوْضِعَةُ عِنْدَأُمِّهِ ، أَوْ لَا يَكُونُ لِلْوَلَدِ خَاضِنْ ، أَوْ غَيْرَ مَأْمُون ، أَوْ عَاجِزًا ، أَوْ كَانَ ٱلْابُ عَبْدًا وَهِيَ حُرَّةٌ ، وَفِي ٱلْوَصِيَّةِ : رَوَايَتَانَ ، وَأَنْ لَا يُسَافِرَ وَلَيْ خُرٌ عَنْ وَلَدٍ حُرِّ وَإِنْ رَضِيعًا ، أَوْ تُسَافِرَ هِيَ سَـفَرَ نُقُـلَةٍ لَا تِجَارَةٍ ، وَخَلْفَ سِـتَّةً بُرُدٍ ، وَظَاهِرُهَا (١) بَرِيدَيْنِ إِنْ سَافَرَ لِأَمْنِ ، وَأَمِنَ فِي ٱلطَّرِيقِ ، وَلَوْ فِيهِ بَعْرْ ، إِلَّا أَنْ تُسَافِرَ هِيَ مَعَهُ ، لَا أَقَلَّ . وَلَا تَمُودُ بَعْدَ ٱلطَّلَاقِ ، أَوْ فَسْخِ الْفَاسِدِ عَلَى ٱلْارْجَحِ ، أَوِ ٱلْإِنْ قَاطِ ، إِلَّا لِكُمَرَضِ، أَوْ لِلَوَتِ ٱلجُدَّةِ وَٱلْامُ خَالِيَةٌ ، أَوْ لِتَأْيُّمِهَا قَبْلَ عِلْمِهِ . وَلِلْحَاضِنَةِ قَبْضُ نَفَقَتِهِ ، وَالسَّكَنِّي بِالْإَجْتِهَادِ ، وَلَا شَيْءَ لِحاضِ لِاجلِهاً.

بَاب: يَنْفَقِدُ الْبَيْعُ مِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا، وَإِنْ مِمَاطَاةٍ ، وَبِيغِي فَيَقُولُ بِيثُ ، وَبِابْتَمْتُ أَوْ بِمِنْكَ وَيَرْضَى الْآخَرُ فِيهِماً ، وَحَلَفَ ، وَإِلَّا لَزِمَ إِنْ بِمِنْكَ وَيَرْضَى الْآخَرُ فِيهِماً ، وَحَلَفَ ، وَإِلَّا لَزِمَ إِنْ عَلَلَ مَالَ أَبِيمُكُما بِيهِ ، أَوْ تَسَوَّقَ بِهَا فَقَالَ بِكُمْ ؟ فَقَالَ مَثَلَ أَبِيمُكُما بِهِ ، أَوْ تَسَوَّقَ بِهَا فَقَالَ بِكُمْ ؟ فَقَالَ

<sup>(</sup>١) أي الدونة

بِمِائَةٍ ، فَقَالَ أَخَذْتُهَا . وَشَرْطُ عَاقِدِهِ : تَمْيِيزِ إِلاَّ بِسُكُو ؛ فَرَدُّدْ وَلُزُومِهِ تَكْلِيفٌ ، لاَ إِنْ أُجْبِرَ عَلَيْهِ جَبْرًا ۚ خَرَامًا ، وَرُدًّ عَلَيْهِ بِلاَ ثَمَنٍ ، وَمَضَى فِي جَبْرِ عَامِلٍ ، وَمُنِعَ بَيْعُ : مُسْلِمٍ ، وَمُصْحَفٍ ، وَصَغِيرٍ لِـكَأَفِرِ وَأُجْبِرَ عَلَى إِخْرَاجِهِ بِعِيْقٍ أَوْ هِبَةٍ وَلَوْ لِوَلَدِهَا الصَّغِيرِ عَلَى الْأَرْجَحِ ، لَا بِكِتَابَةٍ وَرَهُنِ وَأَتَى بِرَهْنِ ثَقَةً ، إِنْ عَلِمَ مُوْتَهِنَّهُ لِإِسْلَامِهِ وَلَمْ ُيعَيِّنُ ، وَ إِلاَّ عُجِّلَ : كَمْتْقِهِ . وَجَازَ رَدُّهُ عَلَيْهِ بِمَيْبٍ : وَفِي خِياَر مُشْتر مُسْلِمٍ يُمْهَلُ لِأَنْقِضَائِهِ وَيُسْتَعْجَلُ الْـكَأَفِرُ كَبَيْعِهِ إِنْ أَسْلَمَ ، وَبَعَدَتْ غَيْبَةُ سَيِّدِهِ وَفِي الْبَائِمِ مُمْنَعُ مِنَ الْإِمْضَاءِ . وَفِي جَوَازِ بَيْعٍ مَنْ أَسْلَمَ بِخِيَارٍ : تَرَدُّدْ ، وَهَلْ مَنْعُ الصَّغِيرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى دِينِ مُشْتَرِيهِ أَوْ مُطْلَقاً إِنْ لَمُ يَكُنْ مَعَهُ أَبُوهُ ؟ تَأْوِيلاَنِ . وَجَبْرُهُ : مَهْدِيدٌ ، وَضَرْبٌ. وَلَهُ شِراً ا بَالِغٍ عَلَى دِينِهِ ، إِنْ أَقَامَ بِهِ ، لاَ غَيْرِهِ عَلَى الْمُخْتَارِ وَالصَّغِيرِ عَلَى الْأُرجَحِ، وَشُرِطً لِلْمَنْفُودِ عَلَيْهِ : طَهَارَةٌ ، لاَ : كَزِبْلٍ ، وَزَيْتٍ تَنَجُّسَ ، وَأَنْتِفَاعٌ لا : كَمْحَرُّم أَشْرَفَ ، وَعَدَمُ نَهْي ، لا : كَكَلْبِ صَيْدٍ ، وَجَازَ : هِرْ ، وَسَبُع لِلْجَلْدِ ، وَحَامِلٌ مُقْرِبٌ ، وَقَدْرَةٌ عَلَيْهِ ، لاَ : كَا بَق ، وَإِبِلِ أَهْمِلَتْ ، وَمَغْصُوبِ إِلاَّ مِنْ غَاصِبِهِ ، وَهَلْ إِنْ رُدَّ لِرَبِّهِ مُدَّةً ؟ تَرَدُّدْ . وَ لِلْغَاصِبِ ، نَقْضُ مَا بَاعَهُ إِنْ وَرِثُهُ ، لاَ أَشْتَرَاهُ ، وَوُقِفَ مَرْهُونَ عَلَى رِضَا مُرْتَمَهِنِهِ ، وَمِلْكُ غَيْرٍهِ عَلَىٰ رِضَاهُ . وَلَوْ عَـلِمَ الْمُشْتِرِى وَالْعَبْدُ الْجُانِي عَلَىٰ رِضاً مُسْتَحِقُّهَا . وَحُلِّفَ إِن ادُّعِيَ عَلَيْهِ الرِّضَا بِالْبَيْعِ ، ثُمَّ الْمُسْتَحِقُّ رَدُّهُ ، إِنْ

كُمْ يَدْفِعْ لَهُ السَّيِّدُ أَوِ الْمُثْبَتَاعُ الأَرْشَ. وَلَهُ أَخْذُ تَمْنِعِ ، وَرَجَعَ الْمُثْبَاعُ بِهِ أَوْ بِنْمَنِهِ ؛ إِنْ كَانَ أَقَلَّ . وَ الْمُشْتَرِي : رَدُّهُ ، إِنْ تَعَمَّدَهَا وَرُدَّ الْبَيْعُ فِي لَأَضْرِ بَنَّهُ مَا يَجُوزُ ، وَرُدَّ لِمِلْ كَهِ ، وَجَازَ بَيْعُ تَمُودٍ عَلَيْدِ بِنَا لِلْبَائِمِ ، إنْ اَنْتَمَتِ الإِضَاعَةُ وَأَمِنَ كَنْسُهُ وَنَقَضَهُ الْبَالِعُ ، وَهَوَاء فَوْقَ هَوَاء ، إِنْ وُضِفَ البِنَاهِ ، وَغَرْزُ جِذْعٍ فِي حَاثِطٍ ، وَهُوَ مَضْمُونٌ ، إِلاَّ أَنْ يَذْ كُرَ مُدَّةً ، فَا إِجَارَةٌ تَنْفُسِخُ بِأَنْهِدَامِهِ . وَعَدَمُ حُرْمَةً ، وَلَوْ لِبَعْضِهِ ، وَجَهْلٍ بِمَثْمُونِ ، أَوْ ثَمَنِ وَلَوْ تَفْصِيلاً ؛ كَعَبْدَىْ رَجُلَيْنَ بِكَذَا ، أَوْ رِطْل مِن شَاةٍ ، وَ ثُرَابِ صَائِغٍ ، وَرَدَّهُ مُشْتَرِيهِ وَلَوْ خَلَّصَهُ وَلَهُ الْأَجْرُ ، لاَ مَعْدِنِ ذَهَب أَوْ فِضَّةٍ ، وَشَاةٍ قَبْلَ سَلْخِهَا وَحِنْطَةٍ فِي سُنْبُلِ وَ تِبْنِ ، إِنْ بَكَيْلِ وَقَتْ جِزَافًا، لَا مَنْفُوشًا وَزَيْتَ زَيْتُونَ بِوَزْنِ ، إِنْ لَمْ يَخْتَلِفْ إِلاَّ أَنْ يُخَيِّرَ، وَدَقِيق حِنْطَةٍ، وَصَاعٍ، أَوْ كُلِّ صَاعٍ مِنْ صُبْرِةٍ، وَإِنْ جُهِلَتْ، لاَ مِنْهَا ، وَأَزيدَ الْبَغْضُ وَشَاقِ ، وَأَسْتِثْنَاءَ أَرْ بَعَةٍ أَرْطَالَ ، وَلاَ يَأْخُذُ لَحْمَ غَيْرِهَا ، وَصُنْبِرَةٍ ، وَتُمَرَّةٍ ،وَأَسْتِثْنَاءَ قَدْرِ ثُلَثٍ ،وَجِلْد ، وَسَاقِطٍ بِسَفَرٍ فَقَطْ ، وَجُزْء مُطْلَقًا ، وَتَوَلَّأَهُ الْمُشْتَرِي ، وَلَمْ يُجْبَرُ عَلَى الذَّبْحِ فِيهِمَا بِحَلَافِ الأَرَّطَالِ ، وَخُيِّرَ فِي دَفْعِ رَأْسِ أَوْ قِيمَتِهَا وَهِيَ أَعْدَلُ ، وَهَلِ التَّخْيِيرُ لِلْبَائِمِ أَوْ لِلْمُشْتَرِى ؟ قَوْلاَن ِ. وَلَوْ مَاتَ مَا أَسْتُثْنِيَ مِنْهُ مُعَانَى : ضَمِنَ الْمُشْتَرِي جِلْدًا وَسَاقِطًا ، لاَ لَخَمّاً ، وَجِزَافٍ إِنْ رِيءَ وَلَمْ يَكُثُرُ جِدًّا ، وَجَهَلاَهُ ، وَحَزَرَا وَأَسْتَوَتْ أَرْضُهُ ، وَلَمْ يُعَدَّ بِلاَ مَشَقَّةٍ ، وَلَمْ تَقْصَدْ

أَفْرَادُه ، إِلَّا أَنْ بَقِـلَّ ثَمَنُهُ لَا غَيْرِ مَرْثِيَّ ، وَإِنْ مِلْءَ ظَرْفٍ وَلَوْ ثَانِيًا بَعْـدَ تَفْريغِهِ ، إِلَّا فِي كَسَـلَّةِ نَين ، وَعَصَـافِيرَ حَيَّــةٍ بِقَفَص ، وَحَمَـامٍ بُرْجٍ ، وَثِياَبٍ وَنَقْدٍ ، إِنْ سُـكُ ، وَالتَّمَامُلُ بِالْمَـدَدِ ، وَإِلَّا جَازَ ، فَإِنْ عَلِمُ أَحَدُهُمَا بِعِلْمُ ٱلْآخَرِ بَقَدْرِهِ : خُيِّرَ وَإِنْ أَعْلَمُهُ أُوَّلًا : فَسَــدَ كَالْمُغَنِّيَّةِ ، وَجِزَافِ حَبِّ مَعَ مَكِيلِ مِنْهُ ، أَوْ أَرْضٍ ، وَجِزَافِ أَرْضٍ مَعَ مَكِيلِهِ ، لَا مَعَ حَبٍّ . وَيَجُوزُ جِزَاءَان ، وَمَـكِيلَان ، وَجِزَافُ مُعَ عَرْضٍ ، وَجِزَافَانِ عَلَىٰ كَيْــلِ، إن انَّحَدَ الْـكَيْــلُ وَالصِّفَةُ ، وَلاَ يُضَافُ لِجِزَافِ عَلَىٰ كَيْلِ ، غَيْرُهُ مُطْلَقًا ، وَجَازَ بِرُوْبَةِ بَعْضِ الْمِثْلِيِّ وَالصَّوَّاتِ ، وَعَلَى الْبَرْ نَامِجِ (١١)، وَمِنَ ٱلْاعْمَى ، وَ بِرُو يَقَرِ لاَ يَتَغَيَّرُ بَمُدَهَا ، وَخَلَفَ مُدَّع لِبَيْع بَرْ نَامِج أَنَّ مُوَافَقَتَ هُ لِلْمُـكُنْتُوبِ ، وَعَـدَمَ دَفْمِ رَدِيء أَوْ نَاقِصٍ ، وَبَقَاءِ الصِّفَةِ ، إِنْ شُكَّ ، وَعَائِبٍ ، وَلَرْ بِلاَ وَصْفٍ عَلَى خِيارِهِ بِالرُّولِيَةِ أَوْ عَلَىٰ يَوْمٍ ، أَوْ وَصَفَهُ غَيْرُ بَاتِعِهِ ، إِنْ لَمْ يَبْعُدُ : كَخُرَ اسَانَ مِن ْ إِفْرِيقِيَّةً ، وَلَمْ تُمُكِنْ رُوْبِتُهُ بِلاَ مَشْقَةً ، وَالنَّقْدُ فِيهِ وَمَعَ الشَّرْطِ فِي الْعَقَارِ ، وَصَمَنِهُ الْمُشْتَرِي ، وَقِي غَيْرُ مِ إِنْ قَرُبَ : كَالْيَوْمَيْنِ ، وَضَمِنَهُ بَاتَعْ ، إِلَّا لِشَرْطِ أَوْ مُنازَعَةٍ ، وَقَبْضُهُ عَلَى الْمُشْـىتَرِى ، وَخَرُمَ فِي نَقْــدٍ وَطَعَامٍ : رِبَا (٢) فَضْلِ وَنَسَاء ، لاَ دِينَارُ وَدِرْهَمْ أَوْ غَيْرُهُ بِمِثْلُهِماً ، وَمُوَّخَّرُ وَلَوْ قَرِيْبًا ، أَوْ غَلَبَةً ، أَوْ عَقَدَ ، وَوَ كُلُّ فِي الْقَبْضِ ، أَوْ غَابَ نَقْدُ أَحَدِهِما وَطَالَ،

<sup>(</sup>١) اسم أعجمي بمعنى الدفتر (١) فاعل · حرم

أَوْ نَقَدَاهُما ، أَوْ بِمُوَاعَدَةٍ ، أَوْ بِدَيْن ؛ إِنْ تَأَجَّل ، وَإِنْ مِنْ أَحَدِهِما ، أَوْ غَابَ رَهْنٌ ، أَوْ وَدِيعَةٌ ، وَلَوْ سُكَّ كَمُسْتَأْجَرٍ ؛ وَرِعَايَةٍ وَمَنْصُوبٍ ، إِنْ صِيغَ إِلاَّ أَنْ يَذَهَبَ فَيَضْمَنَ قِيمَتَهُ ، فَكَا لَدَّيْنِ ، وَبِتَصْدِيقٍ فِيهِ : كَمُبَادَلَةٍ رِبَوِيَّ بْنِ ، وَمُقْرَضِ : وَمَبِيعٍ لِأَجَلِ، وَرَأْسِ مَالْ سَلَمٍ ، وَمُعَجَّلِ قَبْلَ أَجَلِهِ وبَيْعٌ وَصَرْفٌ (١) ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْجُنِيعُ دِينَارًا ، أُو بَجْتَمِعاً فيهِ، وَسِلْعَةٌ " بِدِينَارٍ ، إِلاَّ دِرْ مَمِينِ ، إِنْ تَأَجَّلَ الجُّمِيعُ ، أَوِ السِّلْعَةُ ، أَوْ أَحَدُ النَّقْدَيْنِ ، غِلَافٍ تَأْجِيلِهِمَا أَوْ تَمْجِيلِ الْجُمِيعِ : كَدَرَاهِمَ مِنْ دَنَانِيرَ بِالْمُقَاءَّةِ ، وَلَمْ يَفْضُلُ شَيْءٍ . وَفِي الدِّرْ مَمْيْنِ كَذَٰلِكَ ، وَفِي أَكْثَرَ : كَالْبَيْمِ وَالصرفِ، وَصَائِغٌ يُعْطَى الزُّنَّةَ ، وَالْأَجْرَةَ كَزَّيْتُونٍ ، وَأَجْرَتِهِ لِلْعُصِرِهِ ، بخِلاَفٍ رَبْر يُمْطِيهِ الْمُسَافِرُ ، وَأَجْرَتَهُ دَارَ الضَّرْبِ لِيَأْخُذَ زِنْتَهُ ، وَالْأَظْهَرُ خِلاَّفُهُ ، وَبِمِلاَفِ دِرْهَمِ بِنِصْفِ ، وَكُلُوسِ أَوْ غَيْرِهِ فِي بَيْعٍ ، وَسُكُمَّا ۚ ، وَأَتَّحَدَتْ ، وَعُرِفَ الْوَزْنُ ، وَٱنْتُقُدَ الْجُمِيعُ : كَدِينَارِ إِلاَّ دِرْهَمَيْنِ ، وَإِلاًّ فَلاَ ، وَرُدَّتْ زِيَادَةٌ بَعْدَهُ لِعَيْبِهِ ؛ لاَ لِعَنْبِهِا ، وَهَلْ مُطْلَقًا ، أَوْ إِلاَّ أَنْ يُوحِهَا ، أَوْ إِنْ عُيِّنَتْ ؟ تَأْوِيلاَتْ ، وَإِنْ رَضِيَ بِالْخُضْرَةِ بِنَقْصِ وَزْنَ ؛ أَوْ بَكَرَ صَاصِ بِالْخُضْرَةِ ، أَوْ رَضِيَ بِإِ مُمَامِهِ ، أَوْ بِمَغْشُوشِ مُطْلَقًا : صَحَّ . وَأَجْبِرَ عَلَيْهِ ، إِنْ لَمْ ۚ تُمَيَّنْ : وَإِنْ طَالَ : نَقُضَ إِنْ قَامَ بِهِ : كَنَقْصِ الْعَدَدِ ، وَهَلْ مُعَيَّنُ مَا غُشَّ كَذَٰلِكَ يَجُوزُ فِيهِ الْبَدَلُ ؟ تَرَدُّدْ ، وَحَيْثُ نَقْضَ فَأَصْفَرُ دِينَارٍ ، إِلاّ

<sup>(</sup>١) أي وحرم الجمع بين بيم وصرف الخ

أَنْ يَتَمَدَّاهُ ۚ فَأَ كَبَرُ مِنْهُ ؛ لَا الْجِيعُ. وَهَلَ وَلَوْلَمْ يُسَمِّ لِكُلِّ دِينَارِ ؟ تَرَدُّدْ . وَهَلْ يَنْهَسَـخُ فِي السِّكَكِ أَعْلَاهَا أَوِ الْجَيَعُ ؟ قَوْلَانِ ، وَشُرطَ لِلْبَدَلِ : جِنْسِيَّةٌ ، وَتَمْجِيلٌ ؛ وَإِنِ ٱسْتُحِقَّ مُعَيَّنٌ : سُكَّ : بَعْدًا مُفَارَقَةٍ ، أَوْ طُول ، أَوْ مَصُوغٌ (١) مُطْلَقًا : نَقُضَ ؛ وَإِلاَّ صَحَّ ، وَهَلْ إِنْ تَرَاضَيَا ؟ تَرَدُّدْ . ُ وَلِلْمُسْتَحَقِّ إِجَازَتُهُ ۚ إِنْ لَمْ يُخْبَرِ الْمُصْطَرَ فُ وَجَازَ كُحَلِّى ؛ وَإِنْ ثَوْبًا يَخْرُجُ مِنْهُ ؛ إِنْ سُبِكَ بِأَحَدِ النَّقَدُيْنِ إِنْ أَبِيحَتْ ؛ وَسُمِّرَتْ ، وَعُجَّلَ مُطْلَقًا ؛ وَ بَصِنْفِهِ ۚ إِنْ كَانَتِ الثُّلُثُ ؛ وَهَلُ بِالْقِيمَةِ أَوْ بِٱلْوَرْنِ ؟ خِلَافْ ، وَ إِنْ حُلِّي بهماً : لَمْ يَجُزُ بِأَحَدِهِماً ، إِلاَّ إِنْ تَبِعاَ الْجَوْهِرَ . وَجَازَتْ مُبَادَلَةً. الْقَلدِل الْمَعْدُودِ دُونَ سَبْعَةً ۚ بِأُوْزَنَ مِنْهَا : بِسُدُسٍ ، سُدُسٍ . وَالْأَجْوَدُ أَنْقُصَ ، أَوْ أَجْوَدُ سِكَمْةً مُمْتَذِعْ ۖ، وَ إِلاَّ جَازَ ، وَمُرَاطَلَةُ عَيْنِ بِمثْلِهِ بِصَنْجَةٍ أَوْ كَفَّتَيْنِ وَلَوْ لَمْ يُوزَنَا عَلَى الْأَرْجَحِ ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَوْ بَعْضُهُ أَجْوَدَ ، لَا أَدْنَى وَأَجْوَدُ ، وَالْأَكْثَرُ عَلَى تَأْوِيلِ السِّكَةِ والصِّيّاغَةِ كَالْجَوْدَةِ ، وَمَغْشُوشْ عِمْلِهِ وَبِخَالِصٍ . وَالْأَظْهَرُ خِلاَفُهُ لِمَنْ يَكْسِرُهُ أَوْ لَا يَغِشُّ بُو . وَكُرِهَ لِمَنْ لَا يُؤْمَنُ ، وَفُسِخَ مِمَّنْ يَغِشُّ ، إِلاَّ أَنْ يَفُوتَ ، فَهَلْ يَمْلِكُهُ ۚ أَوْ يَتَصَدَّقَ بِالْجَمِيعِ أَوْ بِالزَّائِدِ عَلَى مَنْ لاَ يَغِشُّ ؟ أَقْوَالْ ، وَقَضَاه فَرْضِ بَمُسَاوِ وَأَفْضَلَ صِفَةً . وَإِنْ حَلَّ الْأَجَلُ بِأَقَلَّ صِفَةً وَقَدْرًا ، لَا أَزْيَدَ عَدَدًا أَوْ وَزْنًا ، إِلَّا كَرُجْحَانَ مِيزَانِ أَوْ دَارَ فَضْلُ مِنْ.الْجَانِبَيْنِ ، وَتَمَنُ الْمَبِيعِ مِنَ الْعَيْنِ

١) معطوف على معين

كَذَلَكَ ، وَجَازَ بِأَكْثَرَ ، وَدَارَ الْفَضْلُ بِسِكَةً وَصِياْعَة وَجَوْدَة . وَإِنْ بَطَلَتْ فُلُوسٌ فَالْمَثْلُ . أَوْ عُدِمَتْ ، فَالْقِيمَةُ وَقْتَ أَجْبَاعِ الاُسْتِحْقَاقِ وَالْعَدَم ، وَتَصُدِّقَ عِمَا غُشَّ وَلَوْ كَثَرَ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَشْتَرَي كَذَلِكَ ، وَالْعَدَم ، وَتَصُدِّقَ عِمَا غُشَّ وَلَوْ كَثَرَ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَشْتَرَي كَذَلِكَ ، وَالْعَدَم ، وَتَصُدِّقَ عِمَا عُشَ وَلَوْ كَثَرَ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَشْتَرَي كَذَلِكَ ، إِلاَّ الْعَدَم بِعَدِي مَا يَكُونَ أَشْتَرَي كَذَلِكَ ، وَسَبْكِ ذَهَبٍ جَيد يَدِيء ، وَنَشَبْكِ ذَهَبٍ جَيد يَدِيء ، وَنَشَبْ اللَّهُ مِ اللَّهُ مِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ إِلَّا الْهَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ إِلَّا الْمُالِمُ اللَّهُ مُنْ إِلَالِكُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ إِلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ إِلْهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ إِلَّا الْمُؤْمِ اللَّهُ مُنْ مِنْ اللّهُ مُنْ إِلَا اللَّهُ مُنْ إِلَا اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ إِلَا اللَّهُ مُنْ إِلَيْكُونِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِ اللَّهُ مِنْ أَنْ الْمُؤْمِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ إِلَا اللَّهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ إِلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ إِلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَا مُنْ أَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ أَلَالِكُ مِنْ أَلَا الْمُؤْمِ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَلَالِكُونَ اللَّهُ مِنْ أَلَالْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَا اللَّهُ مُنْ أَلِي اللَّهُ مُنْ أَلِي اللَّهُ مُنْ أَلِلْمُ اللَّهُ مُنْ أَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّه

فَصْلٌ : عِلَةُ طَمَامِ الرِّبَا . أَفْتِياَتْ وَادِّخَارْ ، وَهَلُ لِغَلَبَةِ الْعَيْشِ ؟ تَأْوِيلَانِ : كَحَبِّ وَشَعِيرِ ، وَسُلْتٍ ، وَهَىَ جِنْسٌ ؟ وَعَلَسٍ ، وَأَرُزٍّ ، وَكُخْنِ ، وَفُرَةٍ ، وَهُيَ أَجْنَاسَ ، وَقُطْنِيَّةٍ ، وَمِهْمَا كُرْسِنَةً ، وَهُيَ أَجْنَاسَ . وَ تَمْرٍ ، وَزَبِيبٍ ، وَكُمْ طَيْرٍ ، وَهُوَ جِنْسٌ . وَلَوِ أُخْتَلَفَتْ مَرَقَتُهُ : كَدَوَابِّ الْمَاهِ ، وَذَوَاتِ الْأُرْبَعِ ؛ وَإِنْ وَخْشِيًّا ، وَالْجُرَادِ.. وَفِي رِبُويْتِهِ : خِلاَفْ وَفِي جِنْسِيَّةِ الْمَطْبُوخِ مِنْ جِنْسَيْنِ : قَوْلَانِ ، وَالْمَرَقُ ، وَالْمَظُمُ ، وَالْجُلْدُ كَهُوَ . وَيُسْتَثْنَى قِشْرُ بَيْضَ النَّعَامَ ، وَذُو زَيْتٍ كَفُجْل ، وَالزُّيُوتُ : أَصْنَافٌ: كَالْمُسُولُ ؛ لَا الْخُـلُولُ ، وَالْأَنْبِذَةِ ، وَالْأَخْبَازِ ، وَلَوْ بَمْضُهَا قُطْنِيَّةً إِلاَّ الْكَفَكَ بَأْبِزَارِ ، وَبَيْضِ ، وَسُكِّرِ ، وَعَسَلِ وَمُطْلَقِ أَبَنِ ، وَحُلْبَةً وَهَلْ إِن اخْضَرَّتْ؟ تَرَدُّدْ . وَمُصْلِحُهُ : كَمِلْح ، وَبَصَل ، وَثُوم ِ وَتَابَلِ كَفُلْفُلِ ، وَكُزْ بَرَاتٍ ، وَكَرَاوِياً ، وَآنِيسُونٍ ، وَشَارٍ ، وَكُنُونَيْنِ \_ وَهِيَ أَجْعَاشُ \_ لاَ خَرْدَل ، وَزَعْفَرَان ، وَخُضَر ، وَذَوَّاه ، وَتَبِيْنُ ، وَمَوْزِ ، وَ فَا كِهَ وَلَوْ أُدُّ عِرَتْ بِقُطْرٍ ، وَ كَبُنْدُق ، وَبَلَحَ إِنْ صَفُرٌ ، وَمَاء . وَيَجُورُ

بِطِمام لِأَجَل ، وَالطَّحْنُ ، وَالْمَجْنُ ، وَالصَّانَى إِلاَّ النَّرَّمُسُ ، وَالتَّنْبِيذُ لاَ يَنْقُلُ ، بِخِلاَفِ خَلِّهِ ، وَطَبْخِ لَخْمَ بِأَنْزَارِ ، وَشَيِّهِ ، وَتَخْفِيفِهِ بِهَا ، وَالْحَبْزِ ، وَقَلْى قَمْح وَسَوِيق وَسَمْنِ ، وَجَازَ تَمُرْ ، وَلَوْ قَدُمَ بِتَمْر ، وَحَلِيبٌ ، وَرُطَبٌ ، وَمَشْوِي ۚ . وَقَدَيدٌ ، وَعَفِنْ ، وَزَبْدٌ وَسَمْنُ ، وَجُبْنُ وَأَقِطْ بِمِثْلِهَا : كَزَّيْتُون ، وَلَمْم ؛ لا رَطْبهما بِيَابِيهِما ، وَمَبْلُول بِمِثْلِهِ ، وَكَنَ بِزُبْدٍ ، إِلاَّ أَنْ يُخْرَجَ زُبْدُهُ . وَأَعْتُبِرَ الدَّقيقُ فِي خُبْرٍ بِمِثْلِهِ : كَمَجِين بحِنْطَةٍ أَوْ دَقِيقٍ . وَجَازَ قَوْجٌ بِدَقِيقٍ ، وَهَلْ إِنْ وُزِنَا ؟ تَرَدُّدْ . وَأَعْتُبِرَتِ الْمُمَا ثَلَةُ بِمِعْيَارِ الشَّرْعِ ، وَإِلَّا فَبِالمَادَةِ ، فَإِنْ عَسُرَ الْوَزْنُ : جَازَ التَّحَرِيِّ إِنْ لَمْ يُقْدُرُ عَلَى تَحَرِّبِهِ لَكُثْرَتِهِ ، وَفَسَدَ مَنْهِى ۚ عَنْهُ ، إِلاَّ لِذَلِيلَ كَحَيَوَان بِلَحْم ، جنْسِهِ ، إِنْ لَمْ يُطْبَخُ ، أَوْ بَمَالاَ تَطُولُ حَيَانُهُ ، أَوْلاَ مَنْفَعَةَ فِيهِ ، إِلَّا اللَّحْمَ ، أَوْ قَلَّتْ فَلَا يَجُوزُ إِنْ بِطَمَامِ لِأَجَلِ : كَخَصِيٌّ صأن ، وَكَبَيْعِ الْمُرَرِ : كَبَيْمُهِمَا بِقِيمَتُهَا ، أَوْ عَلَى خُكْمِهِ ، أَوْ حُكُم عَيْرِ ، أَوْ رَضَاهُ أَوْ تَوْلِيَتِكَ سَلْعَةً لَمْ يَذْ كُرُهُمَا ، أَوْ تَمَنَّهَا بِإِلْزَام ، وَكَمُلاَمَسَةِ الثَّوْبِ أَوْ مُنَابَذَتِهِ ، فيازَمُ ، وَكَبَيْمِ الْخَصَاةِ . وَهَلْ هُوَ بَيْعٌ مُنْهَاهَا أَوْ بَلْزَمُ بِوُتُوعِهَا ، أَوْ عَلَى مَا تَقَعُ عَلَيْدِ بِلاَّ قَصْد، أَوْ بِعَدَدِ مَا يَقَعُ ؟ تَفْسِيرَات ، وكَبَيْعٍ مَا فِي بُطُونِ الْإِبِل أَوْ ظُهُورِهَا ، أَوْ إِلَيْ أَنْ يُنْتَجَ النَّتَاجُ \_ وَهِىَ الْمِضَامِينُ وَالْمَلَاقِيحُ \_ وَحَبَلُ الْخَبَلَةِ ، وَكَبَيْمِهِ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ حَيَاتَهُ ، وَرَجَعَ بِقِيمِةِ مَا أَنْفَقَ ، أَوْ بِمِثْلِهِ ، إِنْ عُلَمَ. وَلَوْسَرَفًا عَلَى الْأَرْجَجِ وَرُدَّ. إِلاَّ أَنْ يَفُوتَ . وَكَسَيب الْفَحْلِ

يُسْتَأْجَرُ عَلَى عُقُوقِ الْأُنْ بَي وَجَازَ زَمَانَ أَوْ مَرَّاتٌ ، فَإِن أَعَقْتِ أَنْهَسَخَتْ ، وَكُبِيْمُتَنْنِ فِي بَيْعِةٍ يَبِيعُهَا بِالْزَامِ بِمَشَرَة نَقْدًا ، أَوْ أَكْثَرَ لِأَجَل أَوْ سْلَعَتَيْنِ مُغْتَلِفَتَيْنِ إِلاَّ بجَوْدَة وَرَدَاءَةٍ ، وَإِنْ أَخْتَلَفَتْ قِيمَهُمَا لاَطَعَام وَإِنْ مَعَ غَيْرِهِ : كَنَخْلَة مُثْمِرَة مِنْ تَخَـلَات ؛ إِلَّا البَائْعَ يَسْتَثْنِي خَسْلًا مِنْ جِنَانِهِ ، وَكَبَيْع ِ حَامِل بِشَرْط الْحُنْلِ. وَاغْتَفُرَ غُرَرٌ يَسِيرٌ لِلْحَاجَةِ لَمْ يُقْصَدُ وَكُنْزَابَنَةِ مَجْهُول بَمَعْلُوم أَوْ بَمَجْهُول مِنْ جَنْسُهِ . وَجَازَ إِنْ كَثُرَ أَحَدُهُمَا فِي غَيْرِ رِبَوِي ، وَنَحَاسُ بِتَوْر ، لا كُوس وكَكالِي وبيثِلهِ فَسْخُ مَا فِ الذَّمَّةِ فِي مُؤْخِّرٍ ؛ وَلَوْ مُعَيِّنًا بَتَأَخَّرُ قَبْضُهُ : كَفَائِب، وَمُوَاضَعَة ، أَوْ مَنَا فِعَ عَيْن، وَبَيْعُهُ الدِّينَ : وَ تَأْخِيرُ رَأْسِ مَالِ سَلَمَ وَمُنِعَ بَيْعُ دَيْنِ مَيِّت ، أَوْ غَائِب وَلَوْ قَرُبَتْ غَيْبَتُهُ ، وَحَاضِر إِلاَّ أَنْ يُقْرِ ا وَكَبَيْمِ العُرْ بَانِ أَنْ يُعْطِيَهُ شَيْئًا عَلَى أَنّهُ إِنْ كُرِهَ الْمَسِيعَ لَمْ يَعُدُ إِلَيْهِ ، وَكَنَفُرِ بِنِي أُمْ فَقَطْ مِنْ وَلَدِها ؛ وَإِنْ بِفِيمَة ، أَوْ بَيْعٍ أَحَدِهِمَا لِعَبْدِ سَيِّدِ الآخَرِ مَالَمْ يُثَغِرْ مُعْتَادًا ، وَصُدَّقَتِ الْلَسْبِيَّةُ وَلاَ تَوَارُثَ مَالَمْ تُرْضَ ، وَفُسِخَ إِنْ لَمْ يَجْمَعَاهُمَا فِي مِلْكُ ، وَهَلْ بِغَيْرِ عِوض كَذَٰلِكَ ، أَوْ يُكْتَنَى بِحَوْزَ كَالْمِتِنْ ؟ تَأْوِبِلاَنِ . وَجَازَ بَيْعُ نِصْفِهِما وَبَيْعُ أَحَدِهِمَا لِلْعِتْقِ ، وَالْوَلَدُمَعَ كِتَابَةِ أُمِّهِ ، وَلِمُعَاهَد : التَّفْرِقَةُ ، وَكُرِهِ الْإَشْتِرَاء مِنْهُ ، وَكَبَيْعِ وَشَرْطٍ يُنَاقِضُ الْقَصُود : كَأَنْ لاَ يَبِيعِ إِلاَّ بِتَنْجِيزِ الْعِتْقِ وَلَمْ يُحْبَرُ ۚ إِنْ أَبْهُمَ كَالْمُخَيِّرِ: بخِلاَفِ الاشْتِرَاءِ عَلَى إِبْجَابِ الْعِنْقِ كَأَنَّهَا حُرَّةً بِالشِّرَاء ، أَوْ يُخِلُ بِالثَّمَنِ : كَبَيْعٍ وَسَلُّفٍ . وَصَحَّ إِنْ حُدِف أَوْ حُذِفَ

ُشَرْطُ التَّدْبيرِ : كَشَرْطِ رَهْنِ ، وَحَمِيلِ ، وَأَجَلِ وَلَوْ غَابَ . وَتُورُّو َّلَتْ بُخِلاَ فِهِ ، وَفِيهِ : إِنْ فَأَتَ أَكُثَرُ الثَّمَنِ أَوِ الْقِيمَةِ إِنْ أَسْلَفَ ٱلمُشْتَرِى ؛ وَإِلاَّ فَالْمَكُسُ، وَكَالنَّحْشِ يَزِيدُ لِيَغُرَّ ؛ فَإِنْ عَلِمَ فَلِلْمُشْتَرِي رَدُّهُ ؛ وَإِنْ فَأَتَ فَالْقَبِيمَةُ ، وَجَازَ سُوَّالُ الْبَعْضِ لِيَكَفَّ عَنِ الزِّيَادَةِ لاَ ٱلجُمِيمِ ، وَكَبَيْعِ حَاضِرِ اِمَهُو دِيِّ وَلَوْ بِإِرْسَالِهِ لَهُ ، وَهَلْ لِقَرَوَى ؟ قَوْلاَنِ . وَفُسِخَ وَأُدِّبَ وَجَازَ الشِّرَاءَ لَهُ ، وَكَتَلَقِّي السِّلَمَ أَوْ صَاحَبِهَا : كَأَخْذِهَا فِي الْبَلَدِ بَصِفَةٍ وَلاَ يُفْسَخُ . وَجَازَ لِمَنْ عَلَى كَسِتَّةِ أَمْيَالَ : أَخْذُ مُحْتَاجِ إِلَيْهِ ، وَ إِنَّمَا يَنْتَقَلُ ضَانُ الْفَاسِدِ بِالْقَبْضِ ، وَرُدَّ وَلا غَلَّهَ ؛ فإن فاتَ مَضَى ٱلمُخْتَلَفُ فِيهِ بِالثَّمَن ، وَ إِلاَّ ضَمِنَ قَيِمَتَهُ حِينَتُلِهُ ، وَمِثْلُ الْمِثْلِيِّ بِتَغَيِّرُ سُوقٍ غَيْرُ مِثْلِيٍّ وُعَقَارٍ ، وَبِطُولِ زَمَانِ حَيَوَانٍ ؛ وَفِيهَا شَهْرٌ وْشَهْرَانِ ، وَأَخْتَارَ أَنَّهُ خِلاَفٌ ؛ وَقَالَ بَلْ فِي شَهَادَة ، وَ بِنَقُلِ عَرْضَ وَمِثْلِيِّ لِبَلَدٍ بَكُلْفَةً ٍ ، وَ بِالْوَطْءِ ، وَ بِتَغَيُّر ذَاتِ غَيْرِ مِثْلِيٍّ ، وَخُرُوجٍ عَنْ يَد ، وَنَعَلَّقِ حَقَّ كَرَهْنِهِ ، وَإِجَارَتِهِ ، وَأَرْض رِبِيرً ، وَعَيْن ، وَغَرْسٍ ، وَ بِنَاء عَظِيْمَى الْمُؤُونَةِ ، وَفَاتَتْ بَهِماً جِهَةٌ هِيَ الرُّبُعُ فَقَطْ؛ لاَ أَقَلُّ. وَلَهُ الْقِيمَةُ قَامًا عَلَى الْمَقُولِ وَٱللَّصَحَّحِ ، وَفِي بَيْعِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ مُطْلَقًا : تَأْوِيلاَنِ ؛ لاَ إِنْ قَصَدَ بِالْبِيَعْ ِ ٱلْإِفَاتَةَ ، وَٱرْتَفَعَ ٱلْفُيِتُ إِنْ عَادَ إِلاَّ بِتَغَيِّرِ السُّوقِ .

فصل : وَمُنِعَ الِتُهُمْةِ مَا كَثُرَ قَصْدُهُ : كَبَيْع ، وَسَلَفٍ، وَسَلَفٍ ، وَسَلَفٍ مَا كَثُرَ قَصْدُهُ : كَبَيْع ، وَسَلَف وَسَلَف مَا عَمَنْ مَا عَ اللَّهُ عَلَى مَا أَوْ أَسْلِفْنِي وَأَسْلِفِكَ ، فَمَنْ بَاعَ اللَّهَ إِلَّهُمْ مَا عَلَا مُمَّ اللَّهُ عَلَى مَا قَلْ : كَفَمَانٍ بِجُعْلٍ ، أَوْ أَسْلِفْنِي وَأَسْلِفِكَ ، فَمَنْ بَاعَ اللَّهَ عِلْ مَا أَوْ أَسْلِفْنِي وَأَسْلِفِكَ ، فَمَنْ بَاعَ اللَّهُ عَلَى مَا أَوْ أَسْلِفْنِي وَأَسْلِفِكَ ، فَمَنْ بَاعَ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

أَشْتَرَاهُ بِجِنْسِ ثَمَنَهِ مِنْ عَيْنِ وَطَعَامٍ وَعَرْضٍ : فَإِمَّا نَقْدًا ءَ أُوْ لِأَجَلِ ، أَوْ أَقَلَ ، أَوْ أَكْثَرَ بِمِثْلِ الثَّمَنِ ، أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ كُمْنَعُ مِنْهَا ثَلَاثُ ، وَهِيَ مَا تَعَجَّلَ فِيهِ ٱلْأَقَلُ ، وَكَذَا لَوْ أُجِّلَ بَعْضُهُ : 'مُثْنَيِع مَا تُعُجِّلَ فِيهِ ٱلْأَقَلُ، أَوْ بَعْضُهُ ؛ كَنْسَاوِي ٱلْأَجَلَيْنِ ؛ إِنْ شَرَطًا نَنْيَ ٱلْمُقَاصَّةِ الِدِّيْنِ بِٱلدِّيْنِ وَلِدَٰ لِكَ صَحَّ فِي أَكْمَرَ لِأَبْعَدَ إِذَا أَشْتَرَ طَاهَا ، وَالرَّدَاءَةُ وَٱلجُوْدَةُ : كَالْقِسَلَّةِ وَالْكَثْرَةِ ، وَمُنِعَ بِذَهَبِ وَفِضَّةٍ ، إِلاَّ أَنْ يُعَجِّلَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْتَأْخُر جِدًّا وَ بِسَكَّتَـٰبُنِ إِلَىٰ أَجَلِ: كَشِرَائِهِ لِلْأَجَلِ بِمُحَمَّدِيَّةٍ مَا بَاعَ لِيَزْيدِيَّةٍ، وَ إِن ٱشْتَرَاى بِمَرْضِ نَحَالِفِ ثَمَنَهُ ؛ جَازَتْ ثَلَاثُ النَّقْدِ فَقَطْ ، وَالْمِثْـ لَيُّ جِيفَةً وَقَدْرًا كَمِثْلَهِ ، فَيَمْنَمُ بِأَقَلَّ لِاجَلِهِ ، أَوْ لِأَبْعَدَ ، إِنْ غَابَ مُشْتَر بِهِ بِهِ ، وَهَلْ غَيْرُ صِنْفِ طَمَامِهِ كَقَمْح وَشَمِيرٍ مُخَالِفٌ أَوْلاً ؟ تَرَدُّدْ . وَإِنْ بَاعَ مُقَوَّمًا فَمِثْلُهُ كَغَيْرِهِ: كَتَغَيِّرِهَا كَثيرًا، وَإِن أَشْتَرَى أَحَدَ ثَوْبَيْهِ لِأَبْعَدَ مُطْلَقًا أَوْ أَقَلَّ نَقْدًا: ٱمْتَنَمَ ، لاَ بِمِشْلِهِ أَوْ أَكْثَرَ ، وَأَمْتَنَمَ بِغَيْرِ صِنْفِ ثَمَنِهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُنُّوا ٱلْمُجَّلُ ، وَلَوْ بَاعَهُ بَعَشَرَةٍ ثُمَّ أَشْتَرَاهُ مَعَ سِلْعَةٍ نَقْدًا مُطْلَقًا ، أَوْ لِأَبْعَدَ بِأَكْثَرَ، أَوْ بِحَسْمَةِ وَسِلْعَةِ : أَمْتَنَعَ لا بِعَشَرَةٍ وَسِلْعَةٍ ، وَبَيْل أَوْ أَقَلَّ لِابْمَدَ ، وَلَوِ أَشْـتَرَاى بِأَقَلَّ لِاجْسِلِهِ ثُمَّ رَضِيَ بِالتَّمْجِيلِ : قَوْلانِ : كَتَمْكِين بَانِع مُتْلِفٍ مَا قِيمَتُهُ أَقَلُ مِنَ الزِّيادَةِ عِنْدَ ٱلْأَجَل، وَإِنْ أَسْلَمَ فَرَسًا فِي عَشَرَةٍ أَثْوَابٍ ، ثُمَّ أَسْتَرَدَّ مِثْلَهُ مَعَ خَسَّةٍ : مُنِعَ مُطْلَقًا : كَمَا لَوِ أَسْتَرَدُّهُ ، إِلاَّ أَنْ رَبُّنِي ٱلْخُمْسَةُ لِاجَلِهَا ، لِانَّ ٱلْمُحَجِّلَ لِمَا فِي ٱلذِّمَّةِ أَوِٱلْمُؤْخِّرَ مُسَلّفُ ، وَإِنْ

مَاعَ جَارًا بِعَشَرَةِ لِا جَلِ ، ثُمَّ اسْتَرَدَّهُ وَدِينَارًا نَقْدًا ، أَوْ مُؤَجَّلًا : مُنعَ مُطْلَقًا ، إِلاَّ فِي حِنْسِ النَّمَنِ ، لِلْاجَلِ ، وَإِنْ زِيدَ غَيْرُ عَيْنِ وَبِيعَ بِنَقَدْ : مُطْلَقًا ، إِلاَّ فِي حِنْسِ النَّمَنِ ، لِلْاجَلِ ، وَصَحَّ أُوّلُ مِنْ بُيُوع اللَّحَالِ فَقَطْ ؛ لَمْ يُقْبَضْ . جَازَ ، إِنْ عُجِّلَ المَّذِيدُ ، وَصَحَّ أُوّلُ مِنْ بُيُوع اللَّحَالِ فَقَطْ ؛ إِلاَّ أَنْ يَفُوتَ الثَّانِي فَيُفْسَخَانِ ، وَهَلْ مُطْلَقًا ، أَوْ إِنْ كَانَتِ الْقَيْمَةُ أُقَلًا ؟ خِلاَفْ.

وَلَوْ بِمُؤَجِّلِ بَمْضُـهُ ، وَكُرِهَ خُذْ بِمِائَةٍ مِا بِثْمَانِينَ ، أَو ٱشْـتَرِهَا وَيُوْمِيُّ ْلِتَرْ بِيجِهِ وَلَمْ يُفْسَخْ ، بِخِلاَفٍ . أَشْتَرَهَا بَعَشَرَاةٍ نَقْدًا وَآخُذُها بِاثْنَيْ عَشَرَ لِاجَلِ . وَلَزِمَتِ ٱلْآمِرَ ، إِنْ قَالَ : لِي . وَفِي الْفَسْخِ إِنْ لَمْ يَقُلْ لِي إِلاًّ أَنْ تَفُوتَ فَالْقَيِمَةُ أَوْ إِمْضَائُهَا وَلَزُومِهِ ٱلْإِثْنَى عَشَرَ : قَوْلاَ نِ . وَ بِخِلاَفِ : أُشْتَرِهَا لِي بِعَشَرَةٍ نَقْدًا وَآخُذُهَا بِاثْنَىٰ عَشَرَ نَقْـدًا ، إِنْ نَقَـدَ ٱلْمَـأْمُورُ بِشَرْطٍ ، وَلَهُ ٱلْاقَلُ مِنْ جُعْـلِ مِنْـلِهِ أَوِ ٱلدِّرْهَمَـبْنِ فِيهِماً وَٱلْاظْهَرُ وَٱلْاصَحُ لِاَ جُعْلَ لَهُ ، وَجَازَ بِغَيْرِهِ : كَنَقْدِ ٱلْآمِرِ ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِي ، · فَنِي ٱلْجُواٰذِ وَالْكَرَاهَةِ : قَوْلاَن ِ ، وَبِخِلاَفِ : ٱشْـتَرْهَا لِي باثْـنَىْ عَشَرَ لِا جَلِ وَأَشْتَرِيهَا بِمَشَرَةٍ نَقَدًا ، فَتَلْزَمُ بِالْلُسَمِّي ، وَلاَ تُعَجَّلُ الْعَشَرَةُ ، وَ إِنْ عُجَّلَتْ : أَخِذَتْ ، وَلَهُ جُعْلُ مِثْلِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ : لِي فَهَلْ لاَ يُرَدُّ إِلْبَيْعُ ۚ إِذْ فَاتَ ۚ وَلَيْسَ عَلَى ٱلْآمِرِ إِلاَّ الْفَشَرَةُ ؟ أَوْ يُفْسَخُ الثَّانِي مُطَالَقًا إلاَّ أَنْ بِنُفُوتَ فَالقِيمَةُ ؟ قَوْلاَ نِ .

فصل : إِنَّمَا الْجُيَارُ بِشَرْط : كَشَّهْرِ فِي دَارِ ، وَلاَ يَسْكُنُ ، وَكَجُمْعَةٍ فِي رَقِيقٍ ، واسْتَخْدَمَهُ ، وَكَثَلَاثَةٍ فِي دَانَّةٍ ، وَكَيَوْم، لِرُ كُوبِهَا ، وَلاَ بَأْسَ بَشَوْطِ البَرِيدِ: أَشْهَبُ وَالْبَرِيدَيْنِ . وَفِي كُوْنِهِ خِلاَفاً تَرَدُّدْ، وَكَثَلَاثَةٍ ۚ فِي ثَوْبٍ وَصَحَّ بَعْدَ بَتٍّ ، وَهَلْ إِنْ نَقَدَ ؟ تَأْوِيلاَنِ. وَضَمِنَهُ حِينَئذِ الْمُشْتَرِي، وَفَسَدَ بِشَرْطِ مُشَاوَرَةِ بَعِيدٍ، أَوْ مُدَّةٍ زَائِدَةٍ ، أَوْ مَجْهُولَةٍ أَوْ غَيْبَةٍ كُلِّي مَالاً يُعْرَفُ بِعِيْنِهِ، أَو لُبْسِ بَوْبٍ وَرَدَّ أُجْرَاتَهُ ، وَ يَكُزَّمُ بِالْقِضَائِهِ وَرُدًّ فِي : كَالْغَدِ ، وَبِشَرْطِ نَقْدٍ : كَغَائِبٍ ، وَعُهْدَةِ ثَلَاثٍ ، وَمُوَاضَعَةٍ ، وَأَرْضَ لَمْ يُؤْمَنْ دِيُّهَا ، وَجُعْلِ وَإِجَارَةٍ لِحِرْ ذِ زَرْعٍ ، وَأَجِيرِ تَأْخُرُ شَهْرًا، وَمُنِعَ وَإِنْ بِلاَ شَرْطٍ فِي مُوَاضَعَةٍ وَغَائِبٍ ، وَكَرَاء ضُمِّنَ ، وَسَلَمٍ بخيار ، وَاسْتَبَدَّ بَارْنُمْ ، أَوْ مُشْتَر عَلَى مَشُورَة ِ غَيْرِهِ ، لاَخيارِه ِ وَرِضَاهُ ، وَتَؤُوُّلَتْ أَيْضًا عَلَى نَمْيُهِ فِي مُشْتَرِ ، وَعَلَى نَمْيُهِ فِي الْجِيَارِ فَقَطْ ، وَعَلَى أَنَّهُ كَالُو كِيل فِيهِماً ، وَرَضِيَ مُشْتَرَ كَاتَبَ ، أَوْ زَوَّجَ وَلَوْ عَنْدًا ، أَوْ قَصَدَ تَلَذَّذُا ، أَوْ رَهَنَ ، أَوْ آَجَرَ ، أَوْ أَسْلَمَ لِلصَّنْعَةِ ، أَوْ تَسَوَّقَ ، أَوْ جَنَّى إِنْ تَعَمَّدَ ، أَوْ نَظَرَ الفَوْجَ، أَوْ عَرَّبَ دَابَّةً ۚ (١)، أَوْ وَدَّجَهَا (٢)، لاَ إِنْ جَرَّدَ جَارِيَةً وَهُوَ رَدُّ مِنَ البَارَثِعِ ؛ إِلاَّ الإجَارَةَ : وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهُ : أَنَّهُ اخْتَارَ أَوْ رَدًّ بَمْدَهُ ، إِلاًّ بِبَيِّنَةَ ، وَلَا يَبِيعُ مُشْتَرِ ، فَإِنْ فَعَلَ ، فَهَلْ يُصَدَّقُ أُنَّهُ أَخْتَارَ بِيَمِينِ ، أَوْ لِرَبِّهَا نَقْضُهُ ؟ قَوْلاَن ِ. وَانْتَقَلَ لِسَيِّد مُكِا تَب عَجَزً ، وَلِغَرِيم أَحَاطَ دَيْنُهُ

<sup>(</sup>١) أي فصدها في أسفلها (٢) أي فصدها في أوداجها

وَلاَ كَلاَمَ وَلِوَارِثُ ، إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ بِمَالِهِ وَلِوَارِثٍ ، وَالقِيَاسُ رَدُّ الجُّمِيعِ إِنْ رَدَّ بَمْضُهُمْ ، وَالِأُسْتِحْسَانُ أَخْذُ اللَّجِيزِ الجُمِيعَ ، وَهَلْ وَرَثَةُ الْبَارِيْعِ كَذْ لِكَ ؟ تَأْوِيلْاَنِ ، وَإِنْ جُنَّ نَظَرَ السُّلْطَانُ وَنُظِرَ الْمُعْمَى ، وَ إِنْ طَالَ فَسِيخَ ، وَالْلِكُ للبَائِمِ ، وَمَا يُوهَبُ لِلْعَبْدِ ، إِلاَّ أَنْ يَسْتَثْنَىَ مَالَهُ ، وَالْعَلَّةُ وَأَرْشُ مَا جَنَى أَجْنَبِيُّ لَهُ ، بِخِلاَفِ الْوَلَدِ ، وَالضَّانُ مِنْهُ ، وَحَلَفَ مُشْتَرِ إِلاَّ أَنْ يَظْهِرَ كَذِبُهُ ، أَوْ يَغَابَ عَلَيْدِ ، إِلاَّ بَبَيِّنَة ، وَضَمِنَ الْمُشْتَرِى إِنْ حُيِّرَ البَائِعُ الأَ كُثَرَ ، إِلاَّ أَنْ يَحْلِفَ ، فَالثَّمَنُ كَخِياَرهِ ، وَكَفَيْبَةِ بَأْتِع ، وَالْحِيْارُ لِغَيْرِهِ . وَإِنْ جَنَى بَا مِنْ وَالْحِيَارُ لَهُ عَمْدًا : فَرَدٌّ ، وَخَطَأً ، فَللْمُشْتَرى خِيَارُ الْعَيْبِ، وَإِنْ تَلْفِتُ أَنْفَسَخَ فِيهِماً، وَإِنْ خُيِّرَ غَيْرُهُ وَتَعَمَّدَ فَلِلْمُشْتَرى الرَّدُّ أَوْ أَخْذُ الْجِناَيَةِ ، وإِنْ تَلْفِتْ : ضَمِنَ الأَ كُثَرُ ، وَإِنْ أَخْطَأً ، فَلَهُ أَخْذُهُ نَاقِصًا ، أَوْ تَلْفِتَ ٱنْفَسَخَ ، وَإِنْ جَنَّى مُشْتَرِ وَالْحِيَارُ لَهُ وَلَمْ يُتْلِفُهَا عَمْدًا : فَهُوَ رَضًا ، وَخَطَأً : فَلَهُ رَدُّهُ وَمَا نَقَصَ ، وَإِنْ أَتْلَفَهَا ضَمنَ الثَّمَنَ ، وَإِنْ خُـيِّرَ غَيْرُهُ وَجَنَى عَمْدًا أَوْ خَطَأً : فَلَهُ أَخْذُ الْجِنَايَةِ أَو الثُّمَنِ ، فَإِنْ تَلِفَتْ : ضَمِنَ الْأَ كُثَرَ ؛ وَإِنْ أَشْتَرَى أَحَدَ ثُوْ بَيْنِ وَقَبَضَهُمَا لِيَخْتَارَ ۚ فَأَدَّعَى ضَيَاعَهُما : ضَمِنَ وَاحِدًا بِالثَّمَنِ فَقَطْ ﴿ وَلَوْ سَأَلَ فِي إِقْبَاضِهِماً ، أَوْ ضَيَاعَ وَاحِدٍ : ضَمِنَ نِصْفَهُ ، وَلَهُ ٱخْتِيَارُ الْبَاقِي : كَسَائِل دِينَارًا فَيُمْطَى ثَلَاثَةً لِيَخْتَارَ ، فَزَعَمَ تَلَفَ اثْنَيْنِ ، فَيَكُونُ شَرِيكاً . وَإِنْ كَأَنَ لِيَخْتَارَكُهَا ، فَكِلاَكُهَا مَبيعٌ ، وَلَزْمَاهُ بَمُضِيٌّ الْلُدَّةِ ، وَأَهما بيَدِهِ ،

وَفِي الَّذَوْمِ لِأَحَدِهِمَا يَلْزَمُهُ النَّصْفُ مِنْ كُلِّ . وَفِي الْإِخْتِيَارِ لاَ يَلْزَمُهُ شَيْءٍ ، وَرُدًّ بِعَدَمٍ مَشْرُوطٍ فِيهِ غَرَضٌ : كَثَيِّبٍ لِيَمْيِن فَيَجَدُهَا بِكُراً وَإِنْ بَمْنَادَاةٍ ، لاَ إِنِ انْتَفَى ، وَ بَمَا الْعَادَةُ السَّلاَمَةُ مِنْهُ : كَعَوَر وَقَطْمٍ ، وَخِصَاء ، وَأُسْتِحَاضَة ، وَرَفْع ِ حَيْضَة ِ اسْتِبْرَاء ، وَعَسَر ، وَزِنَّا ، وَشُرْبِ وَ بَخَر ، وَزَعَرِ (١) وَزِيادَة سِنّ ، وَظُفُر ، وَعُجَرِ (٢) ، وَ بُجَرِ (١) ، وَوَالِدِيْنِ أَوْ وَلَدٍ ، لاَ جَدٍّ ، وَلاَ أَخٍ ، وَجُذَامِ أَبٍ ، أَوْ جُنُونِهِ بطَبْعٍ ، لاَ بَسِّ جنّ وَسُقُوطِ سِنَّيْنِ وَفِي الرَّائِعَةِ الْوَاحِدَةُ ، وَشَيْبٍ بِهَا فَقَطْ ، وَإِنْ قَلَّ ، وَجُنُودَ تِهِ ، وَصُهُو بَتِهِ ، وَكُوْ نِهِ ، وَلَدَ زِناً وَلَوْ وَخْشاً ، وَ بَوْلِ فِي فِرَاشٍ فِي وَقْتِ يُنْكُرُ ، إِنْ ثَبَتَ عِنْدَ الْبَائِمِ ، وَإِلاَّ حَلَفَ ، إِنْ أَقْرِآتْ عِنْدَ غَيْرِهِ وَ تَخَنُّثِ عَبْدٍ ، وَفُحُولَةٍ أَمَةٍ اشْتَهَرَتْ ، وَهَلْ هُوَ الْفِعْلِ أَوِ النَّسَبُّهُ ؟ تَأْوِيلَانِ ، وَقَلَفِ ذَكُرٍ . وَأَ ثَنَى (٤) مُوَلَّدٍ ، أَوْ طَوِيلِ الْإِقَامَةِ ، وَخَتْن عَجْلُوبِهِما : كَبَيْعٍ بِمُرْدِةِ مَا أَشْتَرَاهُ بِبَرَاءَةٍ : وَكُرَهُصٍ ، وَعَثَر ، وَحَرَنِ ، وَعَدَم حَمْل مُمْتَاد ، لاَ ضَبِطَ ، وَثُيُوبَة ، إِلاَّ فِيمَنْ لاَ يُفْتَضُّ مِثْلُهَا ، وَعَدَمٍ فُحْشِ ضِيقِ قُبُلٍ، وَكُوْنَهَا زَلاَّءِ، وَكَيِّ لَمْ يُنَقِّصْ، وَتُهْمَةٍ بِسَرِقَةٍ حُبِسَ فِيهَا ثُمَّ ظَهَرَتْ بَرَاءَتُهُ ، وَمَالاً يُطَّلَّعُ عَلَيْهِ إِلاَّ بَتَغَيرِ :كَسُوسِ الْحَشَبِ ، وَالْجُوْنِ ، وَمُرَّقِثًاء ، وَلاَ قِيمَةً ، وَرُدَّ الْبَيْضُ ، وَعَيْبِ قُلَّ بِدَار ،

<sup>(</sup>١) اازعر : قلة المعر (٢) العجر : كبر المبطن (٣) البجر : خروج السرة ونتوؤها وغلظ أصلها (٤) أى عدم ختان الذكر أو عدم خفان الأنثى

وَفِي قَدْرِهِ : تُرَدُّدْ، وَرَجَعَ بقيمتَهِ : كَصَدْع جِدَارِ لَمْ يُخَفْ عَلَيْهَا مِنهُ ؟ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ وَاجِهِتَهَا ، أَوْ بِقَطْعِ مَنْفَعَةٍ : كَمِلْحِ بِبْرِهَا بِمَحَلِّ الْحَلَاوَةِ ، وَإِنْ قَالَتْ : أَنَا مُسْتَوْ لَدَةٌ : لَمْ تَحْرُمُ ، لَكِنَّهُ عَيْبٌ ؛ إِنْ رَضِيَ بِهِ عَيْنَ . وَ تَصْرَيَةَ الْحَيْوَانِ كَا لَشَّرْ طِ : كَتَلَّطِيخٍ ثُوْبِ عَبْدِ بِمِدَادِ فَيَرُدُّهُ بِصَاعِ مِنْ غَالِبِ ۚ الْقُوتِ ، وَحَرُمَ رَدُّ اللَّهِنِ ، لَا ۚ إِنْ عَلِمَهَا مُصَرَّاةً ، أَوْ لَمْ تَصَرَّ ، وَظَنَّ كَثْرَةَ اللَّهَنِ ؛ إِلاَّ إِنْ قُصِدَ وَأَشْتُرِيَتْ فِي وَقْتِ حِلاَيِهِاً ، وَكَنَّمَهُ ، وَلَا بِغَيْرِ عَيْبِ التَّصْرِيَةِ عَلَى الْأَحْسَن ، وَتَعَدَّدَ بِتَعَدُّدِهَا عَلَى الْمُخْتَار وَالْأَرْجَح وَإِنْ حُلِبَتْ ثَالِثَةً ؛ فَإِنْ حَصَلَ الأُخْتِبَارُ بِالثَّانِيَةِ فَهُوَ رِضًا ، وَفِي الْمَوَّازِيَةِ لَهُ ذَلِكَ ، وَفِي كُوْنِهِ خِلاَفًا تَأْوِيلاَنِ . وَمَنَعَ مِنْهُ بَيْعُ حَاكِمٍ ، وَوَارِثِ رَقِيقًا فَقَطْ : بَيَّنَ أَنَّهُ إِرْثُ ، وَخُيِّرَ مَشْتَر ظَنَّهُ غَيْرَ هُمَا ، وَتَبَرِّى غَيْرِ هِمَا فِيهِ عَّمَا لَمْ يَعْلَمُ إِنْ طَالَتْ إِقَامَتُهُ ، وَإِذَا عَلِمَهُ بَيَّنَ أَنَّهُ بِهِ وَوَصَفَهُ أَوْ أَرَاهُ لَهُ وَلَمْ يُجْمِلُهُ ، وَزَوَالُهُ ۚ إِلاَّ مُحْتَمِلَ الْمَوْدِ ، وَفِي زَوَالِهِ بِمَوْتِ الزَّوْجَةِ وطَلاَقِهَا وَهُوَ الْمُتَأْوَّلُ ، وَالْأَحْسَنُ ، أَوْ بِالْمَوْتِ إِفَقَطْ وَهُوَ الْأَظْهَرُ ، أَوْلاً ؛ أَقُوَ الْ ، وَمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا إِلاَّ مَالاَ يُنَقِّسُ ؛ كَدُكُنَى الدَّارِ وَحَلَفَ إِنْ سَكَتَ بِلاَ عُذْرٍ فِي كَالْيَوْمِ ؛ لاَ كَمُسَافِرٍ أَضْطُرًا لَهَا أَوْ تَعَذَّرَ قَوْدُهَا لِحَاضِرٍ َ فَإِنْ غَابَ بَاثِعُهُ ۚ أَشْهَدَ ؛ فَإِنْ عَجَزَ أَعْلَمَ الْقَاضِي َ فَتَلَوَّمَ فِي بَعِيدِ الْغَيْمَةِ إِنْ رُجِيَ قُدُومُهِ : كَأَنْ لَمْ يَمْلُمْ مَوْضِعَهُ عَلَى الأَصَحِّ ، وَفِيهَا (١) أَيْضًا نَفْيُ التَّلَوُّم ، وَفِي

<sup>(</sup>١) أى المدونة فى كتاب التجارة لأرض الحرب .

حَمْلِهِ عَلَى الْخُلَافِ: تَأْوِيلَانَ . ثُمَّ قَضَى إِنْ أَثْبَتَ عُهْدَةً مُؤَرَّخَةً ، وَصِحَّةً الشِّرَاء إِنْ لَمْ يَحْلِفْ عَلَيْهِماً، وَفَوْتُهُ حِسًّا: كَكَتَابَةٍ وَتَدْبِيرٍ، فَيَقُوَّمُ سَالًا وَمَعِيبًا ، وَيُؤْخَدُ مِنَ الثَّمَنِ النِّسْبَةُ ، وَوُقِفَ فِي رَهْنِهِ وَإِجَارَتِهِ لِخَلَاصِهِ ، وَرُدَّ إِنْ لَمْ يَتَّنَكِّرُ : كُودِهِ لَهُ بِعَيْبِ أَوْ مِلْكُ مُسْتَأْنَفٍ : كَبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ إِرْثٍ ؛ فَإِنْ بَاعَهُ لِأَجْنَبِي مُطْلَقًا ، أَوْ لَهُ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ ، أَوْ بِأَ كُثَرَ إِنْ دَلَّسَ ؛ فَلَا رُجُوعَ : وَإِلاَّ رَدَّ ثُمَّ رُدًّ عَلَيْهِ ، وَلَهُ بِأَفَلَّ كَمَّلَ ، وَتَغَيْرُ الْمَبِيعِ إِنْ تَوَّسَّطً ؛ فَلَهُ أَخْذُ القَدِيمِ وَرَدُّهُ ، وَدَفْعُ الْحَادِثِ وَقُوِّمَا بِتَقُويمِ الْمَبِيعِ يَوْمَ ضَمِنَهُ الْشُتَرِي : وَلَهُ إِنْ زَادَ بِكُصِبْغٍ أَنْ يَرُدُّ وَيَشْتَرِكَ بِمَا زَادَ يَوْمَ الْبَيْعِ ِ هَلَى الْأَظْهَرِ ، وَجُبِرَ بِهِ الْخَادِث ، وَفُرِقَ بَيْنَ مُدَلِّسٍ وَغَيْرِهِ إِنْ نَقَصَ : كَهَلَا كَهِ مِنَ التَّدْلِيسِ ، وَأَخْذِهِ مِنْهُ بِأَكْثَرَ ، وَ تَبَرُّ مَّا لَمْ يَعْلَمْ ورَدِّ مِمْسَارٍ جُعْلاً ، وَمَبِيعٌ لِمَحَلِّهِ إِنْ رَدَّ بِعَيْبٍ ، وَإِلاَّ رُدَّ إِنْ قَرُبَ ، وَإِلَّا فَاتَ كَمَجْفِ دَابَّةٍ ، وَسِمَنِهَا ، وَعَمَى ، وَشَلَلٍ ، وَنَرْ وِبجِ أَمَةٍ ، وَجُبِرَ وِالْوَلَدِ . إِلاَّ أَنْ يَقْبَلَهُ وَإِخَادِتْ ، أَوْ يَقِلَّ ؛ فَكَالْعَدَم : كُوعَكُ ، وَرَمَدٍ ، وَصُدَاع ، وَذَهَابِ ظُفْر ، وَخَفِيفِ مُمَّى ، وَوَطْء ثَيِّبِ ، وَقَطْمِ مُعْتَادٍ وَالْمُخْرِجُ عَنِ الْمُقْصُودِ مُفِيتٌ . فَالأَرْشُ كَكِبَرِ صَغِيرِ وَهَرَمٍ ، وَافْتَضَاضِ بِكُرْ ، وَقَطْعٌ غَيْرٍ مُمْتَادٍ: إِلاَّ أَنْ بَمْلِكَ بِعَيْبِ التَّدْلِيسِ، أَوْ بِسَمَّا وِيَّ زَمَنَهُ كَمَوْتِهِ فِي إِبَاقِهِ ، وَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِى ، وَهَلَكَ بِعَيْبِهِ : رَمَجَعَ عَلَى الْمُذَلِّسِ إِنْ لَمْ يُمْكِنْ رُجُوعُهُ مِلَى بَائِعِهِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ ؛ فَإِنْ زَادَ: فَالثَّانِي ، وَإِنْ نَقَصَ:

فَهَلْ يُكَمِّلُهُ ؟ قَوْلاَنِ : وَلَمْ يُحَلَّفْ مُشْتَرِ أَدُّعِيَتْ رُؤْيَتُهُ ۚ إِلاَّ بِدَعْوَى الْإِرَاءَةِ وَلاَ الرِّضَا بِهِ إِلاَّ بِدَعْوَى نُخْبِرِ ، وَلاَ بَائِمْ أَنَّهُ لَمْ يَأْبَقُ لِإِبَاقِهِ بِالْقُرْبِ ، وَهَلْ يُفْرَقُ نَيْنَ أَكْثَرَ العَيْبِ فَيَرْجِعُ بِالزَّائِدِ وَأَقَلَّهُ بِالجُّمِيمِ أَوْ بِالزَّائِدِ مُطْلَقًا أَو بَيْنَ هَلاَ كَهِ فِهَا بَيْنَهُ أَوْلاً ؟ أَقْوَالْ . وَرُدَّ بَعْضُ الْمَبِيعِ مُحِصَّته وَرُجِع بِالْقِيمَةِ ، إِنْ كَانَ الثَّمَنُ سِلْعَةً ؛ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الأَكْثَرَ ، أَوْ أَحَدَ مُزْدَوِجَيْنِ، أَوْ أُمَّا وَوَلَدَهَا ، وَلاَ يَجُوزُ التَّمَسُّكُ بِأَقَلَّ ٱسْتُحِقَّ أَكْثَرُهُ ، وَ إِنْ كَانَ دِرْهَمَانِ وَسِلْمَةٌ تُسَاوِى عَشَرَةً بِثُوبٍ فَاسْتُحِقَّتِ السُّلْعَةُ وَفَاتَ الثُّوْبُ: فَلَهُ قِيمَةُ الثَّوْبِ بِكَمَالِهِ ، وَرَدُّ الدِّرْهَمَيْن . وَرَدُّ أَحَدِ الْمُشْتَر بِيْن وَعَلَى أَحَدِ البَانِمِينِ وَالْقَوْلُ لِلْبَائِمِ فِي الْعَيْبِ أَوْ قِدَمِهِ ، إِلاَّ بِشُهَادةِ عَادَةٍ لِلْمُشْتَرِي . وَحَلَفَ مَنْ لَمْ يُقْطَعْ بِصِدْقِهِ ، وَقُبِلَ التَّعَذُّرِ غَيْرُ عُدُولٍ وَإِنْ مُشْتَرَكَيْنِ ، وَيَمِينُهُ بِمِنْهُ وَفِي ذِي التَّوْفِيةِ ، وَأَقْبَضْنُهُ ، وَمَا هُوَ بِهِ بَتًّا فِي الظَّاهِرِ ، وَعَلَى العِلْمِ فِي الْخَفِيِّ ، وَالْغَلَّةُ لَهُ لِلْفَسْخِ وَلَمْ ثُرَدٌّ ؛ بِخِلاَفِ وَلَدٍ ، وَثَمَرَةٍ أَبِّرَتْ ، وَصُوفٍ تَمَّ : كَشَفْعَةٍ ، وَأُسْتِحْقَاقٍ ، وَتَفْلِيسٍ ، وَفَسَادٍ وَدَخَلَتْ فِي ضَمَانِ البَائِمِ ؛ إِنْ رَضِيَ القَبْضَ ، أَوْ ثَبَتَ عَنْدَ حَاكِمٍ وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ بِهِ ، وَلَمْ يُرَدُّ بِغَلَط إِنْ سُمِّيَ بِاشْهِ ، وَلاَ بِغَبْنِ وَلَوْ خَالَفَ الْعَادَةَ ، وَهَلْ إِلاَّ أَنْ يَسْتَسْلِمَ وَيُخْبِرَهُ بِجَهْلِهِ ، أَوْ يَسْتَأْمِنهُ ؟ رَدُّدِ . وَرُدَّ فِي عُهْدَةٍ الثَّلَاثِ بِكُلِّ حَادِثٍ، إِلاَّ أَنْ بَلِيعَ جَرَاءَةٍ ، وَدَخَلَتْ فِي الْأُسْتِبْرَاء ، وَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْأَرْشُ : كَا لَمَوْهُوبِ لَهُ ، إِلاَّ الْسُتَثْنَى مَالُهُ ، وَفِي عُهْدَةِ

السُّنَةِ بِجُذَامٍ وَبَرَصٍ وَجُنُونَ بِطَبْعٍ أَوْ مَسٌّ جِنَّ ، لاَ بَكَضَرْ بَةٍ إِنْ شُرِطًا أَو اعْتِيدًا، وَلِلْمُشْتَرِى : إِسْقَاطُهُمَا ، وَٱلْمُحْتَمِلُ بَعْدَهُمَا منْهُ ، لاَ فِي مُنْكَمَ إِبِهِ أَوْ نُخَالَمٍ، أَوْ مُصَالَحٍ فِي دَمٍ عَمْدٍ، أَوْمُسْلَمٍ فِيهِ، أَوْ بِهِ :أَوْ قَرْضِ ، أَوْ عَلَى صِفَةٍ ، أَوْ مُقَاطَعٍ بِهِ مُـكَاتَبْ، أَوْ مَبِيعٍ عَلَى كَمُفَلِّسِ وَمُشْتَرًى لِلْمِتْقِ ، أَوْ مَأْخُوذِ عَنْ دَيْن ، أَوْرُدَّ بِمَيْبٍ ، أَوْ وُرِثَ ، أَوْ وُهِبَ أَو اُشْتَرَاهَا زَوْجُهَا ، أَوْ مُوطَى بِبَيْعِهِ مِنْ زَيْدٍ . أَوْ مِمَّنْ أَحَبَّ ، أَوْ بِشِرَائِهِ لِلْعِتْقِ ، أَوْ مُكَاتَبِي بِهِ ، أُوللْبِيعِ فُاسِداً ، وَسَقَطَتَا بِكَعِتْقِ فِيهِمَا وَضَمِنَ ۚ بَائِعٌ مَكِيلًا بِقَبْضِهِ بِكَيْلٍ : كَمَوْزُونٍ وَمَعْدُودٍ ، وَالْأَجْرَةُ عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ الْإِقَالَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ عَلَى الْأَرْجَحِ ، فَكَا لْقَرْضِ ، وأَسْتَمَرَّ بَهِمْيَارِهِ . وَلَوْ تَوَلَّاهُ الْمُشْتَرِى ، وَقَبْضُ الْعَقَارِ بِالتَّخْلِيَةِ ، وَغَيْرِهِ بِالْعُرْفِ. وَضُمِنَ بِالْمَقَدِ ، إِلاَّ الْمَحْبُوسَةَ لِلِثَّمَنِ وَللْإِشْهَادِ ، فَكَالرَّهْن ، وَ إِلاَّ الْغَائِبَ فَبِالْقَبْضِ، وَإِلاَّ الْمُوَاضَعَةَ فَبِخُرُوجِهَا مِنْ الْحَيْضَةِ ، وَإِلاًّ الثَّارِ لِلْجَائِحَةِ ، وَتُرِّىءَ الْمُشْتَرَى لِلتَّنَازُعِ وَالتَّلَفُ وَقْتَ ضَمَانِ البَارِنْع بِسَمَا وِي : يَفْسَخُ . وَخُيِّرَ الْمُشْتَرَى إِنْ غَيَّبَ أَوْ عُبِّبَ أَوْ اسْتُحِقَّ شَائِعُ ۖ وَإِنْ قُلَّ ، وَتَكَفُّ بَعْضِهِ أَو اسْتِحْقَاقُهُ : كَمَيْبِ به ، وَحَرُمَ التَّهَسُّكُ بالأَقَلّ إِلَّا الْمِثْلَىُّ ، وَلاَ كَلاَمَ لِوَاحِدٍ فِي قَلْيِل لاَ يَنْفَكُّ :كَفَاعٍ ، وَإِنِ انْفَكُّ ، فَلِلْمَا يُمِ الْيَزَامُ الرُّبُمِ بِحِصَّتِهِ ، لاَ أَكْثَرَ. وَلَيْسِ لِلمُشْتَرِي الْيَزَامُهُ بِحِصَّتِهِ مُطْلَقًا وَرُجِعَ لِلْقِيمَةِ ، لاَ لِلتَّسْمِيَةِ . وَصَحَّ وَلَوْسَكَتَا ، لاَ إِنْ شَرَطَا الرُّجُوعَ

لَمَا وَإِنْلاَفُ الْمُشْتَرِى : قَبْضْ ، وَالباَيْمِ وَالْأَجْنِيِّ : يُوجِبُ الْغُرْمَ ، وَكُذْ لِكَ إِتْلَافَهُ . وَإِنْ أَهْلَكَ بَارِنْعُ صُبْرَةً عَلَى السَّكَيْلِ ؛ فَالْمِثْلُ تَحَرِّيًّا لِيُوَفِّيَّهُ وَلاَخِيارَ لَكَ، أَوْ أَجْنَبِي ۚ فَالقِيمَةُ ؛ إِن جُهلَت الْمَكِيلَةُ ، ثُمَّ أَشْتَرَى الْبَائِمُ مَا يُوَفِّى ، فَإِنْ فَضَلَ أَوْلِبْاً رِمْعٍ ، وَإِنْ نَقَصَ ؛ فَكَا لِأُسْتِحْقَاقِ ، وَجَازَ الْبِيْعُ قَبْلَ الْقَبْضِ إِلاَّ مُطْلَقَ طَعَامِ الْمُعَاوِضَةِ ، وَلَوْ : كَرِزْقِ قَاضٍ أَخِذَ بِكَثيلِ ، أَوْ كَلَبَنِ شَاهٍ ، وَلَمْ يَقْبِضْ مِنْ نَفْسِهِ ؛ إلاَّ كُوصِيِّ ليِدَيِمَيْهِ . وَجَازَ بِالْعَقْدِ : جُزَافْ وَكُصَدَقَةٍ ، وَ بَيْعُ مَا عَلَى مُكَا تَبٍ مِنْهُ ، وَهَلْ إِنْ عُجِّلَ الْعِثْقُ : تَأْو يلاَنِ ، وَإِقْرَاضُهُ ، أَوْ وَفَاؤُهُ عَنْ قَرْض ، وَبَيْمُهُ لِمُفْتَرِضِ ، وَإِقَالَةٌ مِنْ الجْمِيمِ ، وَإِنْ تَغَيَّرَ سُوقُ شَيِّكَ لَا بَدَنَهُ ؛ كَسِمَنِ دَابَّةً ، وَهُزَالِهَا ؛ بِخلاَّفِ الْأَمَةِ ، وَمِثْلُ مِشْلِيِّكَ ، إِلاَّ العَيْنَ ، وَلَهُ دَفْعُ مِثْلِهِا ، وَإِنْ كَانَتْ بِيَدِهِ ، وَالْإِقَالَةُ بَيْعَ إِلاَّ فِي الطَّمَامِ وَالشُّمْعَةِ وَالْمُرَاجَةِ ، وَتَوْلِيمَةٌ وَشِرْكَةٌ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى أَنَّ يَنْقُدُ عَنْكَ ، وَأُسْتَوَى عَقْدَاهُما فِيهِما ، وَإِلاَّ فَبَيْعٌ كَغَيْرِهِ ، وَضَمِنَ الْمُشْتَرِي الْمُعَيَّنَ ، وَطَعَاماً كِلْنَهُ وَصَدَّقَكَ ، وَإِنْ أَشْرَكَهُ مُحِلَ وَإِنْ أَطْلَقَ عَلَى النَّصْفِ، وَإِنْ سَأَلَ ثَالِثُ شَرِكَتُهُما ، فَلَهُ الثُّلُثُ ، وَإِنْ وَلَيْتَ مَا أَشْتَرَيْتَ بِمُا أُشْتَرَيْتَ: جَازَ، إِنْ لَمْ تُلْزِمْهُ، وَلَهُ الْخِيَارُ، وَإِنْ رَضِيَ بِأَنَّهُ عَبْدُ ثُمَّ عَلِمَ إِالْمُمَن فَكُرُهُ ، فَذَٰلِكَ لَهُ وَالأَضْيَقُ: صَرْفٌ، ثُمَّ إِقَالَةُ طَعَامٍ، ثُمَّ تَوْلِيَةُ ۚ ، وَشِرْكَةُ فِيهِ ، ثُمَّ إِقَالَةُ عُرُوضٍ ، وَفَسْخُ الدَّيْنِ فِي الدَّيْنِ ، ثُمَّ بَيْعُ الدَّيْنِ ، ثُمَّ ابْتِدَاؤُهُ ،

فصـــل : جَازَ مُرَابَحَـةٌ ، وَالأَحَبُّ خَـلاَفُهُ ۖ وَلَوْ عَلَى مُقَوَّم . وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إِنْ كَانَ عِنْدَ الْمُشْتَرِى ؟ تَأْوِيلاَن ِ. وَحُسِبَ رِبْحُ مَالَهُ عَيْنٌ قَائِمَةٌ . كَصَّبْعٍ ، وَطَرْز ، وَقَصْر ، وَخِيَاطَةٍ ، وَفَتْل ، وَكَذْدٍ ، وَتَطْرِيَةٍ وَأَصْلُ مَا زَادَ فِي الثَّمَنِ : كَحَمُولَةٍ ، وَشَدَّ ، وَطَىِّ أَعْتِيدَ أُجْرَبُهُمَا ، وَكَرَاء بَيْتِ لِسِلْعَةِ ، وَ إِلاَّ لَمْ يُحْسَبُ ، كَسِيْسَارِ لَمْ يُعْتَدْ ، إِنْ بَيَّنَ الْجُمِيعَ ، أَوْ فَسَّرَ ا لْمُؤُونَةَ فَقَالَ : هِيَ عَاثَةٍ أَصْلُهَا كَذَا وَ حَمْلُهَا كَذَا، أَوْ عَلَى الْمُرَابَحَةِ وَ بَيْنَ كَرِبْحِ ِ الْعَشَرَةِ ، أَوْ أَحَدَ عَشَرَ وَلَمْ يُفَصِّلاً مَالَهُ الرِّبْحُ ، وَزِيْدَ عُشْرُ الأَصْل ، وَالْوَضِيعَةُ كَذَلْكَ لاَ أَبْهُمَ : كَقَامَتْ عَلَىَّ بِكَذَا ، أَوْ قَامَتْ بِشَدِّهَا وَ طَيِّهَا بِكَذَا وَلَمْ يُفَصِّلْ ، وَهَلْ هُوَ كَذِبْ أُوْ غِشٌّ ؟ تَأْوِيلانِ ، وَوَجَبَ تَبْدِينُ مَا يُكُرَهُ كُمَا نَقَدَهُ وَعَقَدَهُ مُطْلَقًا وَالأَجَل ، وَإِنْ بيمَ عَلَى النَّقْدِ وَطُولِ زَمَانِهِ وَتَجَاوُزِ الزَّائِفِ وَهِبةٍ اعْتِيدَتْ وَأَمَّهَا لَيْسَتْ بَلَدَيَّةً أَوْ مِنَ اللَّهِ كَهُ وَوِلاَدَيهَا . وَإِنْ بَاعَ وَلَدَهَا مَمَهَا وَجَذٌّ ثَمَرَةٍ أُبُّرَتْ ، وَصُوفٍ تَمَّ ، وَإِقَالَةِ مُشْتَرِيهِ ، إِلاَّ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ ، وَالرُّ كُوبِ وَاللَّبْسِ وَالتَّوْظِيفِ وَلَوْ مُتَّفِقًا إِلاَّ مِنْ سَلَّمَ لِلاَّ غَلَّةِ رَبْعٍ : كَتَكْمِيلِ شِرَاثِهِ ؟ لاَ إِنْ وَرِثَ بَمْضَهُ ، وَهَلْ إِنْ نَقَدُّمَ الإِرْثُ ، أَوْ مُطْلَقًا ؟ تَأْوِيلاَ نِ ، وإِنْ غَلِطَ بِنَقْصِ وَصُدِّقَ ، أَوْ أَثْبَتَ : رَدَّ ، أَوْ دَفَعَ مَا تَبَيَّنَ وَرِجُهُ ؛ فإنْ فَاتَتْ خُيِّرَ مُشْتَرِيه بَيْنَ الصَّحِيحِ ، وَرِبْحِهِ وَقِيمَتِهِ يَوْمَ بَيْمِهِ ؛ مَالَمْ تَنْقُصْ عَن الْفَلَطِ وَرِبْحِهِ ، وَإِنْ كَذَبَ : لَزِمَ الْمُشْتَرِى ؛ إِنْ حَطَّهُ ، وَرِبْحَهُ بِخِلاَفِ

الْفِشِّ وَإِنْ فَانَتْ، فَفِي الْغِشِّ أَقَلُّ الشَّمَنِ وَالْقِيمَةِ، وَفِي الْكَذِبِ : خُيِّرَ رَبُّو ، وَمُدَلِّسُ رَبُّنَ الصَّحِيحِ وَرِبْحِهِ ، وَمُدَلِّسُ الْمُ تَزِدْ عَلَى الْكَذِبِ وَرِبْحِهِ ، وَمُدَلِّسُ الْمُرْاجَةِ : كَفَيْرِهَا .

فصـــل : تَنَاوَلَ البِنَا وَالشَّجَرُ : الأَرْضَ ، وَتَنَاوَلَتْهُمَا ، لاَ الزَّرْعَ وَالبَذْرَ ، وَمَدْفُو نَّا : كَلَوْ جُمِلَ ، وَلاَ الشَّجَرُ : الثَّمَرَ الْمُؤَّبَّرَ ، أَوْ أَكْثَرَهُ ، إِلاَّ بشَرْطِ كَالْمُنْعَقِدِ ، وَمَالِ الْعَبْدِ ، وَخِلْفَةِ الفَصِيلِ ، وَ إِنْ أُبِّرَ النِّصْفُ فَلِكُلِّ : حُكُمْهُ ، وَلِكِلِيَهُمِا . السَّقْيُ ، مَا لَمْ يَضُرَّ بِالآخَوِ ، وَالدَّارُ: الثَّابِتُ : كَبَابِ ، وَرَفِّ ، وَرَحًا مَبْنِيَّةٍ بِفُوْقَانِيَّتُهَا ، وَسُلَّمًا شُمِّرَ ، وَفِي غَيْرِهِ : قَوْلاَنِ ، وَالْعَبْدُ . ثِيابَ مِهْنَتِهِ ، وَهَلْ يُوَفَّى بِشَرْطِ عَدَمِهَا وَهُوَ الْأَظْهَرُ ؟ أَوْ لاَ : كَمُشْتَرِطٍ زَكامَةً مَا لَمْ يَطِبْ ، وَأَنْ لاَ عُهْدَةً أَوْ لاَمُو اضَعَةً أَوْ لاَ جَائِحَةً ؟ أَوْ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِالثَّمَٰنِ لِكَذَا فَلاَ بَيْعَ ؟ أَوْ مَالاَ غَرَضَ فيه وَلاَ مَالِيَّةً وَصُحِّحَ ؟ تَرَدُّدُ . وَصَحَّ بَيْعُ ثَمَرِ وَنَحْوِهِ بَدَا صَلاَحُهُ ، إنْ لَمْ يَسْتَبِرْ ، وَقَبْلَهُ مَعَ أَصْلِهِ أَوْ أَلِحْقَ بِهِ ، أَوْ عَلَى قَطْعِهِ إِنْ نَهَعَ وَأَضْطُرُ ۖ لَهُ وَلَمْ يَتَمَالَأُ عَلَيْهِ ، لاَ عَلَى التَّبْقِيَةِ أُو الإُطْلاَق ، وَبُدُوُّهُ فِي بَعْضِ حَائِطُ : كَافِ فِي جِنْسِهِ ، إنْ لَمْ تُبَكَّرُ ، لاَ بَطْنُ ثَانِ بَأُوَّلَ ، وَهُوَ الزُّهُوُّ ، وَظُهُورُ الْحُلاَوَةِ ، وَالتَّهَيُّو للنُّضْجِ ، وَ فِي ذِي النَّوْرِ بِأُ نَفْتِا حِهِ ، وَالبُقُولَ باطْعامِها وَهَلْ هُوَ فِي البِطِّيخِ إِلاُّصْفِرَارُ ؟ أَوِ النَّهِيُّو ْ لِلتَّبَطُّخ ؟ قَوْلاَنِ . وَالْمُشْتَرِي بُطُونُ : كَيَاسِمِينَ ، وَمَقْثَأَةً . وَلاَ يَحُوزُ : بَكَشَهْرُ ، وَوَجَبَ ضَرْبُ الأَجَل

إِن اسْتَمَرَ ۚ : كَأَلْمُورْز، وَمَضَى بَيْعُ حَبِّ : أَفْرَكَ قَبْلَ يُبْسِهِ بَقَبْضِهِ ۚ ، وَرُخِّصَ لِمُعْرِ أَوْ قَائْمٍ مَقَامَهُ ، وَإِنْ بِالشَّيْرَاءِ الثَّمَرَةِ فَقَطْ ، أَشْيَرَاء ثَمَرَةٍ تَيْبُسُ : كَلُوز لَا كَمَوْزِ ، إِنْ لَفَظَ بِالْعَرَبِيَةِ وَبَدَا صَلاحُهَا ، زِكَانَ بِخَرْصُهَا وَنَرْعِهَا يُوَقِّ عِنْدَ الْجِنْدَادِ ، وَفِي الذُّمَّةِ ، وَخَسْمَةً أَوْ سُق فَأَقَلَّ . وَلاَ يَجُوزُ أَخْذُ زَائِدٍ عَلَيْهِ مَعَهُ بِعَيْنِ عَلَى الْأَصَحِّ، إِلاَّ لِمَنْ أَعْرَى عَرَاياً فِي حَوَائِطَ، فَمِنْ كُلِّ : خَمْسَةُ إِنْ كَانَ بِأَلْفَاظِ لاَ بِلَفْظِ عَلَى الْأَرْجَحِ ، لِدَفعِ الضَّرَرِ ، أَوْ الْمُفَرُوفِ فَيَشْتَرِي بَعْضَهَا : كَكُلِّ الْحَالِطِ، وَبَيْعِهِ الْأَصْلَ. وَجَازَ لَكَ : شِرَاهُ أَصْلِ فِي حَائِطِكَ بِخَرْصِهِ ، إِنْ قَصَدْتَ الْمَعْرُوفِ فَقَطْ ، وَبَطَلَتْ زَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ الْحُوْزِ . وَهَلْ هُوَ حَوْزُ الْأَصُولِ ، أَوْ أَنْ يَطْلُعَ ثَمَرُهَا ؟ تَأْوِيلاَنِ . وَزَكَانُهَا وَسَقْيُها عَلَى الْمُعْرِى ، وَكُمَّاتْ بِخِلاَفِ الْوَاهِبِ ، وَتُوضَعُ جَامُّحَةُ الثَّمَارِ ؛ كَالْمَوْذِ وَالْمَقَاثِيء ، وَإِنْ بِيمَتْ عَلَى الْجُذِّ ، وَإِنْ مِنْ عَرِبْتِهِ لاَ مَهْرَ إِنْ بَلَغَتْ ثُلُثَ الْمَكَيلَةِ ، وَلَوْمِنْ : كَصَيْحًا نِّي وَبَرَنِيٍّ . وَبُقِّيَتْ لِيَنْتَهِي طِيبُهَا وَأَفْرِ دَتْ ، أَوْ أَلِحْقَ أَصْلُهَا، لاَعَكُسُهُ أَوْمَعَهُ ، وَنَظِرَ مَا أُصِيبَ مِنَ البُطُونِ إِلَى ﴿ مَابَتِيَ فِي زَمَنِه ، لاَيَوْمَ الْبَيْع ، وَلاَ يُسْتَهْ حَلُ عَلَى الْأَصَحِّ . وَفِي الْمُزْهِيَةِ التَّابِعَةِ لِلدَّارِ: تَأْوِيلاَنِ . وَهَلْ هِيَ مَا لاَيُسْتَطَاعُ وَهُهُ: كَسَاوِي وَجَيْشِ أَوْوَسَارِقِ خِلاَفْ وَتَمَيْبُهُمَا كَذَلِكِ وَتُوضَعُ مِنَ الْمُطَشِ وَإِنْ قَلَّتْ كَالْبُقُولِ وَالزَّعْفَرَانِ وَالرَّيْحَانِ وَالْقُرْطِ وَالْقَصْبِ وَوَرَقِ التُّوتِ ؛ وَمُغَيَّبِ الْأَصْلُ : كَالْجُزْرِ وَ لَزِمَ الْدُشْتَرِيَ بَاقِيهَا وَإِنْ قُلَّ ، وَإِنْ أَشْتَرَى أَجْنَاسًا فَأُحِيجَ بَعْضُهَا . وُضِعَتْ

إِنْ بَلَغَتْ قِيمَتُهُ ثُلُثُ الْجَمِيعِ وَأَجِيحَ مِنْهُ ثُلُثُ مِّكِيلَتِهِ ، وَإِنْ نَنَاهَتْ النَّسَرَةُ ، فَلَا جَائِحَةً ، كَالْقُصَبِ الْجُلُو ، وَيَاسِ الْجُبِّ ، وَخُيِّرَ الْعَامِلُ فِي النَّسَرَةُ ، فَلاَ جَائِحَةً ، كَالْقُصَبِ الْجُلُو ، وَيَاسِ الْجُبِّ ، وَخُيِّرَ الْعَامِلُ فِي النَّسَرَةُ ، فَلَا جَائِحَةً ، كَالْقُصَبِ الْجُلُو ، إِنْ أُجِيحَ النَّلُثُ فَأَ كُثْرُ ، وَمُسْتَمْنَى مِنَ الْمُسَوَةِ بَعِنْ سَقِي الجُمِيعِ أَوْ تَوْكِهِ ، إِنْ أُجِيحَ النَّلُثُ فَأَ كُثْرُ ، وَمُسْتَمْنَى مِنَ الشَمْرَةِ بِعَدْرِهِ . الشَمْرَةِ بَعَلَمُ مِنْ مُشْتَرِيهِ بِقِدْرِهِ .

فصـــل : إِنْ أَخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي جِنْسِ الثَّمَنِ أَوْ نَوْعِهِ : حَلَفًا ، وَفُسِخَ ، وَرَدُّ مَعَ الفَوَاتِ قِيمَهَا يَوْمَ بَيْعِهَا ، وَفِي قَدْرِهِ ،كَمَثْمُونِهِ أَوْ قَدْرِ أَجَلٍ ، أَوْ رَهْنِ ، أَوْ خَمِيلٍ : حَلْفَا . وَفُسِخَ ، إِنْ حُكِمَ بِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا : كَتَنَا كُلِمِمَا ، وَصَدِّقَ مُشْتَرٍ أَدَّعَى الْأَيْنَبَةَ ، وَحَلَفَ إِنْ فَاتَ ، وَمِنْهُ تَجَاهُلُ الثَّمَنِ ، وَإِنْ مِنْ وَارَثٍ ، وَبَدَّأُ الْبَائِع ، وحَكَفَ عَلَى نَهْى دَغُوك خَصْمِهِ مَعَ تَحْقِيقِ دَعُواهُ ، وَإِنْ أُخْتَاهَا فِي أُنْتِهَا ۚ الْأَجَلِ ، فَالقَوْلُ لِمُنْكُو التَّقَضِّي، وَفِي قَبْضِ النَّمَنِ أَوْ السِّلْعَةِ : فَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُما ، إِلاَّ لِعُرْفِي: كَلَحْمِ ، أَوْ بَقُلِ بَانَ بِهِ وَلَوْ كَثُرَ ، وَإِلاَّ فَلاَ ، إِنْ ٱدَّعَى دَفْعَهُ بَعْدَ الْأُخْذِ ، وَإِلاَّ ، فَهَلْ يُقْبَلُ ؟ أَوْ فِياً هُوَ الشَّأَنُ أَوْ لاَ ؟ أَقُوَالَ : وَإِشْهَادُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمْنِ مُقْتَضِ لِقَبْضِ مُثْمَنِهِ، وَحَلَفَ بَانِمُهُ ، إن بَادَرَ : كَإِشْهَادِ البَانِعِ بِقِبَضِهِ . وَفِي الْبَتِّ مُدَّعِيهِ كَمُدَّعِي الصِّحَةِ إِنْ لَمْ يَغْلِب الْهَسَادُ . وَهَلْ إِلاَّ أَنْ يَخْتَلِفَ بِهِمَا النَّمَنُ فَكَلَّقَدْرِهِ ؟ تَرَدُّدْ . وَالْمُشْلُمُ ْ إِلَيْهِ مَعَ فَوَاتِ الْمَنْيِ بِالزَّمَنِ الطويلِ ، أَو السِّلْعَةِ : كَا لُشْتَرِي فَيَقُبْلُ قَوْلُهُ ، إِنِ أَدَّعَى مُشْبِهًا ، وَإِنْ أَذَّعَيامَالاً يُشْبِهُ : فَسَلَمْ وَسَطْ، وَفِي مَوْضِعِهِ

صُدِّقَ مُدَّعِى مَوْضِع عَقْدَهِ ، وَإِلاَّ فَالْبَائِعُ ، و إِنْ لَمْ يُشْبِهُ واحِدُ : تَحَالَفَا وَفُسِخَ : كَفَسْخ مَايُقْبَضُ مِصْرَ ، وَجَازَ بِالْفُسْطَاطِ ، وَقُضِى بِسُوفِهَا ، وَإِلاَّ فَفْيى أَى مَكَا رِينَهَا .

بابُ : شَرْطُ السَّلَمَ : قَبْضُ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ ، أُو تَأْخِيرُهُ ۚ ثَلَاثًا وَلَوْ بِشَرْطٍ ، وَفِي فَسَادِهِ بِالزِّيَادَةِ ؛ إِنْ لَمْ تَكْثُرُ جِدًّا : تَرَدُّدْ ، وَجَازَ بخيار لَمَا يُؤَخَّرُ ، إِنْ لَمْ يُنْقَدُ ، وَيَمَنْفَعَةً مُعَيَّن ، وَبَجْزَاف ، وَتَأْخِيرُ حَيْوَان بَلَا شَرْطٍ ، وَهَلِ الطُّمَامُ وَالمَرْضُ كَذَٰلِكَ، إِنْ كِيلَ وَأَحْضِرَ ، أَوْ كَالْعَيْنِ ؟ تَأْوِيلَانِ وَرَدَّ زَائِفٌ وَعُجِّلَ ؛ وَإِلَّا فَسَدَ مَا يُقَا بَلُهُ لَا الْجُمِيعُ عَلَى الأَحْسَن وَالتَّصْدِيقُ فَيْهِ : كُطَّعَام مِنْ بَيْع ، ثُمَّ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ الزَّيْدُ والنَّفْضُ ٱلْمَوْرُونَ ؛ وَإِلَّا فَلَا رُجُوعَ لَكَ ؛ إِلَّا بِتَصْدِيقِ أَوْ بَيِّنَةً لَمْ تَفَارِقْ، وَحَلَفَ قَدْ أُوْفَى مَا سَتَّى، أَوْ لَقَد بَاعَهُ عَلَى مَاكُتِبَ بِهِ إِلَيهُ ، إِن أَعْلَمَ مُشْتَرِيهِ ، وإِلَّا حَلَفَتْ وَرَجَعَتْ ؛ وإِنْ أَسْلَمْتَ عَرْضًا فَهَلَكَ بِيدِكَ فَهُوَ مِنْهُ ، ؛ إِنْ أَهُلَ مَأُوْ أَوْدَعَ ، أَوْ عَلَى الاِنْتِفَاعِ ، وَمِنْكَ إِنْ لَمْ تَقُمْ بَلِيْنَةُ وَوُضِعَ الَّتَوَثَّقِ، وَنُقِضَ السَّلَمُ وَحَلَفَ ؛ وَإِلَّا خُيِّرَ الْآخَرُ ؛ وَإِنْ أَسْلَتْ حَيَوَاناً أَوْ عَقَاراً : فَالسَّلَمُ ثَابِتُ ؛ وَيُنتِّعُ الْجَانِي ، وَأَنْ لَا يَكُوناً طَمَامَين وَلَا نَقْدَ بِن ؛ وَلَا شَيْئًا فِي أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ أَجْوَدَ : كَالْعَكْسِ ، إِلَّا أَنْ تَخْتَلِفَ أَلْمَنْفَغَةُ كَفَارِهِ الْحُسُرُ فِي الْأَعْرَابِيَّةِ ، وَسَابِقِ الْخَيلِ لِأَهْلِاجٍ ، إِلَّا كَبْرْذُوْنِ، وَجَمَلِ: كَثْبِيرِ أَلَحَلْ ؛ وَصُحَّحٌ ، وَبَسَبْقِهِ ، و بِقُوَّةِ البَقَرَةِ وَلَوْ

أُنْثَى وَكُثْرَةً لَـبِّن الشَّاةِ ، وَظَاهِرُهَا عُسُومُ الضَّأَن . وَصُحِّحَ خِلاَفُهُ ، وَكَصَغِيرَ بْنِ فِي كَبِيرٍ وَعَكْسِهِ ، أَوْ صَغِيرٍ فِي كَبِيرٍ وَعَكْسِهِ ؛ إِنْ لَمْ يُوِّدٍّ إِلَى الْمُزَابَنَةِ ، وَتُؤُوِّلَتْ عَلَى إِخِلَافِهِ : كَالَّآدَمِيُّ وَالْغَنَمِ وَكَجِذْعٍ طَوِيلٍ غَلِيظٍ فِي غَيْرِهِ ، وَكَسَيْفٍ قَاطِعٍ فِي سَيْفَيْنِ دُونَهُ ، وَكَالْجِنْسَيْنِ ، وَلَوْ تَقَارَ بَتِ الْمَنْفَعَةُ : كَرَقِيقِ الْقُطْنِ وَالكَتَّانِ ، لاَ جَمَلِ فِي جَمَلَيْنِ مِثْلِهِ عُجِّلَ أَحَدُهُما ، وَكَطَيْرٍ عُلِّمَ ، لاَ بِالْبَيْضِ وَالذُّ كُورَةِ وَالْأَنُوثَةِ وَلَوْ آدَمِيًّا ، وَغَزْل وَطَبْخٍ إِنْ لَمْ يَبْلُغِ النِّهَايَةَ ، وَحِسَابٍ ، وَكِتَابَةٍ . وَالشَّيْءَ فِي مِثْلِهِ : فَرْضٌ وَأَنْ يُؤَجَّلَ بِمَعْلُومٍ زَائِدٍ عَلَى نِصْفِ شَهْرِ : كَالنَّيْرُوزُ ، وَالْحُصَادِ وَالدِّرَاسِ وَقُدُومِ الْحَاجِّ . وَأُعْتُبِرَ مِيقَاتُ مُعْظَمِهِ ، إِلاَّ أَنْ يُقْبَضَ بَبَلَدٍ : كَيَوْمَيْن ؟ إِنْ خَرَجَ حِينَئِذٍ بِبَرِّ ، أَوْ بِغَيْرِ رِيحٍ . وَالْأَشْهُرُ بِالأَهِلَّةِ ، وَكُتُّمَ الْمُنكَسِرُ مِنَ الرَّابِعِ، وَإِلَى رَبِيعٍ حَلَّ بِأُوَّلِهِ وَفَسَدَ فِيهِ عَلَى الْمَقُولِ ، لا فِي الْيَوْمِ، وَأَنْ بُضْبَطَ بِعَادَتِهِ مِنْ : كَذْلٍ ، أَوْ وَزْنِ ، أَوْ عَدَدٍ : كَالرُّمَّانِ ، وَقِيسَ بِخَيْطٍ ، وَالبَيْضِ ، أَوْ بَحَمْلِ أَوْ جُرْزَةٍ فِي : كَفَصِيل ، لِإَبْفَدَّان . أَوْ بِتَحَرَّ وَهَلْ بِقَدْرِ كَذَا ؟ أَوْ يَأْتِي بِهِ وَيَقُولُ كَنَحْوِهِ ؟ تَأْوِيلاَنِ . وَفَسَدَ بِمَجْهُولِ وَ إِنْ نَسَبَهُ أَلْغِيَ ، وَجَازَ بِذِرَاعِ رَجُلٍ مُعَبِّنٍ : كُوَ بْنِيَةٍ وَحَفْنَةٍ ، وَ فِي الْوَبْيَاتِ وَالْحَفَنَاتِ : قُوْلاَنِ وَأَنْ تُبَايَّنَ صِفَاتَهُ الَّتِي تَخْتَلِفُ بِهَا الْقَيِمَةُ فِي السَّلَمِ عَادَةً : كَالنَّوْع ، وَلَجُودَةِ ، وَالرَّدَاءةِ ، وَبَيْنَهُمَا . واللَّوْنِ فِي الْحَيْوَانِ وَالنُّوبِ، وَالْعَسَلِ، وَمَرْعَاهُ، وَفِي التَّمْرِ، وَالْخُوتِ، والنَّاحِيَةِ؛ وَالْقَدْر وَ فِي الْبُرِّ وَجِدَّتِهِ ، وَمِلْثِهِ ، إِن اخْتَافَ الثَّمَنُ بهماً ، وَسَمْرَاءَ ، أَوْ مَعْمُولَةٍ بِبَلَدٍ : هُمَا بِهِ ، وَلَوْ بِالْحَمْلِ ؛ بِخِلَافِ مِصْرَ مَالْمَحْمُولَةُ ، وَالشَّامِ فَالسَّمْرَاه ، وَنَـقِيٍّ ؛ أَوْ غَلِث . وَ فِي الْحَيْوَانِ وَسِنِّهِ ؛ وَالذُّكُورَة ، وَالسِّمَن ، وَضِدَّيْهِما ، وَ فِي اللَّحْمِ ، وَخَصِيًّا ، وَرَاعِيًّا ؛ أَوْ مَعْلُونًا ؛ لاَ مِنْ كَجَنْب ، وَفِي الرَّقِيقِ ، وَالقَدِّ، وَالبَكَارَةِ ، وَاللَّوْنِ قَالَ : وَكَالدُّعَجِ ، وَتَكَلَّمُ الْوَجْهِ ، وَفِي النَّوْب وَالرِّقَةَ ؛ وَالصَّفَاقَةِ ، وَضِدَّ بهِمَا ، وَ فِي ۗ إِلزَّيْتِ الْمُفْصَرِ مِنْهُ ، وَ بِمَا يُعْصَرُ بِهِ ، وَ مُحِلَ فِي الْجُيِّدِ وَ الرَّدِيءَ عَلَى الغَالِبِ ، وَ إِلاَّ فَالْوَسَطُ ؛ وَ كُوْنُهُ ۚ دَيْنًا وَوَجُودُهُ عِنْدَ : خُلُولِهِ ، وَإِنِ انْقَطَعَ قَبْلَهُ ؛ لاَ نَسْلِ حَيَوَانَ عُيِّنَ وَقَلَّ أَوْ حَائِطٍ ، وَشُرِطَ ؛ إِنْ سُمِّيَ سَلَمًا لاَ بَيْعًا إِزْهَاؤُهُ ، وَسَغَهُ الْحَائِطِ وَكَيْفِيَّةُ قَبْضِهِ ، لِمَالِكِهِ ، وَشُرُوعُهُ وَإِنْ لِيصُفِ شَهْرٍ ، وَأَخْذُهُ بُسُرًا ؛ أَوْ رُطَبًا لاَ تَمْرًا . فَإِنْ شَرَطَ تَتَمَّرَ الرُّطَبِ: مَضَى بِقَبْضِهِ ، وَهَلِ الْمُزْهِيُّ كَذَٰلِكَ ، وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ ، أَوْ كَالْبَيْمِ الفَاسِدِ ؟ تَأُو يلانِ . فَإِنِ انْقَطَعَ : رَجَعَ بِحِصَّةِ مَا بَقِيَ ، وَهَلْ عَلَى ﴿ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ الأَكْنَرُ ؟ أَوْ عَلَى الْمَسَكِيلَةِ ؟ تَأْوِيلاَنِ وَهَلِ القَرْيَةُ الصَّفِيرَةُ كَذَٰلِكَ؟ أَوْ إِلاَّ فِي وُجُوبِ تَمْجِيلِ النَّقْدِ فِيهَا ؟ أَوْ تُخَالِفُهُ فِيهِ وَفِي السَّلَمَ لِمَنْ لاَ مِلْكَ لَهُ تَنْأُو بِلاَتْ. وَإِنِ انْقَطَعَ مَا لَهُ إِبَّانٌ ، أَوْ مِنْ قَرْيَة : خُيِّرَ أَلْمُشْتَرَى فِي الفَسْخِ وَالْإِبْقَاء ؛ وَإِنْ قَبَضَ المَعْضَ : وَجَبَ التَّأْخِيرُ ، إِلاَّ أَنْ يَرْضَيَا بِالْهُحَاسَبَةِ ، وَلَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ مُقَوَّمًا . وَيَجُوزُ فِيمَ طَبِخَ ، وَاللَّوْلُقِ ، وَالعَنْهَر ، وَالْجُوْهَرِ ؛ وَالزُّجَاجِ ؛ وَالْجُلصّ

وَالزُّهُ نِيخِ ، وَأَحْمَالِ الْحَطِبِ ، وَالأَدْمِ ، وَصُوف بِالْوَزْنِ ، لَا بِأُجْزَزِ ، وَالسُّيُونِ ، وَ قُور لِيُكُمِّلَ ، والشِّرَاء مِن دَانِمِ العَمَلِ: كَالْخُبَّاز ؛ وَهُوَ بَيْعٌ وَإِن لَمْ بَدُمْ فَهُوَ سَلَمْ : كَاسْتِصْنَاع سَيْف أَوْ سَرْجٍ . وَفَسَدَ بِتَعْيِينِ الْمَعْمُول مِنْهُ أَوْ الْعَامِلِ ، وَإِنِ اشْتَرَى الْمَعْمُولَ مِنْهُ وَاسْتَأْجَرَهُ : جَازَ ؛ إِنْ شَرَعَ : عَيْنَ عَامِلَهُ أَمْ لَا ، لَا فِيمَا لَا يُمْكِنُ وَصَفْهُ : كَتُرَابِ الْمَدِنِ ، وَالأَرْضِ ، وَالدَّارِ ، وَالْجِرْ أَفِ ؛ وَمَالَا يُوجَدُ ، وَحَدِيدٍ وَ إِنْ لَمْ ۚ يَخْرُجُ مِنْهُ السَّيُوفُ ف سُيُوفٍ وَبِالْمَكُسِ ؛ وَلا كَتَّانٍ غَلِيظٍ فِي رَقِيقِهِ ، إِن لَمْ يُغْزَلا ، وَتُوْبِ لِيُكُمَّلَ، وَمَصْنُوعٍ قُدُّمَ لَا يَمُودُ هَيِّنَ الصَّنْعَة : كَالْغَزْلِ ، بخِلافِ النَّسْجِ إِلَّا ثِياَبَ الْخَزِّ . وَإِنْ قُدِّمَ أَصْلُهُ : اعْتَبَرَ الأَجَلُ ؛ وإِنْ عَادَ . اغْتُبرَ فِيهما وَٱلْمَصْنُوعَانِ يَمُودَانِ يُنْظَرُ لِلْمَنْفَعَةِ . وجَازَ قَبْـلَ زَمَانه : قَبُولُ صِفَتِهِ فَقُطْ : كَقَبْلَ تَحَلُّهِ فِي العَرْضِ مُطْلَقًا . وفِي الطُّعَامِ إِن حَلَّ إِن لَمْ يَدْفَعْ كِرَاءً ، وَلَزِمَ بَعْدَهُمَا : كَفَاضٍ إِنْ غَابَ . وَجَازَ أَجْوَدُ وَأَرْدَأُ ، لاَ أَقَلُ ، إِلاَّ عَنْ مِثْلِهِ ، وَيُبْرَأُ بِمَّا زَادَ ، وَلاَ دَقِيقٌ عَنْ قَمْحٍ ، وَعَكْسُهُ ، وَبِغَيْرِ جِنْسِهِ ؛ إِنْ جَازَ بِيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ . وَ بَيْعُهُ ۚ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ مُنَاجَزَةً ، وَأَنْ يُسْلَمَ فِيَهِ رَأْسُ الْمَالِ ؛ لاَ طَعَام ، وَكُمْ ِ بِحَيْوَانِ ، وَذَهَب ، وَرَأْسُ الْمَالَ وَرِقٌ ، وَعَكْسِه . وَجَازَ بَعْدُ أَجَلِهِ ٱلزِّيَادَةُ لِيَزِيدَهُ طُولاً : كَقَبْلَهُ ، ﴿إِنْ عَجَّلَ دَرَاهِمَهُ ، وَغَزْل يَنْسِجُهُ ، لاَ أَعْرَضَ أَوْ أَصْفَقَ . وَلاَ يَلْزَمُ دَفْعُهُ بِغَيْرٍ مَحَلَّهِ وَلَوْ خَفَّ خَمْلُهُ .

فصل: يَجُوزُ قَرْ ضُ مَا يُسْلَمُ فِيهِ فَقَطْ ؛ إِلاَّ جَارِيَةً تَحَلُّ لِلْمُسْتَقْرِض . وَرُدَّتْ ؛ إِلاَّ أَنْ تَفُوتَ عِنْدَهُ مَفُوِّتِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ ، فَالْقِيمَةُ . كَفَاسِدِهِ ، وَحَرُمَ هَدِيَّتُهُ ، إِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ مِثْلُهَا ، أَوْ يَحْدُثْ مُوجِبٌ كَرَبِّ الْقُرِ آصِ وَعَامِلِهِ . وَلَوْ بَعْدَ شَغْلِ الْمَالِ عَلَى الْأَرْجَحِ ، وَذِي الْجَاهِ وَالْقَاضِي ، وَمُبَابَعَتِهِ مَسَاعَةً ، أَوْ جَرُّ مَنْفَعَةٍ : كَشَرْطِ عَفِنِ بِسَالِمٍ ، وَدَقَيقَ أَوْ كَمْكُ بِبَلَد، أَوْ خُبْزِ فُرْن بَلَّة (١) ، أَوْ عَيْن عَظُمَ حَمْلُهَا : كَسَفْتَجَة (٢) ؛ إِلاَّ أَنْ يَمُمَّ الْخُوْفُ، وَكَمَـٰ يْن كُرهَتْ إِقَامَتُهَا ؛ إِلاَّ أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ القَصْدَ نَفْعُ الْمُقْتَرِضِ فَقَطْ فِي الجُمِيمِ: كَفَدَّان مُسْتَحْصِدٍ: خَفَّتْ مُونْنَتُهُ عَلَيْهِ : يَحْصُدُهُ وَيَدْرُسُهُ وَيَرُدُّ مَكِيلَتَهُ ، وَمُلِكَ ، وَلَمْ يَلْزَمْ رَدُّهُ ؛ إِلاَّ بشَرْط ، أَوْ عَادَة : كَأَخْذِهِ بَغَيْر مَعَلِّهِ ؛ إلاَّ الْعَيْنَ .

فصل: تَجُوزُ المُقَاصَّةُ فِي دَيْنِيَ المَيْنِ مُطْلَقًا ، إِن إِاتَّحَدَا قَدْرًا وَصِفَةً ، حَلَّا أَوْ أَحَدُهُمَا ، أَمْ لاَ . وَإِن ِ أَخْتَلَفَا صِفَةً مَعَ ٱتِّحَادِ ٱلنَّوْعِ

<sup>(</sup>١) بفتح الميم . أى رماد حار يخبر به . أوحفرة يجعل فيها رماد حار يخبر به وخبر للة أحداث

<sup>(</sup>۲) السفتجة بفتح السين وسكون الفاء وفتح التاء والجيم . لفظ أحجمى: أى ورقة يكتبها مقترض ببلد كمصر لوكيله ببسلد آخر كمكة ليقضى عسه بها ما اقترضه عصر

أَوْ الْخَتْلِافِهِ ؛ فَكَذَلِكَ إِنْ حَلاً ؛ وَ إِلاَّ فَلاَ : كَأْنِ الْخَتَلَفَا زِنَةً مِنْ بَيْعٍ ، وَلَوْ مُتَّفِقَيْنِ ، وَمِنْ بَيْعٍ وَالطَّمَامَانِ مِنْ قَرْضَ كَذَلِكَ ، وَمُنِعاً مِنْ بَيْعٍ ، وَلَوْ مُتَّفِقَيْنِ ، وَمِنْ بَيْعٍ وَوَلَا مَا يَعْدِلاً ، أَوْ أَحَدُهُمَا . وَتَجُوزُ وَقَرَرْضَ تَجُوزُ ، أَوْ أَحَدُهُمَا . وَتَجُوزُ فِي الْعَرْضَيْنِ مُطْلَقًا ؛ إِنِ اتَّحَدَا جِنْسًا وَصِفَةً : كَأْنِ الْخَتَلَفَا جِنْسًا ، وَاتّفْقَا فِي الْعَرْضَيْنِ مُطْلَقًا ؛ إِنِ اتَّحَدَا جِنْسًا وَصِفَةً : كَأْنِ الْخَتَلَفَا جِنْسًا ، وَإِنِ اتّحَدَّا أَجُلاً ، وَإِنِ اتّحَدَّا جِنْسًا ، وَاللَّهَا ، وَإِنِ اتّحَدَّا جِنْسًا ، وَإِنِ اتّحَدَّا جِنْسًا ، وَاللَّهَا ، وَإِنِ اتّحَدَّا جِنْسًا ، وَاللَّهَا ، وَإِنِ اتّحَدَّا فَي اللَّهَا ، وَاللَّهُ مَلْ مُؤْمَلُ ، وَإِلاّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ ؟ وَإِلاّ اللَّهُ مُلْكُونُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللل

باب: ألرَّهْنُ بَذْلُ مَنْ لَهُ البَيْعُ مَا يُبْاعُ ، أَوْ غَرَرًا ، وَلَوِ ٱشْتُوفَ الْمَقْدُ وَثِيقَةً بِحَقِّ : كَوَلِيّ ، وَمُكَانَبِ ، وَمَأْذُونِ ، وَآبِقٍ ، وَكِتَابَة ، وَأَشْتُوفِ مِنْهَا ، أَوْ رَقَبَتِهِ ؛ إِنْ عَجَزَ ؛ وَخِدْمَةِمُدَبَّرٍ . وَ إِنْ رُقَّ جُزْءُفَينَهُ ؛ لاَ رَقَبَتِهِ مِنْهَا ، أَوْ رَقَبَتِهِ ؟ إِنْ عَجَزَ ؛ وَخِدْمَةِمُدَبَّرٍ . وَ إِنْ رُقَّ جُزْءُفِينَهُ ؛ لاَ رَقَبَتِهِ وَهَلْ يَدْتَقِلُ لِخِدْمَتِهِ ؟ قَوْلاَنَ : كَظْهُورِ حُبُسِ دَارٍ ، وَمَا لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ ، وَانْتَظِرَ لِيبَاعَ ، وَحَاصَ مُنْ مَنِهُ فِي الْمَوْتِ وَالْقَلَسِ ؛ فَإِذَا صَلَحَتْ : بيعتْ وَانْ تَقِيلُ لِيبَاعَ ، وَحَاصَ مُنْ مَهِنَهُ فِي الْمَوْتِ وَالْقَلَسِ ؛ وَإِذَا صَلَحَتْ : بيعتْ وَلِيبَعْ وَلَيْ اللهِ أَوْلَ مَنْ مَعْ فَي الْمَوْتِ وَالْقَلَسِ ؛ وَإِنْ لَقِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ وَإِنْ لَيْمَى اللهِ وَانْ لِيبَعْ وَيُسَلِّ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ وَإِنْ تَعَمِيعُهِ ، إِنْ بَتِي فِيهِ لِلرَّاهِنِ ، وَلاَ وَيَقْ فِيهِ لِلرَّاهِنِ ، وَلاَ أَوْلَ اللهُ اللهِ وَالْعَلَ ، وَإِنْ لِيبَعْمَ وَيُعِيعِهِ ، إِنْ بَتِي فِيهِ لِلرَّاهِنِ ، وَلاَ أَوْلَ اللهُ وَانْ عَنْمِ وَكَوْ أَمْنَا الرَّاهِنِ ، وَلاَ أَوْلَ أَنْ يَقْسِمُ وَيَهِ يَعْمِيعِهِ ، إِنْ بَتِي فِيهِ لِلرَّاهِنِ ، وَلاَ يَوْمَنَ مِنْمَ مِنْ مِعْتَهُ لِلْمُرْتَهِنِ ، وَلَهُ أَنْ الرَّاهِنِ ، وَلَامُ اللهُ وَلَا أَنْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا أَنْ اللهُ وَلَالْمُ وَلَوْلُ اللهُ وَلَا اللهُ وَالْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَالْمُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا الل

وَالْمِثْلِيُّ وَلَوُ عَيْناً بِيدِهِ ؛ إِنْ طُبِعَ عَلَيْهِ . وَفَضْلَتُهُ ۖ إِنْ عُلِمَ الْأُوَّلُ وَرَضِيَ وَلاَ بَضْمَنُهَا الْأُوَّالُ : كَتَرْكِ الْحِصَّةِ الْمُسْتَحَقَّةِ أَوْ رَهْنِ نِصْفِهِ ، وَمُعْطَى دِينَارًا لِيَسْتُوْفِيَ نِصْفَهُ وَيَرُدُّ نِصْفَهُ . فَإِنْ حَلَّ أَجَلُ النَّانِي أُوَّلاً قُسِمَ؟ إِنْ أَمْكَنَ . وَ إِلاَّ بِيعَ وَقُضِياً ، وَالْمُسْتَعَارُ لَهُ ، وَرَجِعَ صَاحِبُهُ بِقِيمَتِهِ ، أَوْ بِمَا أَدًى مِنَ تَمَنِهِ نُقِلَتْ عَلَيْهِماً ، وَضَمِنَ إِنْ خَالَفَ ، وَهَلْ مُطْلَقاً ، أَوْ إِذَا أَقَرَّ الْمُسْتَعِيرِ لِمِيرِهِ وَخَالَفَ الْمُرْتَهِنُ وَلَمْ يَحْلِفِ الْمُعْيِرُ ؟ تَأْوِيلاَنِ وَبَطَلَ بِشَرْطٍ مُنَافٍ : كَأَنْ لاَ يُقْبَضَ ، وَبِاشْتِرَاطِهِ فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ ظَن فِيهِ اللُّزُومَ ، وَحَلَفَ الْمُخْطِى ۚ ٱلرَّاهِنُ أَنَّهُ ظَلَنَّ لَّزُومَ الدِّيةِ وَرَجَعَ ، أَوْ فِي قَرْضِ مَعَ دَيْنِ قَدِيمٍ ، وَصَحَّ فِي الْجَدِيدِ ، وَيِمَوْتِ رَاهِنِهِ أَوْ فَلَسِهِ قَبْلَ حَوْزِهِ ، وَلَوْ جَدَّ فِيهِ ، وَ بِإِذْ نِهِ فِي وَطْء ، أَوْ إِسْكَانَ ، أَوْ إِجَارَةٍ ، وَلَوْ لَمْ يُسْكِنْ ، وَتَوَلَّأَهُ الْمُوْتَهِنُ بِإِذْنِهِ ، أَوْفِي بَيْعٍ وَسَلَّمَ ، وَ إِلاَّ حَلَفَ وَ بَقِيَ الثَّمَنُ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِرَهْنِ كَالْأُوَّلِ: كَفَوْ تِهِ بِجَنَايَةً ، وَأَخِذَت قِيمَتُهُ ، وَبِعَارِيَة أَطْلِقَتْ وَعَلَى ٱلرَّدِّ، أَوْ رَجَعَ ٱخْتِيمَارًا، فَلَهُ أَخْذُهُ، إِلاَّ بِفَوْتِهِ بِكَمِتْقِ، أَوْ حُبُس أَوْ تَدْبِيرِ ، أَوْ قَيَامِ الْغُرَمَاءِ ، وَغَصْبًا ، فَلَهُ أَخْدُهُ مُطْلَقًا ، وَ إِنْ وَطِيء غَصْبًا فَوَلَدُهُ حُرٌّ ، وَعَجَّلَ الْمَلِي الدَّيْنَ أَوْ قِيمَتُهَا ، وَ إِلاَّ بُقِّي وَصَحَّ بِتَوْ كِيلِ مُكَاتَبِ ٱلرَّاهِنِ فِي حَوْزِهِ ، وَكَذَا أَخُوهُ عَلَى ٱلْأُصَحِّ لاَ يَحْحُورِهِ وَرَقِيقِيهِ وَالْقُوْلُ لِطَالِبِ تَعُويِرْ وِ لِأُمِين . وَفِي تَعْيِينِهِ نَظَرَ الْحَاكِ ، وَ إِنْ سَلَّمَهُ دُونَ إِذْ بِهِماً ، فَإِنْ سَلَّمَهُ لِلْمُرْ تَهِنِ : ضَمِنَ قِيمَتَهُ ، وَلِلْرَاهِنِ ضَمِنَهَا أُو الثُّمَنَ ، وَأَنْدَرَجَ صُوفٌ

تَمْ ، وَجَنِينٌ ، وَفَرْخُ نَحْل ، لاَ غَلَّة ۚ وَثَمَرَة ۖ ، وَ إِنْ وُجِدَتْ ، وَمَالُ عَبْدٍ ، وَأُرْتَهَنَ إِنْ أَقْرَضَ ، أَوْ بَاعَ ، أَوْ يَعْمَـلُ (١) لَهُ وَ إِنْ فِي جُعْلِ ، لاَفِي مُعَيَّنْ أُو مَنْفُمَتِهِ ، وَنَجُمْ كِتابَةٍ مِنْ أَجْنَبًى ، وَجَازَ شَرْطُ مَنْفَمَتِهِ ، إِنْ عُيِّنَتْ بِبَيْع ، لاَ قَرْضَ وَفِي ضَمَا نِهِ إِذَا تَلْفِ : رَّدُّدْ، وَأَجْبِرَ عَلَيْهِ، إِنْ شُرِطَ بِبَيْعِ وَعُيِّنَ وَ إِلاَّ فَرَهُنْ ثِقَةٌ ، وَالْحُوْزِ بَعْدَ مَانِعِهِ لَا يُفِيدُ . وَلَوْ شَهِدَ الْأَمِينُ . وَهَلْ تَكُنِي بَيِّنَةٌ عَلَى الْحُوْزِقَبْلَهُ وَبِهِ عُمِلَ ؟ أُوِالتَّحْوِيزُ ؛ تَأْوِيلاَنِ . وَفِيهَادَلِيلُهُمَا وَمَضَى بَيْمُهُ ۚ قَبْلَ قَبْضِهِ إِنْ فَرَّطَ مُرْبَهِنِهُ ۚ ، وَ إِلاَّ فَتَأْ وِيلاَنِ ، وَ بَعْدَهُ فَلَهُ رَدُّهُ إِنْ بِيعَ بِلْقَلَّ ، أَوْ دَيْنُهُ عَرْضًا ، وَ إِنْ أَجَازَ تَمَجَّلَ وَبَقِيَ إِنْ دَبَّرَهُ ، وَمَضَى عِتْقُ الْمُوسِرِ وَكِتَابَتِهُ ، وَعَجّلَ . وَالْمُغْسِرُ يَبْقَى ، فَإِنْ تَعَذَّرَ بَيْعُ بَعْضِهِ . بِيعَ كُلُّهُ ، وَالْبَاقِي لِلرَّاهِنِ ، وَمُنعَ الْمَبْدُ مِنْ وَطْءِ أَمَّتِهِ الْمَرْ هُونُ هُوَ مَعَهَا وَحُدًّا مُرْتَهِنْ وَطِيءَ ؛ إِلاَّ بِإِذْنِ ، تَقُوَّمُ بِلاَ وَلَدِ . خَمَلَتْ ، أَمْ لاَ . وَ لِلْأُمِينِ بَيْمُهُ ۚ بِإِذْنِ فِي عَقْدِهِ ، إِنْ لَمْ يَقُلْ: إِنْ لَمْ آتِ : كَالْمُرْ نَهِنِ بَمْدَهُ ، وَ إِلاَّ مَضَى فَيْهِماً ، وَلاَ يُعْزَلُ الْأَمِينُ ، وَلَيْسَ لَهُ إِيصَاءِ بهِ ، وَبَاعَ الْحَاكِمُ ؛ إِنْ أَمْتَنَعَ ، وَرَجَعُ مُرْ تَهِنِهُ بِنَفَقَتِهِ فِي الذِّمَّةِ ، وَلَوْ لَمْ يَأْذُنْ ، وَلَيْسَرَهْنَابِهِ إِلاَّ أَنْ يُصَرَّحَ بِأَنَّهُ رَهُنْ بِهَا ، وَهَلْ وَإِنْ قَالَ وَنَفَقَتُكَ فِي ٱلرَّهْنِ ؟ تَأْوِيلَانِ . فَهِي ٱفْتِقَادِ ٱلرَّهْنِ للْفَظِ مُصَرَّحٍ بِهِ : تَأْوِيلَانِ ، وَإِنْ أَنْهَنَ مُوْتَهَنَّ عَلَى : كَشَجَرٍ خِيفَ عَلَيْهِ : بُدِىءَ بِالنَّفَقَةِ ، وَتُؤْوِّلَتْ عَلَى عَدَمٍ

۱۱) مجزوم باضار « إنّ »

جَبْرِ ٱلرَّاهِنِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا ، وَعَلَى التَّقْيِيدِ بِالتَّطَوُّعِ بَمْدَ الْمَقْدِ ، وَضَمِنَهُ مُرْتَهَنَّ ؛ إِنْ كَانَ بِيَدِهِ مَّمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ وَلَمْ تَشْهَدُ بَيِّنَةٌ بَكَحَرْقِهِ ، وَلَوْ شَرَطَ البَرَاءَةَ ، أَوْ عُلِمَ ٱحْتِرَاقُ مَحَلِّهِ ؛ إِلاَّ بِبَقَاءِ بَعْضِهِ مُحْرَقًا ، وَأَفْتِي بِمَدَمِهِ فِي الْعِلْمِ ؛ وَ إِلاَّ فَلاَ ، وَلَوِ ٱشْتَرَطَ ثُبُوتَهُ ؛ إِلاَّ أَنْ بُكَذِّبَهُ عُدُول فِي دَعْوَاهُ مَوْتَ دَابَّةٍ ، وَحَلَفَ فِيماً يُنَابُ عَلَيْهِ أَنَّهُ تَلِفَ بِلاَ دُلْسَةٍ ، وَلاَ يَعْلَمُ. مَوْضِعَهُ ، وَأَسْتَمَرُ ضَمَانَهُ ؛ إِنْ قُبضَ الدَّيْنُ ، أَوْ وُهِبَ ؛ إِلَّا أَنْ يُحْضِرَهُ الْمُوْتَهِنُ ، أَوْ يَدْعُوَهُ ۖ لِأَخْذِهِ ، فَيَقُولُ : أَثْرُ كُهُ عِنْدَكَ ، وَإِنْ جَنَى ٱلرَّهْنُ وَأُعْتَرَفَ رَاهِنَهُ : لَمْ يُصَدَّقْ إِنْ أَعْدَمَ ؛ وَ إِلاَّ بَقِيَ ، إِنْ فَدَاهُ ؛ وَ إِلاَّ أُسْلِمَ بَعْدَ ٱلْأَجَلِ، وَدَفْمِ الدَّيْنِ وَإِنْ ثَبَلَتْ، أَو ٱعْتَرَفَا وَأَسْلَمَهُ ؛ فَإِنْ أَسْلَمَهُ مُوْ مَهِنَّهُ أَيْضًا ؛ فَلِلْمَحْنِيِّ عَلَيْهِ بَمَالِهِ ، وَ إِنْ فَدَاهُ بَغَيْرٍ إِذْنِهِ ؛ فَفَدَاؤُهُ فِي رَقَبَتِهِ فَقَطْ؛ إِنْ لَمْ يَرْهَنْ بِمَالِهِ وَلَمْ يُبَعْ إِلاَّ فِي ٱلْأَجَلِ ، وَإِنْ لِإِذْنِهِ فَلَيْسَ رَهْنَا بِهِ ، وَإِذَا قُضِيَ بَعْضُ ٱلدَّيْنِ أَوْ سَقَطَ ، فَجَمِيعُ ٱلرَّهْنِ فِيما بَقَي كَٱسْتِحْقَاقَ بَعْضِهِ ، وَالقَوْلُ لِلْدَّعِي نَنْي ٱلرَّهْنِيَّةِ ، وَهُوَ كَالشَّاهِدِ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ ، لاَ العَـكُسُ إِلَى قِيمَتِهِ ، وَلَوْ بِيدِ أُمِينِ عَلَى ٱلْأَصَحِّ ، مَا لَمْ يَفُتْ فِي ضَمَانِ ٱلرَّاهِنِ ، وَحَلَفَ مَرْ تَهَنِهُ ، وَأَخَذَهُ ، إِنْ لَمْ يَفْتَكُهُ ، فَإِنْ زَادَ حَلَفَ ٱلرَّاهِنُ ، وَ إِنْ نَقَصَ : حَلَفَا ، وَأَخَذَهُ إِنْ لَمْ يَفْتَكُهُ بِقِيمَتِهِ ، وَ إِنِ أَخْتَلَفَا فِي قِيمَةِ تَالِفٍ : تَوَاصَفَاهُ ، ثُمَّ قُومً ، فَإِن أَخْتَلَفَا ، فَالْقُوْلُ لِلْمُرْبَهِن ، فَإِنْ تَجَاهَلاً ، فَالرَّهْنُ بِمَا فِيهِ ، وَأَعْتُبرَتْ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْخُكُمْ ِ، إِنْ بَقِيَ . وَهَلْ

يَوْمَ التَّلَفَ أُوِ القَبْضُ أُوِ الرَّهْنِ إِنْ تَلَفِ ؟ أَقُوالٌ . وَ إِن ِ أُخْتَلَفَا فِي مَقْبُو مِن فَقَالَ الرَّاهِنُ عَنْ دَيْنِ الرَّهْنِ: وُزِّع بَعْدَ حَلِفِهِمَا: كَالْحُمَالَةِ باب: لِلْغَرِيمِ: مَنْعُ مَنْ أَحَاطَ الدُّيْنُ عَالِهِ مِنْ تَبَرْعِهِ ، وَمِنْ سَفَرهِ إِنْ حَلَّ بِغَيَبَتِهِ ، وَإِعْطَاءِغَيْرِهِ قَبْلَ أَجَلِهِ ، أَوْكُلُّ مَا بِيَدِهِ : كَإِفْرَارِهِ لُتُمَّم عَلَيْهِ عَلَى الْمُخْتَارِ وَالْأُصَحِّ ، لاَ بَعْضِهِ وَرَهْنِهِ ، وَ فِي كِتَابَتِهِ : قَوْلاَنِ . وَلَهُ التَّزَوَّجُ ، وَفِي تَزَوُّجِهِ أَرْ بَمَّا ، وَتَطَوُّعُهِ بِالْحُجِّ : تَرَدُّدْ، وَفُلِّسَ حَضَرَ أَوْ غَابَ، إِنْ لَمْ يُعْلَمْ مِلْأَوْهُ بِطَلَبِهِ ، وَإِنْ أَتَى غَيْرُهُ دَيْنًا حَلَّ زِلدَ عَلَى مَالِهِ ، أَوْ بَقَ مَالاً يَنِي بِالْمُوَّجُّل فَمُنِعَ مِنْ تَصَرُّف مَالِيٌّ ، لاَ فِي ذِمَّتِهِ : كَخُلْمِهِ ، وَطَلَاقِهِ ، وَقِصَاصِهِ ، وَعَفُوهِ ، وَعِثْقَ أُمِّ وَلَدِهِ . وَتَبَعَهَا مَالُهَا . إِنْ قَلَّ ، وَحَلَّ بِهِ وَبِالْمَوْتِ مَا أُجِّلَ ، وَلَوْ دَيْنَ كَرِ اءٍ ، أَوْ قَدِمَ الْغَائِبُ مَلِيًّا ، وَإِن نَكُلَ الْمُفَلِّسُ، حَلَفَ كُلُّ: كَهُوَ، وَأَخَذَ حِصَّتَهُ، وَلَوْ نَكُلَ غَيْرُهُ عَلَى الأُصَحِّ، وَقُبلَ إِقْرَارُهُ بِالْمَجْلِسِ، أَوْ قُرْ بِهِ : إِنْ ثَبَتَ دَيْنُهُ بِإِقْرَارٍ لاَ بِيَنَّةٍ، وَهُو فِي ذُمَّتِهِ. وَقُبلَ تَعْيِينُهُ الْقِرَاضَ وَالْوَدِيعَةَ ، إِنْ قَامَتْ يَيِّنَةٌ ۖ بِأَصْلِهِ وَالْمُخْتَارُ قَبُولُ قَوْلُ الصَّا نِعَ بِلاَّ يَنَّةٍ، وَ حَجرَ أَيْضًا إِنْ تَجَدَّدَ مَالٌ وَأَ نَفَكَّ وَ لَوْ بِلاَ حُكُمْ وَ لَوْمَكُنَّهُمُ الْغَرِيمُ فَبَاعُوا وَأُقْتَسَمُوا، ثُمَّ دَايَنَ غَيْرُهُمْ، فَلاَ دُخُولَ لِلْأُوَّلِينَ : كَتَفُليس الْحاكِمِ ، إلاَّ كَإِرْثٍ ، وَصِلَةٍ وَجَنَايَةٍ ، وَ بَيعَ مَالُهُ بِحَضْرَتِهِ بِالْخِيارِ ثَلاَثًا وَ لَوْ كُتُبًا ،أَوْ ثَوْ بَىٰ جُمُعَتِهِ ، إِنْ كَثُرَتْ قِيمَتُهُمَا، وَفِي بَيْعِ آلَةِ الصَّا نِعِ : تَرَدُّدْ. وَأُوجِرَ رَقِيقُهُ، بِخِلاَفِمُسْتَوْلَدَتِهِ،

و لأيُلزَمُ بِتَكَسُّبِ، و تَسَلُّف و اسْنِشْفاع، و عَفْو لِلدَّية ، و انْ تزاع مَالٍ رُقِيقِهِ أَوْ مَاوَهَبَهُ لِوَلَدِهِ ، وَعُجِّلَ بَيْعُ الْخَيْوَانِ وَٱسْتُواْنِي بِعَقَارِهِ ، كَا لِشَّهُرَيْنِ، وَقُدِمَ بِنِسْبَةِ الدُّيُونِ بِلاَ يَيِّنَةِ حَصْرِهُ ، وَأَسْتُو فِي بِهِ ، إِن عُرِفَ بِالدَّيْنِ فِي الْمَوْتِ فَقَطْ ، وَقُوِّمَ كُنَالِفَ النَّقْدِ يوم الْحِصَاصِ ، وَأُشْتَرَى لَهُ مِنْهُ مَا يَخْصُهُ، وَمَضَى إِنْ رَخْصَ أَوْ غَلَا ، وَهَلْ يُشْتَرَى فِي شَرْطِ جَيِّدٍأَدْ نَاهُ أَوْ وَسَطَهُ ؟قَوْلاَنِ وَجَازَالثَّمَنُ ، إِلَّا لِمَا نِع كَالْأَقْتِضَاء وَحَاصَّتِ الزُّوْجَةُ عَا أَنْفَقَتْ، وَبَصَدَاقِهَا : كَا لْمَوْتِ ، لاَ بِنَفَقَةِ الْوَلَدِ، وَإِنْ ظَهَرَدَيْنُ أَوِ أُسْتُحِقُّ مَبِيعٌ وَ إِنْ قَبْلَ فَلَسِهِ : رُجْعَ بِالْحِصَّةِ كُوارِثٍ ، أُوْمُوصَّى لَهُ عَلَى مِثْلِهِ ، وَإِنْ اشْتَهَرَ مَيِّتْ بِدَيْنِ، أَوْ عَلِمَ وَارِثُهُ وَأَقْبَضَ: رُجِعَ عَلَيْهِ، وَأَخَذَ مَلِي ۚ عَنْ مُعْدِمٍ ؛ مَالَمْ يُجَاوِزْ مَاقَبَضَهُ ،ثُمُّ رَجَعَ عَلَى الغَريم، وَفِيهِ اللَّهَ اءةُ بِأَلْغَرِيم، وَهَلْ خِلاَفٌ ، أَوْ عَلَى التَّخْييرِ؟ تَأْوِ يلاَنِ: وَإِنْ تَلْفَ نَصِيبُ عَائِبٍ عُزِلَ لَهُ فَمِنْهُ : كَمْيْنِو تَفَ لِفُرَ مَا يُهِ إِلاَ عَرْضٍ. وَهَلْ إِلاَّأَنْ يَكُونَ بِكَدَيْنِهِ ؟ تَأْوِيلاَنِ، وَتُرِكَ لَهُ قُو تُهُ، وَالنَّفَقَةُ الْوَاجِبةُ عَلَيْهِ لِظُنَّ يُسْرَتِهِ وَكِسُوكُهُمْ كُلُّ دَسْتًا مُعْتَادًا ؛وَ لَوْ وَرِثَ أَبَاهُ: بِيعَ لأُورُهِبَ لَهُ ؛ إِنْ عَلِمَ وَ اهْبُهُ أَنَّهُ يُعْتَقُ عَلَيْهِ ، وَحُبْسَ لِثِبُوتِ عُسْرِهِ، إِنْ جُهِلَ حَالُهُ وَلَمْ يَسْأَلِ الصَّبْرَ لَهُ بِحَمِيلِ بِوَجْهِهِ فَغَرَمَ، إِنْ لَمَ يَأْتِ بِهِ وَلَوْ أُثْبِتَ عُدْمُهُ ، أَوْ ظَهِرَ مَلاَقُهُ إِنْ تَفَالَسَ ؛ وَ إِنْ وَعَدَ بِقَضَاءِ وَسَأَلَ ۖ تَأْخِيرَ كَالْيَوْ مِأْعْطَى تَمِيلاً بِالْمَالِ، وَإِلَّاسُجِنَ : كَمَعْلُوم الْمَلاَءِ. وَأَجِّلَ لِبَيْعِ

عَرْضِهِ إِنْ أَءْطَى حَمِيلًا بِالْمَالِ،وَ إِلاَّ سُجِنَ. وَ فِيحَلِفِهِ عَلَى عَدَ مِالنَّاضِّ نَرَدُّدْ ۚ . وَإِنْ عُلِمَ بِالنَّاضِّ . لَمْ يُوَّخَّرْ . وَضُرِبَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ . وَإِنْ شُهِدَ بِعُسْرِهِ أَنَّهُ لاَ يُعْرَفُ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ ، وَلاَ بِاطِنْ، حَافَ كَذٰلِكَ وَزَادَ وَإِنْ وَجَدَ لِيَقْضِيَنَّ وَأَنْظِرَ. وَحَلَّفَ الطَّالِبَ إِن ادَّ عَي عَلَيْهِ عِلْمَ الْعُدْمِ. وَإِنْ سَأَلَ تَفْتِيشَ دَارِهِ . فَفِيهِ تَرَدُّدْ ، وَرُجِّحَتْ يَيِّنَةُ الْمَلاَءِ إِنْ يَيَّنَتْ ، وَأُخْرِجَ الْمُخْبُولُ إِنْ طَالَ سَجْنُهُ بِقَدْرِ الدَّيْنِ، وَالشَّخْصِ، وَحُبِسَ النِّسَاءِ عِنْدَ أُمِينَةٍ ، أَوْذَاتِ أُمِينٍ ، وَالسَّيِّدُ لِمُكَا تَبَهِ ، وَالْجُدُّ ، وَالْوَلَدُ لِأَبِيهِ ، لأَعَكُسُهُ كَا لْيَمِينِ إِلاًّا لْمُنْقَلِبِةَ وَالْمُتَعَلِّقَ بِهَاحَقُ لِغَيْرِهِ ،وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَ كَالْأَخَوَيْنِ.وَالزُّوْجَيْنِ إِنْ خَلاَ،وَلاَ يَمْنَعُ مُسْلمًا . أَوْخَادِماً . بخلاَفِ زَوْجَةٍ. وَأُخْرِجَ لِحَدِّ أَوْ ذَهَابِ عَقْلَةً لِمَوْدِهِ. وَٱسْتُحْسَنَ (١) كَفِيل بِوَجِهِ لِرَضُ أَبُوَيْهِ . وَوَلَدِهِ . وَأَخِيهِ وَقَرِيبٍ جِدًّا لِيُسَلِّمَ لَا كُمْعَةٍ . وَعِيدٍ . وَعَدُو ۚ ۥ إِلَّا خِلُوفِ قَتْلُهِ . أَوْ أُسَرِهِ . وَ لِلْغَرِيمِ أُخْذُ عَيْنِ مَالِهِ الْمُحَازِعَنْهُ فِي الْفَلَسِ لَاالْمُوْتِ وَلَوْمُسْكُوكًا .وَ آبَقًا وَ اَرْمَهُ إِنْ لَمَ يَجِدْهُ إِنْ لَمْ يُفْدِهِ غِرَمَاوَ مُ وَلُو عِلَهِمْ وَأَمْ كَنَلاَ بَضْعٌ وَعَصْمَةٌ وَقِصَاصٌ. وَلَمْ يَنْتَقَلِ. لَأَإِنْ طُحِنَتِ الْحِنْطَةُ أَوْ خُلِطَ بِغَيْرِ مِثْلَ أَوْ شُمِّنَ زُبُدُهُ أَوْ فُصِّلَ ثَوْ بُهُ ۚ أَوْ ذُبِحَ كَبْشُهُۥ أَوْ تَتَمَّرَ رُطَبُهُ. كَأَجِيرِ رَعْي . وَنَحْوهِ . وَذِي حَانُوتٍ فِيمَا بِهِ . وَرَادٍّ لِسِلْمَةٍ بِمَيْبٍ وَإِنْأُخِذَتْ عَنْدَيْنٍ وَهَلِ

<sup>(</sup>١) أي أخرجه من السجن الح

الْقَرْضُ كَذَٰلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَضْهُ مُقْتَرِضُهُ، أَوْ كَالْبَيْعِ إِخِلاَفَ، وَلَهُ فَكَ الرُّهُن ، وَحَاص " بفِدَائِه . لا بفدَاءِ الجُانِي، وَتَقْضُ الْكُحَاصَّةِ إِنْ رُدَّتْ بِعَيْبِ وَرَدْهَا ، وَالْمُحَاصَّةِ بِعَيْبِ سَمَاوِى ،أَوْمِنْ مُشْتَرِيهِ ، أَوْ أَجْنَبِي لَمْ يَأْخُذْ أَرْشَهُ، أَوْ أَخَذَهُ وَعَادَ لِهِيْثَتِهِ، وَ إِلاَّ فَبْنِسْبَةِ نَقْصِهِ، وَرَدُّ بَعْضِ ثَمَنِ قَبِضَ، وَأَخْذُهَا ، وَأَخْذُ بَمْضِهِ ، وَحاصٌ بالْفَائِتِ : كَبَيْع أُمِّ وَلَدَتْ ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ بَاعَ الْوَلَدُ ، فَلاَ حِصَّةَ ، وَأَخَذَ الثَّمَرَةَ ، وَالْفَلَّة ، إِلاَّ صُوفَاتَمَّ، أَوْ كَمْرَةً مُوَّ بَرَةً ، وَأَخَذَ الْمَكُرِيُّ دَائِتَهُ، وَأَرْضَهُ ، وَقُدِّمَ فِي زَرْعِماً فِي الْفَلَسِ ثُمُّ سَاقِيهِ . ثُمُّ مُوْتَهِنَّهُ: وَالصَّا نِعُ أَحَقُّ ، وَلَوْ عَوْتٍ عِمَا بِيدِهِ ، وَ إِلَّا فَلَا. إِنْ لَمْ يُضِفْ لِصَنْعَتِهِ شَيْئًا إِلَّالنَّسْجَ، فَكَا لَّمْ يَدِ يُشَارِكُ بِقِيمَتِهِ وَالْمُكُنِّرِي بِالْمُعَيِّنَةِ، وَ بِغَيْرِهَا إِنْ قَبِضَتْ، وَلَوْأَدِيرَتْ وَرَبُّهَا بِالْمُحْمُولِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَمَهَا مَالَمْ يَقْبِضْهُ رَبُّهُ، وَفَي كَوْنِ الْكُشْتَرِي أَحَقَّ بِالسَّلْعَة يُفْسَخُ لِفَسَادِ الْبَيْعِ ، أَوْلاً ، أَوْ فِي النَّقْدِ ؟ أَقْوَ الْ وَهُوَ أَحَقُّ بِثَمَنِهِ ، وَبِالسُّلْعَةِ إِنْ بِيعَتْ بِسَلْعَةٍ وَأُسْتُحِقَّتْ ، وَقَضِيَ بِأَخْذِ الْمَدِينِ الْوَثْبِيقَةَ أَوْ تَقْطِيعُهَا ۚ لَا صَدَاقٍ قَضَى ، وَلرَّبُّمَا رَدُّهَا إِن أَدَّعَى سُقُوطُهَا ، وَلِرَ اهِنِ بِيَدِهِ رَهْنَهُ بِدَ فَعِ الدَّنْ ، كُوَ ثِيقَةٍ زَعَمَ رَبُّهَا سُقُوطَهَا، وَلَمْ بَشْهَدُ شَاهِدُهَا إِلَّا بِهَا .

باب. الْمَجْنُونُ عَجُورُ لِلْإِفَاقَةِ. وَالصَّبِيُّ لِبُلُوغِهِ بِثَمَا نِعَشْرَةَ. أَوْالْحُلُمُ أَوْ الْحَيْضِ. أَو الْحُمْلِ. أَوِ الْإِنْباتِ. وَهَلْ إِلاَّفِي حَقِّ ٱللهِ تَعَالَي ؟ تَردُّدُ وَصُدِّقَ إِنْ لَمْ بُرَبُ (١) ، وَلِلْوَلِيِّ رَدُّ تَصَرُّفِ ثَمَيِّز ، وَلَهُ إِنْ رَشَدَ ، وَلَوْ حَنيثَ بَعْدَ بُلُوغِهِ ، أَوْ وَقَعَ الْمَوْقِعَ ، وَضَمِنَ مَا أَفْسَدَ إِنْ لَمْ يُوْمِّنْ عَلَيْهِ ، وَصَحَّتْ وَصِيَّتُهُ ، كَالسَّفِيهِ إِنْ لَمْ يُخَلِّطْ إِلَى حِفْظِ مَالِ ذِي إُلْأَبِ بَعْدَهُ ، وَفَكِّ وَصِيٍّ ، وَمُقَدَّم ۚ إِلاَّ كَدِرْهَم ۚ لِعَيْشِهِ ، لاَ طَلاَقِهِ وَٱسْتِلْحَاقِ نَسَبٍ وَنَفْيهِ ، وَعِتْقِ مُسْتَوْلَدَتِهِ ، وَقَصَاصِ ، وَنَفْيِهِ ، وَ إِقْرَارِ بِمَقُوبَةٍ ، وَ تَصَرُّفُهُ (٢) قَبْلَ الخُجْرِ عَلَى الْإِجَازَةِ عِنْدَ مَالِكِ ، لاَ أَبْنِ الْقَاسِمِ ، وَعَلَيْهِمَا (٣) الْعَكْسُ فِي تَصَرُّ فِهِ إِذَا رَشَدَ بَعْدَهُ ، وَزِيدَ فِي ٱلْأُنْنَى دُخُولُ زَوْجٍ إِبِهَا ، وَشَهَادَةُ الْعُدُولِ عَلَى صَلاَح ِ حَالِمًا ، وَلَوْ جَدَّدَ أَبُوهَا حَجْرًا عَلَى ٱلْأَرْجَح ِ ، وَ لِلْأَبِ تَرْشِيدُهَا قَبْلَ دُخُولِهَا كَا لُوَصِيٌّ ، وَلَوْ لَمْ يُمْرَفْ رُشْدُهاَ . وَفِي مُقَدَّم ِ القَاضِي : خِلاَفْ وَٱلْوَلِيُّ ٱلْأَبُ، وَلَهُ البَيْعُ مُطْلَقًا ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرُ سَبَبَهُ ، ثُمَّ وَصِيُّهُ ، وَإِنْ بَعُدَ . وَهَلْ كَالْأَبِ ، أَوْ إِلاَّ ٱلرَّبْعَ فَبِبَيَانِ السَّبَبِ ؟ خِلاَفْ . وَلَيْسَ لَهُ هِبَةُ لِلثَّوَابِ ، ثُمَّ حَاكِمْ ، وَبَاعَ بِثُنُوتِ يُتْمِهِ ، وَإِهْمَالِهِ وَمِلْكِهِ لِمَا بِيعَ . وَأَنَّهُ ٱلْأُوْلَى ، وَحِيازَةُ الشُّهُودِ لَهُ ، وَٱلنَّسَوُّقِ ، وَعَدَم إِلْغَاء زَائدٍ ، وَالسَّدَاد فِي الثَّمَنِ ، وَفِي تَصرِيحِهِ بِأَسْمَاءِ الشُّهُودِ : قَوْلَانِ ، لاَ حَاضِنِ : كَجَدٍّ ، وَعُمِلَ بِإِمْضَاءَ الْيَسِيرِ ، وَفِي حَدِّهِ : تَرَدُّذْ ، وَلِلْوَلِيِّ : تَرْكُ النَّشَفُّع وَالْقِصَاص

<sup>(</sup>١) أي يشك في صدقه

<sup>(</sup>٢)مبتدأ خبره متملق الجار والمجرور تقديره محمول

<sup>( )</sup> أى قولى . الامام مالك ، وابن القاسم

فَيَسْقُطَانِ ، وَلاَ يَمْفُو ، وَمَضَى عِنْقُهُ إِمِوَضٍ : كَأْبِيهِ إِنْ أَيْسَرَ ، وَإِنَّمَا يَحْكُمُ: فِي ٱلرُّشْدِ وَضِدِّهِ ، وَٱلْوَصِيَّةِ وَٱلْخُبُسُ الْمُعَتَّبِ ، وَأَمْرِ الْعَايْبِ ، وَالنَّسَبِ ، وَٱلْوَلَاءِ ، وَحَدْ ٍ ، وَقِصَاصٍ ، وَمَالِ يَدْيِمٍ : الْقُضَاةُ (١) وَإِنَّمَا يُبَاعُ عَقَارُهُ لِحَاجَةِ ، أَوْ غِبْطَةِ ، أَوْ لِكُونِهِ مُوطَّفًا ، أَوْ حِصَّةً ، أَوْ قَلَّتْ غَلَّتُهُ فَيُشْتَبْدَلُ خِلاَفُهُ ، أَوْ بَيْنَ ذِمِّيِّين ، أَوْ جيرَان سُوه ، أَوْ لِإِرَادَةِ شَرِيكِهِ بَيْمًا وَلاَ مَالَ لَهُ ، أَوْ لِخَشْيَةِ ٱنْتِقَالَ الْعِمَارَةِ ، أَو ٱخْرَابِ وَلاَ مَالَ لَهُ ، أَوْ لَهُ وَالْبَيْعُ أُولَى ، وَخُجِرَ عَلَى الرَّقِيقِ إِلاَّ بِإِذْنِ ، وَلَوْ فِي نَوْعٍ فَكُو كِيلٍ مُفَوَّضٍ ، وَلَهُ أَنْ يَضَعَ وَيُؤخِّرَ وَيُضَيِّفَ إِنْ ٱسْتَأْنَفَ ، وَيَأْخُذَ قِرَاضًا ، وَيَدْفَعَهُ ، وَيَتَصَرَّفَ فِي كَهِنَةٍ ، وَأَقْبِحَ مِنْهَا عَدَمُ مَنْعِهِ مِنْهَا وَلِغُمْرِ مَنْ أَذِنَ لَهُ الْقُبُولُ بِلاَ إِذْنِ ، وَالْخُجْرُ عَلَيْهِ كَا كُورٌ ، وَأَخِذَ مِمَّا بيدِهِ وَ إِنْ مُسْتَوْلَدَتَهُ : كَمَطِيَّتِهِ ، وَهَلْ إِنْ مُنحَ لِلدَّيْنِ ؟ أَوْ مَطْلَقًا ؟ تَأْوِيلاَن ، لاَ غَلَّتِهِ ، وَرَقْبَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ بَكُنْ غَرِيمْ ، فَكَفَيْرِهِ ، وَلاَ يُمْكُّنُ ذِيِّيْ مِنْ تَجْرِ فِي : كَخَمْر ، إِنْ الْجَرَ لسَيِّدهِ ، وَ إِلاَّ فَقَوْلاَن ، وَعَلَى مَريض حَكَمَ الطُّبُّ بَكَثْرَةِ الْمَوْتِ بِهِ : كَسِلِّ ، وَقَوْلَنْجٍ ، وَحُمَّى قَوِيَّةٍ ، وَحَامِلِ سِتَّةٍ ، وَتَحْبُوسِ لِقَتْلِ أَوْ لِقَطْعِ ، إِنْ خِيفَ الْمَوْتُ ، وَحَاضِرٍ صَفَّ الْقِتَالِ ، لَا كَجَرَبِ مَ وَمُلَجَّجِ بِبَحْر ، وَلَوْ حَصَلَ الْهَوْلُ فِي غَيْرٍ مُؤْنَتِهِ وَتَدَاوِيهِ وَمُعَاوَضَةً مَالِيَّةً ، وَوُ قِفَ تَبَرُّعُهُ ، إِلاَّ لِمَالِ مَأْمُونِ ، وَهُوَ الْمَقَارُ ، فَإِنْ

<sup>(</sup>١) فاعل ﴿ يُحْكُمُ ﴾

مَاتَ فَمَنَ الثَّلُثِ. وَإِلَّا مَضَى .وَ عَلَى الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهِا وَ لَوْ عَبْدًا فِي اَبَرُّع ِ زَادَ عَلَى ثُلُهُماً . وَإِنْ بِكَفَالَةً وَ فِي إِنْ اَضِها : قَوْلاَن وَهُوَ جَائِزٌ حَتَى يُرَدُّ فَمَضَى . إِنْ لَمْ يُعْلَمْ حَتَّى تَأْيَّمَتْ . أَوْ مَاتَ أَحَدُهُما ؛ كَعَنْق الْعَبْدِ . وَوَفَاءِ الدَّيْنِ وَلَهُ رَدُ الْجُمِيعِ . إِنْ تَبَرَّعَتْ بِزَائِدٍ . وَوَفَاءِ الدَّيْنِ وَلَهُ رَدُ الْجُمِيعِ . إِنْ تَبَرَّعَتْ بِزَائِدٍ . وَلَا اللَّهُ فَي مَنْدَ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللَّهُ الللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُ اللْمُؤْمِ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ ال

باب: الصُّلْحُ عَلَى غَيْرِا لُمُدَّعَى (١) يَهْمْ أَوْ إِجَارَةٌ .وَعَلَى بَرْضِهِ : هَبَةٌ ۖ وَ جَازَ عَنْ دَيْنَ بَمَا يُبَاعُ بِهِ. وَ عَنْ ذَهَبِ بِوَرَقِ ۚ وَعَـكُسْهِ ۚ إِنْ حَلاَّ. وَعُجِّلَ كَمَانَةِ دِينَارُو دِرْ هُمْ عَنْ مِائْتَيْهِماً ، وَ عَلَى الْأَفْتِدَاء مِنْ يَمينِ ، أو السُّكُوتِ أَوِ الْإِنْ لَكَارِ إِنْ جَازَ عَلَى دَءُورَى كُلِّ وَعَلَى ظَاهِرِ الْخُلِكُمْ ، وَلاَ يَحِلُّ لِإِظَّا لِمْ فَاوْ أَقَرَّ بَمْدَهُ أَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ كَمْ يَمْلُهُمَا أَوْ أَشْهَدُو أَعْلَىٰ أَنَّهُ يَقُومُ بِهَاأُو ْوَجَدُو َثَيْقَتُهُ بَمْدَهُ فَلَهُ نَقْضُهُ : كَمَنْ لَمْ يُعْلِنْ أُو يُقْرِ يُسِرًّا فَقَطْ عَلَى الْأَحْسَنِ فِيهِماً. لَا إِنْ عَلِمَ بِينَنْتِهِ وَلَمْ أَشْهِدْ،أُو أَدَّمَى ضَيَاعِ الصَّكَ، فَقَيِلَ لَهُ:حَقُّكَ ثَابِتْ بِهِ فَائْتِ بِهِ ،فَصَالَحَ ثُمَّ وَجَدَهُ . وَءَىْ إِرْثِ زَوْجَةٍ مِنْ عَرْضَ وَوَرِقٍ وَذَهَبٍ بِذَهَبِمِنَ التَّرَكَةِ قَدْرَ مَوْرِثِهَا (٢)مِنْهُ قَاقَلَّ أَوْ أَكُنْرَ. إِنْ قَلَّتِ الدَّرَاهِمُ لَأَمِنْ غَيْرِ هَامُطْلَقًا إِلاَّ بِمَرْ صِ إِنْ عَرَفَ بَجِينَهَا وَ حَضَرً ، وَأَقَرُّ الْلَدِينُ وَخَضَرَ ، وَعَنْ دُرًا هِمَ وَعَرْضَ ثُرِكاً بِذُهَبٍ: كَبَيْع وَ مَرْفٍ ، وَإِنْ كَأَن فِيها دَيْنٌ ۚ فَكَبَيْمِهِ ، وَعَنِ الْعَمْدِ عَاقَلٌ وَكَثُرَ

<sup>(</sup>۱) أي قدر ميراتها (۲) أي به

لا غَرَر كَرِطْلِ مِنْ شَاهُ ؛ وَالَّذِي دَيْنِ : مَنْعُهُ مِنْهُ ، وَإِنْ رُدَّ مَهُوَّمْ بِعَيْبٍ ، أَوْ أَصْتُحِقٌّ ؛ رُحِمْ بِقِيمَتِهِ كَيْكَاحٍ ؛ وَخُلْعٍ ، وَإِنْ قَتَلَجَمَاعَةٌ ، أَوْ قَطَعُوا جَازَ صُلْحَ كُلِّ ؛ وَالْعَفُو عَنْهُ . وَإِنْ صَالَحَ مَقْطُوعٌ ، ثُمَّ نُرِيَ فَمَاتَ : فَلِلْوَلِيِّ لَا لَهُ رَدُّهُ ، وَالْقَتْلُ بِقَسَامَةٍ : كَأَذْذِهِمُ الدِّيةَ فِي الْخُطَإِ ، وَإِنْ وَجَبَ لِمريضٍ عَلَى رَجُلِ جَرْحٌ عَمْدًا فَصَالَحَ فِي مَرَضِهِ بِأَرْشِهِ أَوْ غَيْرِهِ ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ : جَازَ وَبَازِمَ . وَهَلْ مُطْلَقًا ، أَوْ إِنْ صَالَحَ عَلَيْهِ ، لاَ مَا يَوُولُ إِلَيْهِ ؟ تَأْوِيلَانِ. وَإِنْ صَالَحَ أَحَدُ وَ لِكَيْنِ ؛ فَلِلْآخَرِ الدُّخُولُ مَعَهُ ، وَسَقَطَ الفَتْلُ كَدَّعْوَاكَ صُلْحَهُ ۖ فَأَنْكُرَ ، وَإِنْ صَالَحَ مِقِرَّ بِخَطَا إِيمَالِهِ : لَزِمَهُ ، وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ مَا دَفَعَ ؟ تَأْوِيلاَنِ ؛ لاَ إِنْ ثَبَتَ . وَجَهِلَ لُزُومَهُ ، وَحَلَفَ ، وَرُدَّ ، إِنْ طُلِبَ بِهِ مُطْلَقًا ، أَوْ طَلَبَهُ وَوُجِدَ ، وَإِنْ صَالَحَ أَحَدُ وَلَدَيْنِ وَارِ ثَيْنِ ؛ وَإِنْ عَنْ إِنْكَأَرِ ؛ فَلِصَاحِبِهِ الدُّخُولُ : كَعَقِّ لَهُمَا فِي كِتَابٍ ، أَوْ مُطْلَق ؛ إِلاًّ الطُّمَامَ أَفَيِهِ مَرَدُّدٌ ؛ إِلَّا أَنْ يَشْخَصَ ، وَيُعُذِّرَ إِلَيْهِ فِي انْخُرُوجِ أَو الْوَكَالَةِ فَيَمْتَنِعُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُ الْمُقْتَضِى ، أَوْ يَكُونَ بِكِتَا بَيْن ، وَفِيما لَيْسَ لَهُمَا ، وَكُتِبَ فِي كِتَابِ : قَوْلَانِ ، وَلاَ رُجُوعَ ؛ إِن أُخْتَارَ مَا عَلَى الْغَرِيمِ وَ إِنْ هَلَكَ ، وَإِنْ صَالَحَ عَلَى عَشَرَةٍ مِنْ خَسِينِهِ ؛ فَللَّآخَرِ إِسْلاَمُهَا ، أَوْأَخْذُ تَخْسَةٍ مِنْ مُشَرِيكِهِ ، وَيَرْ جِمْ بَخْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ ، وَبِأَخُذُ ٱلآخَرُ خَسَةً ، وَإِنْ صَالَّحَ بِمُؤَخِّرٍ عَنْ مُشْتَهُ إِلِكَ : لَمْ يَجُزُ إِلاَّ بِدَرَاهِمَ ؛ كَفِيْمَتِهِ فَأَقَلَّ ، أَوْ ذَهَبَ كَذُلِكَ ، وَهُوَ مَّا يُبَاعُ بِهِ : كَمَبْدِ آبِقِ ؛ وَإِنْ صَالَحَ بِشِقْصٍ عَنْ مُوَضَّعَتَىْ

عَمْدٍ وَخَطَاإٍ ؛ فَالدُّنُهُمَةُ بِنِصْفِ قِيمَةِ الشَّقْصِ وَ بِدِيَةِ الْمُوَضِحَةِ ، وَهَلْ كَذَلاِكَ إِنْ أُخْتَلَفَ الْجُرْبُ ؟ تَأْوِيلان

باب: شَرْطُ ٱلحُوالَةِ : رِضَا الْمُحِيلِ وَالْمُحَالِ فَقَطْ ، وَثُبُوتُ وَبَنْ لَا رَمْ الْمُحَالِ فَقَطْ ، وَثُبُوتُ وَمَلْ الْمَرْاءَةَ : صَحَ ، وَهَلْ إِلاَّ أَنْ يُفَلِّسَ أَوْ يَمُوتَ ؟ فَإِنْ أَعْلَمُهُ بِعِدَمِهِ وَشَرَطَ الْبَرَاءَةَ : صَحَ ، وَهَلْ إِلاَّ أَنْ يُفَلِّسَ أَوْ يَمُوتَ ؟ تَأْوِيلانِ . وَصِيْعَتُهَا ، وَحُلُولُ الْمُحَالِ بِهِ وَإِنْ كِتَابَةً ، لاَ عَلَيْهِ ، وَتَسَاوِي تَأْوِيلانِ . وَصِيْعَتُهَا ، وَحُلُولُ الْمُحَالِ بِهِ وَإِنْ كِتَابَةً ، لاَ عَلَيْهِ ، وَتَسَاوِي اللهَّيْنِ وَدْرًا وَصِفَةً ، وَفِي تَحَوَّلِهِ عَلَى الْلاَدْنَى : تَرَدَّذُهُ ، وَأَن لاَ يَسَكُونَ طَعَامًا مِنْ بَيْعٍ : لاَ كَشْفُهُ عَنْ ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ ، وَيَتَحَوَّلُ حَقُّ الْمُحَالِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ ، وَيَتَحَوِّلُ حَقُ الْمُحَالِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَفْلَسَ أَوْ جَحَدَ ، إِلاَّ أَنْ يَعْلَمُ الْمُحِيلُ بِإِفْلاَسِهِ فَقَطْ ، وَحَلَفَ عَلَى مُشْتَر بِالثَّمَّ وَالْمُونُ اللهُ عَلَى مُشْتَر بِالثَّمِنِ ، ثُمَّ رَدُّ بِعِيفٍ عَلَى مُشْتَر بِالنَّمُونَ ، ثُمُ رَدُّ بِعِيفِ عَلَى مُشْتَر بِالنَّمُنَ ، ثُمُ رَدُّ بِعِيفِ عَلَى مُشْتَر بِالنَّمُنَ ، أَنْ اللهُ عَلَى مُشْتَر بِالنَّمُنِ ، ثُمُ رَدُّ بِعِيفِ عَلَى مُشَاتِهِ عَلَى مُشْتَر بِالنَّمُ وَ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى مُشْتَر بِاللَّهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمُ وَلَاهُ وَالْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

باب : الضَّانُ شَغْلُ ذِمَّةِ أُخْرَى بِالْحُقِّ ، وَصَحَّ مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ : كَمُكَاتَب، وَمَأْذُونٍ أَذِنَ سَيِّدُهُا ، وَرَوْجَةٍ ، وَمَرِيضٍ بِثُلُثٍ ، وَأَتْبِعَ ذَو الرَّقِّ بِهِ إِنْ عَتَقَ ، وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ جَبْرُهُ عَلَيْهِ ، وَعَنِ الْمَيَّتِ الْمُهُلِسِ ، ذَو الرَّقِ بِهِ إِنْ عَتَق ، وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ جَبْرُهُ عَلَيْهِ ، وَعَنِ الْمَيَّتِ الْمُهُلِسِ ، وَالشَّامِنِ ، وَالْمُوعِقِ عَلَيْهِ عَلَا ؛ إِنْ كَانَ عَمَّا يُعَجَّلُ ، وَعَكَشُهُ إِنْ أَيْسَرَ وَالشَّامِنِ ، وَالْمُوعِ فَلَا ؛ إِنْ كَانَ عَمَّا يُعَجَّلُ ، وَعَكَشُهُ إِنْ أَيْسَرَ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ وَمِ المُومِرِ أَوْ بِالْمُومِرِ أَوْ بِالْمُهُ مِرِ ، لاَ الْجُمِيعِ بِدَيْنِ فَرَيْمَ فِيهَا الْمُعْمِ بِدَيْنِ لَا رَبِي اللّهُ وَمِ اللّهُ وَوَالِينَ فُلَانًا ، وَلَذِمَ فِيهَا ثَبَتَ لَا مُعَامِلًا بِهِ ؟ تَأْوِيلانِ . وَلَهُ ٱلرُّجُوعُ وَبُلَ الْمُعَلَمَلَةِ ، يَخِلاف وَهَلْ يُقَيِدُ عَلَى الْمُعَلَمَةِ ، يَخِلاف . وَهَا لَوْجُوعُ وَبُلَ الْمُعَلَمَةِ ، يَخِلاف . وَهَا لَوْجُوعُ وَبُلَ الْمُعْلَمَة قَلْ بَعْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ وَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلَمَة وَمَا الْمُعَلَمَة فَلَ بِهِ ؟ تَأُويلانِ . وَلَهُ ٱلرُّجُوعُ وَعَلَى الْمُعَلَمَة قَمْلُ اللْمُعْمَلِهُ وَمَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللْمُعْلَمَة فَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْلَمَة فَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّ

أَخْلِفْ وَأَنَا ضَامِنْ بِهِ ، إِنْ أَمْكَنَ ٱسْتَيْفَاؤُهُ مِنْ ضَامِنِهِ وَإِنْ جُهُلَ ، أَوْ مَنْ لَهُ ، وَ بَغَيْرِ إِذْنِهِ : كَأَدَانِهِ رِفْقًا لاَ عَنَتًا فَيُرَدُّ : كَثِيرَ انِهِ ، وَهَلْ إِنْ عَلمَ بَانِيهُ ۗ وَهُوَ ٱلْأَظْهَرُ ؟ تَأْوِيلانِ ؛ لاَ إِنْ ٱدُّعِي عَلَى غَايْبِ فَضَوِنَ ثُمَّ أَنْكُرَ ، أَوْ قَالَ لِلدَّع ِ عَلَى مُنْكِرِ : إِنْ لَمْ آتِكَ بِهِ لِفَدِّهِ فَأَنَا ضَامِنْ وَلَمْ يَأْتِ بِهِ ، إِنْ أَمْ يَثْبُتْ حَقَّهُ بِبَيِّنَةً ، وَهَلْ بِإِقْرَارِهِ ؟ تَأْوِيلان : كَقُول الْمُدَّعَى عَلَيْهِ : أُجُّلنِي الْيَوْمَ ، وَإِنْ لَمْ أُوَافِكَ غَدًا فَالَّذِي تَدَّعِيهِ عَلَى ۚ حَقُّ ، وَرَجَعَ بَمَـا أُدَّى وَلَوْ مُقَوَّمًا ، إِنْ ثَبَتَ ٱلدَّفْعُ . وَجَازَ صُلْحُهُ عَنْهُ بِمَا جَازَ لِلْغَرِيمِ عَلَى ٱلْأَصَحِّ ، وَرَجَعَ بِالْأَقَلِّ مِنْهُ أَوْ قِيمَتِهِ . وَإِنْ بَرِى ۚ ٱلْأَصْلُ : بَرِى ۗ ، لاَ عَكُسُهُ . وَعُجِّلَ بِمَوْتِ الضَّامِنِ، وَرَجَعَ وَارِثُهُ بَمْدَ أَجَلِهِ أَوِ الْغَرِيمَ إِنْ تَرَكَهُ . وَلاَ يُطَالَبُ ، إِنْ حَضَرَ الْغَرِيمُ مُوْسِرًا ، أَوْ لَمْ يَبْعُدْ إِثْبَاتُهُ عَلَيْهِ وَالْقُوْلُ لَهُ فِي مَلَاثِهِ ، وَأَفَادَ شَرْطُ أَخْذِ أَيِّهِما شَاءً وَتَقَدِيمِهِ ، أَوْ إِنْ مَاتَ كَشَرْطِ ذِي الْوَجْهِ ، أَوْ رَبِّ ٱلدَّيْنِ ؛ التَّصْدِيقَ فِي ٱلْإِحْضَارِ ، وَلَهُ طَلَّبُ المُسْتَحِقُّ بِتَخْلِيصِهِ عِنْدً أُجَلِهِ ؛ لاَ بِتَسْلِمِ الْمَالِ إِلَيْهِ ، وَضَمِنَهُ إِنْ أَفْتَضَاهُ لاَ أَرْسِلَ بِهِ ، وَلَوْمَهُ تَأْخِيرُ رَبِّهِ ؛ الْمُعْسِرَ ، أَوِ الْمُوسِرَ ؛ إِنْ سَكَتَ أَوْلَمْ يَعْلَمْ ، إِنْ حَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يُؤَخِّرُهُ مُشْقِطًا ، وَإِنْ أَنْكُرَ ؛ حَلَفَأَنَّهُ كُمْ يُشْقِطْ وَلَزِمَهُ ، وَ تَأَخَّرَ غَرِيمُهُ بِتَأْخِيرِهِ ، إِلاَّ أَنْ يَخْلِفَ ، وَ بَطَلَ ؛ إِنْ فَسَدَمُتَحَمَّلُ بِهِ ، أَوْ فَسَدَتْ : كَبِجُعْلِ مِنْ غَيْرِ رَبِّهِ لِلَّذِينِهِ ، وَ إِنْ ضَانَ مَضْمُونِهِ ، إِلاَّ فِي أَشْتِرَاءِ ثَنَىٰء بَيْنَهُمْ مَا ، أَوْ بَيْعِهِ ، كَةَرْضِهِما كَلَى ٱلْأَصَحِّ ، وَ إِنْ تَعَدَّدُ حَلَّهُ

أُتبِعَ كُلُّ بِحِصَّتِهِ } إِلاَّ أَنْ يَشْتَرَطَ حَمَالَةَ بَمْضِهِمْ عَنْ بَمْض: كَتَرَتُّهُمْ ، وَرَجَعَ الْمُؤَدِّى بِغَيْرِ الْمُؤدَّى عَنْ نَفْسِهِ بِكُلِّ مَا عَلَى الْمُلْـقِي ، ثُمَّ سَاوَاهُ ، ُ فَإِنِ أُشْتَرَى سِتَّةَ (١) بِسِمِّ نِهِ بِالْحُمَالَةِ فَلَقِيَّ أَحَدَهُمْ: أَخَذَ مِنْهُ الجُمِيعَ ، ثُمّ إِنْ لَقِيَ أَحَدُهُمْ : أَخَذَهُ مِمَائَةٍ ، ثُمَّ مِمَا تَمَيْنِ ، فَإِنْ لَقِي َ أَحَدُهُمَا ثَالِمَا : أَخَذَهُ بِخَمْسِينَ وَبِخَمْسَةٍ وَسَبْهِينَ : فَإِنْ لَقِيَ الثَّالِثُ رَابِعًا : أَخَذَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ وَ بِمِثْنَامِاً ، ثُمَّ اِلْأَنْنَىٰ عَشَرَ وَ نِصْفٍ ، وَبِسِتَةٍ وَرُبُعٍ ، وَهَلُ لاَ يَرْجِعُ بِمَا يَخُصُّهُ ۚ أَيْضًا إِذَا كَانَ الْحُقُّ عَلَى غَيْرِهِمْ أَوْلاً وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ ؟ تَأْوِيلاَنِ . وَصَحَّ بِٱلْوَحْهِ، وَ لِلزَّوْجِ : رَدُّهُ مِنْ زَوْجَتِهِ ، وَ بَرِيٌّ بِنَسْلِيمِهِ لَهُ ، وَإِنْ رِبسِجْنِ ، أَوْ بِنَسْلِيمِهِ نَفْسَهُ ؛ إِنْ أَمَرَهُ بِهِ ؛ إِنْ حَلَّ الْحَقُّ ، وَ بِغَيْرِ تَحْلِسِ الْخُكُمْ ؛ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ ، وَبِغَيْرِ بَلَدِهِ ؛ إِنْ كَانَ بِهِ حَاكِمْ وَلَوْ عَدِيمًا ، وَإِلاًّ أُغْرِمَ بَعْدً خَفِيفِ تَلَوُّمٍ ؛ إِنْ قَرُبَتْ غَيْبَةُ غَرِيمِهِ : كَالْيَوْمِ وَلاَ يَسْقُطُ الْغُرْمُ ِ إِحْضَارِهِ ، إِنْ حُكِمَ بِهِ ، لاَ إِنْ أَثْبَتَ عُدْمَهُ ، أَوْ مَوْنَهُ فِي غَيْبَتِهِ وَلَوْ بِغَيْرِ بَلَدِهِ ، وَرَجَعَ بِهِ ، وَ بِالطَّلْبِ ، وَإِنْ فِي قِصَاصٍ كَأَنَا حَمِيلٌ بطَلَبُهِ ، أُوِ ٱشْتَرَطَ نَفْيَ الْمَالِ، أَوْ قَالَ لاَ أَضْمَنُ إِلاَّ وَجْهَهُ، وَطَلَبَهُ مِمَا يَقْوَى عَلَيْهِ ، وَحَلَفَ مَا قَصَّرَ ، وَغَرِمَ إِنْ فَرَّطَ أَوْ هَرَّ بَهُ ، وَعُوقِبَ ؛ وَمُحِلٍّ فِي مُطْلَقِ : أَنا حَمِيلٌ ، وَزَعِيمٌ ، وَأَذِينٌ ، وَقَبِيلٌ ، وَعِنْدِي وَإِلَىَّ وَشِبْهِو عَلَى الْمَالِ عَلَى الْأَرْجَحِ وَالأَظْهَرِ ؛ لاَ إِنِ ٱخْتَلَفاً ؛ وَلَمْ يَجِبْ وَكِيلْ

<sup>(</sup>۱)فاعل اشتری . أی سنة نفر .

لِلْخُصُومَةِ ، وَلاَ كَفِيلٌ بالْوَجْهِ بِالدَّعْوَى ، إِلاَّ بِشَاهِدٍ ، وَ إِن ِ أَدَّعَى بَيِّنَةً بِكَالسُوق أَوْقَفَهُ الْقَاضِي عِنْدَهُ .

باب: الشُّرِكَةُ: إِذْنَ فِي التَّصَرُّفِ آلِهُمَا مَعَ أَنْفُسِهِمَا ، وَإِنَّمَا تَصِحُّ مِنْ أَهْلِ التَّوْكِيلِ وَالتَّوَكُّلِ ، وَلَرْمَتْ بِمَا يَدُلُّ عُرْفًا : كَأَشْتَرَكَمْنَا بِذَهَبَيْنِ أَوْ وَرِقَيْنِ ٱتَّـٰفَقَ صَرْفُهُما ، وَيَهِما مِنْهُما ، وَبِعَيْنِ : وَبِعَرْضَ ، وَبِعَرْضَيْنِ مَطْلَقًا ، وَكُلُّ بِالْقِيمَةِ بَوْمَ أَحْضِرَ ، لاَ فَاتَ ، إِنْ صَحَّتْ ، إِنْ خَلَطَا وَلَوْ حُكُمَّا وَإِلاَّ فَالتَّالِفُ مِنْ رَبِّهِ ، وَمَا ٱبْدَيِيعَ بِغَيْرِهِ فَبَيْنَهُمَّا ، وَعَلَى الْمُتَّلَفِ نِصْفُ الثَّمَنِ ، وَهَلْ إِلاَّ أَنْ يَمْلُمَ بِالتَّلَفِ فَلَهُ وَعَلَيْهِ ؟ أَوْ مُطْلَقًا إِلاًّ أَنْ يَدَّعِي ٱلْأَخْذَ لَهُ ؟ تَرَدُّدْ. وَلَوْ غَابَ نَقْدُ أَحَدِهِا إِنْ لَمْ يَبْعُدُ وَلَمْ يُتَّجَرْ لِحُضُورِهِ ؟ لَا بِذَهَبٍ وَبُورَق ، وَ بِطَمَامَيْن ، وَلَو أَنْفَقاً ، ثُمَّ إِنْ أَطْلُقاَ النَّصَرُّفَ وَ إِنْ بنَوْعٍ ، فَمُفَاوَضَة . وَلاَ يُفْسِدُهَا : أَنْفِرَادُ أَحَدِهِما بِشَيْء ، وَلَهُ أَنْ بَتَبَرَّعَ ، إِنْ ٱسْتَأْنَفَ بِهِ أَوْ خَفَّ ، كَإِعَارَةِ آلَةً ، وَدَفْمِ كِسْرَةٍ ، وَيُبْضِعَ ، وَيُقَارِضَ وَيُوْدِعَ لِمُذْرِ ، وَ إِلاَّ ضَمِنَ ، وَ إِشَارِكَ فِي مُعَيِّنِ ، وَيُقيلَ ، وَيُولِّى ، وَ يَقْبُلَ الْمَعْيِبَ وَ إِنْ أَبَى ٱلْآخَرُ ؛ وَيُقْرِ ّ بِدَيْنِ لِمَنْ لاَ يُتُهَّمُ عَلَيْهِ ؛ وَيَكِيبُعَ بالدَّيْنِ ، لاَ الشِّرَاءِ بِهِ ، كَكِيتَابَةٍ . وَعِتْقَ عَلَى مَالَ ، أَوَ إِذْنُ لِمَدَّ فِي تَجَارَةٍ أَوْ مُفَاوَضَـةٍ . وَأُسْتَبَدَّ آخِذُ قِرَاضٍ ، وَمُسْتَعِيرُ دَابَّةً بِلاَ إِذْنِ ، وَ إِنْ لِلشَّرِكَةِ ، وَمُتَّجِرٌ بُوَدِيعَةٍ بِالرِّبْحِ وَأُنْأُسْرِ ، إِلاَّ أَنْ يَعْلَمُ شَرِيكُهُ بِتَعَدُّيهِ فِي الْوَدِيعَة ، وَكُلُّ وَكِيلٌ ، فَيُرَدُّ عَلَى خَاضِرِ أَمْ يَتَوَلَّ ؛ كَأَلْفَائِبِ إِنْ

بَعُدَتْ غَيْبَنُهُ ، وَ إِلاَّ انْتُظُرَ ، وَأَلرَّ بْحُ وَأَنْذُ مْرُ بِقَدْرِ الْمَالِيْنِ ؛ وَتَفْسُدُ بِشَرْطِ التَّفَاوُتِ ؛ وَلِـكُلِّ أَجْرُ عَمَلِهِ لِلْآخَرِ . وَلَهُ التَّبَرُّعُ ؛ وَالسَّلَفُ ، وَالْهِبَةُ بَعْدَ الْعَقْدِ ، وَالْقَوْلُ لِلْدَّعِي التَّالَفِ وَٱلْخُسْرِ ، وَلِآخِذِ لَآثِقِ لَهُ ، وَ لِلْدّعِي النَّصْفِ ، وَ حُمِلَ عَلَيْهِ فِي تَنَازُعِهِما ؛ وَ لِلْاشْتِرَاكِ فِيماً بِيَدِأَ خَدِهِماً. إِلاَّ لِبَيِّنَةٍ عَلَى : كَاإِرْثِهِ ، وَ إِنْ قَالَتْ لاَ نَعْلَمُ نَقَدُّمَهُ لَهَا إِنْ شُهِدَ بالْهُ فَاوَضَةِ ، وَلَوْ لَمْ يُشْهَدُ بِالْإِفْرَارِ بِهَا عَلَىٱلْأُصَحِّ . وَلِلْقِيمِ بَيِّنَةٍ بِأَخْذِ مِائَةٍ أُنَّهَابَاقِيةٌ ، إِنْأَشْهَدَ بِهَا عِنْدَ ٱلْأَخْذِ ، أَوْ قَصُرَتِ الْمُدَّةُ : كَدَفْعِ صَدَاقَ عَنْهُ فِي أَنَّهُ مِنِ الْمُفَاوَضَةِ إِلاَّ أَنْ يَطُولَ كَسَنَةٍ ، وَ إِلاَّ بِبَيِّنَةَ عَلَى : كَاإِرْثِهِ ، وَ إِنْ قَالَتْ : لاَ نَعْلَمُ ، وَ إِنْ أَقَرَ ۗ وَاحِدْ بَعْدَ تَفَرُقُقٍ أَوْ مَوْتٍ : فَهُوَ شَاهِدْ فِي غَيْرِ نَصِيبِهِ ، وَٱلْغِيَتْ نَفَقَتُهُمَا وَكَسُوتُهُمَا ، وَ إِنْ بِبَلَدَيْنِ مُخْتَلِغَى السِّمْرِ : كَمِيالِهِمَا ، إِنْ تَقَارَبَا ، وَ إِلاَّ حَسَبَا كَانْفِرَ ادِ أَحَدِهِمَا بِهِ ، وَ إِن ٱشْتَرَى جَارِيَةً لِنَفْسِهِ ، فَلِلْآخَرِ رَدُّهَا ، إِلاًّ لِلْوَطْءِ بِإِذْنِهِ ، وَ إِنْ وَطِيءَ جَارِيَةً لِلشَّرِكَةِ ،إِذْنِهِ ، أَوْ بَغَيْرِ إِذْنِهِ وَحَمَلَتْ قُوِّمَتْ ، وَ إِلاَّ فَالِلَّآخَرِ إِبْقَاؤُهَا ، أَوْ مُقَاوَاتُهَا ، وَ إِن أَشْتَرَطَا نَفَى ٱلِأَسْتِبْدَادِ فَمِنَانُ ۚ . وَجَازَ لِذِي طَيْرُ وَذِي طَيْرَةٍ : أَنْ يَتَّفَّهَا عَلَى الشَّرَكَةِ فِي الْفِرَاخِي، وَأُشْتَر لِي وَلَكَ ؛ فَوَكَالَة ` . وَجَازَ : وَأُنْقُدُ عَنِّي ، إِنْ لَمْ يَقُلْ وَأَبِيعُهَا لَكَ ، وَلَيْسَ لَهُ حَبْسُهَا ؛ إِلاَّ أَنْ يَقُولَ : وَأَحْبِسْهَا ، فَكَالرَّهْنِ ، وَ إِنْ أَسْلَفَ غَيْرَ الْمُشْتَرِى جَازَ ؛ إِلاَّ لِكَبَصِيرَةِ الْمَشْتَرِي ، وَأَجْبِرَ عَلَيْهَا ، إِنِ ٱشْتَرَى شَيْئًا بِسُوقِهِ، لاَ لِكَسَفَرٍ وَقِنْيَةٍ ، وَغَيْرُهُ حَاضِرٌ لَمْ يَتَكَلَّمْ مِنْ تَجُارِهِ ، وَهَلْ وَفِي

ٱلزُّقَاقِ لاَ كَبَيْتِهِ ؟ قَوْلاَنِ . وَجَازَتْ بِالْعَمَلِ ؛ إِنِ اتَّحَدَ ، أَوْ تَلاَزَمَ ، وَتَسَاوَياً فِيهِ ، أَوْ تَقَارَباً ، وَحَصَلَ التَّعَاوُنُ ؛ وَإِنْ بِمَكَا نَيْنِ ، وَفِي جَوازِ إِخْرَاجِ كُلِّ آلَةٍ وَأُسْتِنْجَارِهِ مِنَ ٱلآخَرِ ، أَوْ لاَ بُدَّ مِنْ مِلْكَ أَوْ كِرَاءٍ ؟ نَأْوِيلاَنِ : كَطَبِيبَيْنِ أَشْتَرَكَا فِي الدَّوَاءِ ، وَصَائِدَيْنِ فِي الْبَازَيْنِ . وَهَلْ وَإِنْ أَفْتَرَقًا ؟ رُويَتُ(١) عَلَيْهِما ، وَحَافِرَ بْنِ بِكُرِكَازِ ، وَمَعْدَنِ ، وَلَمْ يَسْتَحِقُّ وَارِثُهُ بَقِيلَتُهُ ، وَأَقْطَعَهُ الْإِمَامُ ، وَقُيِّدً بِمَا لَمْ يَبْدُ وَازَمَهُ مَا يَقْبَلُهُ صَاحِبُهُ وَضَمَانُهُ وَإِنْ تَفَاصَلًا ، وَأَلْفِي مَرَضُ كَيَوْمَيْنِ وَغَيْبَتُهُمَا ، لاَ إِنْ كَثْرَ ، وَفَسَدَتْ باشْتِرَاطِهِ كَكَثيرِ الآلَةِ ، وَهَلْ يُلْغَى الْيَوْمَانِ كَا لَصَّحِيحَةِ تَرَدُّدْ، وَبِاشْتِرَا كِهِمَا بِالدِّمْمِ أَنْ يَشْتَرِياً بِلاَ مَالٍ، وَهُوَ بَيْنَهُمَا ، وَكَبَيْعِ وَجِيهِ مَالَ خَامِلٍ بِجُزْء مِنْ رِبحِهِ ، وَكَذِي رَحِّي وَذِي بَيْتٍ ، وَذِي دَابَّةٍ لِيَعْمَلُوا ؛ إِنْ لَمْ يَتَسَاوَ الْكِرَاءِ وَتَسَاوَوْا فِي الْفَلَّةِ ، وَتَرَادُوا ٱلْأَكْرِيَةَ ، وَإِن ٱشْتُرَطَ عَمَلُ رَبِ الدابَّة : فَالْفَلَّةُ لَهُ ، وَعَلَيْهِ كِرَاؤُهُمَا ، وَقُضَى عَلَى شَرِيكِ فِيماً لاَ يَنْقَسِمُ أَنْ يُعَمِّرَ أَوْ يَبِيعَ : كَذِي سُفُلٍ ؛ إِنْ وَهِي وَعَلَيْهِ التَّعْلِيقُ وَالسَّقْفُ ، وَكَنْسُ مِنْ عَاضَ ، لاَ سُلِّمْ ، وَبعَدَم ِ زِيادَةِ الْمُلُوِّ ، إِلاَّ الْخَفِيفَ وَ بِالسَّقْفِ لِلْأَسْفَلِ ، وَبِالدَّابَّةِ لِلرَّاكِبِ، لَا مُتَمَلِّقِ بِلِجَامٍ ، وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمْ رَحًى إِذْ أَبِياً ، فَالْفَلَّةُ لَهُمْ ، وَيَسْتَوْفِي مِنْهَا : مَا أَنْفَقَ ، وَبِالْإِذْنِ فِي دُخُولِ جَارِهِ لِإِصْلاَحِ جِدَارٍ وَتَحْوِهِ ، وَبِقِسْمَتِهِ ، إِنْ طُلبَتْ لاَ يَطُولِهِ

<sup>(</sup>١) أى الدونة .

عَرْضًا ، وَ بِإِعَادَةِ السَّاتِرِ لِغَيْرِهِ ؛ إِنْ هَدَمَهُ ضَرَرًا ؛ لاَ لِإِصْلاَحٍ أَوْ هَدْمٍ ، وَ بِهَدْم ِ بِنَاء بِطَرِيقٍ ، وَلَوْ لَمْ يَضُرَّ ، وَ بِجُلُوسِ بَاعَةٍ بِأَفْنِيةِ ٱلدُّورِ لِلْبَيْعِ إِنْ خَفٌّ ، وَللسَّامِقِ : كَمَسْجِدٍ ، وَ بِسَدِّ كُوَّةٍ فَيْجَتْ أُريدَ سَدٌّ خَلْفَهَا ، وَ بَمَنْعِ دُخَانٍ : كَحَمَّامٍ ، وَرَامِحَةِ : كَدِبَاغٍ ، وَأَنْدَرِ ١١) فِبَلَ بَيْتٍ ، وَمُضِرَّ بِجِدَارٍ ، وَٱصْطَبْلِ، أَوْ حَانُوتٍ قِبَالَةَ بَابٍ، وَ بِقَطْعٍ مَا أَضَرَّ مِنْ شَجَرَةٍ بِجِدَارٍ ، إِنْ تَجَدَّدَتْ ، وَ إِلاَّ فَقَوْ لاَن ، لاَ مَانع ِ: ضَوْء ، وَ شُمْسٍ ، وَرِيحٍ ِ ؛ إِلاَّ لِأُنْدَرِ وَعُلُوَّ بِنَاءً وَصَوْتٍ كَكَمَدُ ، وَبَابٍ بِسَكَّةً إِنَافِذَةٍ ، وَرَوَشَنِ (٢) وَسَابَاطٍ (٣) لِمَنْ لَهُ الْجَانِبَانِ ، بِسِكَّةٍ نَفَذَتْ ، وَ إِلاَّ ، فَكَالْمِكِ لِجَمِيمِمْ ، إِلاَّ بَاباً ﴾ إِنْ نُكِبِّ ، وَصُمُودَ نَحْلَةٍ ، وَأَنْذَرَ ،طَلُوءِ . وَنُدِبَ : إِعَارَةُ جِدَارِهِ لِغَرْزِ خَشَبَةٍ ، وَ إِرْفَاقُ بِمَاء ، وَفَتْحُ بَابٍ . وَلَهُ أَنْ يَرْ جِعَ ، وَفِيهَا (١) : إِنْ دَفَعَ مَا أَنْفَقَ أَوْ قِيمَتَهُ . وَفِي مُوَافَقَتِهِ وَمُخَالَفَتِهِ : تَرَّدُّدْ .

فصل : لِكُلِّ ، فَسْخُ الْمُزَارَعَةِ ، إِنْ لَمْ يُبْذَرْ ، وَصَحَّتْ ؛ إِنْ سَلَمَا مِنْ كُرِّاءِ اللَّأْرُضِ بِمَمْنُوعٍ ، وَقَابَلَهَا مُسَاوٍ ، وَتَسَاوَ يَا ، إِلاَّ لِتَبَرُّعٍ مَعْدَ الْمَقْدِ ، وَخَلْطُ بَذْرٍ إِنْ كَانَ ، وَلَوْ بِإِخْرَاجِهِماً ؛ فَإِنْ لَمُ يَنْبُتْ بَدْرُ أَحَدُهِماً وَعُلِمْ : لَمْ يَنْبُتْ ، وَلَوْ بِإِخْرَاجِهِماً ؛ فَإِنْ لَمُ يَنْبُتْ بَدْرُ أَحَدُهِماً وَعُلِمْ نَصْفِ النَّابِتِ ، وَ إِلاَّ أَحَدُهِما وَعُلِمْ النَّابِتِ ، وَ إِلاَّ اللَّهِ مَا وَاللَّهُ اللَّهِ مَا وَعُلَمْ وَمُثْلُ نِصْفِ النَّابِتِ ، وَ إِلاَّ

<sup>(</sup>١) بفتح الهمزة والدال وسكون النون . أى موضع لدرس الزوع وتذريته .

<sup>(</sup>٢) جناح في أعلى الحائط لتوسعة الدار .

<sup>(</sup>٣) سقف على حائطين متقابلتين .

<sup>(</sup>٤) أى المدونة .

وَمُلَى كُلِّ : نِصْفُ بَذْرِ الآخَرِ ، وَالزَّرْعُ بَيْنَهُما ؛ كَأَنْ نَسَاوَ بَا فِي الجَمِيعِ ، أَوْ قَابَلَ بَذْرَ أَحَدِهِما ؛ عَلَ ، أَوْ أَرْضُهُ وَ بَذْرُهُ ، أَوْ بَعْضُهُ ؛ إِنْ لَمْ يَنْقُصْ مَا لِلِقَامِلِ عَنْ نِسْبَةِ بَذْرِهِ ، أَوْ لِأَحَدِهِما الجَمِيعُ ، إِلاَّ الْعَمَلَ ؛ إِنْ عَقَدَا مَا لِلقَامِلِ عَنْ نِسْبَةِ بَذْرِهِ ، أَوْ لِأَحَدِهِما الجَمِيعُ ، إِلاَّ الْعَمَلَ ؛ إِنْ عَقَدَا بِلَقَظِ الشَّرِكَةِ ، لاَ الْإِجَارَةِ ، أَوْ مُطْلَقًا ، كَاإِنْهَا وَ أَرْضٍ ، وَتَسَاوَبَا غَيْرَهَا بِلَقَظِ الشَّرِكَةِ ، لاَ الْإِجَارَةِ ، أَوْ مُطْلَقًا ، كَاإِنْهَا وَ أَرْضٍ ، وَتَسَاوَبَا غَيْرَهَ الْمُ إِلاَّ حَدِهِمَا أَرْضُ وَتَكَافَآ وَ مَكُلُّ الْمُعَامِلِ ، وَعَلَيْهِ الْأَجْرَةُ ، كَانَ لَهُ عَلَا مُنْ مُنْ وَتَرَادًا غَيْرَهُ ، وَإِلا فَلِلْمَامِلِ ، وَعَلَيْهِ الْأَجْرَةُ ، كَانَ لَهُ مَلَا مَا مُؤْرِهُ ، وَإِلا فَلِيما مِلْ ، وَعَلَيْهِ الْأَجْرَةُ ، كَانَ لَهُ مَلَا مَا مُؤْرَهُ ، وَإِلا فَلِيما مِلْ ، وَعَلَيْهِ الْأَجْرَةُ ، كَانَ لَهُ مَذَرْمَعَ عَلَى ، أَوْ أَرْضُ ، أَو كُلُّ لِكُلِي الْمُؤْرَةُ ، وَإِلا فَلَيْعَامِلِ ، وَعَلَيْهِ الْأَجْرَةُ مُ كَانَ لَهُ بَدُرْمَعَ عَلَى ، أَوْ أَرْضُ ، أَو كُلُ لِكُلُ اللهُ مُلَا إِنْ فَلَامَامِلُ ، وَعَلَيْهِ الْمُؤْرَةُ مُ كُلُ الْمُ مُنْ مُنْ الْمُومِ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ الْمَامِلِ ، وَعَلَيْهِ الْمُؤْمِرَةُ مُ كُلُ الْمَامِلِ ، وَعَلَيْهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْمَلِ ، وَالْمَامِلِ ، وَعَلَيْهِ الْمُولِ اللْمَامِلِ مَا مُؤْمِنُ مُلْقَامِلُ مَا مُؤْمَ الْمُؤْمِ الْمُومُ اللهُ عَلَيْهِ اللْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعُمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْ

باب: صِحَّةُ الْوَكَالَةِ فِي قَابِلِ النَّيَابَةِ مِنْ فَسْخٍ ، وَقَبْضِ حَقِّ وَعُقُوبَةٍ ، وَحَوَالَةِ ، وَإِبْرَاء وَ وَإِنْ جَهِلَهُ الثَّلاَثَةُ وَحَجَ ، وَوَاحِدِ فِي خَصُومَة ، وَإِنْ كَرِهَ خَصْمُهُ ، لا إِنْ قَاعَد خَصْمَهُ : كَثَلَاثُ ، إلاَّ لِعُذْرِ وَحَلَفَ فِي : كَشَفَر ، وَلَيْسَ لَهُ حِينَئِذِ : عَنْ لُهُ ، وَلاَ لَهُ عَنْ لُ نَفْسِهِ ، وَلاَ وَحَلَفَ فِي : كَنَفِرَ الْ ، إِنْ لَمْ يَفُوضَ لَهُ ، أَوْ يَجْعَلْ لَهُ وَلِخَصْمِهِ أَصْطِرَارُ ، إِلَيْ قَالَ وَإِنْ قَالَ أَوْرَارُ ، إِنْ لَمْ يَفُوضَ لَهُ ، أَوْ يَجْعَلْ لَهُ وَلِخَصْمِهِ أَصْطِرَارُ ، إلَيْهِ قَالَ وَإِنْ قَالَ أَوْرَارُ ، إِنْ لَمْ يَمُوضَى النَّظَرَ ، وَلَيْقَالَ وَإِنْ قَالَ أَوْرَارُ ، إلا عَلَى عَلَى يَمُوسَى النَّطَرَ ، إلا أَلْمَالُونَ ، وَإِنْكَاحَ بَكْرِهِ ، وَبَيْعَ دَارِ سُكْنَاهُ يَعْدُلُ عَرْفًا ، لاَ يُعَرِّدُ وَكَلَّتُكَ ، بَلْ حَتَّى يُمُوضَ فَيَمْضِى النَّطَرُ ، إلاَّ أَلْأَلْفَ ، وَإِنْكَاحَ بَكْرِهِ ، وَبَيْعَ دَارِ سُكْنَاهُ يَعْدُهُ ، أَو أَشْتِرَاء فَلهُ قَبْشُ الْمَبْعِمِ وَرَدُّ وَكَالَتُ النَّمْنِ وَقَبْضُهُ ، أَو أَشْتِرَاء فَلهُ قَبْضُ الْمَبِيمِ وَرَدُّ الْمُوالِ إِلاَّ لَمْ يَعَيِّنُهُ مُو كُلُهُ ، وَطُولِبَ بِمَنَوْمُثْمَنِ ، مَالَمْ يُصَرِّحْ بالْبَرَاءة الْمُعْ يَعْمَى الْمَعْمَةِ ، الْمَارْفِ ، مَالَمْ يُصَرِّحْ بالْبَرَاءة الْمُهُ يَعْمَدُ ، أَلَهُ لَلْهُ الْمُرْفِ ، مَالَمْ يُصَرِّحْ بالْبَرَاءة الْمُعْمِي ، إِنْ لَمْ يَعَيِّنُهُ مُو كُلُهُ ، وَطُولِبَ بِيْمَوْوَمُثْمَنِ ، مَالَمْ يُصَرِّحْ بالْبَرَاءة وَلَا يَعْرَفِي مُ الْمَعْيِبِ ، إِنْ لَمْ يَعَيِّنُهُ مُو كُلُهُ ، وَطُولِبَ بِيْمَورَاهُ مُنْهُ وَمُ مَالمَ يُصَرِّحُ بالْبَرَاءة وَلَا يَعْمَلُ وَمُولِمَ الْمَعْمِي ، مَالَمْ يُعَيِّدُهُ مُؤْمُ وَلُولِبَ الْمِنْ وَمُولِهِ الْمُؤْمِونَ وَمُولِمَ الْمَعْمِولِ وَالْمَالِمُ الْمُعْمِولِ وَالْمِولِ الْمَالِمُ الْمُعْلَى الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُعْمَلِهُ وَلَا الْمُؤْمِلُولُ وَالْمُولِولَ الْمَعْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولِ الْمُؤْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُ الْمُعْمَالِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِ وَالْهُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُولِ وَلَا الْمُعْمُولِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولِ وَلَهُ وَالْمُ الْمُؤْ

كَبَعَثَنِي فَلاَنْ لِتَبَيعَهُ، لا لِأَشْترى مِنْك، وَ بِالْعُهْدَ فِي مَالَمْ يَعْلَمْ ، وَتَعَيَّنَ فِي ا لْمُطْلَقَ، نَقْدُالبِلَدِو لاَ تَقْ بِهِ ، إِلاَّ أَنْ يُسَمِّى الثَّمَنَ ، فَتَرَدُّدْ، وَ ثَمَنُ الْمِثْل وَ إِلاَّ خُبِّرَ ، كَفُلُوسٍ ، إِلاَّ مَاشَأْنَهُ ذَلِكَ لِخِفْتِهِ ، كَصَرْفِ ذَهَبٍ بِفِضَّةٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الشَّأْنُ، وَكَهُ خَالَفَتهِ مُشْرًى عُيِّنَ ، أَوْسُوقًا، أَوْ زَمَانًا أَوْ بَيْعِهِ بِأَقَلَّ، أَوِ أَشْرَائِهِ بِأَكْثَرَكَثِيراً، إِلاَّ كَدِينَارَيْنِ فِي أَرْبَعِينَ وَ صُدِّقَ فِي دَفْمِهِما وَ إِنْ سَلَّمَ ، مَالَمْ يَظُلُ ، و حَيْثُ خَالَفَ فِي أَشْيَرَاءِ إِنْ مَهُ ، إِنْ لَمْ يَرْضَهُ مُوَكِّلُهُ مُكَدى عَيْبٍ إِلاَّ أَنْ يَقِلَّ، وَهُوَ فَرْصَةً ،أَوْ فِي بَيْعٍ ، فَيُخَيُّرُ مُو كَلُّهُ ، وَ لَوْ رِبُو يَّا عِبْلِهِ ، إِنْ لَمْ يَلْتَزِمِ الْوَكِيلُ الزَّائِدَ عَلَى الأحسَنِ لأَإِنْ زَادَ فِي يَعْ مِ أَوْ نَقَصَ فِي أَشْرَاءٍ ، أَو أَشْتَرِ مِهَا فَا شَيْرَى فِي اللَّمَّةِ وَ نَقَدَهَا وَ عَكُمُهُ مَأُوْشَاةً بِدِينَارِ فَا شُهَرَى بِهِ أَثْنَتَيْنِ لَمْ يُعْكِنْ إِفْرَادُهُمَا وَ إِلاَّ خُيرً فِي الثَّانِيَةِ، أَوْ أَخَذَفِي سَلَمِكَ حَمِيلًا، أَوْ رَهْناً. وَصَمِنهُ قَبْلَ عِلْمِكَ بهِ ، وَرَضَاكُ وَ فِي بِذَهَبِ بِدُراهِ ، وَعَكْسِهِ ، قُولاً نَ ، وَخَنِثَ بِفِيلْهِ فِي لا أَفْمَلُهُ إِلَّا بِنْيةَ ، وَمُنِعَ ذِمِّي فِي بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ تَقَاضٍ وَعَدُو عَلَى عَدُوِّهِ، والرِّضَا عُخَالَفَته فِي سَلم، إِنْ دَفَعَ لَهُ الثَّمَنَ، وَ بَيْعُهُ لِنَفْسَهُ وَعَجُورهِ بِخِلَافِ زُوْجَتِهِ وَرَقِيقِهِ . إِنْ لَمْ بَحَابِ . وَأَشْتُرَاؤُهُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ إِنْ عَلَمَ وَ لَمْ يُعِيِّنْهُ مُوَكِّلُهُ وَعَتَقَعَلَيْهِ ، وَ إِلَّا فَهَلَى آمِرٍ هِ ، وَ تَوْ كَيلُهُ إِلَّاأَنْ لاَ يَلْمِقَ بِهِ أَوْ يَكُنْثُرُ ، فَلاَ يَنْعَزَلُ الثَّانِي بِعَزْلِ الأَوَّلِ وَفِي رِضَاهُ إِنْ تَمَدَّى بِهِ تَأْوِ لِلاَنِ، وَرَصْاَهُ مُخَالَفَتِهِ فِيسَلَمِ إِنْ دَفَعَ الثَّمَنَ بِمُسَّمَاهُ أَوْ بِدَيْن.

إِنْ فَاتَ ، وَبِيعَ ؛ قَإِنْ وَفَى بِالنَّسْمِيَّةِ ، أَوْ الْقِيمَةِ ؛ وَ إِلاَّ غَرِمَ ، وَ إِنْ سَأَلَ غُرْمَ التَّسْمِيَةِ ، أَوْ القِيمَةِ ، وَيَصْبِرَ لِيَقْبِضَهَا ، وَيَدْفَعَ البَاقِيَ : جَازَ ، إِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مِثْلُهَا فَأَفَلَ ، وَإِنْ أَمَرَهُ بِبِيْعِ سِلْعَةٍ فَأَسْلَمَهَا فِي طَعَامٍ: أُغْرِمَ النَّسْمِيَةَ أُو الْقيِمَةِ ، وَأُسْتُولَى بِالطَّمَامِ لِأُجَلِهِ فَبِيعٍ ، وَغَرِمَ النَّقْصَ ، وَٱلزِّيَادَةُ لَكَ ، وَضَمِنَ ، إِنْ أَقْبَضَ الدُّيْنَ وَلَمْ يُشْهِدْ أَوْ بَاعَ بَكَطَعَامٍ. نَقَدًا مَا لاَ يُبَاعُ بِهِ وَأَدَّعَى الْإِذْنَ ، فَنُوْزِعَ ، أَوْ أَنْكُرَ القَبْضَ ، فَقَامَتِ الْبَيِّينَةُ ، فَشَهِدَتْ بَيِّنَة بالتَّلَفِ : كَالْمِدْيَانِ ، وَلَوْ قَالَ غَيْرُ الْمُفَوَّضِ : قَبَضْتُ وَتَكَفَّ ، بَرِيء ، وَلَمْ كَبُرَأُ الْغَرِيمُ ؛ إِلاَّ بَبَيِّنَةً ، وَلَزِمَ الْمُوَكِّلَ : غُرْمُ الثَّمَن إِلَى أَنْ يَصِلَ لِرَبِّهِ ، إِنْ لَمْ يَدْفَمَهُ لَهُ وَصُدِّقَ فِي ٱلرَّدِّ : كَا لَمُودَع ، فَلاَ يُؤخِّرُ لِلْإِشْهَادِ ، وَلِأَحَدِ الْوَكِيْـلَيْن : أَلِا سُنِبْدَادُ ؛ إِلاَّ لِشَرْطٍ ، وَإِنْ بَعْتَ وَ بَاعَ ؛ فَالْأُوَّالُ ، إِلاَّ بِقَبْضِ ، وَلَكَ قَبْضُ سَلَمِهِ لَكَ ؛ إِنْ ثَبَتَ بَبَيِّنَةٍ ، وَالْقَوْلُ لَكَ إِنْ أَدَّعَى ٱلْإِذْنَ ، أَوْ صِفَةً لَهُ ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرَى َ بِالثَّمَنَ ، فَزَعَمْتَ أَنَّكَ أَمَرْتُهُ بِغَيْرِهِ ، وَحَلَفَ : كَقُولِهِ : أَمَرْتَ بِدَيْمِهِ بِمَشَرَةٍ ، وَأَشْبَهَتْ ، وَقُلْتَ بِأَ كُثَرَ ، وَفَاتَ الْمَبِيعُ بزَوَالِ عَيْنِهِ ، أَوْلَمْ يَفُتْ ، وَلَمْ تَحْلَفْ . وَ إِنْ وَكُلْتَهُ عَلَى أَخْدِ جَارِيَةً فِبَعَثَ بِهَا فَوُطِئَتْ ، ثُمَّ قَدِمَ بِأُخْرَى ، وَقَالَ هٰذِهِ لَكَ ، وَٱلْأُولَى وَدِيعَةٌ ، فإنْ لَمْ يُبَيِّنُ وَحَلَفَ : أَخَذَهَا ؛ إِلاَّ أَنْ تَفُوتَ بَكُولَدٍ ، أَوْ تَدْبِيرٍ ؛ إِلاَّ لِبَيِّنَةٍ ؛ وَلَزِمَتْكَ ٱلْأُخْرَى ؛ وَإِنْ أَمَرْتَهُ بِمِائَةٍ ، فَقَالَ : أَخَذْتُهَا بِمِائَةَ وَخُسِينَ ، فَإِنْ لَمْ نَفُتْ : خُيِّرْتَ فِي أَخْذِهَا مَا قَالَ ؛ وَإِلاًّ

لَمْ يَلْزَمْكَ إِلَّا الْمَائَةُ ؛ وَإِنْ رُدَّتْ دَرَاهِمُكَ لِزَيْفِ؛ فَإِنْ عَرَفَهَا مَأْمُورُكَ ؛ لِزَمَتْكَ وَهَلْ، وَإِنْ فَبَضْتَ؟ تَأُو يلاَنِ : وَإِلَّا فَإِنْ قَبْلُهَا ، حَلَفْتَ وَهَلَ مُطْلَقًا ، أَوْ لِمُدْمِ الْمَأْمُورِ مَا دَفَنْتَ إِلاَّجِيادًا فِي عَلَمْكَ وَ لَزَمَتُـهُ ؟ تَأْوِ بِـلانَ ، وَإِلاَّ حَلَفَ كَذَلكَ ، وَحَلَفَ الْبَائِمُ ، وَفِي ٱلْكُبَدَّا : تَأْو يَلاَنِ. وَأُنْعَزَلَ عَوْت مُو كَلِّهِ؛ إِنْ عَلْمَ، وَ إِلاَّ فَتَأْو يلاِّنِ، وَ فِي عَزْلِهِ بِعَزْلِهِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ : خِلافٌ وَهَلْ لاَ تَلْزَمُ ، أَوْ إِنْ وَقَمَتُ بِأُجْرَةً أَوْ جُعْلُ ، فَكُمُّهَا ، وَإِلاًّ لَمْ تَلْزُمْ ؟ تَردُّدْ بَابِ: يُوَّاخَذُ الْمَكَلَّفُ، بلاَحِجْرِ إِلْقُرَارِهِ لِأَهْلِلَمْ يُكَذِّبُهُ، وَلَمْ يُتَّهُمْ ، كَا لَعَبْدِ فِي غَيْرِ الْمَالِ ، وَأَخْرَصَ ، وَمَريض ، إِنْ وَرِثَهُ وَلَدُّ لِأَبْعَدَ أَوْ لِلْاَطْفِهِ، أَوْ لِمَنْ لَمْ يَرِثُهُ، أَوْ لَمُجْهُولَ حَالُهُ : كَزَوْجٍ عُلِمَ ۖ بُغْضُهُ لَمَا أُوْجُهِلَ ، وَوَرَثُهُ ، أَنْ ، أَوْ بَنُونَ ، إِلاَّ أَنْ تَنْفَرَ دَ بِالصَّغِيرِ ، وَمَعَ الْإِنَات وَالْعَصَبَةِ ، فَوْلَانِ ، كَإِقْرَارِهِ لِلْوَلَدِ الْعَاقَّءَأُو ۚ لِأَمِّهِ،أُو ۚ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يُقَرَّ لَهُ أَبْعَدُ وَأَقْرَبُ ، لاَ الْمَسَاوي وَ الأَقْرَبِ ، كَأَخُرْ فِي لِسَنَةِ ، وَأَنَا أَقِرْ ، وَرَجَعَ لِلْخُصُومَةِ . وَلَزَمَ لِحَمْلٍ ، إِنْ وُطِئْتُ ، وَوُضِعَ لِأَقَلَّهِ ، وَإِلاَّ فَلاَّ كُبْرَهِ، وَسُوًّى بَيْنَ تَوْأُمَيْهِ، إلاَّلِبَيَانِ الْفَضْلِ بَعَلَىَّ، أَوْ فِي ذِمَّتِي، أُوْعِنْدِي،أُو ۚ أَخَذْتُ مِنْكَ، وَلَوْ زَادَ إِنْ شَاءَ اللهُ،أُو ۚ قَضَى ، أَو ۗ وَهُبْتَهُ لِي، أَوْ بِمْنَهُ ، أَوْ وَ فَيْنَهُ ، أَوْ أَقْرَ صَنْدَنِي، أَوْمَا أَقْرَ صَنْدَنِي، أَوْ أَلْمُ تَقْر صَنِي، أُوْسَاهِلْنِي، أَوْ اتَّرِنْهَا مِنِّي،أَوْ لاَقَضَيْتُكَ اليَوْمَ، أَوْ نَعَمْ،أَوْ بَلِي ،أَوْأَجَلْ

«جَوَابًا لاَ لَيْسَلِي عَنْدَكَ، أَوْ لَيْسَتْ لِي مَيْسَرَةٌ لاَ أَقِرْ، أَوْ: عَلَى مَ أَوْ: عَلَى فُلاَّنْ ، أَوْ مِنْ أَى ضَرْبِ تَأْخُذُهَا مَا أَبْعَدَكَ مِنْهَا ، وَ فِي حَتَّى يَأْتِي وَكَيْلِي وُشِبْهِهِ ، أَو اتَّزَنْ ، أَوْخُذْ : قَوْلاَن : كَلَّكَ عَلَىَّ أَلْفٌ فِيمَا أَعْلَمُ ، أَوْ أَظُنُّ ،أَوْ عِلْمِي ، وَازَمَ إِنْ نُوكَرَ فِي أَلْفٍ مِنْ كَمَنَ خَمْر ، أَو عبد ، ولم أَقْبِضُهُ كَدَعْوَاهُ الرِّبا ، وَأَقَامَ يَئْدَةً أَنَّهُ رَاباهُ فِي أَلْفِ ، لاَ إِنْ أَقَامَهَا عَلَى إِقْرَارِ الْمُدَّعِي أَنَّهُ لَمْ يَقَعَ بَيْنَهُمَا إِلاَّالِّهَا ،أُو أَشْتَرَيْتُ خَرًّا بِأَلْفٍ ، أَوْ ٱشْتَرَيْتُ عَبْدًا بِأَنْفِ وَلَمْ أَفْبِضُهُ، أَوْ أَقْرَرْتُ بِكَذَاواً نَاصَبِيٌّ ، كَأَ نَامُبَرْسَمْ إِنْ عُلِمَ تَقَدُّمُهُ أَوْأَقَرَّ اعْتِذَارًا ، أَو ْ بِقَرْضَ شُكُرًا عَلَى الْأَصَحِّ ، وَقَبِلَ أَجَلُ مِثْلِهِ فِي: بَيْع ، لأَقَرْض ، وَتَفْسيرُ أَلْف فِي: كَأَلْف، وَدِرْهُم ، وَخَاتَم فِصُّهُ لِي نَسَقًا، إِلَّا فِي غَصْبِ، فَقَوْ لَأَنِ ، لاَ بِحِذْعٍ ، وَ بَابٍ فِي لَهُ مِنْ هَذِهِ الدَّار ، أَو الْأَرْض : كَفِي عَلَى الْأَحْسَن ، وَمَالٌ نِصَابٌ وَالْأَحْسَنُ تَفْسِيرُهُ: كَشَيْءِ، وَكَذَا، وَسُحِنَ لَهُ ، وَكَعَشَرَة وَنَيِّفِ، وَسَقَطَ في كَمَا نَةٍ وَشَيْءٍ وَكَذَا ، دِرْهَمَّاوِعِشْرُونَ وَكَذَا ، وَكَذَا أَحَدٌ وَعِشْرُونَ وَكَذَا ، وَكَذَاأَحَدَعَشَرَوَ بِضْعُ أَوْ دَرَاهِمَ لَلاَئةٌ وَكَثِيرَةٌ الْوَلا كَثِيرَةٌ وَلاَ قَلِيلُةٌ أَرْبَعَةً (١١)، وَدِرْهُمْ، الْمُتَعَارَفُ (٢)، وَ إِلاَّ فَالشَّرْعِيُّ، وَقَبُلَ غِشُّهُو َ نَفْصُهُ إِنْ وَصَلَ ، وَدِرْهَمْ مَعَ دِرْهَم ، أَوْ تَحْتَهُ ، أَوْ فَوْقَهُ ، أَوْ عَلَيْهِ ، أَوْ قَبْلَهُ ، أَوْ بَمْدَهُ ، أَوْ فَدِرْهَمْ ،أَوْ ثُمَّ درْهَمْ دِرْهَمَان ، وَسَقَطَ فِي ، لا بَلْ دِينَارَانِ ،

<sup>(</sup>١) أي لزمه أربعة (٧) أي ولو قال له على درهم • لزمه الدرهم المتعارف الخ

وَدِرْهُمْ دِرْهُمْ ، أَوْ بِدِرْهُمْ وَرَهُمْ ، وَحَلَفَ مَا أَرَادَاهُا ، كَإِشْهَادٍ فِي ذَكْرِ ُ عِمَانَةً وَفِي آخَرَ بِمِانَةً ، وَبَمَانَةً ، وَعِمَانَةً ، وَعِمَانَةً نُو الْأَكْثَرُ ، وَجُلُّ الْمِمانَة أَوْ قُرْبُهَا، أَوْ تَحُوُهَا الثُّلْثَانِ ، فَأَ كُثَرُ وَ بِالِأَجْتِهَادِ ، وَهَلْ يَلْزَمُهُ فِي عَشَرَةٍ فِي عَشَرَةٍ ؛ عِشْرُونَ ، أَوْ مِانَة ؛ قَوْلاَنِ وَثَوْبٌ فِي صُنْدُوقٍ ، وَزَيْتٌ فِي جَرَّةٍ وَفِى لُزُومٍ ظَرْ فِهِ ؛ قَوْ لاَنِ ، لاَ دَابَّةٌ فِي ٱصْطَبْل ، وَأَلْف ، إِن ٱسْتَحَلَّ أَوْ أَعَارَ بِيَ ؛ لَمْ يَلْزَمْ كَإِنْ حَلَفَ فِي غَيْرِ الدَّعْوَى ، أَوْ شَهِدَ فُلَانٌ غَيْرُالعَدْلِ وَهْذِهِ الشَّاةَ أَوْ هٰذِهِ النَّاقَةُ ، لَزِمَتْهُ الشَّاةُ ، وَحَلَفَ عَلَيْهَا ، وَغَصَّبْتُهُ مِنْ فَلَانِ ، لاَ بَلْ مِنْ آخَرَ ، فَهُوَ لِلْأُوَّلِ، وَقُضِيَ لِلثَّانِي بِقِيمَةِمِ. وَلَكَ أَحَدُ ثَوْ بَيْنِ عَيْنَ وَ إِلاَّ فَإِنْ عَيَّنَ الْمُقَرُّ لَهُ أَجْوَدَهُمَا . حَلَفَ ، وَ إِنْ قَالَ لاَ أُدْرِي . حَلَفًا عَلَى نَفْى الْعِلْمِ وَأَشْتَرَكَا ، وَأَلِأُسْتِثْنَاهِ هُنَا . كَغَيْرِهِ ، وَصَحَّ لَهُ ألدَّارُ وَالْبَيْتُ لِي ، وَ بِغَيْرِ ٱلْجِنْسِ كَأَلْفٍ ، إِلاَّ عَبْدًا ، وَسَقَطَتْ قِيمَتُهُ ، وَإِنْ أَبْرَأُ فَلَانًا مِمَا لَهُ قِبِلَهُ ۚ أَوْ مِنْ كُلِّ حَقِّ ، أَوْ أَبْرَأَهُ . بَرِيء مُطْلَقًا ، وَمِنَ الْقَذْفِ وَالسَّرِقَةِ ، فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ ، وَإِنْ بِصَكَّ ، إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ ، أَنَّه بَعْدُهُ ، وَإِنْ أَبْرَأُهُ مِمَّامَعَهُ . بَرِيءَ مِنَ ٱلْأَمَانَةِ لاَ ٱلدِّين

فصل . إِنَّمَا يَسْتَاْحِقُ ٱلْأُبُ مَجْهُ ولَ النَّسَبِ ، إِنْ لَمْ يُكَاذِّبُهُ الْعَفْلُ لِصِغْرَهِ ، أَوْ الْعَادَةَ ، إِنْ لَمْ يَكَنْ رِقًا لِلْكَذِّبِهِ أَوْ مَوْلًى . لَكِنَّهُ الْعَقْلُ لِصِغْرَهِ ، أَوْ الْعَادَةَ ، إِنْ لَمْ يَكَنْ رِقًا لِلْكَذَّبِهِ إِنْ لَمْ يُسْتَدَلَ عَلَى يُحْدَقُ ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ مُشْتَرِيهِ إِنْ لَمْ يُسْتَدَلَ عَلَى يُحْدِقُ ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ مُشْتَرِيهِ إِنْ لَمْ يُسْتَدَلَ عَلَى كَارَةً وَنَهِما أَيْضًا . يُصَدِّقُ أَنْ وَرِثَهُ أَبْنُ ، أَوْ بِاعَهُ ! وَنَقْضَ ! كَذَبِهِ . وَإِنْ كَبَرَ أَوْ مَاتَ وَوَرَثَهُ ! إِنْ وَرِثَهُ أَبْنُ ، أَوْ بِاعَهُ ! وَنَقْضَ !

وَرَجَعَ بِنَفَقَتِهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ خِدْمَةٌ عَلَى ٱلْأَرْجَحِ ، وَإِن أَدَّعَى أُسْتِيلاً دَهَا بسَابِقِ، فَقُولَانِ، فِيهَا: وَإِنْ بَاعَهَا فَوَلَدَتْ فَاسْتَلْحَقَّهُ : كَلِّقَ وَلَمْ يُصَدَّقَ فِيهَا ، إِنِ اللَّهُمَ بَمُحَبَّةٍ ، أَوْ عَدَم ِ ثَمَن ، أَوْوَجَاهَة ، وَرَدُّ ثَمَنَّهَا ، وَلَحِقَ بِهِ ٱلْوَلَدُمُطْلَقًا ، وَإِذِا شُتَرَى مُسْتَلْحَقَةً وَالْلِلْكُ لِفَرْه : عَتَقَ كَشَاهدرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ، وَإِنِ أُسْتَلْحَقَ غَيْرَ وَلَد : لَمْ يَرِثُهُ إِنْ كَازَوَارِثْ، وَإِلاَّفَخِلاَفْ وَخَصَّهُ الْمُخْتَارُ بِمَا إِذَالَمْ يَطُلُ ٱلْإِفْرَارُ ، وَإِنْقَالَ لِأَوْلَادِ أَمَتِهِ : أَحَدُهُمْ ولَدِي : عَتَقَ ٱلْأَصْغَرُ ، وَثُلُثَا ٱلأَوْسَطِ ، وَثُلُثُ ٱلأَكْرِ. وَإِن أَفْتَرَقَت أُمَّهَا أَهُمْ : فَوَاحِدٌ بِالْقُرْعَةِ ، وَإِذَا وَلَدَتْ زَوْجَةُ رَجُلُ وَأَمَّةُ آخَرَ وَٱخْتَلَطَا عَيَّنَتُهُ الْقَافَةُ ، وَعَنِ أَنْ الْقَاسِمِ فِيمَنْ وَجَدَتْ مَعَ أَنْنَهَا أُخْرَى لَا تُلْحَقُ بِنِهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُما ، وَإِنَّمَا تَمْتَمَدِ الْقَافَةُ عَلَى أَبِ لَمْ يُدْفَنُ وَإِنْ أَقَرَّ عَدْلاَنِ بِثَالِثٍ . ثَبَتَ النَّسَبُ ، وَعَدْل يَحْلِفُ مَعَهُ وَيَر ثُ ولانسَب وَإِلَّا فَحِصَّةُ الْمُقْرِّ . كَالْمَالِ . وَلَهٰذَا أَخِي ، بَلْ لَهٰذَا ، فَلِلْأُوَّلِ نِصْفُ إِرْثِ أَبِيهِ ، وَالثَانِي نِصْفُ مَابَقَ ، وَإِنْ تَرَكَ أُمًّا وَأَخًا ، فَأَفَرَّتْ بَأَخ. فَلَهُ مِنْهَاالسَّدُسُ ، وَإِنْ أَقَرَّ مَيَّتْ بَأَنَّ فَلَا نَهَ جَارِيَّتَهُ وَلَدَتْ مِنْهُ فَلاَ نَهَ وَكَا ٱبْنَتَانِ أَيْضًا وَنَسِيَتُهَا ٱلْوَرَثَةُ ، وَالبَّلِنَةُ ، فإِنْ أَفَرَّ بِذَلِكَ ٱلْوَرَثَةُ . فَهُنَّ أَحْرَازٌ، وَلَهُنَ مِيرَاتُ بِنْتِ، وَإِلاَّ لَمْ يَعْتَى شَيْءٍ. وَإِن أَسْتَلْحَقَ ولَدَاثُمُّ أَنْكُرَهُ. ثُمَّ مَاتَ ٱلْوَلَدُ. فَلاَ يَرِثُهُ الرَّوْقَفَ مَالَهُ ! فَإِنْ مَاتَ ! فَلُوَرَثَتِهِ! وَقُضَى ۚ دَيْنُهُ ! وَإِنْ قَامَ غُرَمَاوُ ۚ ۗ وَهُوَ حَى ۚ ۚ أَخَذُوهُ .

بَابِ: ٱلْإِيدَاعُ: تَوْ كَيلُ بِحِفْظِ مَالَ تُضْمَنُ بِسُقُوطٍ شَيْءٍ عَلَيْمًا ؟ لاَ إِنِا أَنْكُسَرَتْ فِي نَقْلُ مِثْلِهَا، وَ بِخَلْطُهَا ؛ إِلَّا كَقَمْح عِثْلِهِ ، أَوْ دَرَاهِمَ بِدَ نَا نِيرَ لِلْإِحْرَازِ ،ثُمَّ إِنْ تَكِفَ بَعْضُهُ : فَبَيْنَـكُمُ أَ؛ إِلَّا أَنْ يَتَمَثَّزَ ، و بانتِفاعُهِ بِهَا أَوْ سَفَرِهِ ؛ إِنْ قَدَرَ عَلَى أَمِين ؛ إِلَّا أَنْ تُرَدَّ سَالِمَةً . وَحَرُمَ سَكَفُ : مُقَوَّم وَمَمْدُوم ، وَكُرهَ النَّقْدُ وَالْمُثْلَىٰ ؛كَالتِّجَارَةِ ،وٱلرِّبْحُ لَهُ، وَبريَّ إِنْ رَدَّ غَيْرَ ٱلْمُحَرَّم إِلاَّ بإِذْنِ ، أَوْ يَقُولَ : إِن ٱحْتَجْتَ فَخُذْ وَصَمَنَ الْمَأْخُوذَ فَقَطْ أَوْ بِقَفْلِ بِنَهْى ، أَوْ بوضْع بنُحَاس فِي أَمْرِهِ بِفَخَّارِ ، لاَ إِنْ زَادَ وَءُلًّا ، أَوْ عَكُسَ فِي الفَخَّارِ ، أَوْ أَمَرَ بَرَ بُطٍّ بِكُمَّ فَأَخَذَهَا بِاليَدِ : كَجَيْبِهِ عَلَى ٱلْمُخْتَارِ ، وَ بنِسْيَانِهَا فِي مَوْضَعِ إِبدَاءِهِاً . وَبِدُ خُولِهِ ٱلحُمَّامَ بهَا ، وَبَحْرُ وَجِهِ بِهَا يَظُنُّهَا لَهُ فَتَلَفَتْ ؛ لاَ إِنْ نَسِيَهَا فِي كُمِّهِ فَوَقَعْتْ وَلاَ إِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ الضَّمَانَ، وَ بِإِيدَاءِهِ أَوَ إِنْ بِسَفَرَ لِغَيْرِ زَوْجَةٍ وَأَمَةٍ أَعْتِيدًا بِذُلِكَ إِلاَّ الِمَوْرُةِ حَدَثَتُ، أَوْ السَّفَرِ عِنْدَعَجْزِ ٱلرَّدِّ، وَإِنْ أَودِعَ بسَفَرَ ، وَوَجَبَ ٱلْإِشْهَادُ بِالْعَذْرِ، وَ بَرَىَّ ، إِنْ رَجَعَتْ سَالِمَةً ، وَعَلَيْهِ أَسْتَرْجَاعُهَا إِنْ نَولى ٱلْإِيَابَ وَ بِبَعَثْهِ بِهَا ، وَ بِإِنْ اللِّهِ عَلَيْهَا فَمُثْنَ ، وَ إِن ْمِنَ الْولاَدَةِ كَأْمَةِ زَوَّجَهَافِمَاتَتْ مِنَ ٱلْوِلاَدَةِ، وَ بِجَحْدِها، ثُمَّ فِي قَبُولِ بَيِّنَةِ الرَّدِّخِلاَفُ وَ بَوْتِهِ وَلَمْ يُوص، وَلَمْ تُوجَد ؛ إِلاّ لِكَعَشْر سَنِينَ ، وَأَخَذَهَا إِنْ ؛ ثَبَتَ بَكِنَا بَةٍ عَلَيْهَا أَنَّهَا له ؛ أَنَّ ذٰلِكَ خَطُّه ، أَوْخَطُّ ٱلْمَيِّت ، وَبِسَوْيِهِ بِهَا لِمُصَادِرٍ ، وَ عَوْتِ أَلْرُ سَل مَعَهُ لِبِلَهِ ؛ إِنْ لَمْ يَصِلْ إِلْيَهِ، وَ بَكَلُبْسِ الثَّوْبِ، وَرُكُوبِ

ٱلدَّابَّةِ، وَالْقَوْلُ لَهُ أَنَّهُ رُدَّهَا سَالَمَةً ؛ إِنْ أَقَرَّ بِالْفِيلُ، وَإِنْ أَكْرَاهَا لَمَكَةً وَرَجِعَتْ بِحَالِهَا ؛ إِلَّا أَنَّهُ حَبَسَهَا عَنْ أَسْوَاقِهَا ؛ فَلَكَ فَيَمَتُهَا يَوْمَ كَرَائِهِ وَلاَ كَرَاءِ أَوْ أُخْذُهُ وَأَخْذُهَا، وَ بِدَفْهُمَا مُدَّءِيًّا أَنَّكَأَمَنْ تَهُ بِهِ، وَحَلَفَتْ وَ إِلا حَلَفَ ، وَ بَرِيُّ ؛ إِلَّا بِبِيِّنَـةٍ عَلَى ٱلآمِرِ ، وَرَجَعَ عَلَى الْقَا بِض ،وَ إِنْ بَعَثَتْ إِلَيْهِ عَالَ ، فَقَالَ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى ۖ وَأَنْكُرْتَ ۚ فَالرَّسُولُ شَاهِدٌ وَهَلْ مُطْلَقًا ؟ أَوْ إِنْ كَانَ ٱلْمَالُ بِيَدِهِ ؟ تَأُو يِلاَنِ. وَبِدَعُولَى ٱلرَّدِّ عَلَى وَارِيْكَ، أَو ٱلْمُرْسَلِ إِلَيْهِ ٱلْمُنْكِرِ. كَعَلَيْكَ؛ إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِهِ مَقْصُودَةٌ لا بِدَعُولِي التَّلَفِ، أَوْ عَدَم التَّلَفِ أَو الضَّيَاعِ، وَحَلْفَ ٱلْمُتَّهَّمُ. وَلَمْ يُفَدُّهُ شَرْطُ نَفْيها؛ فِإِنْ نَكَلَّ خَلَفَتْ، وَلاَ إِنْ شَرَطَ ٱلدَّفْحَ لِلْمُرْسَل إِلَيْهِ بِلَا يَئِنَةٍ ،وَبِقُوْلِهِ. تَلْفَتْ قَبْلَأَنْ تَلْفَانِي بَمْدَمَنْمِهِ دَفْعَهَا كَقُوْلِهِ بَمْدَهُ بِلَا عُذْرِ: لَا إِنْ قَالَ لِللَّهُ رَى مَلِّي تَلْفَِتْ، وَبَمَّنْمُهَا حَتَّى يَأْتِيَ ٱلْخَاكِمَ إِنْلَمْ تَكُنْ يَيِّنَـةٌ ؟ لاَإِنْ قَالَ صَاعَتْ مُنْذُ سِنِينَ ، وَكُنْتُ أَرْجُوهَا ۖ وَلَوْ حَضَرَ صَاحِبُهَا كَالْقِرَاضِ ، وَلَيْسَ لَهُ ٱلْأَخْذُ مِنْهَا لِمَنْ ظَلَمَهُ بَيْثُلُهَا ۖ وَلاَ أُجْرَةُحِفْظِهاَ، بخِلاَفِ عَلَمًا، وَلِكُلُ \* تَرْ كُهَا، وَإِنْ أَوْدَعَ صَبَيًّا، أَوْ سَفِيهًا أَوْ أَقْرَضَهُ ۚ بَاعَهُ فَأَتْلَفَ : لَمْ يَضْمَنْ ، وَإِنْ بِإِذْنِ أَهْلِهِ ، وَتَعَلَّقَتْ بِذِمَّةِ ٱلْمَأْذُونِ عَاجِلًا، وَ بِذِمَّةِ غَيْرِهِ إِذَاعَتَقِ؛ إِنْ لَمْ يُسْقِطْهُ السَّيِّدُ. وَ إِنْ قَالَ: هِيَ لِأَحَدِكُمَا وَنَسِيتُهُ: تَحَالَفَا، وَقُسِمَتْ بَيْنَهُمَا وَإِنْ أُو ْدَعَا أُنْدَيْنَ جِّمِلَتْ بيَدِ ٱلْأَعْدَل :

بَاب: صَحَّ وَنُدِبَ: إِعَارَةُ مَالِكِ مَنْفَعَةً لِلاَ حَجْرِ: وَ إِنْ مُسْتَعِيرًا ؛ لَا مَالِكِ ٱنْتِفَاعِ مِنْ أَهْلِ ٱلتَّبَرُعِ عَلَيْهِ عَيْنًا لِلنَّفْعَةُ مُبَاحَةٍ ؟ لَا كَذِمِّي مُسْلِمًا وَجَارِيَةً لِوَطْءً، أَوْ خِدْمَةً لِغَيْرِ مَحْرَمٍ ، أَوْ لِمَنْ لَا تَمْتِقُ عَلَيْهِ ، وَهِيَ لَهَا ، إِجَارَةً وَضَمِنَ ٱلْمُعِيبَ عَلَيْهِ ؛ إِلَّا لَبَيِّنَةٍ . وَهَلْ ، وَإِنْ شَرَطَ نَفْيَهُ ؟ تَرَدُّذْ لَا غَيْرَهُ ۗ وَلَوْ بِشَرْطِ ، وَحَلَف فِيمَا عُلمَ أَنَّهُ بَلَا سَبَبَهِ . كَسُوسٍ: أَنَّهُ مَا فَرَّطَ وَبَرِيُّ فِي كَشِرِ : كَسَيْفٍ ؛ إِنْ شُهِدَ لَهُ أَنَّهُ مَعَـهُ فِي ٱللَّفَاءِ ، أَوْ ضَرَبَ بِهِ ضَرْبَ مِثْلِهِ ، وَفَعَلَ ٱلْمَأْذُونَ ، وَمِثْلَهُ وَدُونَهُ ؛ لَا أَضَرَّ وَإِنْ زَادَ مَا تَعْطَبُ بِعِ ؛ فَلَهُ قِيمَتُهَا ، أَوْ كَرَاوْهُ : كَرَدِيفٍ ، وَأَتَبِعَ إِنْ أَعْدَمَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْإِعَارَةِ ؛ وَإِلَّا فَكِرَاوُهُ ، وَلَزِمَتِ ٱلْمُتَلَّدَةُ بِعَمَلِ أَوْ أَجَلٍ لِأَنْفِضَائِهِ ؟ وَإِلاَّ فَالْمُعْتَادُ ، وَلَهُ ٱلْإِخْرَاجُ فِي ﴿ كَبِنَاءٍ ﴾ إِنْ دَفَعَ مَا أَنْفَقَ ، وَفِيهَــا أَيْضًا قِيمَتُــهُ ، وَهَلْ خِلَافْ، أَوْ قِيمَتُهُ إِنْ لَمْ يَشْـ تَرَهِ ، أَوْ إِنْ طَالَ أَوْ إِنِ ٱشْـ تَرَاهُ بِغَـ بْنِ كَثِيرٍ ؟ تَأْوِيلَاتُ . وَ إِن أَنْقَضَتْ مُدَّةً ۖ ٱلْبِنَاءِ وَٱلْفَرْسِ : فَكَالْفَصْبِ ، وَإِن ٱدَّعَاهَا ألْآخِذُ وَأَلْمَاكِ : أَلْكِرَاء : فَالْقُولُ لَهُ ؛ إِلاّ أَنْ يَأْفَ مِثْلُهُ ؛ كَرَائِدِ أَلْسَافَةِ إِنْ لَمْ يَزِدْ، وَ إِلاَّ فَالْمُسْتَعِيرِ فِي نَنْيِ ٱلضَّانِ وٱلْكِرَاءِ، وَ إِنْ بِرَسُولِ مُخَالِفٍ كَدَعْوَاهُ رَدٌّ مَا لَمْ يَضْمَنْ، وَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُرْسَلَ لِٱسْتِعَارَةِ حُلِيٌّ وَتَلِفَ ضَمِنَهُ مُرْسِلُهُ ؛ إِنْ صَدَّقَهُ ، وَإِلَّا حَلَفَ وَبَرِيٌّ ، ثُمَّ حَلَفَ ٱلرَّسُولُ وَبَرَيًّ وَ إِن ٱعْتَرَفَ، بِالْمَدَاءِ : ضَمِنَ ٱكْمُرُ وٱلْمَثِــدُ فِي ذِمَّتِهِ ؛ إِنْ عَتَقَ ، وَ إِنْ قَالَ

أَوْصَلْتُهُ لَهُمْ : فَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ ٱلْيَمِينُ . وَمُواْنَةُ أَخْذِهَا عَلَى ٱلْمُنْتَعِيرِ : كَرَدِّهَا عَلَى ٱلأَظْهَرِ ، وَفِي عَلَفِ ٱلدَّابَّةِ : قَوْلَانِ .

بَابِ: ٱلْفَصْبُ؛ أَخْذُ مال ، قَهْرًا ، تَعَدِّيًا ، بِلَا حِرَابَةٍ . وَأَدُّبَ مُمَيِّزٌ ِ كُمُدَّعِيهِ عَلَى صَالِح ، وَفِي حَلِفِ أَلْجُهُول : فَوْلَان . وَضَمَنَ بِالْإِسْتِيلَاءِ ؛ وَ إِلاَّ فَتْرَدُّدْ : كَأَنْ مَاتَ ، أَوْ قُتلَ عَبْدٌ قِصَاصًا ، أَوْ رَكِبَ ، أَوْذَبَحَ ، أَوْ جَحَدَ وَدِيعَةً ، أَوْ أَكُلَ بَلَا عُلْم ، أَوْ أَكْرَهَ غَيْرَهُ قَلَى ٱلتَّلَفِ ، أَوْ حَفَرَ بِنْرًا تَعَدِّيًّا ، وَقُدِّمَ عَكَيْهِ ٱلْمُرْدِي ؛ إِلَّا لِمُسَيِّنِ فَسِيًّانِ ، أَوْ فَتَحَ قَيْدَ عَبْد لِئُلَّا يَأْبَقَ أَوْ عَلَى غَيْرِ عَاقِلٍ ؛ إِلَّا بَمُصَاحَبَةِ رَبِّهِ ، أَوْ حِرْزًا لِلشِّلِيِّ ، وَلَوْ بِغَلَاء بِمِثْدَلِهِ وَصَبَرَ لُو ُجُودِهِ ، وَ لِبَلَدِهِ وَلَوْ صَاحَبَهُ ، وَمُنْتَعَ مِنْهُ لِلتَّوْثُق ، وَلَا رَدَّ لَهُ : كَإِجَازَتِهِ بَيْمَهُ مَعِيبًا زَالَ ، وَقَالَ أَجَزْتُ لِظَنَّ بَقَانِهِ : كَنَفْرَةٍ صِيغَتْ ، وَطِين كُبنَ ، وَقَمْح طُحِنَ ، وَبَذْر زُرعَ ، وَبَيْضِ أُفْرِ خَ ؛ إِلَّا مَا بَاضَ ؛ إِنْ حَضَنَ ، وَعَصِيرِ تَخَمَّزَ ، وَإِنْ تَخَلَّلَ: خُيرً : كَتَخَلَّاماً لِذِمِّي ، وَ تَعَيَّنَ لِغَيْرِهِ وَإِنْ صَنَعَ كَفَرْلِ وَحَلْيِ وَغَيْرِ مِثْلِيٌّ : فَقَيْمَتُهُ يَوْمَ غَصْبِهِ ؛ وَ إِنْ جِلْدَ مَيْتَةً لَمْ يُدْبَغُ، أَوْ كَلْبًا وَلَوْ قَتَلَهُ تَعَدِّيًا ، وَخُيِّرَ فِي ٱلْأَجْنَبِيّ ، فَإِنْ تَبِعَهُ تَبِعَ هُوَ أَكِنَّانِي، فَإِنْ أَخَذَ رَبُّهُ أَقَلَّ: فَلَهُ ٱلزَّائِدُ مِنَ ٱلْفَاصِبِ فَقَطْ، وَلَهُ هَدْمُ بِنَاءَ عَلَيْهِ ، وَغَلَّهُ مُسْتَعْمَلِ ، وَصَيْدُ عَبْدٍ ، وَجَارِحٍ ، وَكِرَاهِ أَرْضٍ بُنيَتْ ؛ كَمَرْ كَبِ نَخْرِ ، وَأَخَذَ مَا لَا عَيْنَ لَهُ قَائَمَةٌ ، وَصَيْدَ شَبَكَة وَمَا أَنْفَقَ فِي الْغَلَّةِ ، وَهَلْ إِنْ أَعْطَاهُ فِيهِ مُتَعَدَّدٌ عَطَاءً فَبِهِ ؟ أَوْ بِالْأَكْثَرُ مِنْهُ وَمِنَ

القِيمَةِ زَرَّدُدْ.وَ إِنْ وَجَدَ غَاصِبَهُ بَغَيْرِهِ وَغَيْرِ نَحَلِّهِ : فَلَهُ تَضْمِينُهُ ، وَمَعَهُ أَخَذَهُ إِنْ لَمْ يَغْتَجْ لِكَبِيرِ خَمْلٍ ، لاَ إِنْ هَزِلَتْ جَارِيَةٌ ، أَوْ نَسِيَ عَبْدٌ صَنْعَةً ثُمَّ عَادَ أَوْ خَصَاهُ فَلَمْ يَنْقُصْ ، أَوْ جَلَسَ عَلَى ثَوْبِ غَيْرِه فِي صَلاَةٍ ، أَوْ دَلَّ لِصًّا ، أَوْ أَعَادَ مَصُوغًا عَلَى حَالِهِ ، وَعَلَى غَيْرِهَا فَقِيمَتُهُ : كَكَسْرِهِ ، أَوْ غَصَبَ مَنْفَعَةً فَتَلِفِتِ الذَّاتُ أَوْ أَكُلَهُ مَالِكُهُ ضِياَفَةً ، أَوْ نَقَصَتْ للسُّوقِ، أَوْ رَجُعَ بِهِمَا مِنْ سَفَرٍ وَلَوْ بَعُدَ : كَسَارِقٍ ؛ وَلَهُ فِي تَعَدِّى كَمُسْتَأْجِرٍ : كَرَّاهُ الزَّانِدِ؛ إِنْ سَلِمَتْ ، وَ إِلاَّ خُيْرَ فِيهِ ، وَفِي قِيمَتِهَا وَقْتَهُ وَإِنْ تَعَيَّبَ ، وَإِنْ قَلَّ كَكَسْرِ نَهْدَيْهَا ، أَوْ جَنِي هُوَ أَوْ أَجْنَبِيٌّ . خُيِّرَ مِيهِ : كَصَبْغِهِ فِي قِيمَتِهِ وَأُخْذِ ثَوْ بِهِ ، وَدَفْعِ قِيمَةِ الصَّبْغِ ، وَ فِي بِنَائِهِ فِي أَخْذِهِ ، وَدَفْعِ قِيمَةِ نَقُضِهِ بَعْدَ سُقُوطٍ كُلْفَةَ لَمْ يَتَوَلَّهَا ، وَمَنْفَعَةِ الْبُضْعِ ، وَٱكْفِرِّ بِالتَّفْوِيتِ. كَخُرّ بَاعَهُ وَتَعَذَّرَ رُجُوعُهُ ، وَمَنْفَعَةِ غَيْرِهِمَا بِالْفَوَاتِ ، وَهَلْ يَضْمَنُ شَاكِيهِ لِلْغَرِّمِ زَاثِدًا عَلَى قَدْرِ الرَّسُولِ إِنْ ظَلَمَ ، أَوِ اَلْجُمِيعَ ، أَوْ لاَ ؟ أَقُوال وَمَلَكَهُ إِنِ ٱشْتَرَاهُ ، وَلَوْ غَابَ أَوْ غَرِمَ قِيمَتَهُ إِنْ لَمْ يُمَوِّهُ وَرَجَعَ عَلَيْهِ بِفَضْلَةٍ أَخْفَاهَا ، وَالْقُوْلُ لَهُ فِي تَلْفِهِ وَنَعْتِهِ وَقَدْرِهِ ، وَحَلَفَ : كَمُشْتَرِ مِنْهُ ، ثُمَّ غَرِمَ لِآخِرِ رُؤْبَتِهِ ، وَلِرَبِّهِ : إِمْضَاه بَيْعِهِ ، وَنَقْضُ عِتْنِ الْمُشْتَرَى، وَإِجَازَتُهُ وَضَيِنَ مُشْتَرِ لَمْ يَعْلَمْ فِي عَمْدٍ ؛ لاَ سَأُوِي ، وَغَلَّةٍ ، وَهَلِ الْخُطَأُ كَالْعَمْدِ ؟ تَأْوِيلاَنِ ، وَوَارِثُهُ ، وَمَوْهُو بُهُ إِنْ عَلِماً : كَهُوَ ؛ وَإِلاَّ بُدِىء بِالْفَاصِبِ ، وَرَجَعَ عَلَيْهِ بِغَلَّةً مَوْهُوبِهِ ؛ فَإِنْ أَعْسَرَ : فَعَلَى المَوْهُوبِ، وَلُفِّقَ شَاهِدٌ

0

بِالْفَصْبِ لِآخَرَ عَلَى إِفْرَارِهِ بِالْفَصْبِ : كَشَاهِد بِمِلْكِكَ : لِثَانَ بِفَصْبِكَ ، وَ يُمِينِ الْقَضَاءِ وَجُمِلْتَ ذَايَدٍ ؛ لَا مَالِكاً ؛ إِلاَّ أَنْ تَحَلَفَ مَعَ شَاهِدِ الْمِلْكِ ، وَ يَمْينِ الْقَضَاءِ وَإِنِ اُدَّعَتِ السَّيكُرَاهَا عَلَى غَيْرِ لاَ نِيَ بِلاَ تَعَلَّقِ : حُدَّتُ لَهُ ، وَالمُتمَدِّى : وَإِنْ الْمَصُودَ : كَقَطْع ذَنَبِ دَابَّة ذِي هَيئة ، جَانِ عَلَى بَمْضِ غَالِبًا ؛ فَإِنْ أَفَاتَ المَقْصُودَ : كَقَطْع ذَنَبِ دَابَّة ذِي هَيئة ، أَوْ لَبَنِ شَاةٍ هُو القَصُودُ ، وَقَلْعُ عَيْنَى عَبْدٍ أَوْبَدَبِهِ أَوْ لَذَيْهِ الْمَا خُذُهُ وَنَقْصُهُ ، أَوْقِيمَتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَفْتِهُ فَنَقْصُهُ : كَلَبْنِ بَقْرَةٍ ، ويَدِعَبْدِ أَوْ بَدَبِهِ أَوْ عَيْنِهِ ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ ؛ إِنْ قُومً ، وَلاَ مَنْعَ لِصَاحِبِهِ فِي الْفَاحِشَ عَلَى الْأَرْجَح ، وَرَفَا النَّوْبَ مُطْلَقًا ، وَفِي أَخْرَةِ الطَّبِيبِ : قَوْلاَنِ فَا الْفَاحِشِ عَلَى الْفَاحِشِ عَلَيْهِ ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ ؛ إِنْ قُومً ، وَلاَ مَنْعَ لِصَاحِبِهِ فِي الْفَاحِشَ عَلَى الْفَاحِشَ عَلَى الْمُؤْتِ مُطْلَقًا ، وَفِي أَخْرَةِ الطَّبِيبِ : قَوْلاَنِ فَا النَّوْبَ مُطْلَقًا ، وَفِي أَخْرَةِ الطَّبِيبِ : قَوْلاَنِ فَا النَّوْبَ مُطْلَقًا ، وَفِي أَخْرَةِ الطَّبِيبِ : قَوْلاَنِ فَا النَّوْبَ مُطْلَقًا ، وَفِي أَخْرَةِ الطَّبِيبِ : قَوْلاَنِ فَي الْفَاحِشِ عَلَى الْمُؤْتَ اللَّهُ الْمُؤْتِقُ الْفَاحِيْدِ فِي الْفَاحِشِ عَلَى الْمَاحِيْدِ فِي الْفَاحِشِ عَلَى الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْقِ الْمُؤْتِقَ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِقُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتَ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِقِ الْمُؤْتِقِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِقُ الْمُؤْتِ الْمَثَامِ الْمُؤْتِقِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِقُ الْمُؤْتِ الْمُلِقَامِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِقُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُو

فصل : وَإِنْ زَرَعَ فَاسْتُحِقْتْ فَإِنْ لَمْ يَمْتُ وَقْتُ مَاثُوادُ لَهُ ، وَلَهُ أَخْذَهُ بِقِيمَتِهِ لِلاَ شَيْء ، وَ إِلاَّ فَلَهُ قَلْمُهُ ؛ إِنْ لَمْ يَمْتُ وَقْتُ مَاثُوادُ لَهُ ، وَلَهُ أَخْذَهُ بِقِيمَتِهِ عَلَى الْمُخْتَارِ ؛ وَإِلاَّ فَكِرَاهِ السَّنَة : كَذِي شُبْهَة ، أَوْ جُهِلَ حَالُهُ وَفَاتَتْ عَرْشَهَا فِيا بَيْنَ مُكْرٍ وَمُكْثَر ، وَ لِلْمُسْتَحِقِّ أَخْذُهَا ، وَدَفْعُ كِرَاءِ الْحُرْثِ بِحَرْثِهَا فِيا بَيْنَ مُكْرٍ وَمُكْثَر ، وَ الْمُسْتَحِقِّ أَخْذُهَا ، وَدَفْعُ كِرَاء الْحُرْثِ فَإِنْ أَبِي قِيلَ لَهُ أَعْطِ كِرَاء سَنَة ، وَ إِلاَّ أَسْلَهُ هَا بِلاَ شَيْء ، وَ فِي سِنِينَ يَفْسَخُ أَوْ يُعْمِي ، إِنْ عَرَف النَّسْبَة ، وَلا خِيارَ لِلْمُكْثَرِي لِلْمُهُدَّق ، وَانْتَقَدَ إِن أَنْ يَعْمُوا بِخِلُولِ لِلْحُكُم : كَوَارِثِ وَمَوْهُولِ الْحُكُم : كَوَارِثُ وَمَوْهُولِ الْحُكُم : كَوَارِثُ وَمَوْهُولِ الْمُكَثِّر مِنْهُ ؛ إِنْ لَمْ يَعْلُمُوا بِخِلَافِ ذِي دَيْنِ عَلَى وَارِثِ الْمَالِكِ وَمُوهُولٍ الْمُكَثِر مِنْهُ ؛ إِنْ لَمْ يَعْلُمُوا بِخِلَافِ ذِي دَيْنِ عَلَى وَارِثِ وَمُولِ الْمُكَثِر مِنْهُ } إلاَ أَنْ يَنْفَعِ عَلَى فَالِ فَي مَنْهِ ، إِلاَ أَنْ يَنْفَعِ عَيْمَةُ الْأَرْضِ ، فَإِنْ أَبَى : فَلَهُ دَفْعُ قِيمَةِ الْأَرْضِ ، فَإِنْ أَبَى : فَلَمُ دَفْعُ قِيمَةِ الْأَرْضِ ، فَإِنْ أَبَى : فَلَمُ دَفْعُ قِيمَةِ الْأَرْضِ ، فإِنْ أَبَى : فَشَرِيكانِ الْمُالِكِ وَيَعْمَةُ وَيَعْمَةُ الْأَرْضِ ، فإِنْ أَبَى : فَشَرِيكانِ الْمَالِكِ وَيَعْمَةُ وَيِمَةً الْأَرْضِ ، فإِنْ أَبَى : فَشَرِيكانِ الْمُعْتَةُ وَيَعْمَةً وَيَعْمَةً وَيَعْمَةً وَيَعْمَةً وَيَعْمَةً وَيَعْمَا مَا فَا أَنْ الْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤَالِكِ وَالْمُوا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ

بِالْقِيمَةِ يَوْمَ الْخُكْمِ، إِلاَّ أَنْ لُحَبَّسَةَ : فَالنَّفْضُ (١)، وَضَمِنَ قِيمَةَ الْمُسْتَحَقَّة ، وَوَلَدَهَا يَوْمَ ٱلْخُـكُمِ ، وَالأَقَلَّ ؛ إِنْ أَخَذَ دِيَةً لاَ صَدَاقَ حُرَّة أَوْ غَلَّتُهَا ، وَ إِن هَدَمَ مُكْثَرِ تَعَدِّياً : فَلِلْمُسْتَحِقِّ النُّقْضُ(٣) وَقِيمَةُ الْهَدْمِ ؛ وَ إِنْ أَبْرَأَهُ مُكْرِ بِهِ كَسَارِقِ عَبْدٍ ، ثُمَّ ٱسْتُحِقَّ ؛ بِخِلاَفِ مُسْتَحِقٍّ مُدَّعِي حُرِّيَّةً ؛ إِلاَّ الْقَلِيلَ ، وَلَهُ هَدْمُ مَسْجِد ، وَ إِنِ أَسْتُحِقَّ بَعْضْ: فَكَا لْمَبِيمِ ، وَرُجِعَ لِلتَّقْوِيم وَلَهُ رَدُّ أَحَدِ عَبْدَيْنِ ٱسْتُحِقَّ أَفْضَالُهُمَا بِحُرِّيَّةً . كَأَنْ صَالَحَ عَنْ عَيْبٍ بِآخَرَ، وَهَلْ يُقُوَّمُ الأُوَّالُ يَوْمَ الصُّلْحِ أَوْ يَوْمَ الْبَيْمِ ؟ تَأْوِيلاَنِ ، وَإِن صَالَحَ فَاسْتُحِقَّ مَا بِيدٍ مُدَّعِيهِ : رَجَعَ فِي مُقَرَّ بِهِ لَمْ يَفُتْ ، وَ إِلاًّ فَـفِي عِوَضِـهِ : كَإِنْكَارٍ عَلَى الأَرْجَحِ ، لاَ إِلَى الخُصُومَةِ ، وَمَا بِيدِ الْلُدَّعَى عَلَيْهِ ، فَـفِي الْإِنْ كَارِ يَرْجِعُ مِمَا دَفَعَ ، وَ إِلاَّ فَبِقِيمَتِهِ ، وَ فِي الْإِقْرَارِ لاَ يَرْجِعُ : ۖ عِلْمِهِ صِحَّةَ مِلْكِ بَائِعِهِ ، لَا إِنْ قَالَ دَارَهُ ، وَ فِي عَرْضِ بِعَرْضٍ مِمَاخَرَجَ مِنْ يَدِهِ أَوْ قَيِمَتِهِ ، إِلاَّ نِكَا حَا وَخُلْمًا ، وَصُاحَ عَمْدٍ ، وَمْقَاطَعًا بِهِ عَنْ عَبْدٍ أَوْمَكَا تَب أَوْ عُمْرَى ، وَ إِنْ أَنْفُذِتَ وَصِيَّةُ مُسْتَحِقٍّ بِرِقٍّ : لَمْ يَضْمَنْ وَصِيٌّ وَحَاجٌ : إِن عُرِفَ بِأَكُورِيَّةً ، وَأَخَذَ السَّيِّدُ مَا بِيعَ ، وَلَمْ يَفُتْ بِالثَّمَنِ : كَمَثُمُ ودِ بِمَوْتِهِ ، إِنْ عُذِرَتْ بَيِّنَتُهُ ، وَ إِلاَّ فَكَا لَفَاصِبِ ، وَمَافَاتَ ، فَالثَّمَنُ : كَمَا لَوْ دَبِّرَ ، أُوْ كَبرَ صَغِبرُ .

 <sup>(</sup>۱) بفتح النون: أى هدم البناء على البانى ، أو قلع الغرس على الغارس
 (۲) بضم النون . أى المنقوض من حجر وخشب و بحوها

باب : الشُّهْمَةُ أَخْذُ شَرِبكِ وَلَوْ ذِمِّيًّا بِأَعَ الْمُسْلِمُ لِذِيِّي : كَذِمِّيَّيْنِ تَحَا كَمُوا إِلَيْنَا ، أَوْ مُحَبِّسًا لِيُحَبِّسَ : كَسُلْطَانٍ لاَ مُحَبَّس عَلَيْهِ ، أَوْ لِيُحَبِّسَ وَجَارٍ وَ إِنْ مَلَكَ تَطَرُّقًا ، وَنَاظِرٍ وَقْفٍ ، وَكِرَاء ، وَفِي نَاظِرِ الْمِيرَاثِ . قَوْلَانِ مِنَّنْ تَجَدَّدَ مِلْكُهُ اللَّازِمُ أُختِيارًا بِمُمَّاوَضَةٍ ، وَلَوْ مُوصَى بِبَيْعِهِ. لِلْمَسَاكِينِ عَلَى الأُصَحِّ وَٱلْمُخْتَارِ ، لاَ مُوصَّى لَهُ بِبَيْمٍ جُزْء عَقَارًا ، وَلَوْ مُنَاقَلًا بِهِ ، إِنْ أَنْقَسَمَ ، وَفِيهَا الْإِطْلَاقُ ، وَعُمِلَ بِهِ بِمِثْلِ الثَّمَنِ وَلَوْ دَيْنًا ، أَوْ قَيِمَتُهِ برَهْنِهِ وَضَامِنِهِ ، وَأُجْرَةِ دَلاًّل ، وَعَقْدِ شِرَاء . وَ فِي الْمَكْس : تَرَدُّدْ ، أَوْ فِيمَةِ الشُّقْصِ في : كَخُلْمٍ ، وَصُلْحٍ عَمْدٍ ، وَجِزَافٍ فَقَادٍ ، وَ بِمَا يَخُصُّهُ : إِنْ صَاحَبَ غَيْرَهُ ، وَلَزَمَ الْمُشْتَرِيَ الْبَاقِي ، وَ إِلَى أَجَلِهِ إِنْ أَيْسَرَ أَوْ ضَمِنَهُ مَلِي؛ ، وَ إِلاَّ عُجِّلَ الثَّمَنُ ، إِلاَّ أَنْ يَنَسَاوَ بِاَ عُدْمًا عَلَى الْمُعْتَارِ ، وَلاَ يَجُوزُ إِحَالَةُ البَارِيْمِ بِهِ ، كَأَنْ أَخَذَ مِنْ أَجْنَبِيِّ مَالاً لِيَأْخُذَ وَيَرْبَحَ،ثُمَّ لاَ يَأْخَذَ لَهُ ، أَوْ بَاعَ قَبْلَ أَخْذِهِ ، بخِلاَفِ أَخْذِ مَال بَعْدَهُ لِيَسْقُطَ كَشَجَرٍ وَ بِنَاهِ بِأَرْضِ حُدِّسٍ ، أَوْ مُمِيرٍ ، وَقُدِّمَ الْمُيرُ بِنَقْضِهِ ، أَوْ تَمَنِهِ ، إِنْ مَضَى مَا يُعَارُ لَهُ ، وَ إِلاَّ فَقَائِمًا ، وَكَثَمَرَهُ ، وَمَقْتَاةً ، وَبَاذَنْجَانٍ ، وَلَوْ مُفْرَدَةً ، إِلاَّ أَنْ تَيْبُسَ ، وَحُطَّ حِصَّتُهَا إِنْ أَزْهَتْ ، أَوْ أُسِّرَتْ ، وَفِيهَا : أَخْدُهَا : مَالَمْ تَيْبَسْ أَوْ تُجِدًّ . وَهَلْ هُوَ خِلاَفْ ؟ تَأْوِبِلاَنِ . وَإِن ِ ٱشْتَرَى أَصْلَهَا فَقَطْ : أَخِذَتَ ، وَإِنْ أُ رِّبَتْ وَرَجَعَ بِالْمُؤْنَة ، وَكَبِئْرٍ لَمْ تَقْسَمْ أَرْضُهَا ، وَإِلَّا فَلَا ، وَأُوَّلَتْ أَيْضًا بِالْمُتَّحِدَةِ ، لاَ عَرْض ، أَوْ كِتَابَةٍ وَدَيْن ، وَعُلْو

عَلَى سُفْلٍ وَعَبِكُسِهِ ، وَزَرْعٍ ، وَلَوْ بِأَرْضِهِ ، وَبَقْل ، وَعَرْصَة ، وَكَمَرْ قُسِمَ مَتْبُوعُهُ ، وَحَيَوَانَ إِلاَّ فِي : كَحَارِنُطٍ وَ إِرْثٍ ، وَهِبَةٍ بِلاَ نُوَابٍ ، وَإِلاَّ فَبِهِ بَعْدَهُ ، وَخِيار إِلاَّ بَعْدَ مُضِيِّهِ ؛ وَوَجَبَتْ لِلشّْتَرِيهِ ، إِنْ بَاعَ نِصْفَيْن خِيارًا مُمَّ بَتَلًا فَأَمْضَى ، وَبَيْع فَأْسِد اللَّا أَنْ يَفُوتَ ؛ فَبِالْقِيمَةِ ، إِلاَّ بِبَيْع صَحَّ ، فَبِالثَّمَنِ فِيهِ ، وَتَنَازُع فِي سَبْق مِلْك ؛ إِلاَّ أَنْ يَنْـكُلَ أَحَدُهُمَا ، وَسَقَطَتْ إِنْ قَاسَمَ أُو اُشْتَرَى ، أَوْ سَاوَمَ ، أَوْ سَاقَي ، أَو اُسْتَأْجَرَ ؛ أَوْ بَاعَ حِصَّتَهُ أَوْ سَكَتَ بِهِدُم أَوْ بِنَاءٍ ، أَوْ شَهْرَيْنِ ، إِنْ حَضَرَ الْعَقْدَ ، وَ إِلاَّ سَنَةً : كَأْنُ عَلِمَ فَغَابَ؛ إِلاَّ أَنْ يَظُنَّ الْأُوْ بَهَ قَبْلَمَا ، فَميقَ . وَحَلَفَ إِنْ بَعُدَ ، وَصُدِّقَ إِنْ أَنْكُرَ عِلْمَهُ : لاَ إِنْ غَابَ أُوَّلاً ، أَوْ أَسْقَطَ لِكَدِبٍ فِي الثَّمَٰنِ ، وَحَلَفَ أَوْ فِي الْمُشْتَرَى ، أَوْ الْمُشْتَرى ، أَوْ اُنْفِرَادِهِ ، أَوْ أَسْقَطَ وَصِيٌّ أَوْ أَبْ بِلاَ نَظَرَ ، وَشَفَعَ لِنَفْسِهِ ، أَوْ لِيَتِيمٍ آخَرَ . أَوْأَنْكُرَ الْمُشْتَرِي الشِّرَاءَ وَحَكَفَ وَأُقرَّ بِهِ بَا يَعُهُ ، وَهِي عَلَى الْأَنْصِبَاءِ ، وَتُرَ كَ لِلشَّرِيكِ حِصَّتُهُ ، وَطُو لِبَ بِالْأَخْذ بَمْدَ أَشْرِ اللهِ لاَ قَبْلَهُ ، وَلَمْ يَكْزَمْهُ إِسْقَاطُهُ ، وَلَهُ نَقْضُ وَقْفٍ : كَهِبَةٍ، وَصَدَقَةٍ وَالثَّمَنُ لِمُعْطَاهُ ؛ إِنْ عَلِمَ شَمِيعَهُ ، لاَ إِنْ وَهَبَ دَارًا فَاسْتُحِقَّ نِصْفُهَا ، وَمُلِكَ بُحُكُمْ أَوْدَفْعُ مِنْمَنَ ، أَوْإِشْهَادٍ ، وَاسْتُمْجِلَ ؛ إِنْ قَصَدَأَرْ تِيَاءً أَوْ نَظَرًا الْمُشْتَرى إِلاَّ كَسَاعَةٍ . وَلَزِمَ إِنْ أَخَذَ وَعَرَفَ الثَّمَنَ فَبِيعَ لِلثَّمَنِ ، وَالْمُشْتَرِي إِنْ سَلَّمَ ؛ فَإِنْ سَكَتَ : فَلَهُ نَقْصُهُ ، وَإِنْ قَالَ أَنا آخُذُ : أُجِّلَ ثَلَاثًا لِلنَّقْدِ ؛ وَإِلاَّ سَــقَطَتْ، وَإِنْ اتَّحَــدَتِ الصَّــفْقَةُ وَتَعَدَّتِ الْحِصَصُ وَالْبَائِعُ : لَمْ

تَبَعَّضْ: كَتَعَدُّدِ الْمُشْتَرَى ، عَلَى الْأَصَحِّ ، وَكَأَنْ أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ ، أَوْ غَابَ أَوْ أَرَادَ الْمُشْتَرِي ، وَلِيَنْ حَضَرَ حِصَّتُهُ ، وَهَــلِ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ ، أَوْ عَلَى الْمُشْتَرِي، أَوْ عَلَى الْمُشْتَرِي فَقَطْ: كَغَيْرِهِ ، وَلَوْ أَقَالَهُ الْبَائِعُ إِلاَّ أَنْ يُسَلَّمَ قَبْلَهَا ؟ تَأْوِيلاَنِ ، وَقُدِّمَ مُشَارِكُهُ فِي السَّهْمِ ، وَ إِنْ كَأَخْتِ لِأَبِ أَخَذَتْ مُدُسًا ، وَدَخَلَ عَلَى غَيْرِهِ : كَذِي سَهُم عَلَى وَارِثٍ ، وَوَارِثُ عَلَى مُوصَى لَهُمْ ، ثُمَّ الْوَارِثُ ، مُمَّ الْأَجْنَبَيُّ ، وَأَخَذَ بأَى بَيْمٍ ، وَعُهْدَّتُهُ عَلَيْهِ ، وَنَقْضَ مَا بَعْدَهُ ، وَلَهُ عَلَّتُهُ ، وَفِي فَسْخِ عَقْدِ كَرِ آنِهِ ؛ تَرَدُّدْ ، وَلاَ يَضْمَنُ نَقْصَهُ ؛ ْفَإِنْ هَدَمَ وَبَنَى فَلَهُ قِيمَتُهُ قَائَمًا ، وَلِلشَّفِيمِ : النَّفْضُ أَمَّا لِغَيْبَةِ شَفِيعِهِ فَقَامَمَ وَكِيلُهُ ، أَوْ قَاضٍ عَنْهُ . أَوْ أَسْقَطَ لِكَذِبٍ فِي النَّمَن ، أَوْ أَسْتَحِقَّ نِصْفُهَا ، وَحَطَّ مَاحُطَّ لِعَيْبِ ، أَوْ لِهَبَةٍ ، إِنْ حُطَّ عَادَةً أَوْ أَشْبَهَ النَّمَنَ بَعْدَهُ . وَإِنْ أَسْتُحِقَّ الثَّمَنُ ، أُورُدَّ بِعَيْبِ بَعْدَهَا : رَجَعَ الْبَائِعُ بَقِيمَةِ شِقْصِهِ ، وَلَوْ كَأَنَ الشَّنُّ مِثْلِيًّا إِلاَّ النَّقْدَ ؛ فَسِثْلُهُ ، وَلَمْ يَنْتُقِضْ مَا بَيْنَ الشَّفِيمِ وَالْمُشْتَرِي . وَإِنْ وَقَعَ قَبْلُهَا بَطَلَتْ ، وَإِنْ أَخْتَلَفَا فِي النَّمَنِ .: فَالْقُولُ أ للُشْتَرِي عِيمِينِ فِيهَا يُشْبِهُ : كَكَبِيرِ يَرْغَبُ فِي مُجَاوِرِهِ وَإِلاَّ فَالشَّفِيعِ وَإِن لَمْ يَشْبِهِا حَلْفاً وَرُدًّا إِلَى الْوَسَطِ، وَإِنْ نَكُلَ مُشْيَر ، فَفَى الْأَخْذِ بَمَا أَدَّعَى أَوْ أَدَّى: قَوْلاَنِ . وَإِنْ ابْتَاعَ أَرْضًا بِزَرْهِمَا الْأَخْضَرِ : فَاسْتُحِقَّ نِصْفُهَا فَعَطْ ، وَأُسْتَشْفَعَ : بَطَلَ الْبَيْعُ فِي نِصْفِ الزَّرْعِ لِبَقَائِدِ بِلاَ أَرْضِ : كَيُشْتَرِي قِطْمَةٍ مِنْ جِنَانِ بِإِزَاءِ جِنَانِهِ لِيَتُوَصَّلَ لَهُ مِنْ جِنَانِ مُشْتَرِيهِ، ثُمَّ أُسْتُحِقَّ

جِناَتُ ٱلْمُشْتَرِى، وَرَدَّ ٱلْبَائِعُ نِصْفَ ٱلثَّمَٰنِ وَلَهُ نِصْفُ ٱلزَّرْعِ، وَخُيِّرَ الشَّنِ وَلَهُ نِصْفُ ٱلزَّرْعِ، وَخُيِّرَ ٱلشَّنِيعُ أُوَّلَا بَيْنَ أَنْ يَشْفَعَ أَوْ لَا فَيُخَيِّرُ ٱلْمُبْتَاعُ فِي رَدِّ مَا بَقِيَ.

بَأَبُ ۚ ٱلْقِسْمَةُ ۚ : تَهَايُو ۚ فَى زَمَن إِ: كَخِدْمَةِ عَبْدٍ شَهْرًا ، وَسُكْنَى دَارِ سِنِينَ : كَالْإِجَارَةِ ؛ لَا فِي غَلَّةٍ ، وَلَوْ يَوْمًا ، وَمُرَاضَاءٌ فَكَالْبَيْمِ ، وَقُرْعَة ، وَهِيَ آَمْدِيزُ حَقٍّ ، وَكُنِّي قَاسِمْ ؛ لَا مُقَوِّمْ ، وَأَجْرُهُ بِالْعَدَدِ وَكُرِهَ ، وَقُسِمَ ٱلْمُقَارُ ، وَغَيْرُهُ بِالْقَيْمَةِ ، وَأُفْرِدَ كُلُّ نَوْعٍ ، وَجُمِعَ دُورٌ وأَقْرِحَةٌ وَلَوْ بِوَصْفٍ ؛ إِنْ تَسَاوَتْ قِيمَةً وَرَغْبَةً ، وَتَقَارَبَتْ كَالْمِيلِ؛ إِنْ دَعَا إِلَيْهِ أَحَدُهُمْ ، وَلَوْ بَعْلًا وَسَيْحًا ؛ إِلَّا مَعْرُوفَةً كَالسُّكْنَى ؛ فَالْقَوْلُ لِلْفُرِدِهَا ، وَتُوْوَّلَتْ أَيْضًا بِخِلَافِهِ ، وَفِي ٱلْمُـلُوِّ وَٱلشَّفْلِ : تَأْوِيلَانِ وَٱفْرِدَ كُلُّ صِنْفِ كَتُنَفَّاحِ ، إِن أَحْتَمَلَ ، إِلَّا كَحَائِطٍ فِيهِ شَجَرٌ كُخْتَلَفَةٌ ، أَوْ أَرْض بشَجَر مُتَفَرِّقَةً وَجَازَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ ، إِنْ جُزٌّ ، وَإِنْ لِـكَنِصْفِ شَهْرٍ ، وَأَخْذُ وَارِثٍ عَرْضًا ، وَآخَرَ دَيْنًا ، إِنْ جَازَ بَيْعُهُ ، وَأَخْذُ أَحَدِهِمَا قِطْنِيَّةً ، وَٱلْآخَرِ قَمْحًا وَخِياَرُ أَحَدِهِماً : كَالْبَيْعِ ، وَغَرْسُ أُخْرِى ، إِنِ ٱنْقَلَعَتْ شَجَرَتُكَ مِنْ أَرْضِ غَيْرِكَ ، إِنْ لَمْ تَكُنِ أَضَرُ كَفَرْسِهِ بِجَانِبِ نَهْرِكَ ٱلْجَارِي فِي أَرْضِهِ وَتُحِلَتْ فِي طَرْحِ كُناَسَةِهِ عَلَى الْعُرْفِ ، وَلَم تُطْرَحْ عَلَى حَافَتِهِ ، إِنْ وَجَدْتَ سَعَةً ، وَجَازَ أَرْتِزَاقَهُ مِن بَيْتِ أَلَىالَ ، لَا شَهَادَتُهُ . وَفَي قَفِيز أَخَذَ أَحَدُهُمَا ثُلْثَيْهِ ، وَٱلْآخَرُ ثُلْثَهُ ، لِآ إِنْ زَادَ عَيْنًا ، أَوْ كَيْلًا لدَنَاءَةِ ، وَفي كَتَلَاثِينَ قَفِيزًا ، أَوْ وَثَلَاثِينَ دِرْهَمًا : أَخَذَ أَحَدُهُمَا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، وَعِشْرِينَ

قَفِيزًا إِنِ ٱنَّفَقَ الْقَمْحُ صِفَةً ، وَوَجَبَ غَرْ بَلَةً قَمْحٍ لِبَيْعٍ ، إِنْ زَادَتْ غَلَّتُهُ عَلَى الثَّلَثِ وَإِلَّا نُدِبَتْ ، وَجَمْعُ بَزَّ ، وَلَوْ : كَصُوف ، وَحَرِير ، لاَ كَبَعْل ، وَذَاتِ بِبِرْ أَوْ بِغَرْبٍ ، وَ نَمَر أَوْ زَرْعٍ ، إِنْ لَمْ يَجُذَّاهُ : كَفَسْمِهِ بِأَصْلِهِ ، أَوْ قَتَّا أَوْ زَرْعًا أَوْ فِيهِ فَسَادٌ : كَيَافُوتَة ، أَوْ كَجَفِير ، أَوْ فِي أَصْله بِالْخُرْسِ : كَبَقُلْ إِلَّا الثُّمَرَ أَوِ الْمِنَبَ إِذَا أُخْتَلَفَتْ حَاجَةُ أَهْلِهِ ، وَإِنْ بَكَثْرَةً أَكُل ، وَقُلَّ وَحَلَّ بَيْعُهُ وَٱنَّعَدَ مِنْ بُسْرِ أَوْ رُطَب: لاَ تَمْرِ . وَقُسِمَ بِالْقُرْعَةِ بِالتَّحَرِّي. كَالْبَلَحِ الْكَبِيرِ، وَسَنَّى ذُو ٱلْأَصْلِ: كَبَانِعِهِ ٱلْكُسْتَثْنِي ثَمَرَتَهُ، حَتَّى يُسَلِّم، أَوْ فيهِ تَرَاجُع م إِلَّا أَنْ يَقِلَّ ، أَوْ لَبَن فِي ضُرُوع ، إِلَّا لِفَضْلَ بَيِّن ، أَوْ قَسَمُوا بَلَا نَخْرَج مُطْلَقًا ، وَصَحَّتْ ، إنْ سَكَتَا عَنْهُ ، وَلِشِّر يَكُهِ الْإُنْتِفَاعُ وَلَا يُغِبِّرُ عَلَى قَسْمِ عَجْرَاى ٱلْمَاءِ، وَقُسْمَ بِالْقِلْدِ : كَسُتْرَة بَيْنَهُمَا ، وَلَا يُجْمَعُ كَبْنَ عَاصِبَيْنِ ، إِلَّا برضَاهُمْ ، إِلَّا مَعَ ، كَزَوْجَة ، فَيُجْمَعُوا أَوَّلًا : كَذِي سَهُم ، وَوَرَثَة ، وَكَتَبَ الشُّرَكَاء ، ثُمَّ رَمَى ، أَوْ كَتَبَ ٱلْمَقْسُومَ ، وَأَعْطَى كَالَّا لِـكُلُّ ، وَمُنِعَ أَشْتِرَا اللَّهَ الْخَارِجِ ، وَلَزِمَ ، وَنَظِرَ فِي دَعْوَى جَوْرِ أَوْ غَلَطٍ ، وَحَلَفَ أَلْمُنْكِرُ ؛ فَإِنْ تَفَاحَشَ أَوْ ثَبَتَا : نُقَضَتْ : كَا لُرَاضَاةِ إِنْ أَدْخَلَا مُقَوِّمًا ، وَأُجْبِرَ لَهَا كُلُّ ، إِنِ أَنْتَفَعَ كُلُّ وَالْبَيْعِ إِنْ نَقَصَتْ حِصَّةً شَرِيكِهِ مُفْرَدَةً لَا : كَرَبْعِ غَلَّةً أُو ٱشْتَرَاى بَمْضًا ، وَإِنْ وَجَدَ عَيْبًا بِالْأَكْثَرَ لَهُ رَدُّهَا، فَإِنْ فَأَتَ مَا بِيدِ صَاحِبِهِ بِكَهَدُم : رَدَّ نِصْف قَيمَتِهِ يَوْمَ قَبَضَهُ ، مَا سَـلِمَ بَيْنَهُمَا ، وَمَا بِيدِهِ رَدَّ نِصْفَ قِيمَتِهِ وَمَا سَـلِمَ بَيْنَهُمَا ، وَإِلَّا رَجَعَ

بِنصِف المَعِيبِ مِمَا بِيدِهِ ثَمْنًا ، وَالْمَعِيبُ بَيْنَهُمَا . وَإِن ٱسْتُحِقَّ نِصْفٌ أُوْ ثُلُثُ : خُيِّرَ لاَرُبُعُ ، وَفُسِخَتْ فِي الْأَكْثَرِ : كَطُرُو ۗ غرِيم ، أَوْ مُوصًى لَهُ بَعَدَدٍ عَلَى وَرَثَةَ ، أَوْ عَلَى وَارِثٍ ، وَمُومَّى لَهُ بِالثُّلُثِ ، وَالْقَسُومُ : كَدَارٍ ، وَإِنْ كَأَنَ عَيْنًا ، أَوْ مِثْلِيًّا ، رَجَعَ عَلَى كُلٍّ ، وَمَنْ أَعْهَرَ : فَعَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَعْلَمُوا ، وَإِنْ دَفَعَ جَمِيعُ الْوَرَثَةِ مَضَتْ : كَبَيْعِم بِلاَغَنْ ، وَأَسْتَوْفَى مِمَّا وَجَدَ ثُمَّ تَرَاجَعُوا . وَمَن أَعْسَرَ : فَعَلَيْهِ ، إِنْ لَمْ يَعْلَمُوا ، وَإِنْ طَرَأ : غَرِيمْ ، أَوْ وَارِثْ ، أَوْ مُوصَىلَهُ عَلَى مِثْلِهِ ، أَوْ مُوصِّي لَهُ بِجُزْءٍ عَلَى وَارِثٍ أُنَّبَعَ كُلًّا بِحِصَّتِهِ ، وَأُخِّرَتْ ، لاَ دَيْنُ لِحَمْل ، وَفِي الْوَصِيَّةِ : قَوْلاَنِ ،وَقَسَمَ عَنْ صَغِيرٍ : أَبْ، أَوْ وَصِيٌّ وَمُلْتَقَطُّ : كَقاض عَنْ غَائِبٍ، لاَ ذِي شُرْطَة - أَوْ كَنْفَ أَخًا ، أَوْ أَبِ عَنْ كَبِيرٍ ، وَإِنْ غَابَ ، وَفِيماً : قَسْمُ نَخْلَةً ، وَزَيْتُو نَةَ إِن ِ ٱعْتَدَلَتَا ، وَهَلْ هِيَ قُرْعَةٌ وَجَازَتْ لِلْقِلَّةِ ، أَوْ مُرَاضَاةٌ ؟ تَأْوِيلاِّنِ .

باب : القر اصُ : تَوْكِيلُ عَلَى تَجْرٍ ، فِي نَقْدٍ مَضْرُوبٍ ، مُسَلَّم بِجُزْءِ مِنْ رَبْحِهِ ، إِنْ عُلِمَ قَدْرُهُا ، وَلَوْ مَفْشُوشًا ، لاَ بِدَيْنِ عَلَيْهِ ، وَاسْتَمَرَ ، مَالَمْ يَفْبَضْ ، أَوْ يُحْفِرْ ، وَيُشْهِدْ ، وَلاَ بِرَهْنِ ، أَوْ وَدِيعَة ، وَلَوْ بِيدِهِ ، وَلاَ يَقْبَضْ ، أَوْ يُحْفِرْ ، وَيُشْهِدْ ، وَلاَ بِرَهْنِ ، أَوْ وَدِيعَة ، وَلَوْ بِيدِهِ ، وَلاَ يَتْبَرُ لَمْ يُتَعَمَّمَلُ ، وَيُشْهِدْ ، وَلاَ بِرَهْنِ ، أَوْ وَدِيعَة ، وَلَوْ بِيدِهِ ، وَلاَ بِيْبُر لَمْ يَتُهُ وَكُلُّهُ مِنْ اللهِ فِي تَوَلِّيهِ ، ثُمَّ قِرَاضُ مِثْلِهِ فَي تَولِيهِ ، ثُمَّ قِرَاضُ مِثْلِهِ فَي رَبْحِهِ ، كَلْكَ شِرْكُ ، وَلاَ عَادَةَ ، أَوْ مُنْهُم ، أَوْ أُجِلَ ، أَوْ ضُمِّنَ ؛ أَو فَي بِيلَةُ وَكُومُ ، وَلاَ عَادَةَ ، أَوْ مُنْهُم ، أَوْ أَجِّلَ ، أَوْ ضُمِّنَ ؛ أَو فَي بِيلَةً وَكُومُ ، أَوْ مَا يَقِلُ وُجُودُهُ : فَقَرِ سِلْعَةَ فُلِكُ نَ مُكَالَ ، ثُمَّ أَنَّجِرْ فِي ثَمَنَمَ ا ؛ أَوْ بِدَيْنِ ، أَوْ مَا يَقِلُ وُجُودُهُ : أَشْعَرِ سِلْعَةَ فُلِكُ نَ مُكَالِمَ ، ثُمَّ أَنَّجِرْ فِي ثَمَنَمَ ا ؛ أَوْ بِدَيْنِ ، أَوْ مَا يَقِلُ وُجُودُهُ :

كَاخْتِلافِهِمَا فِي الرِّبْحِ، وَأُدَّعَيَا مَالاً يُشْبِهُ وَفِيهَا فَسَدَ غَيْرُهُ : أُجْرَةُ مِثْلِهِ فِي الذُّمَّةِ : كَأَشْتِرَاطِ يَدِهِ أَوْ مُرَاجَمَتِهِ أَوْ أَمِينًا عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ غُلاَمٍ غَيْرِ عَيْنِ بِنَصِيبِ لَهُ ، وَكَأَنْ يَخِيطَ ، أَوْ يَخْرِزَ ، أَوْ يُشَارِكَ ؛ أَوْ يَخْلِطَ ، أَوْ يُبْضِعَ ، أَوْ يَزْرَعَ ؛ أَوْ لاَ يَشْتَرَى إِلَى بَلَدِ كَذَا أَوْ بَعْدَ ٱشْتِرَابُهِ،إِنْأَخْبَرَهُ فَقَرْضُ أَوْ عَيَّنَ شَخْمًا ؛ أَوْ زَمَنَّا ، أَوْ تَحَلَّا: كَأَنْ أَخَذَ مَالاً ليَخْرُجَ بِهِ لِبَلَدٍ فَيَشْتَرِي ؛ وَعَلَيْهِ : كَالنَّشْرِ ، وَالطَّيِّ : الْخَفِيغَيْنِ ، وَالأَجْرُ إِنِ ٱسْتَأْجَرَ ؛ وَجَازَ جُزْءٍ : قَلَّ أَوْ كَثُرَ ؛ وَرِضَاهُمَا بَعْدُ عَلَى ذَلِكَ ، وَزَكَاتُهُ عَلَى أَحَدِهِا وَهُوَ لِلْمُشْتَوِطِ؛ وَإِنْ لَمْ تَجِبْ. وَالرَّبْحُ لِأُحَدِهِاَ أَوْ لِغَيْرِهِمَا وَضَمِنَهُ فِ الرِّبْحِ لَهُ ؛ إِنْ لَمْ يَنْفِهِ ، وَلَمْ يُسَمِّ قِرَاضًا ؛ وَشَرْطُهُ : عَمَلُ غُلاَمٍ رَبِّهِ ، أَوْ دَّابَّتِهِ فِي الْكَثِيرِ ، وَخَلْطُهُ ؛ وَإِنْ بِمَالِهِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ؛ إِنْ خَافَ بِتَقْدِيمٍ أُحَدِهِمَا : رَخَصًا ، وَشَارَكَ ؛ إِنْ زَادَ مُوَجَّلًا بِقِيمَتِهِ ، وَسَفَرُهُ : إِنْ لَمْ يَحْجُرْ هَلَيْهِ قَبْلَ شَغْلِهِ ، وَأَدْفَعْ لِي ، فَقَدْ وَجَدْتُ رَحِيصًا أَشْتَرِيهِ ، وَ بَيْمُهُ مِعِرْضٍ ، وَرَدُّهُ بِعَيْبٍ ، وَلِلْمَالِكِ : قَبُولُهُ ؛ إِنْ كَانَ الْجُمِيعَ . وَالثَّمَنُ عَيْنٌ ، وَمُقَارَضَةُ عَبْدِهِ وَأَجِيرِهِ ، وَدَفْعُ مَا أَيْنِ ، أَوْ مُتَعَاقِبَيْنِ قَبْلَ شَغْل الْأُوَّلِ ؛ وَإِنْ بِمُخْتَلِفَيْنِ : إِنْ شَرَطَا خَلْطًا ، أَوْ شَغْلَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرَطْهُ : كَـنْضُوض الأَوَّل ، إِنْ سَاوَى ؛ وَأَنَّفَقَ جُزْؤُهُمَا ، أَشْتِرَا ۚ رَبِّهِ مِنْهُ إِنْ صَحَّ ، وَٱشْتِرَاطُهُ : أَنْلاَ يَنْزِلَ وَادِياً ، أَوْ يَمْشِي بَلَيْل ، أَوْ بِبَحْر ، أَوْ يَبْتَاعَ سِلْمَةً ، وَضَمِنَ ، إِنْ خَالَفَ : ۖ كَأَنْ زَرَعَ أَوْ سَاقَى بِمَـْ ضِع ِ جَوْرٍ لَهُ ، أَوْ

حَوَّ كَهُ بَعْدَ مَوْ تِهِ عَيْنًا ، أَوْ شَارَكَ وَإِنْ عَامِلاً أَوْ بَاعَ بِدَيْنِ ، أَوْ قَارَضَ بِلاَ إِذْن وَغَرِمَ لِلْعَامِلِ الثَّاني، إِنْ دَخَلَ عَلَى أَكْثَرَ : كَخُسْرِهِ، وَإِنْ قَبْلَ عَلِهِ وَالرِّبْحُ لَهُمَا : كَكُلِّ آخِذِ مَالِ للتِّنْمِيَةِ فَتَمَدَّى ، لاَ إِنْ نَهَاهُ عَنِ الْعَمَلِ قَبْلَهُ أَوْ جَنَى كُلُّ ، أَوْ أَخَذَ شَيْئًا فَكَأَجْنَبِي ، وَلاَ يَجُوزُ ٱشْتِرَاوُهُ مِنْ رَبِّهِ ، أَوْ بِنَسِيئَة ، وَإِنْ أَذِنَ ، أَوْ بِأَكْثَرَ ، وَلاَ أَخْذُهُ مِنْ غَيْرِهِ ، إِنْ كَانَ الثَّابي يَشْغَلُهُ عَنِ الْأُوَّلِ ، وَلاَ بَيْعُ رَبِّهِ سِلْمَةً بِلاَ إِذْن ، وَجُبِرَ خُسْرُهُ ، وَمَا تَلْفَ وَإِنْ قَبْلَ عَمَلِهِ ، إِلاَّ أَنْ يُقْبَضَ . وَلَهُ الْخَلَفُ ، فإِنْ تَلَفِ جَمِيعُهُ : لَمْ يَلْزَمَ الْخَلَفُ وَكَزِمَتْهُ السِّلْمَةُ ، وَإِن ۚ تَعَدَّدَ الْعَامِلُ : فَالرِّبْحُ : كَالْعَمَلِ ، وَأَنْفَقَ ، إِنْ سَافَرَ وَلَمْ يَبْنِ بِزَوْجَتِهِ ، وَأَحْتَمَلَ الْمَالُ لِغَيْرِ أَهْلِ ، وَحَجَّ ، وَغَزْو بِالْمَعْرُ وَفِ فِي الْمَالِ ، وَاسْتَخْدَمَ ، إِنْ تَأَهَّلَ ، لاَ دَوَاءً ، وَأَكْتَسَنِي ، إِنْ بَعُدَ ، وَوُزِّعَ ، إِنْ خَرَجَ لِحَاجَةً ، وَإِنْ بَعْدَ أَنِ ٱكْثَرَى . وَتَزَوَّدَ ، وَإِن ٱشْتَرَى مَنْ يَعْتَقُ عَلَى رَبِّهِ عَالِمًا : عَتَقَ عَلَيْهِ ، إِنْ أَيْسَرَ ﴿، وَإِلَّا بِيعَ بِقَدْرِ كَمْنَهِ وَرِيْحِهِ قَبْلُهُ ، وَكَمْتَقَ بَاقِيهِ ، وَغَيْرَ عَالِمٍ ، فَعَلَى رَبِّهِ ، وَلِلْعَامِلِ : رِبْحُهُ فِيهِ وَمَنْ يَمْتِقُ عَلَيْهِ وَعَلِمَ عَتَقَ عَلَيْهِ بِالْأَ كُثَرِ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ تَمَنهِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنُ فِي الْمَالِ فَضْلٌ ، وَإِلاَّ فَبِقِيمَتِهِ ، إِنْ أَيْسَرَ فِيهِمَا ، وَإِلاَّ بِيعَ عِمَا وَجَبَ، وَإِنْ أَعْتَقَ مُشْتَرًى لِلْعِنْقِ : غَرِمَ ثَمَنَهُ وَرِبْحَهُ ، وَلِلْقَرَاضِ قِيمَتُهُ يَوْمَنْذِي ، إلاَّ رِنْحَهُ ، فَإِنْ أَعْسَرَ : بِيعَ مِنْهُ عِمَا لِرَبِّهِ ، وَإِنْ وَطِئَ أَمَةً : قَوَّمَ رَبُّهَا ، أَوْ أَ بْقِي ، إِنْ لَمْ تَحْمِلْ ، فَاإِنْ أَعْسَرَ ٱتَّبَعَهُ بِهَا ، وبحِطَّةِ الْوَلَدِ ، أَوْ

بَاعَ لَهُ بِقَدْرِ مَالِهِ ، وَإِنْ أَحْبَلَ مُشْتَرَاهُ لِلْوَطْءِ: فَالثَّمَنُ ، وَأُتَّبِعَ بِهِ ، إِنْ أَعْسَرَ، وَلِكُلِّ : فَسْخُهُ قَبْلَ عَلْهِ : كَرَبِّهِ ، وَإِنْ تَزَوَّدَ لِسَهَرٍ وَلَمْ يَظْعَنْ ، وَ إِلاَّ فَلَنْضُوضِهِ ، وَ إِن أَسْتَنَضَّهُ : فَالْحَاكِمُ ، ﴿ وَإِنْ مَاتَ فَلُوَارِثِهِ الْأُمِينِ أَنْ يُكَمِّلُهُ ، وَإِلاَّ أَنَى بِأُمِينِ كَالْأُولَ ، وَإِلاَّ سَلَّمُوا هَدَرًا ، وَالْقَوْلُ لِلْمَامِلِ فِي تَلَفِهِ وَخُسْرِهِ ، وَرَدِّهِ إِلَى رَبِّهِ إِنْ قُبُضَ بِلاَ بَيِّنَةٍ ، أَوْ قَالَ قِرَاضٌ ، وَرَبُّهُ بِضَاعَةٌ بِأَجْرِ ، أَوْ عَكْسُهُ ، أَوِ أَدَّعَي عَلَيْهِ الغَصْبَ ، أَوْ قَالَ أَنْفَقُتُ مِنْ غَيْرِهِ ، وَفِي جُزْءَ الرِّبْحِ إِن ِ أَدَّعَى مُشْبِهًا ، وَالْمَالُ بِيَدِهِ وَدِيعَةٌ ، وَإِنْ لِرَبِّهِ ، وَلِرَبِّهِ إِن أَدَّعَى الشَّبَهَ فَقَطْ ، أَوْ قَالَ قَرْضٌ فِي قِرَاضٍ ، أَوْ وَدِيعَةٍ أَوْ فِي جُزْء قَبْلَ الْعَمَلِ مُطْلَقًا ، وَإِنْ قَالَ وَدِيعَةً ضَمِنَهُ الْعَامِلُ ، إِنْ عَمِلَ ، وَلِلْدَّعِي الصِّحَةِ وَنَنْ هَلَكَ وَقَبِلَهُ : كَقِرَاضَ أُخِذَ ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ وَحَاصَّ غُرَمَاءَهُ ، وَتَعَيَّنَ وَصِيَّةٍ ، وَقُدِّمَ صَاحِبُهُ فِي الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ ، وَلاَ يَنْبَنِي لِعَامِل : هِبَـةٌ ، وَتَوْلِيَةٌ ، وَوَسِـعَ أَنْ يَأْتِي بِطَعَامٍ كَغَيْرِهِ ، إِنْ لَمْ يَقْصِدِ التَّفَطُّلَ ، وَإِلاًّ فَلَيْتَحَلَّلُهُ ؛ فَإِن أَبَى: فَلْيُكَافِئْهُ .

باب: إِنَّمَا تَصِحُ مُسَاقَاةُ شَجَر وَإِنْ بَمْلاً ذِى ثَمَرٍ لَمْ يَحِلَّ بَيْعُهُ وَلَمْ يُخْلِفْ إِلاَّ تَبَعاً ، بِجُزْ \* قَلَّ أَوْ كَثْرَ ، شَاعَ وَعُلِمَ بِسَاقَيْتُ ، لاَ نَقْصِ مَنْ فِي الْحَائِطِ وَلاَ تَجْدِيد ، وَلاَ زِيادَةَ لِأَحَدِهِما ، وَعَمِلَ الْعَامِلُ : جَمِيعَ مَا يُفُتْرَرُ إِلَيْهِ وَلاَ تَجْدِيد ، وَلاَ زِيادَةَ لِأَحَدِهِما ، وَعَمِلَ الْعَامِلُ : جَمِيعَ مَا يُفُتْرَرُ إِلَيْهِ وَلاَ تَجْدِيد ، وَلاَ زِيادَةَ لِأَحَدِهِما ، وَأَجْراء ، وَأَنْفَقَ ، وَكَسا ، لاَ أُجْرَةُ مَنْ عُرْفاً : كَإِبَّارٍ ، وَتَنْقِيةٍ ، وَدُوابٌ وَأَجْراء ، وَأَنْفَقَ ، وَكَسا ، لاَ أُجْرَةُ مَنْ

كَانَ فِيهِ ، أَوْ خَلَفَ مَنْ مَاتَ ، أَوْ مَرِضَ كَمَارَثٌ عَلَى الْأُصَحِّ : كَزَرْع ، أَوْ قَصَبِ ، وَبَصَل ، وَمَقْنَأَة ؛ إِنْ عَجَزَ رَبُّهُ ، وَخِيفَ مَوْ تُهُ ، وَ كَرَزَ ، وَلَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ ، وَهَلْ كَذَلِكَ الْوَرْدُ وَتَحْوُهُ وَالْقُطْنُ ؟ أَوْ كَالْأُوَّلِ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ ؟ تَا ويلاَن ِ. وَأُفِّتَتْ بِالْجِذَاذِ ، وَمُحِلَتْ عَلَى الْأُوَّلِ ، إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ ثَانَ ، وَكَبَيَاضِ نَحْلُ ، أَوْ زَرْعِ ؛ إِنْ وَافَقَ الْجُزْءَ وَبَذَرَهُ الْعَامِلُ ، وَكَانَ ثُلُثًا بِإِسْقَاطِ كُلْفَةِ الشَّمَرَةِ: وَإِلاَّ فَسَدَ: كَاشْنِرَاطِهِ رَبُّهُ، وَأَلْغِي َ لِلْعَامِلِ ، إِنْ سَكَتَا عَنْهُ ، أُو اشْنَرَطَهُ ، وَدَخَلَ شَجَرٌ نَبِعَ زَرْعًا ، وَجَازَ زَرْعٌ وَشَجَرٌ وَإِنْ غَيْرَ تَبَعٍ ، وَحَوَا نِطَ ، وَإِنْ أُخْتَلَفَتْ بِجُزْءٍ ، إِلاَّ فِي صَفَقَاتِ وَغَا يُب إِنْ وُصِفَ ، وَوَصَلَهُ قَبْلَ طِيبِهِ ، وَأَشْيِرَ اطِ جُزْءِ الزَّ كَاةِ عَلَى أَحَدِهِا وَسِنِين مَالَمْ تَكْثُرُ جِدًا بِلاَ حَدِيٍّ ، وَعَامِلِ دَائِّةً أَوْ غُلاَمًا فِي الْـكَبِيرِ ، وَقَسْمُ الزَّبْتُونِ حَبًّا كَعَصْرِهِ عَلَى أَحَدِهِمَا ، وَإِصْلاَحِ جِدَارٍ ، وَكَنْسِ عَيْنِ ، وَسَدًّ حَظِيرَةٍ ، وَإِصْلاَحٍ ضَفِيرَةٍ أَوْ مَا قُلَّ ، وَتَقَابُلُهُمَا هَدَرًا ، وَمُسَافَاةُ الْعَامِل آخَرَ وَلَوْ أَقَلَ أَمَانَةً ، وَ مُمِلَ عَلَى ضِدِّهَا ، وَضَمِنَ . فإِنْ عَجَزَ وَلَمْ يَجِدْ : أَسْلَمُهُ هَدَرًا ، وَلَمْ تَنْفُسِخْ بِفَلَسِ رَبِّهِ ، وَبِيعَ : مُسَاقًى ، وَمُسَاقَاةُ وَصِي ، وَمَدِينِ بِلاَ حَجْرٍ ، وَدَفْعُهُ لِذِ مِّيَ لَمْ يَعْصِرْ حِصَّتَهُ خَمْرًا ، لاَ مُشَارَ كَهُ رَبِّهِ ، أَوْ إِعْطَاءَ أَرْضِ لِتُغْرِسَ ، فإِذَا بَلَغَتْ ، كَانَتْ مَسَاقَاةً ، أَوْ شَجَرٍ لَمْ يَبْلُغُ خَمْسَ سِنِينَ ، وَهِيَ تَبْلُغُ أَثْنَاءَهَا ، وَفُسِخَتْ فَاسِدَةً بِلاَ عَمَلٍ ، أَوْ فِي أَثْنَائِهِ ، أَوْ بَعْدَ سَنَةً مِنْ أَكْثَرَ : إِنْوَجَبَتْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ ، وَبَعْدَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ : إِنْ

خَرَجا عَنْها ، كإن ازْدَادَ عَيْنًا ، أَوْ عَرْضًا ، وَإِلا فَمُسَافَاةُ الْمِثْلِ : كَمُسَافَاتِهِ مَعَ بَيْع ، أَوْ مَعَ بَيْع ، أَوْ اَشْتَرَطَ عَلَ رَبِّهِ ، أَوْ دَا بَة ، أَوْ عُلاَم ، مَعَ بَيْع ، أَوْ مَعَ بَيْع ، أَوْ يَكَفيه مُونَةً أَخْرَي ، أَوْ دَا بَة ، أَوْ عُلاَم ، وَهُوَ صَغِيرٌ ، أَوْ حَوَا رُطَ : كَاخْتِلافِهما ، وَلَمْ يُشْبِها . وَإِنْ سَاقَيْتَهُ أَوْ أَكْرَيْتَهُ ، بِسِنِينَ أَوْ حَوَا رُطَ : كَاخْتِلافِهما ، وَلَمْ يُشْبِها . وَإِنْ سَاقَيْتَهُ أَوْ أَكْرَيْتَهُ ، فَأَلْفَيْتَهُ سَارِقًا : لَمْ تَنْفُسِخ ، وَلَيْتَحَفَّظُ مِنْهُ : كَبَيْعِه ، وَلَمْ يَعْلَمُ فَي فَلَسِهِ ، وَسَاقِطُ النَّخْلِ : كَلِيف : كَالشَّرَة ، وَالْقُونُ لُ لِمُدَّعِي الصَّحَة ، وَإِنْ قَصَّرَ وَسَاقِطُ النَّخْلِ : كَلِيف : كَالشَّرَة ، وَالْقُونُ لُ لِمُدَّعِي الصَّحَة ، وَإِنْ قَصَّرَ عَمَّا شُرِطَ : حُطَّ بِنِسْبَتِهِ .

باب : نُدِبَ الْغَرْسُ ، وَجَازَتِ الْمُغَارَسَةُ فِي الْأُصُولِ ، أَوْ مَا يَطُولُ مُكْنُهُ : كَزَعْفَرَانِ ، وَقُطْنِ : إِجَارَةً ، وَجَعَالَةً بِعَوِض ، وَسَرَكَةَ جُزْء مَعْلُوم : فِي الْأَرْضِ . وَالشَّجَرِ ، لاَ فِي أَحَدَهِمَا ، وَدَخَلَ مَا بَيْنَ الشَّجَرِ مِنَ الْأَرْضِ ، إِنْ لَمْ يَسْتَثْنِهِ أُوَّلًا ، إِن اتَّفَقَا عَلَى قَدْرٍ مَمْلُومٍ تَبْلُغُهُ الشَّجَرُ ، وَلاَ نَمَرَ دُونَهُ : كَتَحْدِيدِهَا بِالْإِنْمَارِ ، أَوْ أَجَلِ لاَ بَعْدَهُ ، وَحُمِلاً عَلَيْهِ عِنْدَ السُّكُوتِ، وَصَحَّتْ: كَاشْيِرَ اطِهِ عَلَى الْعَامِلِ مَا خَفَّتْ مُؤْنَتُهُ كَزَرْب لاَ مَا عَظُمَ مِنْ بُنْيَان . وَهَلْ تَلْزَمُ بِالْعَقْدِ ؟ أَوْ إِلاَّ أَنْ يَشْرَعَ فِي الْعَمَلِ ؟ خِلَافٌ، وَعَمِلَ الْعَامِلُ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ عُرْفًا ، أَوْ تَسْمِيَةً . وَضُمِنَ إِنْ فَرَّطَ فإنْ عَجَزَ أَوْ غَابَ بَمْدَ الْمَقْدِ وَعَمِلَ رَبُّهُ أَوْ غَيْرُهُ : فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ إِنْ شَاء ، وَعَلَيْهِ الْأَجْرَةُ ، إِلاَّ أَنْ يَتُرُكُهُ أَوَّلاً ، وَوَجَبَ بَيَانُ مَايُغُرَّسُ: كَعَدَدِهِ إِلاَّ أَنْ يُعْرَفَ عِنْدَ أَهْلِهِ ، وَمُنِعَ جَمْعُهَا مَعَ بَيْعٍ أَوْ إِجَارَةٍ : كَجُعْلٍ ، وَصَرْفِ

وَسُسَافَاةً ، وَشَرِكَةً ، وَنِكَاحٍ . وَقِرَاضٍ ، وَقُرْضِ وَاَقْتُسَمَاهَا إِنْ بَلَغَ ٱلْحُدُّ الْمُشْرَطَ ، أَوْ تَوَلَّيَا الْعَمَلَ ، وَإِنْ هَلَكَتِ ٱلْأَشْجَارُ بَعْدَهُ ، فَٱلْأَرْضُ بَيْنَمُهَا وَلَا شَيْ الْمُعْلِ فَيَا قَلَ ، إِنْ بَطَلَ ٱلْجُلْ ، إِلاَّ أَنْ يَتَمَيَّزَ بِنَاحِيَةً ، أَوْ كَانَ لَهُ قَدْرٌ بِخِلَافِ الْعَكْسِ ، وَلَيْسَ لَهُ قَبْلُهُ جَعْلُ : كَبَقْلٍ ، إِلاَّ بِإِذْن ، كَانَ لَهُ قَدْرٌ بِخِلَافِ الْعَكْسِ ، وَلَيْسَ لَهُ قَبْلُهُ جَعْلُ : كَبَقْلٍ ، إلاَّ بِإِذْن ، وَإِلْ أَنْ الْحَيْقِ الْمُؤْفِ . وَالْقُولُ اللهُ عَلَى الْمُرْفِ . وَالْقُولُ اللهُ عَلَى الْمُحْوَى وَيَعَرَادًانِ وَإِلَا الْعَسَادُ ، وَفُسِخَتْ فَاسِدَةٌ بِلَا عَلَى الْعُرْفِ . وَإِلاَّ ، فَهَلْ تَعْفِى وَيَعَرَادًانِ يَغْلِبُ الْفُسَادُ ، وَفُسِخَتْ فَاسِدَةٌ بِلَا عَلَى الْعُرْفِ . وَإِلاَّ ، فَهَلْ تَعْفِى وَيَعَرَادًانِ وَعَلَى الْعُرْفِ . وَإِلاَّ ، فَهَلْ تَعْفِى وَيَعَرَادًانِ الْفُسَادُ ، وَفُسِخَتْ فَاسِدَةٌ إِلاَ عَلَى الْعُرْفِ . وَإِلاَ عَلَى الْعُرْفِ وَيَعَلَى الْعُمْلِ جُزْء ؟ أَوْ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ قِيمَةُ غَرْسِهِ وَعَلَا إِنْ جُعِلَ الْمُعْلِ جُزْء ؟ أَوْ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ قِيمَةُ غَرْسِهِ وَعَلَا إِنْ جُعِلَ الْمُعْلِ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ قِيمَةُ غَرْسِهِ وَعَلَى الْمُولُ مَنْ عَلَى الْمُرْبِعُ وَالْمَالُ عَلَى الْمَامِلِ جُزْء ؟ أَوْ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ قِيمَةُ غَرْسِهِ وَعَلَى الْمُنْ أَوْ بَعْنَ عَلَى الْمُ يَقْلُ اللهُ عُلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْرِقِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُولِ اللهُ عَلَى اللهُ الل

بَاب: صِحَّهُ ٱلْإِجَارَةِ بِعَاقِد ، وَأَجْر : كَالْمَيْعِ ، وَعُجِّلَ ، إِنْ عُبِّنَ أَوْ فِي مَضْعُو نَهَ لِمْ يَشْرَعُ فِيها ، إِلاَّ كَرِيِّ حَجِّ : فَالْيَسِيرَ وَإِلاَّ فَمُياوَمَةً ، وَفَسَدَت ، إِن ٱنْتَنْى عُرْفُ تَعْجِيلِ ٱلْمُعَيِّنِ : كَمَعَ جُعْل ، وَإِلاَّ فَمُياوَمَةً ، وَفَسَدَت ، إِن ٱنْتَنْى عُرْفُ تَعْجِيلِ ٱلْمُعَيِّنِ : كَمَعَ جُعْل ، لا بَيْع وَكَجِلْد لِسَلَاح ، أَوْ نُحَالَة لِطَحَّان ، وَجُزْء ثَوْب لِنَسَاح ، أَوْ رَضِيع ، وَإِنْ مِنَ ٱلْآنَ ، وَيَا سَدَقَطَ ، أَوْ خَرَجَ فِي نَفْضِ زَيْتُون ، أَوْ عَصْرِهِ ، وَإِنْ مِنَ ٱلْآنَ ، وَيَا سَدَقَطَ ، أَوْ خَرَجَ فِي نَفْضِ زَيْتُون ، أَوْ عَصْرِهِ ، وَكَاحُصُدْ ، وَآدُرُسُ ، وَلَكَ نِصْفُهُ ، وَكَرَاء أَرْض بِطَعَامٍ ، أَوْ يَمَا يُشْبَتُهُ وَكَاحُمُدْ ، وَآدُرُسُ ، وَلَكَ نِصْفُهُ ، وَكَرَاء أَرْض بِطَعَامٍ ، أَوْ يَمَا يُشْبَتُهُ إِلاَّ كَخَشَب ، وَحُولِ طَعَام لِبَلَد بِنِصْفِهِ ؛ إِلاَ أَن يَقْبضَهُ ٱلْآنَ ، وَكَإِلَا طَعَام لِبَلَد بِنِصْفِهِ ؛ إِلاَ أَن يَقْبضَهُ ٱلْآنَ ، وَكُولُ الْمَعْمَ لِلْهُ لِهِ يَعْفُونَ ، إِلَا أَن يَقْبضَهُ ٱلْآنَ ، وَكُولًا عَلَالَ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ الْمَامِ لِبَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَامُ الْمَامِ لِلْهَامِ الْمَامِ لِلْهُ لَعْضَا فَا إِلَى اللَّهُ الْمَامُ لِلْهَامِ لِلْهَامِ لِلْهُ الْمَامُ لِلْهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْهِ اللَّهِ اللْهُ الْمِيعِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَامِ لَلْهَامُ الْمَامِ لِلْهُ لَقِيْضَ فَيْهُ اللَّهُ الْمِي الْمُؤْمِ اللْهُ الْمَامُ لِلْهَامُ اللَّهُ الْمَامُ لِلْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُوامِ لِلْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

خِطْتَهُ الْيَوْمُ بَكَذًا ، وَ إِلاَّ فَبَكَذَا ، وَأُعْمَــلْ عَلَى دَابَّتَى فَمَا حَصَــلَ : فَلْكَ نِصْفَهُ ، وَهُوَ لِلْعَامِلِ ، وَعَلَيْهِ أَجْرَتُهَا ، عَكُسُ لِتُكْرِيها ، وَكَبَيْعِهِ نَصْفًا : بِأَنْ يَدِيعَ نِصْفًا ، إِلاَّ فِي الْبَلَدِ ، إِنْ أُجَّلَا وَلَمْ يَكُن الثَّمَنُ مِثْلِيًّا . وَجَازَ بِنِصْفِ مَا يَحْتَطِبُ عَلَيْهَا ، وَصاعِ دَقِيقِ مِنْهِ ، أَوْ مِنْ زَيْتٍ لَمْ يَخْتَلِفْ ، وَأَسْنَيْجَارُ أَلْمَاكِ مِنْهُ ، وَتَعْلِيمُهُ بَعْمَلِهِ سَــنَةً مِنْ أَخْذِهِ ، وَأَحْصُــدُ هٰذَا وَلَكَ نِصْفُهُ ، وَمَا حَصَـدْتَ : فَلَكَ نِصْـفُهُ ، وَكِرَاء دَابَّةٍ لِـكَذَا عَلَى إِن أَسْتَغْنَى فِيهَا : حَاسَبَ ، وَأُسْتِنْجَارُ مُوَّجَّرِ ، أَوْ مُسْتَثْنَى مَنْفَعَتُهُ ، وَالنَّقْدُ فِيهِ إِنْ لَمْ يَتَفَيَّرْ غَالِبًا ، وَعَدَمُ النَّسْمِيةِ لِكُلُّ سَنَةٍ ، وَكُرَا ا أَرْضَ لِتُتَخَذَ مَسْجِدًا مُدَّةً . وَالنَّفْضُ لِرَبِّهِ إِذَا أَنْقَضَتْ . وَعَلَى طَرْحِ مَيْتَـةٍ . وَالْقِصاصِ . وَٱلْأَدَبِ. وَعَبْــد خَسْلَةَ عَشَرَ عَامًا وَيَوْمٍ . أَوْ خِياطَةِ ثَوْبِ مَثَلًا. وَهَلْ تَفْسُدُ إِنْ جَمَعَهُمَا وَتَسَاوَيَا ، أَوْ مُطْلَقًا ؟ خِلَافْ ، وَبَيْعُ دَار لِتُقْبُضَ بَعْدَ عَامٍ ، وَأَرْضَ لِمَشْرِ ، وَأُسْتِرْضَاعْ ، وَالْفُرْفُ فِي : كَغَسْلَ خِرْقَةٍ ، وَازَوْجِهَا فَسْخُهُ ، إِنْ لَمْ يَأْذَنْ ، كَأَهْلِ الطِّمْلِ إِذَا حَمَلَتْ ، وَمَوْتِ إِحْدَى الظِّمُّرَيْنِ وَمَوْتِ أَبِيهِ ، وَلَمْ تَقْبِضْ أَجْرَةً ، إِلاَّ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِهَا مُتَطَوِّعٌ ، وَكَظْهُور مُسْتَأْجَرِ أُوجِرَ بِأَكْلِهِ أَكُولًا ، وَمُنِعَ زَوْجٌ رَضِيَ مِنْ وَطَاءٍ وَلَوْ لَمْ يَضُرَّ وَسَفَرٍ كَأَنْ تُرْضِعَ مَعَهُ ، وَلَا يَسْتَتْبِعُ حَضَانَةً : كَمَكْسِهِ ، وَبَيْعُهُ سِلْعَةً عَلَى أَنْ يَتَجِرَ بِثَمَنَهَا سَنَةً ، إِنْ شَرَطَ ٱلْخَافَ : كَغَمَرِ لَمْ تُعَيِّنْ ، وَإِلَّا فَلَهُ ٱلْخُالْفَ عَلَى آجِرِهِ : كَرَاكِبِ، وَحَافَتَىْ نَهْرِكَ لِيَبْنِيَ بَيْتًا، وَطَرِيق فِي دَارٍ

وَمَسِيلِ مَصَبٌّ مِرْحَاض ، لاَ مِيزَاب ، إِلاَ لِمَنْزِلِكَ فِي أَرْضِهِ ، وَكِرَاه رَحَى مَاء بِطَعَام ، أَوْ غَيْرِهِ ، وَعَلَى تَعْلِيمٍ قُرْآنِ مُشَاهَرَةً ، أَوْ عَلَى الْحَذَاقِ ، وَأُخَذَهَا ، وَإِنْ لَمْ تُشْتَرَطْ . وَإِجَارَةُ مَاعُون : كَصَحْفة ، وَقِدْر ، وَعَلَى حَفْرِ بِئْرَ إِجَارَةً ، وَجَعَالَةً ، وَ يُـكُرْ ، : حَلْىٰ . كَاإِجَارِ مُسْتَأْجِرِ دَابَّة ، أَوْ ثَوْبِ لِمِثْلِهِ ، وَتَعْلَيمِ فِقْهُ ، وَفَرَائِضَ : كَبَيْعِ كُتُبِهِ ، وَقِرَاءَهُ بِلَحْنِ ، وَكِرَاهِ دُفٌّ ، وَمِعْزَف لِعُرْس ، وَكَرِاهِ : كَفَبْدِكَا فِر ، وَبِنَاهِ مَسْجِــد لِلْكِرَاءِ ، وَسُكُنَى فَوْقَهُ مِمَنْفَعَةَ تَتَقَوَّمُ . قُدِرَ عَلَى نَسْلِيمِهَا بلاَ أَسْتِيْفاَء عَيْنِ قَصْدًا ، وَلاَ حَظْر ، وَتَعَيُّن ، وَلَوْ مُصْحَفًا ، وَأَرْضًا غَمَرَ مِعَاؤُهَا ، وَتَدَرَ أَنْكِشَافُهُ وَشَجَرًا لِتَجْفِيفَ عَلَمْ أَ عَلَى الأَحْسَنِ ، لاَ لِأَخْذِ تَمَرَتِهِ ، أَوْ شَاةِ ُ لِلْبَنِيهَا ، وَأَغْتُفِرَ مَا فِي الْأَرْضِ ، مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى الثُّلُثِ بِالتَّقْوِيمِ ،وَلاَ تَعْلِيمِ غِناء ، أَوْ دُخُولِ حَائِضٍ لِسْجِد ، أَوْ دَار : لِتُتَّخَذَ كَنِيسَةٌ : كَبَيْمِ الذِّلِكَ ، وَتُصُدِّقَ بِالْكِرَاءِ ، وَبِفَضْلَةِ النَّمَنِ عَلَى الأَرْجَحِ ، وَلاَ مُتَعَيِّن : كَرَكُعَتَى الْفَجْرِ ، بخِلَافِ الكِفايَةِ . وَعُيِّنَ : مُتَّعَلِّمْ ، وَرَضِيعٌ ، وَدَارْ ؛ وَحَانُوت وَبِنَاكِ عَلَى جِدَار ، وَمَعْمِلْ ، إِنْ لَمْ تُوصَفْ ، وَدَابَّةٌ لِرُ كُوب ، وَإِنْ ضُمِنَتْ فَجِنْسٌ ، وَنَوْعٌ وَذُ كُورَةٌ ، وَلَيْسَ لِرَاع : رَعْيُ أُخْرَى ، إِنْلَمْ يَقُو ، إِلاَّ بِمُشَارِكَ ، أَوْ تَقِلَّ ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ خِلاَفَهُ ، وَإِلاَّ فَأَجْرُهُ لِمُسْتَأْجِرِهِ : كَأَجِير لِجِدْمَة : آجَرَ نَفْسَهُ ، وَلاَ يَلْزَمُهُ رَغَى الْوَلَدِ ، إِلاَّ لِمُرْف ، وَعُمِلَ بِهِ فِي ٱخْيُطِ وَنَقْشِ الرَّحَى ، وَآلَةِ بِنَاء ، وَإِلاَّ فَعَلَى رَبِّهِ : عَكُسُ إِكَافٍ ، وَشِبْهِ

وَفِي السَّيْرِ وَالْمُنَاذِلِ ، وَالْمُأَلِيقِ ، وَالزَّامِلَةِ ، وَوطَائِهِ مِحْمِلِ ، وَبَدَلِ الطُّمَامِ المَحْمُولِ ، وَتَوْقيرِهِ ؛ كَنَزْعِ الطَّيْلَسَانِ قَائِلَةً ، وَهُو أُميرٌ ، فَلا ضَمَا نَ وَلَوْ مُرِطَ إِثْبَانَهُ ، إِنْ لَمْ يَأْتِ بِسِمَتِ الْمَيْتِ؛ أَوْ عَثَرَ بِدُهْنِ ؛ أَوْ طَعَامِ بَآنِيَةٍ فَأَنْكُسَرَتْ ؛ وَلَمْ يَتَّمَدُّ . أَو أَنْفَطَعَ الْخَبْلُ . وَلَمْ يَفُرُّ بِفِيلُ : كَحَارِسِ وَلَوْ مُعَامِيًا . وَأُجِيرِ لِصَّانِعٍ : كَسِمْسَارِ . إِنْ ظَهَرَ خَيْرُهُ عَلَى الْأَظْهَرَ . وَتُوتِي غَرِقَتْ سَفِينَتُهُ بِفِيلَ سَائِعٍ . لاَ إِنْ خَالَفَ مَوْعَى شُرِطَ أَوْ أَنْزَى مِلاَ إِذِنِ . أَوْ غَرَّ بِفِيلَ . فَقَيِمَتُهُ يَوْمَ التَّلَفِ. أَوْ صَانِع فِي مُصْنُوعِهِ . لَا غَيْرِهِ وَلَوْ مُعْتَاجًا لَهُ عَبِلَ . وَإِنْ بِبَيِّنَةٍ . أَوْ بِلاَ أَجْرِ . إِنْ نَصَبَ نَفْسَهُ وَغَابَ عَلَيْهَا . فَبَقْيِمَتِهِ يَوْمَ دَفْهِ . وَلَوْ شَرَطَ نَفْيَهُ . أُوْدَعَا لِأَخْذِهِ ، إِلاَّ أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةَ : فَنَسْقُطُ الْأَجْرَةُ، وَإِلاًّ أَنْ يُحْضِرَهُ بَشَرْطِهِ وَصُدُقَ إِنِ أَدْ عَى خَوْفَ مَوْتِ فَنَحَرَ أَوْسَر قَةَ مَنْحُور هِ ، أَوَقَلْمَ ضَرْس أَوْصِبْغًا فَنُوزِعَ وَفُسِخَتْ بِتَلَفِما يُسْتَوْ فَى مِنْهُ ، لاَبِهِ إِلاَّصَبِيَّ تَعَلَّمُ ورَضْع ، وَفَرَشُ نَزْو ، وَرَوْضٍ ، وسِنَّ لِقَلْع فَسَكَنَتْ كَمَفُو القِصَاصَ ، وَبَعَصْبِ الدَّارِ ، وَعَصْبِ مَنْفَعَتْهَا ، وَأَمْرِ السُّلْطَانِ إِإِ ، الرَّقِ الخوانيت ، وحمل ظائر ، أوْ مَرض لا تقدر معَهُ عَلَى رَضاع ومرض عَبْدَوَهُنَ بِهِ لِكُفَدُوّ، إلاَّ أَنْ يَرْجِعَ فِي بَقَيْتُهِ بِخِلاَفٍ مَرَضَ دَا بَّهُ بِسَفَرَ مُ تَصِيحُ ، وَخُتِّرَ إِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ سَارِقٌ ، وَ بِرُشُدِ صَغِيرٍ عَقَدَ عَلَيْهِ ، أَوْعَلى سِلَعِهِ وَ لِي الْآلِظَنَّ عَدَمِ بُلُوغِهِ، وَ بَقِي كَا لَشَّهِ رَكَسَفِيهِ ثَلَاثَ سَنَينَ ،

وَيِمَوْتِ مُسْنَحِقِّ وَقُفْ آجَرَ ، وَمَاتَ قَبْلَ تَقَضِّيها عَلَى الْأَصَحِّ ، لاَ بِإِقْرَارِ الْمَاكِ ، أَوْ خُلْفِ رَبِّ دَا بَّهِ فِي غَيْرِ مُعَيَّن ، أَوْ حَجِّ وَإِنْ فَاتَ مَقْصِدُهُ الْمَالِكِ ، أَوْ خُلْفِ رَبِّ دَا بَهِ فِي غَيْرِ مُعَيَّن ، أَوْ حَجِّ وَإِنْ فَاتَ مَقْصِدُهُ أَوْ فِيسْقِ مُسْتَأْجِر ، وَآجَرَ الْحَاكِمُ ، إِنْ لَمْ يَكُفَّ ، أَوْ بِعِيْقِ عَبْدٍ وَحُكْمُهُ كُونُ بَعْدَها . عَلَى الرَّقِ ، وَأَجْرَ ثُهُ لِسَيِّدِهِ ، إِنْ أَرَادَ أَنَّهُ خُرُ اللهَ اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ ال

فصـــل : إُوَكِرَا الدَّا أَبْدِ كَذَٰ لِكَ ، وَجَازَ عَلَى أَنَّ عَلَيْكَ عَلَيْهَا ، أَوْ طَعَامَ رَبُّهَا ، أَوْ عَلَيْهِ طَعَامَكَ ، أَوْ لِيَرْ كَبَهَا فِي حَوَاتْجِهِ ، أَوْ لِيَطْحَنَ بِهَا شَهْرًا ، أَوْ لِيَحْمِلَ عَلَى دَوَابِّهِ مِانَةً ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ مَالِكُلُّ ، وَعَلَى حَمْلِ آدَمِيّ لَمْ يَرَهُ ، ولَمْ يَكْزَمْهُ الفَادِحُ ، يخِلاَفِ وَلَدَ وَلَدَتْهُ ، وَبَيْعُهُا ، وَأُسْتِثْنَاه رُ كُوبها الثَّلَاثَ ، لأَجْمَعَةً . وَكُرهَ الْمُتَوسِّطُ ، وَكِرَاهِ دَا آَبَة شَهْرًا ، إِنْ لَمْ يَنْقُدُ ، وَالرِّضَا بَغَيْرِ الْمُعَيِّنَةِ الْهَالِـكَلَةِ ؛ إِنْ لَمْ يَنْقُدْ ، أَوْ نَقَدَ ، وَأُضْطُرَّ ، وَفَعَلَ الْمُسْتَأْجَرَ عَلَيْهِ ، وَدُونَهُ ، وَحَمْلٌ برُؤْيَتِهِ ، أَوْ كَيْلهِ ، أَوْ وَزْنِهِ ، أَوْ عَدِّهِ ، إِنْ لَمْ تَتَفَاوَتْ ، وَ إِقَالَةٌ قَبْلَ النَّقْدِ وَ بَعْدَهُ ، إِنْ لَمْ يَعِبْ عَلَيْهِ ، وَ إِلاَّ فَلَا ، إِلاَّ مِنَ الْمُكَنَّرَى فَقَطْ، إِن أَفْتَصًّا، أَوْ بَعْدَ سَيْرِ كَثِيرِ ، وَأُشْتِرَاطَ هَدِيَّةِ مَـكَّةَ ، إِنْ عُرِفَ ، وَعَقْبَةِ الْأَجِيرِ ، لاَ حَمْلِ مَنْ مَرِضَ ، وَلاَ أُشْتِرَاطُ إِنْ مَاتَتْ مُعَيَّنَةً أَتَاهُ بِغَيْرِهَا : كَدَوَابَّ لِرجَال ، أَوْ لِأَمْكِنَة ، أَوْ لَمْ يَكُنِ العُرْفُ نَقْدَ مُعَيَّن . وَإِنْ نَقَدَ ، أَوْ بِدَنَا نِيرَ عُيِّنَتْ ، إِلاَّ بِشَرْطِ الْخُلَفِ ، أَوْ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا مَاشَاء . أَوْ لَـكَان شَاء . أَوْ لِيُشَيِّعَ رَجُلاً . أَوْ بِمِثْلِ كِرَاء النَّاسِ. أَوْ إِنْ وَصَلْتُ فِي كَذَا فَهِـكَذَا . أَوْ لِيَنْتَقِلَ لِبَلَدَ وَإِنْ سَاوَتْ . إِلا بِإِذْنَ كَإِرْ دَافِهِ خَلْفَكَ ، أَوْ حَلْ مَعَكَ ، وَالْكُرَاءِ لَكَ ، إِنْ أَ كُولُ الْحَافِ زِنَةً : كَالسَّفِينَة ، وَضَمَنَ إِنْ أَكُرى لِغَيْرِ أَمِين ، أَوْ عَطِبَتْ بِزِيادَة مَسَافَة أَوْ حَمْلٍ تَعْطُبُ بِهِ ، وَإِلاَّفَالْكُرَاءِ : كَأَنْ لَمْ تَعْطَبْ ، إِلاَّأَنْ فَصَافَة أَوْ حَمْلُ ثَعْلَم اللَّه أَوْ قِيمَتُهَا . وَلَكَ فَسْخُ عَضُوض ، يَعْبِسَهَا كَثِيرًا فَلَهُ كُرَاءِ الزائِدِ ، أَوْ قِيمَتُهَا . وَلَكَ فَسْخُ عَضُوض ، فَوْ جَوْح ، أَوْ أَعْشَى أَوْد رَبُوهُ فَاحِشًا : كَأَنْ يَطْحِن لَكَ كُلَّ يَوْمُ أَرْدَ بَيْنِ بِدِرْهُم ، فَوُجِد لاَ يَطْحَن لُ إِلاَّ أَرْدَ الله وَإِنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ مَا يُشْبِهُ الْكَيْلَ فَلَا لَكَ وَلاَ عَلَيْكَ .

فصل : جَازَ كَرِ الْهِ حَمَّام ، وَدَارَ غَائِبَةَ : كَبَيْمِهَا ، أَوْ نِصْفِهَا ، أَوْ نِصْفِ عَبْدُوشَهْرًا عَلَى إِنْ سَكَنَّ يَومًا : لَزَمَ ، إِنْ مَلَكَ البَقيَّةَ ، وَغَدَمُ بَيَانِ الْأَبْتِدَاءَ وَرُحِلَ مِنْ حِينِ الْمَقْدِ ، وَمُشَاهَرَةً ، وَلَمْ يَلْزَمْ لَهُمَا ، ۚ إِلاَّ بِنَقْدِ فَقَدْرُهُ : كُوَجِيبَة بشَهْر كَذَا ، أَوْ هٰذَا الشَّهْرُ ، أَوْ أَشْهُرًا ،أَوْ إِلَى كَذَا وَفِي سَنَةٍ بِكَذَا : تَأُو يِلاَنِ . وَأَرْضِ مَطَرَ عَشْرًا ، إِنْ لَمْ يَنْقُدُ ، وَإِنْ سَنَةً إِلاَّالْمَا مُونَةَ : كَالنِّيلِ، وَالْمِينَةِ ، فَيَجُوزُ. وَيَجِبُ فِي مَلْمُونَةِ النَّيلِ إِذَا رَوِيَتُ ؛ وَقَدْر مِنْ أَرْضِكَ ، إِنْ عُيِّنَ ، أَوْ نَسَاوَتْ ، وَعَلَى أَنْ يَحْرُكُمُ ا ثَلَاثًا ، أَوْ يُزَبِّلُهَا ، إِنْ عُرِفَوَأَرْضِ سِنِينَ لِذِي شَجَرٍ بِهِ اَسِنِينَ مُسْتَقْبَلَةً وَإِنْ لِغَيْرِكَ ، لَازَرْعِ ، وَشَرْط كَنْس مِرْحَاض ، أَوْمَرَمَّةٍ ، أَوْ تَطْيين مِنْ كَرَاءٍ وَجِبَ ، لَاإِنْ لَمْ يَجِبِ ، أَوْمِنْ عِنْدِالُكُنْرِي ،أَوْ مَمِيمٍ أَهْلِ ذِي الْحَمَّامِ، أَوْ نُورَيِهِم مُطْلَقًا ، أَوْ لَمْ يُمِينُ بِنَا يُوعَرْسْ ، و بَعْضُهُ أَضَرُ

وَلاَ عُرْفَ ، وَكِرَاء وَكِيلِ: بِمُحَابَاةٍ، أَوْعَرْض ، أَوْ أَرْضِ مُدَّةً لِغَرْسِ فَإِذَا أَنْقَضَتْ: فَهُوَ اِرَبِّ الأَرْضِ، أَو نِصْفُهُ، وَالسَّنَةُ فِي الْمَطَرِ بِالْحُصَادِ وَ فِي السُّقِي بِالشُّهُورِ، فَإِنْ تَمَّتْ وَلَهُ زَرْعَ ٱخْضَرُ فَكِرَا مِثِلَ الزَّائِدِ، وَإِذَا أَ ثَثْثَرَ لِلْمُـكُثَّرِي حَبٌّ فَنَبَتَ قَابِلاً.فَهُوَ لِرَبِّ الأَرْضِ كَمَنْ جَرَّهُ السَّيْلُ إِلَيْهِ وَلَزَمَ الكَرَاءِ بِالتَّمَكُّن ، وَإِنْ فَسَدَ لِجَائِحَةٍ أَوْغَرَقِ بَعْدَ وقَتِ الْخُرْثِ أَوْ عَدَمِهِ بَذُرًا ،أَوْسِجْنِهِ ؛ أَوْالْهَٰدَمَتْ شُرُفَاتُ البَيْتِ، أَوْ سَكَنَ أَجْنُبِي ۗ بَعْضَهُ ، لاَ إِنْ نَقَصَ مِنْ قِيمَة الكرِ اءِ ، و إِنْ قَلَّ ، أُو أَنْهَدُمُ بَيْتُ فِيهَا ،أَوْسَكُنهُ مُكْرِيهِ ،أَوْلَمْ يَأْتِ بِسُلَّمَ لِلْأَعْلَى. أَوْعَطِشَ بَعْضُ الأَرْضِ ، أَوْغَرِقَ ، فَبَعَصَّتِهِ ، وَخُيْرَ فِي مُضِرٌّ ، كَهَطْل ، فإنْ بَقِي . فَأَلْكُرِ اللهِ ؛ كَمَطَشِ أَرْضِ صُلْح وَهَلْ مُطْلَقًا ؟ أَوْ إِلاَّ أَنْ يُصَالِحُوا عَلَى الأَرْضِ ؟ تَأْوِيلاَنِ . عَكُسُ نَلَفِ الزَّرْعِ لِكَثْرَةَ دُودِ هَاءَأُوْ فَأَرِهَا، أَوْعَطَش، أَوْ بَقِي القَلِيلُ، وَلَمْ يُحْبَرُ آجِرٌ عَلَى إِصْلاَحِ مُطْلَقًا ، بِخِلاَ فِ سَاكِنِ أَصْلَحَ لَهُ بَقِيَّةَ الْمُدَّةِ قَبْلَخُرُوجِهِ،وَإِنِ اكْتَرَيَا حَانُوتًا، فَأَرَادَ كُلُّ مُقَدَّمَهُ أَنْسِمَ ، إِن أَمْ كَنَ ، وَ إِلاَّأْكُرِي عَلَيْهِماً ، وَ إِنْ غَارِتْ عَيْنُ مُكُرِّى سِنِينَ بَمْدَزَرْءِهِ . نَفَقِتْ حِصَّةُ سَنَةٍ فَقَطْ ،وَ إِنْ تَزَوَّجَذَاتَ يَنْتٍ (١) وَإِنْ بَكِرَاءٍ. فَلاَ رَاءِ (٢)، إِلاَّ أَنْ ثَبَيِّنَ ، وَالقَوْلُ لِلأَجِيرِ

<sup>(</sup>١) أى : إن تزوج الرجل امرأة ساكنة ببيت سواء كان لها بملك أوكراء

<sup>(</sup>٢) أى: فلاكراء لها عليه

أَنَّهُ وَصَّلَ كِتَابًا ، أَوْأَنَّهُ ٱسْتُصْنِعَ ،وَقَالَ : وَدِيعَةٌ ، أَوْخُولِفَ فِى الصَّفَةِ وَفِي الْأَجْرَةِ ، إِنْ أَشْبَهَ وَحَازَا ، لَا كَبِنَاءِ ، وَلاَ فِي رَدِّه ، فَلرَ بِّهِ ـ وَإِنْ بِلاَ بَيِّنَةٍ \_ وَإِنْ أَدَّعَاهُ ، وَقَالَ : سُرِقَ مِنِّي ، وَأَرَادَ أَخْذَهُ : دَفَعَ قِيمَةَ الصُّبْغِ بِيمَينِ ، إِنْ زَادَتْ دَعْوَى الصَّا نِعِ مِعَلَيْهَا ، وَ إِنْ أُخْتَارَ تَضْمِنَهُ ، فَإِنْ دَفَعَ الصَّا نِعُ قِيمَتُهُ أَبْيَضَ : فَلاَ يَمِينَ ، وَ إِلاَّ : حَلَفاً ، وَأَشْتَرَكاً ، لاَ إِنْ تَخَالَفَا فِي لِتِّ السُّويِقِ وَأَبِّي مَنْ دَفَعَ مَاقَالَ ، اللَّاتُ : فَمِثْلُ سَويقِهِ ، وَلَهُ وَلِلْحِمَّالِ بِيَمِينِ : فِي عَدَمِ قَبْضِ الأُجْرَةِ وَإِنْ بَلَغَا الغَايَةَ ، إِلاَّ لطُولِ : فَلِمُكْتَرِيهِ، بِيَمِينِ، وَإِنْ قَالَ: عِائَةٍ لِبَرْقَةَ ، وَقَالَ: بَلْ لَإِفْرَ يَقِيَّةً : حَلْفًا. وَفُسِيخَ ، إِنْ عُدِمَ السَّيْرُ ، أَوْ قَلَّ : وَإِنْ نَقَدَ ، وَإِلاًّ فَكَفَوْتِ الْمِيـع وَ لَلْمُكُرِي فِي اللَّهَ اللَّهِ أَفَقَطْ ، إِنْ أَشْبَهَ قَوْلُهُ ۖ فَقَطْ ، أَوْ أَشْبَهَا ، وَأُنتَقَدَ وَإِنْ لَمْ يَنْتَقِدْ بَحَلَفَ الْلَكْتَرِي ، وَلَزْمَ الْجُمَّالَ مَاقَالَ ، إِلا أَنْ يَحْلِفَ عَلَى مَاأَدَّعَى.فَلَهُ حِصَّةُ اللَسَافَةِ عَلَىدَءْوَى الْلَكْتَرِى ، وَفُسخَ الْبَاقِ ، وَإِنْ لَمْ يُشْبِهَا : حَلْفَا ، وَفُسِخَ بَكُرَاء الْمِثْلُ فِيهَا مَشَى ، وَإِنْ قَالَ الْأَكْرَيْتُكَ لِلْمَدِينَةِ عِائَةً وَ بَلْغَاهَا، وَ قَالَ بَلْ لَكَةً بَأَقَلَّ، فَانْ تَقَدَّهُ فَالْقَوْلُ لِلْحَمَّال فِياً يُشْبِهُ وَحَلَفَاوَفُسِخَ ، وَإِنْ لَمْ يَنْتَقَدْ. فَالْحَبَّالِ فِي الْمَسَافَةِ ، وَالْمُكُتَرِي فِي حِصَّتِهَا مِّمَّاذَ كِرَ بَعْدَ يَمِينِهِماً. وَإِنْ أَشْبَهَ قَوْلُ الْكُذْرِي فَقَطْ. فَالْقَوْلُ لَهُ بِيَمِينِ، وَإِنْ لَقَامَا بَيِّنَةً . أَفْضَى بأَعْدَلَهِما ، وَ إِلاَّ سَقَطَتا . وَإِنْ قَالَ . ٱكْتَرَيْتُ عَشْرًا بِخُمْسِينَ، وَقَالَ خَسًّا عَائَةٍ . حَلَفًا ، وَفُسِخٍ ، وَإِنْ

0

زَرَعَ بَعْضًا وَلَمْ يَنْقُدُ فَلِوَ مِهَا مَا أَقَرَ ۚ بِهِ ٱلْمُكْثَرَى . إِنْ أَشْبَهَ وَحَلَفَ. وَ إِلاَّ فَقَوْلُ رَبِّهَا . إِنْ أَشْبَهَ . فَإِنْ لَمْ يُشْبِهَا : حَلَفَا . وَوَجَبَ كِرَاءَ ٱلْمِثْلِ فِيهَا مَضَى . وَفُسِخَ الْبَاقِي مُطْلَقًا . وَإِنْ نَقَدَ : فَتَرَدُّدُ.

بَابَ. صِحَّةُ الْمُعْلِ بِالْبَرَامِ أَهْلِ الْإِجَارَةِ جُعْلَا عُلِمَ . يَسْتَجَعَةُ السَّامِ عَلَى التَّمَامِ . فَبَنِسْبَةِ الثَّانِي . وَإِن التَّمَامُ كَكِرَاءِ السُّفُنِ الْأَأْن يَسْتَأْجِرَ عَلَى التَّمَامِ . فَبَنِسْبَةِ الثَّانِي . وَإِن السُّحَقَّ وَلَوْ بِحُرِّيَةٍ . بِخِلافِ مَوْنِهِ بِلَا تَقْدِيهِ الْإِجَارَةُ . إِلاَّ بِشَرْطِ تَوْكُ مُن شَاءً . وَلَا نَقْدُ مُشْتَرَط فِي كُلِّ مَا جَازَ فِيهِ الْإِجَارَةُ . بِلَا عَصْسٍ . وَلَى شَاءً . وَلَا نَقْدُ مُشْتَرَط فِي كُلِّ مَا جَازَ فِيهِ الْإِجَارَةُ . بِلَا عَصْسٍ . وَفِي الْكَثِيرِ إِلاَّ كَبَيْعِ سِلَع كَثِيرَةٍ لَا يَأْخُذُ شَيْئًا إِلاَّ بِالجُمِيعِ . وَفِي الْكَثِيرِ اللَّ كَبَيْعِ سِلَع كَثِيرَةٍ لَا يَا خُذُ شَيْئًا إِلاَّ بِالجُمِيعِ . وَفِي الْمَاعَةُ أَكُولُ اللَّهُ وَالْاَ فَالنَّفَقَةُ . وَإِنْ أَفْلَتَ فَجَاء مُن مُنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مُن اللهِ عَلَى مِثْهِ . إِن اعْتَادَهُ . كَوَلِي مَا يَعْدَ تَعْالَهُ مَا يَعْدَ مُ مَا يَعْدَ مُ مُنْهُ مِنْهِ . إِن اعْتَادَهُ . كَوَلِمُ مِنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مَا يَعْدَ مُنْهِ مِنْ الْمُؤْمَةُ وَإِلْا فَالنَّفَقَةُ . وَإِنْ أَفْلَتَ فَجَاء مُونُو وَلِا النَّفَقَةُ . وَإِنْ أَفْلَتَ فَجَاء مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مُنْهُ الْفَاسِدِ . جُعْلُ الْمُنْمِ الْمُلْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَلِي الشَّرُوعِ عَلْمُ الْفَاسِدِ . جُعْلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ ولَالْمَا الْمُؤْمُ وَلَالِ السَّرُوعِ عَلَامُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَالِهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَا اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

بَاب . مَوَاتُ ٱلأَرْضِ . مَا سَلِمَ عَنْ الاُخْتِصَاصِ بِعِمَارَة ، وَلَوِ الْمُدَرَسَّتْ . إِلاَّ لِإِحْيَاء . وَ يَحَرِيمِهَا . كَهُ حَتَطَب . وَمَرْعَى . يُلْحَقُ عُدُواً ، وَرَوَاحًا لِبَلْد . وَمَالاَ يُضَيَّقُ عَلَى وَارِد . وَلاَ يَضُرُ بِمَا لِبِيل . وَمَا فِيهِ مِصَلَحَةٌ لِنَحْلَة . وَمَالاَ يُضَيَّقُ عَلَى وَارِد . وَلاَ يَضُرُ بِمَا لِبِيل . وَمَا فِيهِ مَصَلَحَةٌ لِنَحْلَة . وَمَطْرَح تُراب . وَمَصَب مِيزَاب لِدَار . وَلاَ يَخْتَصُ مُصَلَحَةٌ لِنَحْلَة . وَمَطْرَح تُراب . وَمَصَب مِيزَاب لِدَار . وَلاَ يَخْتَصُ مَصْلَحَةٌ لِمَا لَمْ يَضُرُ بِالْآخَر . وَ بِإِفْطَاعِ ٱلْإِمَامِ مَعْفُوفَة لِمَا لَمْ يَضُرُ بِالْآخَر . وَ بِإِفْطَاعِ ٱلْإِمَامِ

وَلَا يُقْطِيعُ مَعْمُورَ الْعَنْوَةِ مِلْكًا وَبِحِمْي إِمَامٍ مُعْتَاجًا إِلَيْهِ . قُلَّ مِنْ بَلَد عَفَا . اِكَنْمَزُو ، وَأُفْتَقَرَ لِإِذْن ، وَإِنْ مُسْلِمًا ، إِنْ قَرُبَ ، وَإِلاًّ فَللْإِمَامِ . إِمْضَاوُهُ ، أَوْ جَعْلُهُ مُتَمَدِّيًّا ، بِخِلَافِ الْبَعِيد ، وَلَوْ ذِمِّيًّا بِغَيْرِ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَٱلْإِحْيَاهُ بَتَفْجِيرِ مَاءَ وَيَإِخْرَاجِهِ ، وَبَبِنَاء ، وَبِغَرْسٍ ، وَ بِحَرْثٍ ، وَتَحْرِيكِ أَرضٍ ، وَ بِقَطْعِ شَجَرِ ، وَ بِكَسْرِ حَجَرِهَا وَتَسُويَتِهَا ، لاَ بِتَحْوِيطِ وَرَغْي كَلَّإِ ، وَخَفْر بِئْرِ مَاشِيَةٍ ، وَكَبَازَ ۚ بَمَسْجِدٍ سُكُنِّي لِرَجُل نَجَزَّدَ لِلْعِبَادَةِ ، وَعَقْدُ نِكَارِح، وَقَضَاء دَيْنِ، وَقَتْلُ عَقْرَبِ، وَنَوْمْ بِقَائِلَةٍ، وَتَضْدِيفٌ بِمَسْجِدِ بَادِيَةً ، وَإِنَا لِبَوْلِ : إِنْ خَافَ سَبُعًا : كَنَــٰنزِلِ تَحْتَهُ ، وَمُنِـعَ عَكُسُهُ : كَإِخْرَاجِ رِيخٍ ، وَمُكْثُ بِنَجِسٍ، وَكُرِهَ أَنْ يَبْصُقَ بَأَرْضِهِ وَحَكَّهُ ، وَتَعْلِيمُ صَبِيٍّ ، وَبَيْعٌ وَشِرَاءٍ ، وَسَلُّ سَيْفٍ ، وَإِنْشَادُ ضَالَّةٍ ، وَهَيْفٌ مِمَيِّتِ ، وَرَفْعُ صَوْتٍ . كَرَفْعِهِ بِعِلْمٍ ، وَوَقِيدُ نَارٍ ، وَدُخُولُ كَخَيْلٍ لِنَقْلِ ، وَفَرْشُ أَوْ مُتَّكَأً ، وَلِذِي مَأْجَلِ ، وَبِلْر ، وَمِرْسَالِ مَطَر . كَمَاءَ يَمْلِكُهُ مَنْعُهُ وَبَيْعُهُ، إِلَّا مَنْ خِيفَ عَلَيْهِ وَلَا ثَمَنَ مَعَهُ ، وَٱلْأَرْجَحُ بِالثَّمَنِ ، كَفَضْلِ بِبْرِ زَرْعِ خِينَ عَلَى زَرْعِ جَارِهِ بِهَدْم بِبُره ، وَأَخَذَ يُصْلِحُ ، وَأَجْبِرَ عَلَيْهِ : كَفَصْل بِبْرِ مَاشِيَةٍ بِصَحْرًا، هَدَرًا إِنْ لَمْ يُبَيِّنِ الْمِلْكِيَّةَ ، وَبُدِئَ بِمُسَافِرِ وَلَهُ عَارِيَةُ آلَةٍ ، ثُمَّ حَاضِرٍ ؛ ثُمَّ دَابَةِ رَبِّهَا بِجَمِيعِ الرِّيِّ ، وَإِلَّا بِنَفْسِ ٱلْلَحْهُودِ وَإِنْ سَالَ مَطَرٌ بِمُبَاحِ سُقِيَ ٱلْأَعْلَى، إِنْ تَقَدَّمَ لِلْكَمْبِ، وَأَمِرَ بِالنَّسْوِيَةِ، وَإِلَّا: فَكَحَائِطَيْنِ ، وَقُسِمَ لِلْمُتَقَابِلَـيْنِ . كَالنِّيلِ ، وَإِنْ مُلِكَ أُوَّلاً قُسِمَ بِقِلْدٍ ،

أَوْ غَيْرِهِ ، وَأَقْرَ عَ لِلنَّشَاحِ فِي السَّبْقِ ، وَلا يَمْنَعُ صَيْدَ سَمَك ، وَإِنْ مِنْ مِلْكِهِ وَهَلْ فِي أَرْضِ الْعَنْوَةِ فَقَطْ ؟ أَوْ إِلاَّأَنْ يَصِيْدَالْمَالِكَ؟ تَأْوِيلاَنِ وَكَلاِّ بِفَحْصٍ ، وَءَفَّى لَمْ يَـكُنَّنِفُهُ زَرْءُهُ بِخِلاَفٍ مَرْجِهِ وَحِمَاهُ باب: صَحَّوَقْفُ مَمْلُوك ، وَإِنْ بِأُجْرَةٍ ، وَلَوْحَيَو انَّا ، وَرَقِيقا: كَمَبْدَعَلَى مَرْضَى لَمْ يَقْصِدْضَرَرهُ ، وَ فِي وَقْفِ: كَطَعَام : تَرَدُّدْ عَلَى أَهْلٍ لِلتَّمَلُّكِ: كَبِمَنْ سَيُولَدُ، وَذِمِّي وَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ قُوْ بَةٌ أُو يَشْتَرَطْ تَسْلِيمَ غَلَّتِهِ مَنْ نَاظِرِهِ لِيَصْرِفُهَا ، أَوْ كَكَتَابِ عَادَ إِلَيْهِ بَمْدَ صَرْفِهِ فِي مَصْرِفِهِ وَ بَطَلَ عَلَى مَعْصِيَّةٍ ، وَ خَرْ بِينَ . وَكَا فِر لِكُمَسْجِد ، أَوْعَلَىٰ بَنْدِيهِ دُونَ بَنَاتِهِ أَوْ عَادَ لِيدُ كُنَّى مَسْكُنِهِ قَبْلَ عَامِ ، أَوْجُهِلَ سَبْقُهُ لِدَيْنِ: إِنْ كَانَ عَلَى عَجُورِهِ ، أَوْعَلَى نَفْسِهِ ، وَلَوْ بِشَرِيك، أَوْعَلَى أَنْ النَّظَرَ لَهُ ، أَوْلَمْ يُحُزُّهُ كَبِنْرُ وُقِفَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ سَفِيهًا ، أَوْوَلِيُّ صَفِيرٍ ، أَوْ لَمْ يَحْلِّ بَيْنَ النَّاسِ، وَ بَيْنَ كَمَسْجِد قَبْلَ فَلُسِهِ ، وَمَوْ تِهِ ، وَمَرَضِهِ ، إِلاَّلْمَحْجُور هِ إِذَا أَشْهَدَ، وَصَرَفَ الْفَلَّةَ لَهُ ، وَلَمْ نَكُنْ دَارَسُكْنَاهُ ، أَوْعَلَى وَارِث عَرَضٍ مَوْتِهِ إِلاَّ مُعَقَّبًا خَرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ ؛ فَكَمِيرَاتِ لِلْوَارِثِ: كَثَلاَثَةً أَوْلاَد، وأَرْبَعَةً أَوْلاَدِ أَوْلاَدٍ وَعَقْبَهُ . وَتَرَكَ أُمًّا وَزَوْجَةً ، فَيَدْخُلانِ فِمَا لِلْأُوْلاَدِ ، وَأَرْ بَعَةُ أَسْبَاعِهِ لِوَلَدِ الْوَلَدِ : وَقُفْ ، وَأُنتَقَضَ الْقِسْمُ بِحُدُوثِ وَلَد لَمُمُا : كَمَوْتِهِ عَلَى الْأُصَحِّ ، لَاالزُّوَجَة وَالْأُمِّ ، فَيَدْخُلاَنِ ، وَدَخَلاَ فِيهَا زِيدَ اِلْوَلَدِ بِحَبَسْتُ وَوَقَفْتُ ، وَتَصَدَّقْتُ ، إِنْ قَارَنَهُ قَيْدٌ ، أَوْ جِهَةٌ لاَ تَنْقَطَعُ ، أَوْلِمَجْ مُول

وَإِنْ حُصِرَ ، وَرَحِعَ ، إِن الْقَطَعَ لِأَقْرَبِ فَقَرَاء عَصَبَةِ الْمُحَبِّس ، وَامْرَأَة لَوْ رُجِّلَتْ عَصِبَ ، فإِذْ ضَاقَ : قُدِّمَ الْبَنَاتُ ، وَعَلَى أَثْنَيْنِ ، وَبَعْدَهُمَا عَلَى الْفَقْرَاءِ نَصِيبُ مَنْمَاتَ لَهُمْ ، إِلاَّ كَمَلَى عَشْرَة حَيَاتَهُمْ ، فَيُعْلَكُ بَعْدَكُمْ . وَفِي كَقَنْظُرَة ، وَ لَمْ يُرْجَ عَوْ دُهَا فِي مثْلِماً ، وَ إِلاَّ وُ تَفَ لَمَا وَ صَدَقَةٌ لَفُلاَن وَلَهُ ، أَوْ لِلْمَسَا كِينِ فُرِّقَ عَنْهَا بِالأَجْتِهَادِ. وَلاَ يُشْتَرَطُالتَنْجِيزُ وَحُمِلَ فِي الْإِطْلاَقِ عَلَيْهِ : كَنَسُو يَهِ أَ نَتَى بِذَكَرٍ . وَلاَ التَّأْبِيدُ وَلاَ تَعْيِينُ مَصْرَ فِهِ وَ صُرِفَ فِي عَالِبِ وَإِلاَّ فَأَلْفَقَرَادِ ، وَلاَ قَبُولُ مُسْتَحِقِّهِ ، إِلاَّ الْمُعَيَّنَ الأهْلَ فإِنْ رَدَّفَكُمُنْقَطِعٍ ، وَأَتْبِعَ شَرْطُهُ ، إِنْجَازَ كَتَخْصِيصَ مَذْهَبِ أَوْ نَاظِرِ أَوْ تَبُدِئَةً فِلْاَنٍ بِكَذَا ، وَإِنْ مِنْ عَلَّةِ ثَا بِي عَامٍ ، إِنْ لَمْ قُلُ مِنْ غَلَّة كُلِّ عَامَ أَوْأَنَّ مَن أَحْتَاجَ مِنَ الْمُحَبَّس عَليْهِ بِاعَ ، أَوْ إِنْ تَسَوَّرَ عَلَيْهِ قَاضِ أَوْ غَيْرُهُ رَجَعَ لَهُ أَوْ لِوَارْتِهِ : كَمَلَى وَلَدِي ، وَلاَ وَلَدَ لَهُ ، لاَ بشَرْطِ إِصْلاَحِهِ عَلَى مُسْتَحَقِّهِ : كَأَرْضَ مُوَظَّفَةٍ ، إِلاَّ مِنْ غَلَّتُهَا عَلَى الْأَصَحِّ ، أَوْ عَدَمٍ بَدْءٍ بِإِصْلاَحِهِ ، أَوْ بِنَفَقَتَهِ . وَأَخْرِ جَ السَّاكِنُ الْمَوْ تُوفُ عَلَيْهِ لِلسُّكْنَى ، إِنْ لَمْ يُصْلِحْ لِتُكُرِّى لَهُ ، وَأَنْفِيَ فِي فَرَسَ لِكَذِرْ وَمِنْ يَيْتِ المَالِ، فإِنْ عُدِمَ: بِيْعَ، وَعُوِّضَ بِهِ سِلاحٌ : كَمَالَوْ كَلْبَ، وَ بِيعَ مَالاً يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ غَيْرِ عَقَارِ فِي مِثْلِهِ ، أَوْشِقْصِهِ . كَأَنْ أَتْلَفَ ، وَفَضْلُ الذُّكُور وَمَا كَبرَمِنَ الْإِناَثِ فِي إِناَثِ، لاَعَقارُ وَ إِنْ خَربَ، وَ أَقْضُ وَلَوْ بِغَيْرِ خَربٍ إِلاَّ لِتَوْسِيعِ . كَمَسْجِدٍ ، وَلَوْجَبْرًا ، وَأُمِرُ وَا بِجَمْلُ تَعَنِهِ لِغَبْرُهِ . ومَنْ هَدَمَ

وَ قَفًا. فَمَلَيْهِ إِعَادَ ثُهُ ، وَ تَنَاوَلَ الذُّرِّيَّةُ ، وَولَدُفُلانَ وَ فُلاَ نَةَ ، أَو الذَّكُورُ وَالْإِنَاتُ وَأَوْلَادُ مُمْ الْحُافِدَ ، لاَ نَسْلَى، وَعَقِي، وَ وَلَدِى ، وَوَ لَدِولَدِى ، وَأُوْلاَدِي،وَأُوْلاَدِأُوْلادِي وَ بَنِيُّو َ بَنِي بنِيٌّ،وَ فِي عَلَى وَلَدِي وَوَلَدَهِمْ. قَوْلاَن وَالْإِخْوَةُ الأُ "نني، وَرِجالُ إِخْوَ تِي، وَنِسَاؤُهُمْ الصَّغِيرَوَ بِنِي أَبِي إِخْوَاتَهُ اللَّهُ كُورَ، وَأَوْلاَدَهُمْ، وَآلِي، وَأَهْلِي الْمَصَبَةَ ﴿ وَمَنْ لَوْرُجِّلْتُ عَصَّبَتْ وَأَقَارِ بِي أَقَارِبَ جِهَنَّيهِ مُطْلَقًا؛ وَإِنْ نَصْرَى ، و مَوَالِيهِ الْلَمْتَقَ، وَوَ لَدَهُ وَ مُعْتَى أَبِيهِ وَأَبْنِهِ ، وَقَوْمُهُ عَصَبَتُهُ فَقَطْ ، وَطِفْلْ وَصَي ، وَصَغِير مَنْ لَمْ يَبْلُغُ ۚ وَشَابٌ ، وَحَدَثَ لِلْأَرْ بَعِينِ ، وَ إِلاًّ ، فَكَمَٰلٌ لِلسِّتِّينَ ، وَ إِلاًّ فَشَيْخٌ وَ شَمِلَ الْأَ ثَنَى كَا لَأَرْمَل،وَالْملك لِلْوَافِفِ، لَا الْفَلَّةُ ، فَلَهُ وَلُوَارِيْهِ مَنْعُ مَنْ يُرِيدُ إِصْلاَحَهُ ، وَلاَ يُفْسَخُ كِرَاؤُهُ لِزِياَدَةِ وَلاَ يُقْسَمُ إِلاَّ مَاضِ زَمُّنُهُ ،وَ أَكْرَى نَاظِرُهُ ، إِنْ كَانَ عَلَى مُمَيَّنِ كَالسَّنَتْيْنِ ،وَلَمِنْ مَرْجُمُهَا لَهُ كَا لَمُشَر، وَ إِنْ بني نُحَبُّسْ عَلَيْهِ فَمَاتَوَ لَمْ يُبيِّنْ فَهُوَوَ قَفْ، وَعَلَى مَن لا يُحَاطُ بِهِمْ ، أَوْ عَلَى قَوْمٍ وَأَعْقَابِهِمْ ، أَوْ عَلَى كَوَلَدهِ وَ لَمْ يُعَيِّنْهُمْ فَضَّلَ الْمُولَّي أَهْلَ الحْاجَةِ وَالعِيَالِ فِي غَلَّةٍ وَسُكُنِّي، وَلَمْ يُخْرَجُ سَا كِنْ لِغَيْرِهِ ، إِلاَّ بِشَرْطِ أَوْ سَفَرِ أَنْقَطِأَعٍ أَوْ بَعِيدٍ مَابِ الْهِبَةُ مُ عَلْمِكُ بِلاَءِوَضُولِثُوابِ الآخِرَةِ مَهَدَ تَةَ . وَصَحَّتُ فِي كُلِّ مَمْ لُولُتْمٍ يُنْقُلُ، مِمَّنْ لَهُ تَبَرُّعْ بِهَا،وإِنْ مَجْهُولًا ،أَوْكَلْبًا ، وَدَيْنًا وَهُوَ إِبْرَاءٍ ، إِنْ وُهِبَ لِمَنْ عَلَيْهِ ، وَ إِلاَّ فَكَالَرَّهْنِ ، و رَهْنَّا لَمْ يُقْبَضَ

وَأَيْسَرَ رَاهِنُهُ ۚ ، أَوْ رَضِيَ مُرْتَهِنَهُ ، وَ إِلاَّ قُضِيَ بِفَكِّهِ ، إِنْ كَانَ مِمَّايُمَجَّلُ وَإِلاَّ بَقِيَ لِبَعْدِ الْأُجَلِ بِصِيغَةٍ ، أَوْ مُفْهِمِهَا ، وَإِنْ بِفَعْلُ : كَتَحْلِيَةِ وَلَدِهِ لَا بِأُ بْنِ مَعَ قَوْلِهِ دَارَهُ وَحِيْزَ، وَإِنْ بِلاَ إِذْنٍ ، وَأُجْبِرَ عَلَيْهِ ، وَبَطَاتُ إِنْ تَأْخُرَ لِدَيْنِ مُحِيطٍ ، أَوْ وَهَبَ لِثَانٍ . وَجَازَ أَوْ أَعْتَقَ الْوَاهِبُ أُوِ ٱسْتَوْلَدَ، وَلاَ قِيمَةَ أُواُسْتَصْحَبَ هَدِيَّةً ، أَوْ أَرْسَامَاتُمُ مَاتَ، أَوْ الْمَعَيَّنَةُ لَهُ ، إِنْ لَمْ يُشْهِدْ : كَأَنْ دَفَعْتَ لِمَنْ يَتَصَدَّقُ عَنْكَ عَالِ وَلَمْ تَشْهِدْ، لاَ إِنْ بَاعَ وَاهِبْ قَبَلَ عِلْمِ الْمَوْهُوبِ ؛ وَ إِلاَّ فَالنَّمَنُ لِلْمُعْطِى ﴿ رُوِيَتْ بِفَتْحِ الطَّاء وَكُسْرِهَا ﴾ أَوْجُنَّ، أَوْ مَرِضَ ، وَأُتَّصَلاَ بِمَوْتِهِ ، أَوْ وَهَبَ لِلُودَعِ ، وَلَمْ يَقْبَلُ لِمَوْتِهِ ؛ وَصَحَّ ؛ إِنْ قَبَضَ لِيَتَرَوَّى ، أَوْ جَدَّ فِيهِ ، أَوْ نَزْ كِيَّةِ شَاهِدِهِ أَوْ أَعْتَقَ ، أَوْ بَاعَ ، أَوْ وَهَبَ إِذَا أَشْهَدَ وَأَعْلَنَ ، أَوْ لَمْ يُعْلَمْ بِهَا ، إِلاَّ بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَحَوْزُ كُغْدَم وَمُسْتَعَيرِ مُطْلَقًا ، وَمُوجَعٍ ، إِنْ عَلِمَ ، لاَ غَاصِبٍ وَمْرْتَهَن ، وَمُسْتَأْجِر ، إِلاَّ أَنْ يَهَبَ الإِجَارَةَ ، وَلاَ إِنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ بَعْدَهُ بِقُرْبٍ ، بِأَنْ آجَرَهَا ، أَوْ أَرْفَقَ بِهَا ؛ بِخِلاَفِ سَنَةٍ ، أَوْ رَجَعَ ، مُخْتَفَيًّا أَوْ ضَيْفًا قَمَاتَ ، وَهِبَةُ أَحَدِ الزَّوْجِيْنِ لِلآخَرِ ، مَتَاعًا ؛ وَهِبَةُ زَوْجُةٍ دَارَ سُكْنَاهَا لِزَوْجِهَا ؛ لاَ الْعَكْسُ، وَلاَ إِنْ بَقِيَتْ عَنْدَهُ ، إِلاَّ لَمُحْجُورِهِ : إِلاَّ مَالاً يُمْرَفُ بِمَيْنِهِ ، وَلَوْ خَمَّ عَآيْهِ ؛ وَدَارَ سُكْنَاهُ ؛ إِلاَّ أَنْ يَسْكُنَ أَقَلَّهَا ، وَيُكْرِى لَهُ الْأَكْثَرَ ، وَإِنْ سَكَنَ النَّصْفَ: بَطَلَ فَقَطْ ، وَالأَكْثَرَ

بَطَلَ الْجُمِيعُ، وَجَازَتِ الْعُمْرَى (١) كَأْعُمَرْ تُكَ ، أَوْوَارِ ثَكَ ، وَرَجْعَتْ لِلْمُعْمْرِ، أَوْ وَارِيْهِ : كَخُبُسِ عَلَيْكُما، وَهُو لِآخِر كُمامِلْكا ؛ لا الر في (٧) كَذُو َىْ دَارَيْن، قَالاَ: إِنْ مُتَّ قَبْلي، فَهُمَ لَلي، وَ إِلاَّ فَلاَتَ: كَهِبَة نَحْلُ وَٱسْتِشْنَاء مْرَيْمُ السِيْنِ وَالسَّقْ عَلَى المَو هوبِ لَهُ ، أَوْفَرَس لِمَنْ يَغُرُّ وسِينِينَ ، وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ الْمَدْفُوعُ لَهُ، وَكَلَّ يَبِيعُهُ لِبُعْدِ الْأُجَلِّ، وَ لِلْأَبِ أَعْتِصَارُهَامِنْ وَلَدِهِ: كُأْ مِّ فَقَطْ وَهَبَتْ ذَاأَب، وَإِنْ مُجْنُونًا، وَلَوْ تَيَمَّمَ عَلَى الْمُخْتَار، إِلاَّ فِيما أَريدَ به الآخِرَةُ ؛ كَصَدَقَةٍ بلاَشَرْطٍ ، إِنْ لَمْ تَفُتْ ، لاَبِحُوا لَةٍ سُوق ، بَلْ بزَيْدٍ أُوْ نَقْصِ، وَلَمْ يُنْكَحْأُو يُدَايَنْ كَمَا،أُوْ يَطَأْتِيبًا ،أَوْ يَمْرَضْ . كَوَاهِب إِلَّا أَنْ يَهَبَ عَلَى هَذِهِ الْأَحْوال ، أَوْ يَزُولُ الْمَرَضُ عَلَى الْمُخْتَارِ ، وَكُرْهَ تَعَلَّكُ صَدَّ قَةٍ بِغَيْرِمِيرَ آتِ، وَلاَ يَرْ كَبُهُا ، أَوْ يَأْكُلُ مِنْ غَلَّتِها ، وَهَلْ إِلاَّ أَنْ يَرْضَى الابْنُ الْكَبِيرُ بِشُرْبِ اللَّبَنِ؟ تَأْوِيلاَنِ ، وَيُنْفِقُ ءَلَى أَبِ ٱفْتَقَرَ مِنْهَا ، وَ تَقُويمُ جَارِيَةٍ أَو َعَبْدٍ للصَّرُورَةِ ، ويُسْتَقْصَي ، وجَازَ شَرْطُ الثَّوَابِ ، و لَن مُ بِتَعْيِينِهِ ، وَصُدِّقَ وَاهِبْ فِيه ؛ إِن ۚ لَمْ يَشْهَدْعُرْفُ بِضِدِّهِ ، وَ إِنْ لِعُرْس ، وَهَلْ يَحْلِفُ ، أَوْ إِنْ أَشْكُلَ ؟ تَأْوِيلاَن ، فِي غَيْر الْمَسْكُوكِ ، إِلاَّ لِشَرْطٍ ، وَهِبَةُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلاَّخَرِ ، وَلِقَادِم عِنْدَقُدُومِهِ

<sup>(</sup>۱) أعمرته داراً: أى أعطيته إياها ، وقلت له : هى لك مدة عمرى فإذا ست رجعت إلى

<sup>(</sup>٢) أرقبه داراً : أي أعطاه إياها ! وقال له هي للباقي منا

وَإِنْ فَقِيرًا لِغَنَّى ، وَلا يَأْخُذُ هِبْتَهُ ، وَإِنْ قَائَّمَةً ، وَأَزْمَ وَاهِبَهَا ، لا المو هُوب لَهُ الْقِيمَةُ ، إِلاَّ لِفَوْتِ بِرَيْدِ أَوْ نَقْصِ ، وَلَهُ مَنْعُهَا حَتَّى يَقْبِضَهُ ، وَأَثْبِب مَا يُقْضَى عَنْهُ بِبَيْعٍ ، وَإِنْ مَعِيبًا ، إِلاَّ كَحَطَب ، فَلاَ يَلْزَمُهُ قُبُولُهُ ، وَ لِلْمَأْذُونِ ، وَلِلاَّبِ فِي مَالِ وَلَدِهِ : أَلْهِبَةُ النَّوَابِ ، وَإِنْ قَالَ : دَادى صَدَقَةٌ . بِيَمِينِ مُطْلَقًا ، أَوْ بِغَيْرِ هَا وَلَمْ يُعَنِّ لَمْ يُقْضَ عَلَيْهِ بِخِلاَفِ اللَّمانِ، وَ فِي مَسْجِدٍ مُعَيِّنَ : قَوْلاً نَ ، وَقُضَى بَيْنَ مُسْلِمٍ وَذِمِيٌّ فِيهَا بِحُكْمِناً بَابُ اللَّقَطَةُ بَمَالٌ مَعْصُومٌ بَعَرَضَ لِلضَّيَاعِ ، وَإِنْ كَلْبًا ، وَفَرَسًا وَجَارًا . وَرُد بَمَعْرِ فَةِ مَشْدُودِفِيهِ ، وَ بِهِ ، وَعَدَدِهِ ، بِلاَ يَمِين ، وَقُضِيَ لَهُ عَلَى ذِي الْمَدَدِ وَالْوَزْنِ ، وَإِنْ وَصَفَ ثَأَنِ وَصْفَأُو الله وَلَمْ يَبِنْ بِهَا : حَلَفًا، وتُسِمَتْ : كَبِيَّنَدُون لَمْ يُؤَرِّخًا ، وَ إِلاَّ فَلِلْأَفْدَ مِوَلاً ضَانَ عَلَى دَا فِع بِوَصْف،وَ إِنْ قَامَتْ بِيُّنَةٌ لِغَيْرِهِ ، وَأَسْتُونَى بِالْوَاحِدَةِ ، إِنْ جَهِلَ غَيْرَهَا لاَغَلِطَ عَلَى الْأَظْهَرَ ، وَلَمْ كَيْضُرَّجَهُلُهُ بِقَدْرِهِ ، وَوَجَبَ أَخْذُهُ لِخَوْفِ خَائَن ؛ لَا إِنْ عَلَمَ خِيانَتَهُ هُوَ فَيَحْرُمُ ، وَ إِلاَّ كُرَهَ عَلَى الْأَحْسَن ، وَ تَمْرِيفُهُ سَنَةً ، وَلَوْ كَدَلُو ، لاَ تَافِهًا ، عَظَانٌ طَلبها: بكَبَاب مسجد، في كُلِّ يَوْ مُنْ أَوْ ثَلَاثَةٍ بِنَفْسِهِ أَوْ عَنْ يَشِقُ بِهِ ، أَوْ بِأَجْرَةٍ مِنْهَا ، إِنْ لَمْ يُعَرِّفْ مِثْلُهُ وَ بِالْبَلَدَيْنِ إِنْ وُجِدَتْ يَيْنَهُما ، وَلاَ يُذْكُرُ جِنْسُهَا عَلَى الْمُعْتَارِ ؛ وَدُفِعَتْ لِحَبْرِ، إِنْوُ جِدَتْ بَقَرْيَةِ ذِمَّةٍ، وَلَهُ حَبْسُهَا بَعْدَهُ، أَوِ التَّصَدُّقُ، أَوِ التَّمَلُكُ وَلَوْ عَكَمَّةً صَامِنَا فِيهِماً: كَنيَّةِ أَخْذِهَا قَبْلَهَا وَرَدِّهَا بَعْدَ أَخْذِهَا لِلْحِفْظِ ،

إِلاَّ بِقُرْبٍ: فَتَأْوِ بِلاَنِ ، وَذُوالرِّقِّ كَذَلِكَ ، وقَبْلَ السَّنَةِ فِي رَقَبَتِهِ وَلَهُ أَكُلُ مَا يَفْسُدُ وَلَوْ بِقَرْ يَةً وَشَاةٍ ؛ بِفَيْفَاء : كَبَقَرَ مِعَجَلٌ خَوْفٍ ؛ وَإِلاَّ نُرِكَتْ ْ كَابِيلٍ ، وَإِنْ أُخِذَتْ : عُرِّفَتْ ، مُمَّ تُر كَتْ بِمَحَلَّهَا ، وَكَرَاه بَقَرِ وَنَحْوِهَا فِي عَلَفِهَا : كَرَاءُ مَضْمُوناً : وَرُ كُوبُ دَا بَهِ لِلْوَضِيهِ ؛ وَ إِلاَّ ضَينَ ، وَغَلاَّتُهَا دُونَ نَسْلِهَا ، وَخُيِّرَ رَبُّهَا بَيْنَ فَكُمَّا بِالنَّفَقَةِ ، أَوْ إِسْلَامِهَا ، وَإِنْ بَاعَهَا بَعْدَهَا فَمَا إِرَبُّهَا إِلاَّ النُّمَنُ ، بِخِلاَفِ مَا لَوْ وَجَدَهَا بِيَدِ الْمِسْكِينِ ، أَوْ مُبْتَاعٍ مِنْهُ : فَلَهُ أَخْذُهَا ، وَ الْمُلْتَقَطِ : الرُّ جُوعُ عَلَيْهِ ، إِنْ أَخَذَمِنْهُ قِيمَهَا ، إلاَّأَنْ يَتَصَدُّقَ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ ، وَإِنْ نَقَصَتْ بَعْدَ نِنَّةِ كَمَلُّكِهَا . فَلِرَبُّهَا أَخْذُهَا أَوْ قِيمَتُهَا . وَوَجَبَ . لَقُطُ طِفْل نَبُذَ كِيفَا يَةً ، وَحَضَانَتُهُ ، وَنَفَقَتُهُ ، إِنْ لَمْ يُعْطَ مِنَ الْنَيْءِ إِلاَّ أَنْ يَمْلِكَ . كَهِبَةٍ ، أَوْ يُوجَدَ مَعَهُ أَوْ مَدْفُونْ تَحْتَهُ ، إِنْ كَانَتْ مَعَهُ رُقْعَةٌ ، وَرُجُوعُهُ عَلَى أَبِيهِ إِنْ طَرَحَهُ عَمْدًا ، وَالْقَوْلُ لَهُ إِنْ لَمْ يُنْفِقْ حِسْبَةً ، وَهُوَ حُرٌّ ، وَوَلاَؤُهُ لِلْمُسْلِينَ وَحُكِمَ بَإِسْلاَمِهِ فِي قَرَى الْمُسْلِمِينَ . كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إِلاَّ بَيْتَانِ . إِنِ الْتَقَطَّهُ مُسْلِمٌ ، وَإِنْ فِي قُرَى الشِّرْكِ فَمُشْرِكُ، وَلَمْ يُلْحَقُّ بِمُلْتَقِطِهِ، وَلاَ غَيْرِهِ، إلاَّ بِبَيِّنَةٍ، أَوْ بِوَجْهٍ، وَلاَ يَرُدُهُ بَعْدَأُخْذِهِ إِلاَّ أَنْ يَا خُذُهُ لِيَرْفَعَهُ لِلْحَاكِمِ، فَلَمْ يَقْبَلُهُ، وَللوصْعُ مَطْرُوقٌ ، وَقُدُّمَ الْأَسْبَقُ ، ثُمَّ الْأُولَى ، وَ إِلَّا فَالْقُهُ عَمَّةُ ، وَيَنْبَغِي الْإِشْهَادُ ، وَلَيْسَ لِلْكَاتَبِ وَنَحُوهِ ، الْتِقَاطُ بِغَيْرِ إِذْنِ السُّيِّدِ ، وَ زُعَ مَعْكُومُ بإسْلاَمِهِ مِنْ غَيْرِهِ ، وَنُدِبَ أَخْذُ آبِقٍ لِمَنْ يَعْرِفُ ، وَالْآ فَلَا يَأْخُذُهُ ، فإِنْ أَخَذَهُ

رَفَعَهُ لِلْإِمَامِ ، وَوُقِفَ سَنَهُ ، ثُمَّ بِيعَ وَلاَ يُهْمَلُ ، وَأَخَذَ نَفَقَتهُ ، وَمَهَى بَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ الْفَيْرِ نَوَابٍ ، وَتَقَامُ عَلَيْهِ الْفَدُودُ ، وَضَمِنَهُ إِنْ أَرْسَلَهُ ؛ إِلاَّ خَوْفٍ مِنْهُ : كَمَنْ اسْتَأْجَرَ ، فِيا اللهِ عَلَيْهِ الْفَدُودُ ، وَضَمِنَهُ إِنْ أَرْسَلَهُ ؛ إِلاَّ خَوْفٍ مِنْهُ : كَمَنْ اسْتَأْجَرَ ، فِيا أَنْ مَنْهُ ؛ وَإِنْ مُرْتَهِنَا ؛ وَحَلَفَ ، وَاسْتَحَقّه سَيِّدُهُ : بَمْطَبُ فِيهِ ؛ لاَ إِنْ أَبَقَ مِنْهُ ؛ وَإِنْ مُرْتَهِنَا ؛ وَحَلَفَ ، وَاسْتَحقّه سَيِّدُهُ : بِشَاهِدِ ، وَيَهِنِ . وَأَخَذَهُ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ دَعْوَاهُ إِنْ صَدِدً قَهُ وَلِيرُفَعُ لِللّهَ مَاللهُ ، وَإِنْ أَبَقَ مِنْهُ ؛ وَإِنْ لَمْ يَحَفّ ظُلْمُهُ ، وَإِنْ أَنَى رَجُلْ لِلْإِمَامِ ، إِنْ لَمْ يَعْفِ ظُلْمُهُ ، وَإِنْ أَنَى رَجُلْ لِلْإِمَامِ ، إِنَّهُ فَصَدْ مَوْدَهُ أِنْ صَاحِبَ كَتَابِي هَلَا فَكُنْ ، وَوَصَهَهُ . فَلْدُدْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ .

باب: أَهْلُ القَضَاء: عَدْلُ ، ذَ كُرْ ، فَطِنْ ، مُعْتَمِدْ ، إِنْ وُجِدَ وَإِلاَ : فَأَمْثَلُ مُقَلَّدٍ ، وَزِيدَ لِلْإِمَامِ الْأَعْظَمِ الْ : قُرَيْقُ فَحَكُمَ بِقَوْلِ مُقَلِّدِهِ ، وَزَيدَ لِلْإِمَامِ الْأَعْظَمِ الْ : قُرَيْقُ فَحَكُمَ بِقَوْلِ مُقَلِّدِهِ ، وَأَصَمَّ وَوَجَبَ عَزْلُهُ ، وَلَذِمَ الْمَتَمِينَ أُو وَنَهَذَ حُكُمُ : أَعْمَى ، وَأَبْكُمَ ، وَأَصَمَّ : وَوَجَبَ عَزْلُهُ ، وَلَذِمَ الْمَتَمِينَ أُو الطَّابِ اللَّهَ وَالْمَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالِ ، وَالطَّلَبُ . وَأُجْيرَ وَإِنْ بَضَرْبٍ ، وَإِلاَّ فَلَهُ الهَرَبُ - وَإِنْ عُينَ - وَحَرُمَ لِجَاهِلٍ ، وَطَالِبِ وَإِنْ بَضَرْبٍ ، وَإِلاَّ فَلَهُ الهَرَبُ - وَإِنْ عُينَ - وَحَرُمَ لِجَاهِلٍ ، وَطَالِبِ دُنْيًا ، وَنَذِبَ لِيُشْهِرَ عِلْمَ أُنَهُ الهَرَبُ - وَإِنْ عُينَ ، حَلِمٍ ، نَزِيّ ، نَسِيبٍ ، مُشْتَشِيرٍ : وَلَا لَهُ مَنْ مُ اللّهُ مَا اللّهِ مَنْ مُ وَمَنْعُ الرَّا كِبِينَ مَعَهُ ، وَلِلاً ذَيْنِ وَحَدَرٌ ، وَزَائِدٍ فِي الدَّهَاء ، وَبِطَانَة سُوء ، وَمَنْعُ الرَّا كِبِينَ مَعَهُ ، وَلِلاّ ذَيْنِ وَحَدَرٌ ، وَحَدَرٌ ، وَزَائِدٍ فِي الدَّهَاء ، وَبِطَانَة سُوء ، وَمَنْعُ الرَّا كِبِينَ مَعَهُ ،

<sup>(</sup>١) أى الحليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى إمامة الصاوات والحسكم بين المسلمين وحفظ الإسلام وإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وجهاد العدو .

وَالْمُصَاحِبِينَ لَهُ ، وَتَحْفِيفُ الْأَعْوَانِ ، وَأَتَّخَاذُ مَنْ يُخْبِرُهُ بِمَا يُقَالُ فِي سِيرَتِهِ وَحُكْمِهِ وَشُهُودِهِ، وَتَأْدِيبُ مَنْ أَسَاءَ عَلَيْهِ ، إِلاَّ فِي مِثْلِ :أَتَّقِ ٱللهَ فِي أَمْرِي : فَلْيَرْفُقُ بِهِ ، وَلَمْ بَسْتَخْلِفْ ، إِلاَّ لِوُسْعِ عَمَلِهِ فِي جِهَةٍ بَعَدَتْ مَنْ عَلِمَ مَا ٱسْتَخْلَفَ فِيهِ . وَٱنْعَزَلَ بَمَوْتِهِ . لاَ هُوَ بَمَوْتِ الْأَمِدِ ، وَلَوْ الْخَلِيفَةَ . وَلاَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بَعْدَهُ : أَنَّهُ قَضَى بِكَذَا . وَجَازَ تَعَدُّدُ مُسْتَقَلِّ أَوْ خَاصَّ بِنَاحِيَةٍ ، أَوْ نَوْعٍ ، وَالقَوْلُ للطَّالِبِ، مُمَّ مَنْ سَبَقَ رَسُولُهُ . وَ إِلاَّ أُقْرِعَ . كَالِاُدِّعَاءِ ، وَتَحْكِيمُ غَيْرِ : خَصْمٍ ، وَجَاهِلَ ٍ ، وَكَا فِرٍ ، وَغَيْرِ مُمَيِّزٍ : فِي مَالٍ ، وَجَرْحٍ . لاَحَدٍّ ، وَلِعَانٍ ، وَقَتْلُ ، وَوَلاَمٍ وَنَسَبٍ وَطَلاَق، وَعِثْقِ. وَمَضَى ، إِنْ حَكَمَ صَوَابًا ، وَأُدِّبَ، وَصَبِيّ ، وَعَبْدٍ ، وَٱمْرَأَةٍ ، وَفَاسِقِ . ثَالِثُهَا ، إِلاَّ الصَّبِيُّ ، وَرَابِعُهَا : إِلاَّ وَفَاسِقِ ، وَضَرْبُ خَصْمٍ لَدَّ ، وَعَزْ لُهُ لِمَصْلَحَة . وَلَمْ يَغْبَغ ِ. إِنْ شُهِرَ عَدْلاً بِمُجَرَّدُ شَكِيَّةٍ وَلَيْبَرَّأُ عَنْ غَيْرِ سُخْطٍ وَخَفِيفُ تَعْزِيرٍ بِمَسْجِدٍ لاَحَدُّ ، وَجَلَسَ بِهِ بِغَيْرِ عِيدٍ ، وَقُدُومٍ حَاجٌ ٍ ، وَخُرُوجِهِ ، وَمَطَرٍ وَنَحُوهِ ، وَٱنَّخَاذُ حَاجِبٍ وَبَوَّابٍ ، وَبَدَأُ بِمَحْبُوسٍ ، ثُمَّ وَصِيٍّ ؛ وَمَالِ طِفْلٍ ، وَمُقَامٍ ثُمَّ ضَالٍّ ؛ وَنَادَى بِمَنْعِ مُمَامَلَةِ يَيْنِمٍ وَسَفِيهٍ ، وَرَفْعِ أَمْرِهِمَ إِلَيْهِ ؛ ثُمَّ فِي انْخُصُومِ وَرَتَّبَ كَا تَبًّا عَدْلًا شَرْطًا : كَمُزَكِّ ، وَأَخْتَارَهُمَا وَالْمُتَرْجِمُ : مُخْبِرْ : كَأَلُحلُّفٍ ، وَأَحْضَرَ الْمُلَمَاءَ ، أَوْ شَاوَرَهُمْ ؛ وَشُهُوداً ؛ وَلَمْ يُفْتِ فِي خُصُومَةٍ ، وَلَمْ يَشْتَرِ بِمَحْلِسِ قَصَائِهِ : كَسَلَفٍ ، وَقَرَاضٍ ، وَإِبْضَاعٍ ، وَحُضُورٍ وَلِيمَةً ۖ '

إِلاَ النِّكَاحَ ، وَقَبُولِ هَدِيَّةً وَلَوْ كَا فَأَعَلَيْهَا ، إِلاَّ مِنْ قَرِيبٍ ، وَهَدِيَّةً (١) مَنِ أَعْتَادَهَا قَبْلَ الْوِلاَيَةِ ، وَكَرَ اهَةِ حُكْمِهِ فِي مَشْيِهِ ، أَوْ مُتَّكِئًا ، وَإِلْزَامِ يَهُودِيٌّ مُكُمًّا بِسَبْتِهِ ، وَتَحْدِيثِهِ عَجْلِسِهِ لِضَجَرِ ، وَدَوَّا مِ الرِّضَافِي التَّحْكِمِ لِلْحُكُم قَوْلَان (٢) ، يَمْكُمُ مَعَ مَا يُدْهِشُ عَنِ الْفِكْرِ ، وَأَضَى ، وَعَذَّرَ شَاهِدَ رُورٍ فِي الْمَلَا بِنِدَاءٍ ، وَلَا يَعْلِقُ رَأْسَهُ ، أَوْ لَجِيْتَهُ ، وَلاَ يُسَخِّمُهُ (٣) ثُمَّ فِي قَبُولِهِ : تُرَدُّدُ ، وَإِنْ أَدَّبَ التَّاثِبَ : فأَهلُ (١) ، وَمَنْ أَسَاءَ عَلَى خَصْمِهِ أَوْ مُفْتٍ ، أَوْ شَاهِدٍ ، لاَ بِشَهِدْتَ بِبَاطِلٍ : كَلِخَصْمِهِ : كَذَبْتَ ، وَلَيْسُوِّ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ ، وَإِنْ مُسْلِمًا ، وَكَا فِرًا . وَقُدُّمَ إِلْسَافِرُ وَمَا يُخْشَى فَوَاتُهُ ، ثُمَّ السَّابِقُ، قَالَ: وَإِنْ بِحَقَّ بْنِ بِلاَ طُولٍ، ثُمَّ أَفْرِعَ وَيَنْبَغِي أَنْ يُفْرِدَ وَقُتْا أَوْ يَوْمًا للِنِّسَاءَ : كَالْمُمْتِي ، وَالْمُدَرِّسِ ، وَأَمَرَ مُدَّعٍ تَجَرَّدَ قَوْلُهُ عَنْ مُصَدِّق ِ بِالْكَلَامِ ، وَإِلاَّ فَالْجَالِبُ ، وَإِلاَّ أُفْرِعَ فَيَدَّعِي. بَمَعْلُومٍ مُحَقِّقٍ ، قَالَ : وَكَذَا شَيْءٍ ، وَ إِلاَّ لَمْ تُسْمَعُ : كَأَظُنُّ ، وَ كَفَاهُ بِعْثُ ، وَتَزَوَّجْتُ ، وُ حِلَ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَإِلَّا فَلْيَسْأَلُهُ الْحُاكِمُ عَنِ السَّبَبِ، ثُمَّ مُدَّعًى عَلَيْهِ تَرَجَّحَ قَوْلُهُ مِمْمُهُودٍ ، أَوْأَصْلِ بَجَوَا بِهِ ، إِنْ خَالَطَهُ بِذَ بْنِ ،أَوْتَكُرُّ رِبَيْعٍ ؛ وَ إِنْ بِشَهَادَةِ ٱمْرَأَةِ ، لاَ بَيِّنَةٍ جُرِّحَتْ ، إلاَّ الصَّانِعَ ، وَالْمُثَّهَمَ ، وَالضَّيفَ

<sup>(</sup>۱) هدية : محرور بتقدير فىوالجار والمجرور خبر مقدم . ومبتدؤه ،قولان، ستأنى بعد (۲) مبتدأ مؤحر (۳) أى ولا يدهن وجهه بالسخام : أى سواد القدر (٤) أى : مستحق للتأديب : والعفو عنه أولى .

وَ فِي مُمَيَّن ، وَٱلْوَد يَمَةَ عَلَى أَهْلَهَا ، وَٱلْسَافِرَ عَلَى رُفْقَتِهِ ؛ وَدَعُولَى مَر يض أَوْ بَائِيعِ عَلَى حَاضِرِ ٱلْمُزَايَدَةِ ؛ فَإِنْ أَفَرًا ، فَلَهُ ٱلْإِشْهَادُ عَلَيْهِ ، وَالْحَاكِم : تَنْبِيهُهُ عَلَيْهِ، وَ إِنْ أَنْكُرَ : قَالَ: أَلكَ بَيِّنَةٌ ، فَإِنْ نَفَاهَا وَٱسْتَحْلَفَهُ : فَلَا بَيِّنَةَ ؛ إِلَّا لِعُذْرِ : كَنْسِيْيَانَ ، أَوْ وَجَدَ ثَانِيًا ، أَوْ مَعَ يَمِينِ لَمْ يَرَهُ ٱلْأُوَّلُ ، وَلَهُ يَمِينُهُ ۚ أَنَّهُ لَمْ يُحَلِّفُه أُوَّلًا ، قَالَ : وَكَذَا أَنَّهُ عَالَمٌ بِفِسْقِ شُهُودِهِ ، وَأَعْذَرَ إِلَيْهِ : بِأَبْقِيتُ لَكَ حُجَّةٌ ؟ وَنُدِبَ تَوْجِيهُ مُتَعَدِّدٍ فِيهِ ؛ إِلَّا الشَّاهِدَ بَمَا فِي ٱلْمَجْلِسِ ، وَمُوَجِّهَهُ ، وَمُزَكِّي ٱلسِّرِّ ، وَٱلْمُرِّزِ بَغَيْرِ عَدَاوَةٍ ، وَمَنْ يُخْشَى مِنْهُ ۚ وَأَنْظَرَهُ لَهَا بِاجْتِهَادِهِ ، ثُمَّ حَكَمَ :كَنَّفَيْهَا ، وَلْيُجِبْ عَنَ ٱلْمُجَرِّحِ ، وَيُعَجِّزُهُ ؛ إِلَّا فِي دَم ، وَحُبُسٍ ، وَعِثْقِ ، وَنَسَب ، وَطَلَّاقِ ، وَكَتَبَهُ ؛ وَإِنْ لَمْ يُحِبْ: حُبِسَ ، وَأُدِّبَ ، ثُمَّ حَكَمَ بِلَا يَمِين . و لِلْدَّعَى عَلَيْهِ ٱلسُّوَّالُ عَنِ ٱلسَّبَبِ ، وَقَبِلَ نِسْمِيانَهُ بِلا يَمِينِ ، وَإِنْ أَنْـكَرَ مَطْلُوبٌ ٱلْمُعَامَلَةَ : فَالْبَيِّنَةُ ؛ ثُمَّ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَةٌ بِالْقَضَاءِ ، بِخِلافِ : لَا حَقَّ لَكَ عَلَى ۖ ؛ وَكُلُّ دَعْوِلَى لَا ثَمْنُتُ إِلَّا بِمَدْلَيْنِ ؛ فَلا يَمِينَ يُمُجَرَّدِهَا . وَلَا تُرَدُّ : كَيْكَاحٍ ؛ وَأَمَرَ بِالصُّلْحِ : ذَوِى الْفَصْلِ والرَّحِمِ : كَأَنْ خَشِيَ تَفَاقُمُ ٱلْأَمْرِ (١) ، وَلَا يَحْكُمُ لِمَنْ لَا يَشْهَدُ لَهُ عَلَى ٱلْمُخْتَارِ ، وَنُبُذَ حُكُمْ جَاثِرِ ، وَجَاهِلِ لَمْ يُشَاوِرْ ؛ وَ إِلَّا تُعُقِّبَ ، وَمَضَى غَيْرُ ٱلْجُور ، وَلَا يُتَعَقَّبُ حُكُمُ الْعَدْن الْعَالِم وَنَقَضَ ، وَبَيَّنَ ٱلسَّبَبَ مُطَلَقًا مَا خَالَفَ قَاطِعًا ، أَوْ جَلَّى قَيَاسٍ : كَاسْتِسْمَاءُ

<sup>(</sup>۱) أي عظمه

مُعْتَقِي ، وَشُفْعَةِ جَارٍ ، وحُكْم عَلَى عَدُورٍ . أَوْ بشَهَادَة كَافِرِ ، أَوْ مِيرَاثِ ذِي رَحِمٍ ، أَوْ مَوْلَى أَسْفَلَ ، أَوْ بِعِلْمِ سَبَقَ تَجْلِسَهُ ، أَوْ جَعْلِ بَتَّةٍ وَاحِدَةً ، أَوْ أَنَّهُ قَصَدَ كَذَا فَأَخْطَأُ بِبَيِّنَةٍ ، أَوْ ظَهَرَ أَنَّهُ قَضَى بِمَبْدَيْنِ ، أَوْ كَافِرَيْنِ ، أَوْ صَبِيَّيْنِ ، أَوْ فَاسِقَيْنِ : كَأَحَدِهِمَا ؛ إِلَّا بَمَالَ فَلاَ يُرَدُّ ؛ إِنْ حَلَفَ ، وَ إِلَّا أَخْذَ مِنْهُ : إِنْ حَلَفَ ، وَحَلَفَ فِي الْقُصَاصِ خَمْسِينَ مَعَ عَاصِبِهِ ، وَإِنْ نَكَلَ : رُدَّتْ ، وَغَرِمَ شُهُودٌ عَلِمُوا ، وَإِلَّا فَعَلَى عَاقِلَةِ ٱلْإِمَامِ ، وَفِي الْقَطْعِ : حَلَفَ ٱلْقَطُوعُ أَنَّهَا بَاطِلَةٌ . وَنَقَضَهُ هُوَ فَقَطْ ؛ إِنْ ظَهَرَ أَنَّ غَيْرَهُ أَصْوَبُ ، أَوْ خَرَجَ عَنْ رَأْيِهِ ، أَوْ رَأْيِ مُقَلَّدِهِ ، وَرَفَعَ ٱلْحِلَافَ ؛ لَا أَحَلُّ حَرَامًا ، وَنَقُلُ مِلْكُ ، وَفَسْخُ عَقْدٍ ، وَتَقَرُّرُ نِكَارِح بَلَا وَلِيَّ : حُكُمْ ، لَا أَحِيزُهُ ، أَوْ أَفْلَتَى ، وَلَمْ يَتَعَدَّ لِمُمَاثِلٍ ؛ بَلْ إِنْ تَجَدَّدَ ، فَالأَجْتِهَادُ كَفَسْخ بِرَضْع كِبِيرٍ ، وَتَأْيِيدِ مَنْكُوحَة عِدَّةٍ ، وَهِيّ كَفَيْرِهَا فِي ٱلْسُتَقْبَلِ وَلاَ يَدْعُو لِصُلْحٍ ، إِنْ ظَهَرَ وَجْهُهُ ، وَلاَ يَسْتَنِدُ لِعِلْمِهِ ؛ إِلَّا فِي التَّعْدِيل وَأَلَجْرُحِ : كَالشُّهْرَةِ بِذَلِكَ ، أَوْ إِقْرَارِ أَغُصْمِ بِالْمَدَالَةِ ، وَإِنْ أَنْكُرَ مَعْ كُومُ عَلَيْهِ إِفْرَارَهُ بِمْدَهُ: لَمْ يَفُدِهُ ، وَإِنْ شَهِدًا لِمُكُمْ يِنَسِيَهُ أَوْ أَنْكُرَهُ:أَمْضَاهُ وَأَنْهَى لِقَيْرِهِ مُشَافَهَةٍ، إِنْ كَانَ كُلُّ مِولاً يَتِهِ ، وَ بِشَاهِدَيْنِ مُطْلَقًا ، وَأَعْتَمَدَ عَلَيْهِماً ، وَإِنْ خَالْفَا كِتَابَهُ . وَتُدِبَ خَتْمُهُ ، وَلَمْ يَفَدْ وَحْدَهُ ، وَأُدَّياً ، وَإِنْ عِنْدَ غَيْرِهِ ، وَأَفَادَ ، إِنْ أَشْهَدَهُمَا أَنَّ مَا فِيهِ حُكْمُهُ ، أَوْ خَطُّهُ . كَالْإِقْرَارى ومَيَّنَ فِيهِ مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ مِنَ ٱمْمِ وَحِرْ لَقَ وَغَيْرِهِمَا يُنَفِّذُ ٱلثَّانِي، وَبَنِّي كَأَنْ نُقُلّ

خِلِطَةً أُخْرِى وَإِنْ حَدًّا ، إِنْ كَانَ أَهْلَا أَوْ قَاضِيَ مِصْرٍ ، وَإِلّا فَلاَ : كَأْنُ شَارَكُهُ عَيْرُهُ ، وَإِنْ مَيْتًا ؛ وَإِن ْ لَمْ يُمَـيّزُ ، فَنِي إعْدَانِهِ أَوْ لاَ حَتَّى يُمْدِتَ أَحَدِيثَةُ مُ : فَوْ لاَن ، وَالْقَرِيبُ : كَالْحَاضِرِ ، وَالْبَعِيدُ : كَإِفْرِيقِيَّةَ ، يَقْظَى أَحَدِيثَةُ مُ : فَوْ لاَن ، وَالْقَرَعِ بَ الشَّهُودَ ، وَ إِلاَّ نَقْضَ ، وَالْعَشَرَةُ أَو الْيَوْمَانِ عَلَيْهِ بِيمِينِ الْقَضَاء ، وَسَتَّى الشَّهُودَ ، وَ إِلاَّ نَقْضَ ، وَالْعَشَرَةُ أَو الْيَوْمَانِ مَعَ النَّهُ وَمَعَهَا فِي غَـيْرِ السَّيْحَقَاقِ الْعَقَارِ ، وَحَكَمَ بِمَا مَعَ النَّهُ وَفَى عَلَيْهِ مَعَهَا فِي غَـيْرِ السَّيْحَقَاقِ الْعَقَارِ ، وَحَكَمَ بِمَا يَتَعَيَّرُ عَائِبًا بِالصِّهَةِ : كَدَيْنٍ وَجَلَبَ الْخُصْمَ ، بِخَاتَمَ ، أَوْ رَسُولَ ؛ إِنْ كَانَ مَعَ يَشَعُ وَلَهُ وَكَانِهِ إِلاَّ بِشَاهِدٍ ، وَلاَ يُزَوِّبُ كَانَ عَلَى مَسَافَةِ الْعَدُونِ ؛ لاَ أَكْثَرَ : كَسِتِيْنَ مِيلًا ؛ إِلاَّ بِشَاهِدٍ ، وَلاَ يُزَوِّبُ كَانَ عَلَى مَسَافَةِ الْعَدُونِ ؛ لاَ أَكْثَرَ : كَسِتِيْنَ مِيلًا ؛ إِلاَّ بِشَاهِدٍ ، وَلاَ يُزَوِّبُ الْمَاتَةُ الْمُدُونِ ؛ لاَ أَكْثَرَ : كَسِتِيْنَ مِيلًا ؛ إِلاَّ بِشَاهِدٍ ، وَلاَ يُزُوبُ أَوْ أَوْلَ يُرَوْبُ أَلْمُ عَلَى عَلَيْهِ وَلَا يَرَوْبُ أَوْلَةً وَلَا يُرَوْبُ أَلْمُ عَلَى عَلَيْهِ وَلَا يَعْتِهِ . وَهُلْ يُدَعْلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَكَالَةٍ ؟ تَرَدُّونَ .

بَابٌ: الْمَدُّلُ: حُرُثُ ، مُشْلِمٌ ، عَافلُ ، بَالِغَ بِلاَ فِسْقِ وَحَجْرٍ وَ بِدْعَةً ؟ وَإِنْ تَأُوّلُ : كَخَارِ حِي مِ ، وَقَدَرِي مِ . لَمْ يُبَاشِرُ كَبِيرَةً ، أَوْ كَشِيرَ كَذِبِ ، أَوْ صَغِيرَةَ خِسَةٍ وَسَفَاهَةً ، وَلَعِبَ نَرْ دٍ ، ذُو مُرُوءَةً بِبَرَّوْكِ غَيْرِ لاَ بُقِ . مِن أَوْ صَغِيرَةَ خِسَةٍ وَسَفَاهَةً ، وَحِياً كَةً اخْتِيَارًا ، وَإِدَامَة شَطَرَ نَج ، وَإِنْ حَمَم ، وَسَمَاعِ غِنَاه ، وَدِبَاغَةً ، وَحِياً كَةً اخْتِيَارًا ، وَإِدَامَة شَطَرَ نَج ، وَإِنْ عَمَا مَ فَوْلُ ، أَوْ أَصَمَ فَي فَعْلُ ، لَيْسَ بِمُغَفِّلُ ، إِلاَّ فِيا لاَ يَلْبِسُ ، وَلاَ عَلَى فَعْلَ ، وَإِنْ عَلَا ، وَزَوْجِهِما وَوَلَدٍ ، وَإِنْ سَفَلَ . مُنَا كَدِ الْقُرْبِ . كَأَب ، وَإِنْ عَلَا ، وَاحِدَةٌ كَكُل مِعْدَ الْآخِرِ ، مُنَا كَيْنَ مَعَ أَب ، وَاحِدَةٌ كَكُل مِعْدَ الْآخِرِ ، وَمُونَى مَعَ أَب ، وَاحِدةٌ كَكُل مِعْدَ الْآخِرِ ، وَمُونَى مَعَ أَب مَ وَاحِدةٌ كَكُل مِعْدَ الْآخِرِ ، وَمُونَى مَعَ أَب مَ وَاحِدةٌ كَكُل مِعْدَ الْآخِرِ ، وَمُونَى فَقَوْلِ ، أَوْ حُكْمِهِ ، غِلا فِ مَوْلُى ، وَاحْدَةٌ كَكُل مِعْدَ الْآخِرِ ، وَمُونَى فَوْلُ بِتَعْدِيلٍ ، وَمُونَى مَعَ أَب مُوا عِيلًا فِي اللهَ عَلَى مَعَ أَب مَ وَمُونَى ، وَمُونَى مَعَ أَلْهُ مِنْ مَعَ أَلْهِ مَا وَقُولُو بِتَعْدِيلٍ ، وَمُونَى مَعَ أَب أَوْ مُونَا مِ فِي وَمُونَى مَعَ أَلْهُ مِ وَمُونَى ، وَمُلاَطِفٍ ، وَمُعْلَى ، وَمُفَاوِضٍ فِي وَمُونَى مَا اللهَ عَالَةً مُونَا مِ مُؤْلِى ، وَمُلاَطِفٍ ، وَمُغَاوِضٍ فِي وَمُونَى ، وَمُلاَعِلْهِ ، وَمُلاَطِفٍ ، وَمُفَاوِضٍ فِي

غَيْرِ مُفَاوَضَةٍ ، وَزَائِدٍ أَوْ مُنَقِّصٍ ، وَذَا كِرِ بَعْدَ شَكٍّ ، وَتَزْ كِيَةٍ وَإِنْ بِحَدِّ مِنْ مَعْرُوفٍ : إِلَّا الْغَرِيبَ : بِأَشْهِدُ أَنَّهُ عَدْلُ رِضًا مِنْ فَطِن عَارِفٍ لَا يُخْذَعُ ، مُعْتَمِدٍ عَلَى طُولِ عِشْرَةٍ ؛ لَاسَمَاعِ مِنْ سُوقِهِ ، أَوْ تَحَلَّتِهِ ؛ إِلاَّ لِتَعَذُّرِ وَوَجَبَتْ ، إِنْ تَعَيَّنَ كَجَرْجٍ ، إِنْ بَطَلَ حَقٌّ ، وَنُدِبَ تَزْ كَيَةُ سِرٍّ مَعَهَا مِنْ مُتَعَدَّدٍ ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ الْأُمْرَ ، أَوْ لَمْ يَذْ كُرِ ٱلسَّبَبَ ، بِحِلَافِ ٱلجُرْحِ ، وَهُوَ مُقَدَّمْ ، وَإِنْ شَهِدَ ثَانِيًا : فَنِي الْإِكْمِيْفَاءِ بِاللَّهُ كِيَةِ ٱلْأُولَى: تَرَدُّدْ . وَ بِخِلافِهَا لِأَحَدِ وَلَدَيْهِ عَلَى ٱلْآخَرِ ، أَوْ أَنَوَيْهِ : إِنْ لَمْ يَظْهَرْ مَيْلَ لَهُ، وَلَا عَدُو ۚ وَلَوْ عَلَى ٱبْنِهِ ، أَوْ مُسْلِمِ وَكَافِرٍ ، وَلْيُخْبِرْ بِهَا : كَقَوْلِهِ بَعْدَهَا : تَتَّهِمُني وَ تُشَبِّمُني بِالْلَجَانِينِ : مُخَامِمًا ، لَاشَا كِيًّا ، وَأَعْتَمَدَ فِي إِعْسَار بصُحْبَةٍ ، وَقَرِينَةِ صَبْر ضَر مُ : كَضَرَر الزَّوْجَيْن ، وَلاَ إِنْ حَرَصَ عَلَى إِزَالَةِ نَقْصٍ فِيَا رُدَّ فِيهِ : لِفِسْقِ : أَوْ صِبًا ، أَوْ رِقِّ ، أَوْ عَلَى التَّأْمِّي : كَشَهَادَة ِ وَلَهِ الرَّانَا فِيهِ أَوْ مَنْ حُدًّ فِيهَا حُدًّ فِيهِ ، وَلَا إِنْ حَرَصَ عَلَى الْقَبُولَ :كَمُخَاصَمَةِ،مَشْهُود عَلَيْهِ مُطْلَقًا ، أَوْ شَهِدَ وَحَلَف ، أَوْ رَفَعَ قَبْلَ الطَّلَبِ فِي مَحْضِ حَقِّ ٱلْآدَمِيِّ، وَفِي مَعْضِ حَقَّ ٱللهِ : تَجِبُ ٱلْمُبَادَرَةُ بِالْإِنْكَانِ ، إِنِ ٱسْتُدِيمَ تَحْرِيمُهُ : كَمِتْن وَطَلَاقٍ ، وَوَقْفٍ ، وَرَضَاعٍ ، وَ إِلَّا خُيِّرَ . كَالزِّنَا بِخِلَافِ أَلِحُرْصِ عَلَى ٱلتَّحَمُّلِ، كَالْمُخْتَفِي، وَلَا إِن ٱسْنَبْعِدَ: كَبَدَوِي ۚ لَخِضَرِي ۗ، بِحَلَافِ إِنْ سَمِعَهُ ،أَوْ مَرَّ بِهِ ، وَلَا سَأَئِلِ فِي كَـثِيرٍ ، بِخِلافِ مَنْ لَمْ يَسْأَلُ ، أَوْ يَسْأَلِ ٱلْأُعْيَانَ ، وَلَا إِنْ جَرَّ بِهَا نَفْعًا : كَعَلَى مُورَ ثِهِ ٱلْمُحْصَنِ بِالزِّنَا ، أَوْ فَتَلِ الْعَمْدِ

إِلاَّ الْفَقِيرَ ، أَوْ بِمِتْق مَنْ .ُبَيَّهَمُ فِي وَلاَئِهِ ، أَوْ بِذَيْنِ لِمَدينِهِ ، بخِلاَف الْمُنفَق الْمُنفَق عَلَيْهِ ، وَشَهَادَةُ كُلَّ اللَّهَ مَ ، وَإِن بِالْجَلِسِ وَالْقَالِظَةِ بَعْضُهُمْ لِمِمْض، فِي حِرَا بَقِي، لاَ الْمَحْلُوبِينَ ، إِلاَّ كَمِشْرِيْنَ ، وَلاَ مَنْ شَهِدَ لَهُ بِكَثِيرٍ وَ لِغَيْرِهِ بِوَصَيَّةٍ ، وَ إِلاَّ قُبِلَ لَهُمَا ، وَلاَ إِنْ دَفَحَ : كَشَهَادَةِ بَعْضِ الْعَاقِلَةِ بِفِينَق شُهُودِ الْقَتْلِ، أَو الْمُذَانِ الْمُسْرِ لرَبِّهِ وَلاَ مُفْتٍ عَلَى مُسْتَفَتْيِهِ، إِنْ كَانَ بِمَّا يُنُوَّى فِيهِ ، وَ إِلاَّ رَفَعَ ، وَلاَ إِنْ شَهِدَ باسْتِحْمَاق ، وَقَالَ : أَنَا بِعَثُهُ لَهُ ، وَلاَ إِنْ حَدَثَ فِسْقُ بَعَدَ الْأَدَاءِ ، بِخِلاَفِ يُهُمْةً جَرَّ ، وَدَفْع وَعَدَاوَةٍ ، وَلاَ عَالِمٍ عَلَى مِثْلِهِ ، وَلاَ إِنْ أَخَذَ مِنَ الْعُمَّالِ ، أَوْ أَكُلَ عِنْدَهُمْ بِخِلَافِ الْخُلَفَاءِ، وَلَا إِنْ تَعَصَّبَ ، كَالرَّشُوَةِ ، وَتَلْقَين خَصْمِ ، وَلَعِب نَــيْرُوزٍ ، وَمَطْلٍ ، وَحَلِفٍ : بِطَلَاقَ ، وَعِنْقٍ ، وَ بِمَجِىء مُجْلِسِ الْقَاضِي ثَلَاثًا ، وَيَجَارَةٍ لِأَرْضِ حَرْبٍ ، وَسُكْنَى مَغْصُو بَةٍ ، أَوْ مَعَ وَالَّهِ شِرِّيبِ وَ بِوَطْءٍ مَنْ لَا تُوطَأُ ، وَ بِالْتَفَاتِهِ فِي الصَّلاَةِ ، وَ بِا فَتِرَاضِهِ حِجَارَةً مِنْ الْمُسْجِدِ ، وَعَدَم إِحْكَا مِ الْوُضُوءَ وَالغُسْلِ ، والزَّكَاةِ لِمَنْ لَزِمَتْهُ ، وَ بَيْعٍ نَرْدٍ ، وَطُنْبُورٍ ، وَأُسْتِحْــلاَفِ أَبِيهِ ، وَقُدِحَ فِي الْمُتَوَسِّطِ بَكُلِّ ، وَفِي الْمَرِّز بَعَدَ وَةٍ وَقَرَابَةٍ ؛ وَإِنْ بَدُونِهِ : كَغَيْرِهِمَا عَلَى الْمُخْتَارِ ، وَزَوَال الْعَدَاوَةِ وَالْفِسْقِ ، بِمَا يَغْلِبُ عَلَى الظِّنِّ بِلاَ حَدُّ ، وَمَن أَمْقَنَعَتْ لَهُ . لَمْ بُزَكُّ شَاهِدَهُ وَ بُجَرِّحْ شَاهِدًا عَلَيْهِ ، وَمَن ِ أَمْتَنَهَتْ عَلَيْهِ : فَالْفَكُسُ ، إِلاًّ الصِّبْياً نَ، لاَ نِساءً فِي ، كَفُرْسِ فِي : حَرْجٍ ، أَوْ قَتْلٍ ، وَالشَّاهِدُ : حُرُّتُ،

مُمِّزٌ ، ذَكُرٌ تَمَدَّدَ ، لَيْسَ بِمَدُو ٓ ، وَلاَ قَرِيبٍ ، وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَهُمْ ، وَفُرْقَةً إِلاَّ أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِمْ قَبْلَهَا ، وَلَمْ يَحْضُرْ كَبِيرْ ، أَوْ يُشْهِدُ عَلَيْهِ ، أَوْلَهُ ، وَلاَ يَقْ عَدَحُ رُجُوعُهُمْ ، وَلاَ تَحْرِيحُهُمْ ، وَلِلزِّنَا وَاللَّوَاطِ أَرْبَعَتْ يُوقَتْ ، وَرُوْبِا ٱتَّحَـدَا ، وَفُرَّقُوا فَقَطَ : أَنَّهُ أَدْخَلَ فَرْجَهُ فِي فَرْجِهَا ، وَلِكُلِّ النَّظَرُ لِلْعَوْرَةِ ، وَنُدِبَ سُؤَ الْهُمْ ، كَالسَّرِقَةِ مَا هِيَ ؟ وَكَيْفَ أَخِــٰذَتْ ؟ وَ لِمَا لَيْسَ مِمَالٍ وَلاَ آيِلِ لَهُ : كَمِتْقِ ، وَرَجْعَةً ، وَكِتَابَهِ : عَدْلانِ ، وَ إِلاّ فَصَدْلٌ ، وَأَمْرَأْتَانِ ، أَوْ أَحَــدُهُمَا بِيَمِينِ : كَأْجَلِ ، وَخِيارِ ، وَشُفْعَةٍ ، وَ إِجَارَةٍ ، وَجَرْحٍ خَطَامٍ ، أَوْ مَالَ ، وَأَدَاءَ كِتَابَةٍ ، وَ إِيصَاء بِتَصَرُّفِ فِيهِ ، أَوْ بِأَنَّهُ حُكِمَ بِهِ : كَثِيرًا و زَوْجَتِهِ ، وَتَقَدُّم دَيْنِ عِنْقًا ، وَقِصَاصِ فِي جَرْحٍ ، وَ لِمَا لاَ يَظْهَرُ للرِّجَالِ أَمْرَأُتَانَ ، كُولاَدَةٍ وَعَيْبِ فَرْجٍ ، وَأُسْتِهْلَال وَحَيْضٍ ، وَنِـكاَح بَمْدَ مَوْتٍ ، أَوْ سَبْقِيَّتِهِ ، أَوْ مَوْتٍ ، وَلاَ زَوْجَةَ ،وَلاَ مُدَّتَرَ وَنَحْوَهُ ، وَثَبَتَ الْإِرْثُ وَالنَّسَبُ لَهُ ، وَعَلَيْهِ بِلاَ يَمِينِ ، وَالْمَالُ دونَ الْقَطْعِ فِي سَرِقَهِ: كَفَتُلِ عَبْدِ آخَرَ ، وَحِيلَتْ أَمَةٌ مُطْلَقًا: كَفَيْرِهَا ، إِنْ طَلَبَتْ بِعَدْلِ ، أَوِ أَثْنَـيْنِ يُزَ كَيَّانِ ، وَ بِيعَ مَايَفْسُدُ ، وَوُقِفَ تْمَنُّهُ مَعَهُماً ، بِخِلاَفِ الْعَدْلِ فَيَحْلِف ، وَكُبَبِّقَ بِيَدِهِ . وَإِنْ سَأَلَ ذُو الْعَدْلِ أَوْ بَيِّنَةٍ سُمِعَتْ ، وَإِنْ لَمْ تَقْطَعْ : وَضْعَ قِيمَةِ الْعَبْدِ لِيَذْهَبَ بِهِ إِلَى بَلَدٍ يُشْهِدُ لَهُ عَلَى عَيْنِهِ: أَجِيبَ ، لاَ إِنِ أَنْتَفَياً ، وَطَلَبَ إِيقَافَهُ لِيَأْتِيَ بَبَيِّنَةٍ ،

وَإِنْ بِكَيَوْمَيْنِ ؛ إِلاَّ أَنْ يَدَّعَىَ بَيِّنَةً حَاضِرَةً ، أَوْ سَمَاعًا يِثْبُتُ بهِ ، فَيُوقَفُ وَ يُوَكُّلُ بِهِ فِي : كَيَوْمٍ ، وَالْغَلَّةُ لَهُ لِلْفَضَاءِ ، وَالنَّفَقَةُ عَلَى الْقَضَىُّ لَهُ بِهِ وَجَازَتْ عَلَى خَطِّ مُقِرِّ بِـلاً يَمين ، وَخَطِّ شَاهِدٍ مَاتَ ، أَوْ غَابَ بِبُعْدٍ ، وَ إِنْ بِغَيْرِ مَالَ فِيهِماً ، إِنْ عَرَفَتْهُ :كَا لُفَـَيِّن ، وَأَنَّهُ كَانَ يَعْرُفُ مُشْهَدَهُ ، وَتَحَمَّلُهَا عَدْلاً ، لاَ عَلَى خَطَّ نَفْسِهِ حُتَّى يَذْ كُرَهَا ، وَأَدَّى بلاَ نَفْعٍ ، وَلاَ عَلَى مَنْ لاَ يَعْرِفُ، إِلاَّ عَلَى عَيْنِهِ ، وَلْيُسَجِّلْ مَنْ زَعَمَتْ أَنَّهَا ٱبْنَةُ فَلاَن ، وَلاَ عَلَى مُنْتَقِبَةً (١) لِتَتَعَيَّنَ لِلأَدَاءِ ، وَإِنْ قَالُوا أَشْهِدَ تَنَا مُنْقَبَةً ، وَكَذَلكَ نَعْرِ فَهَا : قُلِّدُوا ، وَعَلَيْهِمْ إِخْرَاجُهَا ، إِنْ فَيلَ لَهُمْ عَيِّنُوهَا . وَجَازَ الأَدَاهِ ، إِنْ حَصَلَ الْعِلْمُ ، وَإِنْ بِأُمْرَأُهِ ، لاَ بِشَاهِدَيْنِ إِلاَّ نَقْلاً . وَجَازَتْ بِسَاعٍ فَشَا عَنْ ثِقَاتٍ وَغَيْرِهِمْ ، عِمَلِكَ لِحَاثِزِ مُتَصَرِّفِ طَوِيلاً . وَقُدُّمَتْ بَدِّنَةُ الْمَلِكِ ، إِلاَّ بِسَمَاعٍ : أَنَّهُ ٱشْتَرَاهَا مِنْ : كَأَبِي القَائِمِ ، وَوَقْفٍ ، وَمَوْت بِبُعْد إِنْ طَالَ الزَّمَانُ ، بِلاَ رِبْبَةً ٍ . وَحَلَفَ ، وَشَهِدَ أَثْنَانِ : كَفَرْلِ ، وَجَرْحٍ ٍ ، وَكُفْرٍ ، وَسَنَهِ ، وَنِكَاحٍ ، وَضِدِّهَا ، وَإِنْ بِخُلْمٍ ، وَضَرَرِ زَوْجٍ ، وَهِبَة وَوَصِيَّةٍ ، وَوَلاَدَة ، وَحِرَابَةً ؛ وَإِباَق ؛ وَعُدْمٍ ؛ وَأَشْر ، وَعِنْق ، وَلَوْثٍ ، وَالتَّحَمُّلُ إِنِ أَفْتُقُورَ إِلَيْهِ فَرْضُ كِفايَةٍ ، وَ تَمَيَّنَ الأَدَاء مِنْ ، كَبَرِيدَيْنِ ، وَ عَلَى ثَالِثٍ ، إِنْ لَمْ يُحْتَزُ بِهِماً ، وَإِنْ أَنْتَفَعَ: فَجُرْحٌ ، إِلاَّ رُكُو بَهُ لِعُسْرِ مَشْيعِ وَعَدَمِ دَابَّتِهِ ، لاَ كَمْسَافَةِ الْقَصْرِ . وَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنْهُ بِدَابَّةٍ ، وَنَفَقَةٍ ،

<sup>(</sup>۱) أى مغطية وجهها بنقاب

وَحَلَفَ بِشَاهِدٍ فِي طَلَاقٍ ، وَعِتْق ؛ لَا نِـكَاحٍ ۚ . فَإِنْ نَـكَلَّ : حُبِسَ ، وَإِنْ طَالَ: دُيِّنَ ، وَحَلَفَ عَبْد ، وَسَفِيه مَعَ شَاهِدٍ ؛ لاَ صَبَّى وَأَبُوهُ ، وَإِنْ أَنْفَـقَ وَحَلَفَ مَطْلُوبٌ لِيُتْرَكَ بِيَدِهِ ، وَأُسْجِلَ لِيَحْلِفَ ؛ إِذَا بَلَغَ كُوَّارِثِهِ قَبْلَهُ ؛ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَكُلَ أُوَّلاً ، فَنِي حَلِفِهِ : قَوْلَانِ . وَإِنْ نَكُلَ أَكُمْنُنِي : بِيَمِينِ ٱلْمَطْلُوبِ ٱلْأُولِي . وَإِنْ حَلَفَ ٱلْمَطْلُوبُ ، ثُمَّ أَنِّي بَآخَرَ : فَلَا ضَمَّ ، وَفِي حَلِفِهِ مَعَهُ ، وَتَعْلِيفِ ٱلْمَطْلُوبِ إِنْ لَمْ يَعْلِفْ: قَوْلَانِ . وَإِنْ تَعَذَّرَ يَمِينُ بَمْض : كَشَاهِدٍ وَقُفْ عَلَى بَنبِيهِ وَعَقِبهِمْ ، أَوْ عَلَى الفَقَرَاءِ : حَلَفَ ، وَ إِلاَّ فَحُبُسٌ ۚ . فَإِنْ مَاتَ، فَنِي تَعْيِينِ مُسْتَحِقِّهِ مِنْ بَقِيَّةِ ٱلْأُوَّلِينَ أَوِ الْبَطْنِ الثَّانِي : تَرَدُّدْ ، وَلَمْ يَشْهُدْ عَلَى حَاكِم قَالَ : ثَبَتَ عِنْدِي ؛ إلاَّ بإِشْهَادٍ مِنْهُ . كَاشْهَدْ عَلَى شَـهَادَتِي ، أَوْ رَآهُ يُؤَدِّيهَا ؛ إِنْ غَابَ ٱلْأَصْلُ ، وَهُوَ رَجُلٌ بِمَكَانِ ، لَا يَأْزُمُ ٱلْأَدَاء مِنْهُ ، وَلاَ يَكُنِي فِي ٱلْخُدُودِ : الثَّلَاثَةُ ٱلْأَيَّامِ ، أَوْ مَاتَ ، أَوْ مَرِضَ ، وَلَمْ يَطْرَأْ فِسْقَ ، أَوْ عَدَاوَةٌ ؛ بخِلاَفِ جن . وَلَمْ يُكَلِّمْهُ أَصْلُهُ قَبْلَ ٱلخُـكُمْ ؛ وَإِلاَّ مَضَى بِلَا غَرْمٍ ، وَنَقَلَ عَنْ كُلِّ : ٱثْنَالَ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَصْلاً . وَفِي الزُّنَا : أَرْبَعَةٌ عَنْ كُلِّ ، أَوْ عَنْ كُلِّ ٱثْنَانِ الْنَانِ وَلُفِّقَ نَقُلْ بِأَصْلِ ، وَجَازُ تَزْ كِيَةُ نَاقِلِ أَصْلَهُ وَنَقُلُ أَمْرَأَتَمْين مَعَ رَجُلُ ف بَابِ شَهِادَنَهِنَّ ، وَ إِلاَّ قَالاَ وَهِمْنَا بَلْ هُوَ هٰذَا : سَقَطَتا ، وَنُقْضَ ؛ إِنْ ثَبَتَ كَذِبْهُمْ : كَحَيَاةٍ مَنْ قُتُلَ ، أَوْ حَبِّهِ ، قَبْلَ الزِّنَا ؛ لا رُجُوعُهُمْ ، وَغَرِمَا مِالأ وَدِيَةً ، وَلَوْ نَعَمَّــدًا ، وَلَا يُشَارِكُهُمْ شَاهِدًا ٱلْإِحْصَانِ فِي ٱلْغُرْمِ: كَرُجُوعِ

ٱلْمَزَكِّي، وَأَدَّبًا فِي كَقَدُفِ، وَحُدَّ شُهُودُ الزِّنَا مُطْلَقًا: كَرُجُوعِ أَحَدِ ٱلْأَرْبَعَةِ قَبْلَ ٱكُلْـكُم، وَإِنْ رَجَعَ بَعْدَهُ حُدَّ الرَّاجِـعُ فَقَطْ ، وَإِنْ رَجَعَ أَثْنَانِ مِنْ سِيَّةٍ ؛ فَلَا غُرْمَ ، وَلاَ حَدٌّ؛ إِلاَ إِنْ تَبَيَّنَ أَنَّ أَحَدَ ٱلْأَرْبَعَةِ عَبْدٌ فَيُحَدُّ الرَّاجِعَانِ وَالْعَبْدُ، وَغَرِمَا فَقَطْ رُبُعَ ٱلدِّيَةِ ، ثُمَّ إِنْ رَجَعَ ثَالِثْ: حُدَّ هُوَ وَالسَّابِقَانِ ، وَغَرِمُوا رُبُعَ ٱلدِّيَةِ ، وَرَابِع لَا فَيَصْفَهُا ، وَ إِنْ رَجَعَ سَادِس ﴿ بَمْدَ كُفُّ عَيْنِهِ ، وَخُلُمِسْ بَعْدَ مُوضِحَتِهِ ، وَرَابِع مُ بَعْدَ مَوْتِهِ : فَعَلَى الثَّانِي خُمْسُ ٱلْمُوضِحَةِ مَعَ سُدُسِ الْعَيْنِ : كَالْأُوَّلِ ، وَعَلَى الثَّالِثِ : رَبُعُ دِيَةِ النَّفْسِ فَقَطْ ، وَمُكَمِّنَ مُدَّعٍ رُجُوعًا مِنْ بَيِّنَةٍ : كَيَمينٍ إِنْ أَتَى بِلَطْخٍ ، وَلاَ يَقْبَـلُ رُجُوعُهُما عَنِ ٱلرُّجُوعِ . وَإِنْ عَلِيَ ٱلحُاكِمُ بِكِذْ بِهِمْ ، وَحَكَمَ : فَالْقِصَاصُ وَ إِنْ رَجَعَا عَنْ طَلَاق : فَلَا غَرْمَ : كَعَفُو الْقِصَاصِ ؛ إِنْ دَخَلَ ، وَإِلاًّ فَنِصْفُهُ : كُرُّجُوعِهَا عَنْ دُخُولِ مُطَلَّقَةٍ ، وَٱخْتَصَّ ٱلرَّاجِمَانِ بِدُخُولِ عَن ٱلطَّلاَقِ، وَرَجَه عَ شَاهِدَا ٱلدُّخُولِ عَلَى ٱلزَّوْجِ مِمَوْتِ ٱلزَّوْجَةِ: إِنْ أَنْكُرَ للطُّــلاَقَ ، وَرَجْعَ ٱلزُّوْجُ عَلَيْهِماَ مَمَا فَوْتَاهُ مِنْ إِرْثٍ ، دُونَ مَا غَرِمَ وَرَجَعَتْ عَلَيْهِمَا بِمَـا فَوْتَاهُ مِنْ إِرْثٍ وَصَدَاقٍ ، وَ إِنْ كَانَ عَنْ تَجْرِيحٍ أَوْ تَغْلِيطِ شَاهِدَى ۚ طَلَاقِ أَمَةٍ : غَرِمَا لِلسّيِّدِ مَا نَقَصَ بِزَوْ جَيَّتِهَا، وَلَوْ كَانَ بِخُلْعٍ بِشَمَرَةٍ ، لَمْ تَطِبْ ، أَوْ آبِق : فَالْقِيمَةُ حِينَئَذٍ عَلَى ٱلْأَحْسَنِ ، وَإِنْ كَانَ بِعِيْنَقَ غَرِمَا قِيمَتَــهُ ، وَوَلاَؤُهُ لَهُ ، وَهَلْ إِنْ كَانَ لِأَجَلِ يَغْرَمَانِ الْقَيمَةَ وَٱلْمَنْفَمَةُ ۚ إِلَيْهِ لَهُمَا ، أَوْ تُسْقَطُ مِنْهَا ٱلْمَنْفَعَةُ ، أَوْ يُخَيَّرُ فِيهِمَا ؟ أَقُو الْ. وَإِنْ

كَانَ بَعِيْقِ تَدْبِيرِ : فَالْقِيمَةُ ، وَأُسْــتَوْ فَيَا مِنْ خِدْمَتِــهِ . فَإِنْ عَتَقَ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ فَعَلَيْهِمَا ، وَهُمَا أُوْلَى ؛ إِنْ رَدَّهُ دَيْنٌ ، أَوْ بَعْضَهُ : كَالْجِناَيَةِ . وَإِنْ كَانَ بَكِتَابَةً فِالْقِيمَةُ ، وَٱسْتَوْفَيَا مِنْ نُجُومِهِ ، وَ إِنْ رُفَّ : فَمِنْ رَقَبَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ بِإِبَلَادٍ فَالْقِيمَةُ ، وَأَخَــذَا مِنْ أَرْشِ جِناَيَةٍ عَلَيْهَا ، وَفِيَا أُسْــتَفَادَتُهُ : قَوْلَانِ ، وإِنْ كَانَ بِمِتْقِمِاً : فَلاَ غُرْمَ ، أَوْ بِعِتْقِ مَكَاتَبِ: فَالْكِتَابَةُ . وَإِنْ كَانَ بِبُنُوَّةٍ ؛ فَلاَ غُرْمَ ، إِلاَّ بَعْدَ أَخْذِ أَلَالِ بِإِرْثِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا: فَقَيِمَتُهُ ، أُوَّلًا ، ثُمَّ إِنْ مَاتَ وَتَرَكَ آخَرَ : فَانْقِيمَةُ اِلْآخَرِ ، وَغُرِماً لَهُ نِصْفَ الْبَاقِي . وَ إِنْ ظَهَرَ دَيْنُ يَشْتَغُرْقُ: أَخِذَ مِنْ كُلِّ ٱلنَّصْفُ ، وَكُمِّلَ بِالْقِيمَةِ ، وَرَجَعَا عَلَى ٱلْأُوَّلِ بَمَـا غَرِ مَهُ الْعَبْدُ لِلْغَرِيمِ ، وَإِنْ بِرِقٍّ كُلِرٍّ فَلاَ غُرْمَ ، إِلاَّ لِكُلِّ مَا أَسْتُعْمِلَ ، وَمَالَ أَنْ تَرْعَ ، وَلَا يَأْخُذُهُ أَكُسُمُو دُلَّهُ ، وَوُرِثَ عَنْهُ ، وَلَهُ عَطِيتُهُ ، لَا تَزَوِّجْ ، وَإِنْ كَانَ عِلِلْهَ ۚ لِزَيْدٍ وَعَرْوٍ ، ثُمّ قَالًا لِزَيْدٍ : غَرِمَا خُسِينَ الْمَمْرُ وِ فَقَطْ ، وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا : غَرِمَ نِصْفَ ٱللَّذِيُّ كُورَجُلِ مَعَ نِسَاء ، وَهُو مَعَهُنَّ فِي الرَّضَاعِ: كَاثْنُتَ بْنِ ،وَعَنْ بَعْضِهِ: غَرِمَ نِصْفَ الْبَعْضِ ، وَإِنْ رَجَعَ مَنْ يَسْتَقِلُ ٱلْاِحْمُ مِعَدَمِهِ : فَلَا غَرْمَ ، فَإِذًا رَجَعَ غَيْرُهُ: فَالْجُمِيعُ ، وَلِلْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ: مُطَالَبَتُهُمَا بِالدَّفْعِ لِلْمَقْضِيُّ لَهُ وَ لِلْمَقْ ضِيٌّ لَهُ ذَٰلِكَ ، إِذَا تَعَذَّرَ مِنَ ٱلْمَقْضِى عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَمْكَنَ جَمْعٌ بَيْنَ الْمِيِّنَتَيْنِ: جُمِعَ، وَإِلاَّ رُجِّحَ بِسَبَبِ مِلْكِ. كَنَسْجٍ، وَنَتَاجٍ إِلاَّ عِمْكُ مِنَ المُقَـاسِمِ ، أَوْ تَأْرِيخٍ ، أَوْ تَقَدُّمِهِ ، وَ بَمْزِيدِ عَدَالَةٍ ، لَا عَدَدٍ ، وَ شِأهِدَيْنِ

عَلَىٰ شَاهِدٍ ، وَيَمِينٍ ، أُواُمْرَأَ تَنْنِ ، وَبِيَدٍ ، إِنْ لَمْ تُرَجَّحْ بَيِّنَةُ مُقَا بِلِهِ ، فَيَحْلِفُ ، وَ بِالْمِلْكِ عَلَى الْحُوْزِ ؛ وَ بِنَقُلِ عَلَى مُسْتَصْحِبَةٍ ، وَصَّةُ الْمِلْكِ بَالتَّصَرُفِ، و عَدَمِمُنَازِع ، وَحَوْزِطَالَ: كَمَشَرَةِأَشْهُر ، وَأَنَّهَالَمْ تَخْرُجُ عَنْ مِلْكُوهِ فِي عِلْمِهِمْ ؛ وَ نُؤُو َّابَتْ عَلَى الكَمَالِ فِي الْأَخِيرِ ، لاَ الإَشْتِرَاء، وَ إِنْ شُهِدَ بِإِقْرَارِ : أَسْتُصْحِبَ وَ إِنْ تَعَذَّرَ تَنْ جَيْحٌ سَقَطَتَا،وَ قَى بَيْدِ حَائِزِهِ ، أَوْ لِمِنْ يُقِرُّ لَهُ ، وقُسمَ عَلَى الدَّعْوَى، إِنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِأُ حَدِهِمَا، كَالْهَوْلَ،وَلَمْ يَا نُحُذُهُ بِأَنَّهُ كَانَ بِيدِهِ ،وَ إِنادَتْعَى أَخْ أَسْلَمَ أَنَّا أَبَاهُ أَسْلَمَ فَالْقَوْلُ لِلنَّصْرَ انِيِّو وَدُمَّتْ بِيِّنَّةُ ٱلْمُسْلِمِ، إِلاَّ بِأَنَّهُ تَنَصَّرَ ، أَوْ مَاتَ إِنْ جُهِلَ أَصْلُهُ فَيُقْسَمُ كَمَحْهُولِ الدِّيْنِ، وَقُسِمَ عَلَى الجِهاتِ بِالسَّويَّةِ؛ وَإِنْ كَارْمَعَهُما طِفْلْ ، فَهَلْ يَحْلَفَانِ وَيُوقَفُ الثَّلُثُ فَهَنَّ وَ الْقَلَهُ أَخَذَ حِصَّتَهُ وَرُدَّ عَلَى الآخَر وَإِنْ مَاتَ حَلَفَاوَ تُمْمَ ، أَوْ لِلْصَّغِيرِ النَّصْفُ وَ يُجْدِيرُ عَلَى الْإِسْلامِ ، قَوْلاَن وَ إِنْ فَدَرَعَلَى شَيْئِهِ : فَلَهُ أَخْذُهُ . إِنْ يَكُنْ ءَيْرَ ءُقُو بَةٍ ، وَ أَمِنَ فَتْنَةً وَ رَذِيلَةً وَإِنْ قَالَ: أَبْرَأُ بِي مُوَ كِلُّكَ الْغَائِبُ،أَ نَظِرَ ، و مَن أَسْتَمْ لِللَّهُ عِيلَنَّة ، أَمْهِلَ بِالإَّجْنِهَادِ: كَحِسَابِ وَشِبْهِ ، بِكَفِيلِ بِالْلَالِ : كُأَنْ أَرَادَ إِنَامَةَ ثَانِ ، أَوْ بِإِقَامَةِ بَيْنَةٍ : فَبِحَمِيلٍ بِالْوَجْهِ. وَفيهَا أَيْضًا: نَفْيُهُ ،وَهَلْ خِلاَفْ ،أُو الْمرَادُ وَكِيلُ يُلاَزِمُهُ مُأَوْ إِن لَمْ تُمْرَفُ عَيْنُهُ ا تَأْوِ يلاَتَ ، وَ يُجِيبُ عَنِ القِصَاصِ : العَبْدُ،وَءَنِ الْأَرْشِ السَّيِّدُ وَالْيَمِينُ فِي كُلِّ حَقَّ . بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَّا هُوَ وَلَوْ كَتِمَا بِيًّا، وَتُوَّوُّ لَتْ عَلَى أَنَّ النَّصْرَانِيَّ يَقُولُ بِاللَّهِ فَقَطْ ، وَعُلِّظَتْ فِي

رُبُع دِينَار بِحَامِع : كَالْكَنِيسَة ، وَبَيْتِ النَّادِ، وَ بالْقِيامِ، لا بالأُسْتِقْبَال وَ عِنْ بَرِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ، وَخَرَجَتُ الْلُخَدَّرَةُ فيما أَدَّعَتْ، أَو أُدُّعي عَلَيْهِا، إِلاَّ الَّتِي لاَ تَخِرُجُ نَهَارًا، وَإِنْ مُسْتَوْ لَدَةً فليَّلاَّ، وَتُحَلَّفُ فِي أَقَلَّ بِيَتْهَا وَ إِنِ أَدْعَيْتَ قَضَاءً عَلَى ميت لَمْ يَحْلِفْ إِلاَّمَنْ أَبِظَنَّ بِهِ الْمِلْمُ بِنْ ورَثَتِهِ ، وَحَلَفَ فِي نَقْصِ بَتًّا، وغِشِ عِلْمًا، وَأَعْتَمَدَ الْبَاتُ عَلَى ظُنِّ قَوِي ۗ : كَخَطِّ أَبِيهِ، أَوْ قَرِينَةٍ، وَيَمِينُ الْمَطْلُوبِ مَالَهُ عِنْدِي كَذَا ،وَلاَ شَيْءٍ منْهُ ، وَ نَيْ سَبَبًا، إِنْ عُيْنُوعَ عُيْرَهُ ، فَإِنْ قضَى نُوكَ سَلْفًا يَجْبُرُدُّهُ وَ إِنْ قَالَ وَتَفْ، أَوْلُوَلَدِي لِلَّهِ مُنْغُ مُدَّع مِنْ بَيِّنتِهِ ،وَ إِنْ قَالَ لَفُلَانَ ،فَإِنْ حَضَر : أَدُّعِي عَلَيْهِ، فَإِنْ حَلَفَ فَللِمُدّعِي تَحْليِفُ الْلُقِرِّ : وَ إِنْ نَـكَلَ حَلَفُوعَرِمَ مَافَوَّ تَهُ ، أَوْغَابَ لَزَمَهُ عِنْ أَوْ بَيِّنَةٌ ، وَٱنْتَقَلَتْ الْخُكُومَةُ لَهُ ، فإِنْ نَكُلَ أَخَذَهُ بِلاَ يَمِن، وَإِنْ جَاءَ الْلُقَرُ لَهُ فَصَدَّقَ الْلُقُرَّ، أَخِذَهُ، وَإِنْ أَسْتَحْلَفَ وَلهُ يَيُّنَةُ حَاضِرَةٌ ؟ أَوْ كَا كُجُمُعة : يَعْلَمُهَالُمْ تُسْمَعْ ، وَإِنْ نَكُلَ فِمَالٍ وَحَقَّهِ أَسْتَحَقُّ بِهِ إِنْحَقَّقَ؛ وَلَيْبَيِّ الْحَاكِمُ حُكُمُهُ ؛ وَلاَ يُمَكِّنُ مِنْهَاإِنْ أَكُلَّ بخلاف مُدّع أَلْتُومَهَا، ثُمَّ رَجَعَ، وَإِنْ رُدّت عَلَى مُدّع وَسَكَتَ زَمَنًا : فَلَهُ الْخَلِفُ ، وَإِنْ حَازَ أَجْنَبَيْ غَيْرُ شَرِيكِ وَتَصَرَّفَ ، ثُمَّ أُدَّعَى حَاضِرٌ سَاكِتْ بِلاَمَا نِع عَشْرَ سَنِينَ ، لَمْ تُسْمَعْ ، وَ لاَ بَيْنَتُهُ ، إِلَّا بإِسْكا َ نُو نَحُوهِ ، كَشَر مِكِ أَجْنَبِي حَازَ فِيهَا إِنْ هَدَمُو َ بَنِي، وَ فِي الشّريكِ الْقَرِيبِ مَهَهُمًا، قَوْلَانَ ،لَا بَيْنَ أَبِ وَٱبْنِهِ ، إِلَّا بِكَهِ.بَةٍ، إِلَّاأَنْ يَطُوُلَ مَمَّهُمَاهَا تَهْلِكُ

الْبِيَّنَاتُ، وَيَنْقَطِعُ الْعِلْمُ، وَ إِنَّمَا تَفْتَرِقُ الدَّارُ مِنْ غَيْرِهَا فِي الْأَجْنَـبِيِّ، فَنِي الدَّابَّةِ وَأَمَةِ الْخِدْمَةِ، السَّنَتَانِ، وَيُزَادُ فِي عَبْدٍ وَعَرْضِ

باب. إِنْ أَتْلَفَ مُكَلَّفٌ، وَإِنْ رُقَّ، غَيْرُ حَرْ بِيّ ، وَلاَزَائِدِ حُرِّيَّةٍ أَوْ إِسْلاَمٍ حِينَ الْقَتْلِ، إِلاَّ لِغِيلَةٍ. مَعْصُومًا لِلتَّلَفِ وَالإِصَابَةِ بِإِيمَانِ أَوْ أَمَانِ. كَا لْقَاتِلِ مِنْ غَيْرِا لْمُسْتَحِقِّ، وَأُدِّبَ كَمُرْ تَدِّ ، وَزَانِ أَحْصَنَ ، وَيَد سَارِقِ فَٱلْقُودُ عَيْنًا، وَلَوْ قَالَ إِنْ قَتَلْتَنِي أَبْرَأْتُكَ ، وَلاَدِ يَهَ لِمَافِ مُطلْق إِلاَّ أَنْ تَظَهْرَ إِرَادَتُهَا . فَيَحْلِفُ ، وَ يَبْقَى عَلَى حَقِّهِ إِنِ أَمْتَنَعَ .كَعَفْوِهِ عَنِ الْعَبْدِ، وَأَسْتَحَقُّ وَلِي دَمَ مَنْ قَتَلَ الْقَاتِلِ ، أَوْقَطَعَ يَدَالْقَاطِعِ . كَدِيةٍ خَطَا ، فَإِنْ أَرْضَاهُ وَلِيُّ الثَّانِي :فَلَهُ ،وَ إِنْ فَقِئْتُ عَيْنُ الْقَاتِلِ ، أَوْ قَطِمَتُ يَدُهُ، وَلَوْمِنْ الْوَلِيِّ بَعْدَ أَنْ أُسْلِمَ لَهُ : فَلَهُ الْقُوَدُ، وَقُتِلَ الْأَدْنَى بِالأَعْلَى : كَحُرِّ كِتَابِيّ بِمَبْدِمُسْلِمٍ ، وَالكُفَّارُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضِ مِنْ كِتَابِيّ وَعَبُولِينّ وَمُوَّمَّن : كَذَوى الرِّقِّ ، وَذَكَرٍ ، وَصَحِيمٍ ، وَضِدِّهِمَا ، وَ إِنْ قَتَلَ عَبْدٌ عَمْدًا بِبَيِّنَةً أَوْ قَسَامَةٍ : خُيْرَ الْوَلِيُّ، فَانَ ٱسْتَحْيَاهُ:فَلِسَيِّدِهِ ، إِسْلاَمُهُ ، أَوْ فِدَاؤُهُ، إِنْ قَصَدَ ضَرْبًا ، وَإِنْ بقَضِيبٍ كَخَنْقِ وَمَنْع ِ طَعامٍ ، وَمُثقّلِ ، وَلاَ قَسَامَةً إِنْ أَنْفَذَ مَقْتَلُهُ بِشَيْءِ أَوْمَاتَ مَغْمُورًا أَ وَكَطَرْحٍ غَيْرٍ نُحْسِنِ لِلْمَوْمِ : عَدَاوَةً ، وَ إِلاَّ فَدِيَةٌ ، وَكَعَفْر بِئْرٍ ، وَ إِنَّ بِيْتِهِ ،أَوْ وَضْع ِ مُزْ لِق ، أَوْرَ بْطُودَا َّبْةٍ بِطَرِيقِ أَو ٱتَّخَاذِ كَلْبِ عَقُورَ تُقُدِّمَ لِصَاحِبَهِ قَصْدَ الضَّرَرِ ، وَهَلَكَ المَقْصُودُ ، وَ إِلاَّ فَالدِّيةُ ، وَكَا لْإِكْرَاهِ ، وَتَقْدِيمٍ مَسْمُومٍ ، وَرَمْيْهِ

عَلَيْهِ حَيَّةً وَكَا شَارَتِهِ سَنَيْفِ فَهَرَبَ ، وَطَلَبَهُ ، وَ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ ، وَإِنْ سَقَطَ : فَبَقَسَامَة ، وَ إِشَارَ أَهُ فَقَطْ خَطاً ، و كَالإِمْسَاكِ الْقَتْل، وَ يُقْتَلُ الجُمعُ بِوَاحِدٍ ، وَالْمُنَا لِثُونَ ؛ وَإِنْ بِسَوْط سَوْطٍ ، وَالْمُنْسَبِّتُ مَعَ الْمُبَاشِرِ ، كَمُكُره ، وَمُكُنَّ وَكَأْبِ ، أَوْمُعَلَّم أَمَرَ وَلَدًا صَغِيرًا، وَسَيِّد أَمَنَ عَبْدًا مُطْلَقًا ، فَإِنْ لَمْ يَحَفِ المَا مُورُ: أَفْتُصَّ مِنْهُ فَقَطْ، وَعَلَى شَرِيكِ الصَّبَّ القِصَاصُ، إِنْ تَمَالَتَا عَلَى قَتْلُهِ ، لأَشَرِيكِ مُخْطِيءٍ، عَبْنُونٍ ؛ وَ هَلْ يُقْتَصَّ مِنْ شَرِيكِ سَبْعُ وَجَارِ حِ نَفْسِهِ ؛ وَحَرْ بِي وَمَرَض بَعْدَ الْجُرْحِ ، أَوْ عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيةِ ؟ قَوْ لاَن، وَإِنْ تَصَادَمَا، أَوْ تَجَاذَ بَامُطْلِقًا قَصْدًا فَمَا تَأَوْ أَحَدُهُمَا فَالْقُودُ، وَكُمِلاَ عَلَيْهِ عَكُسُ السَّفِينَةَ بْنِ، إلَّالِمَجْزِ حَقِيقِيّ : لاَ لَكَخُوفِ غَرَق ؛ أَوْ ظُلْمَةٍ ، وَ إِلَّا فَدِيَّةُ كُلِّ عَلَى عَاقِلَةِ الْآخَرِ ، وَ فَرَسُهُ فِي مَالَ الْآخَر كَثَمَنَ الْمَبْدِ ، وَإِنْ تَمَدَّدَ الْمَبَاشِرُ، فَنِي الْمَالَأَةِ يُقْتَلُ الْجُمِيمُ، وَإِلَّا قُدِّمَ الْأَقْوَى ، وَلاَ يَسْقُطُ القَتْلُ عِنْدَ ٱلْمَسَاوَاةِ بزَّوَالِهَا بعِيْقَ، أَوْ إِسْلاَمِ و صدير و قت الإصابة ، و الموت ، و الجرث : كَالنَّفْس في الْفِعْل ، وَ الْفَاءِلِ ، وَا لَمُفْمُولِ، إِلاَّ نَاقِصًا جَرَحَ كَا مِلاًّ، وَإِنْ تَمَيَّزَتْ جِنَايَاتٌ بِلاَ تَمَالُولِ، فَمَنْ كُلِّ : كَفِهْ لِهِ ، وَأُفتُصَّ مِنْ مُوضِحَةٍ ، أَوْ ضَحَتْ عَظْمَ الرَّأْس وَ الجُبْهَةِ وَ اَلْحُدَّ يْنِ، وَإِنْ كَا إِبْرَةٍ ، وَسَا بقِهِا مِنْ دَامِيَةٍ ، وَخَارِصَةٍ شُقَّتِ الْجُلْدَ، وَسَمْحَاقَ كَشَطَتْهُ، وَ بَاصْمَةِ شَقَّتْ اللَّحْمَ، وَمُتَلاِّحَة غَاصَتْ فِيهِ بِتَمَدُّدٍ، وَمِلْطَأَةً قَرُ بَتْ لِلْمَظْمِ : كَضَنْ بَةِ السَّوْطِ، وَحِرَاحِ الْجُسَدِ، وَإِنْ

مُنقِّلَةً بِالْمَسَاحَةِ إِنْ أُتَّحَدَ المُحَلُّ: كَطَبِيبٍ زَادَعَمْدًا ، وَ إِلافَالْمَقْلُ : كَيد شَلاَّءَ عَدِمَتِ النَّفْعَ بِصَحِيحَة، وَ بِالْعَكْسِ، وَعَيْنِ أَعْمَى ، وَلسَانِ أَبْكُمَ ، وَمَا بَعْد المُوضِحَةِ مِنْ بُنَقِّلَةٍ طِارَ فِرَاشُ الْعَظْمِ مِنْ الدُواءِ ، وَآمَّةٍ أَفْضَتْ لِلدِّمَاغِ ، وَدَامِغَةِ خَرَقَتْ خَريطَتَهُ ، وَلَطْمَةٍ ، وَشُفْرِ عَنْنِ ، وَحَاجِبٍ ، وَلَحْيَةٍ ، وَعَمْدُهُ كَا لَخَطَأَ إِلاَّ فِي الأَدَبِ ، وَإِلاَّ أَنْ يَعْظُمَ الْخَطَرُ فِي غَيْرِهَا: كُمَظُمِ الصَّدْرِ، وَفِيهَا أَخَافُ فِي رَضِّ الْأُنْثَيَيْنِ أَنْ يَتْلُفَ، وَ إِنْ ذَهَبَ كَبَصَر بِجُرْحِ أُقْتُصَّامِنْهُ، فَإِنْ حَصَلَ، أَوْ زَادَ ، وَ إِلاَّ فَديَةٌ: مَالَمْ يَذْهَبُو َإِنْ ذَهَبَ وَالْمَيْنُ قَائِمَةٌ ، فَإِنْ أَسْتُطيعَ كَذَلِكَ، وَ إِلاَّ فَالْمَقْلُ: كَأَنْ شُلَّتْ يَدُهُ بِضَرْ بَةٍ ، وَ إِنْ قُطِعَتْ يَدُقَاطِع بَسَمَا وَيِّ ، أَوْ سَرِقَة ، أَوْ قِصَاص لِغَيْرِهِ ، فَلاَ شَيْءَ لِلْمَحْنِيِّ عَلَيْهِ ، وَ إِنْ قَطَعَ أَ قَطَعَ الْـكَفُّ مِنَ الْمِرْ فَقِ، فَلِالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ القِصَاصُ،أَوْ الدِّيَةُ: كَمَقْطُوعِ الحَشَفَةِ، وَتُقطَعُ اليَدُالنَّا قِصَةُ إِصْبَمًا بِالْكَامِلَةِ بِلاَ غُرْمٍ، وَخُيِّرَ إِنْ نَقَصَتْ أَكُثْرَ فِيهِ، وَ فِي الدِّيَةِ ، وَإِنْ نَقَصَتْ يَدُالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فِٱلْقُورُدُ ، وَلَوْ إِبْهِ ٱمَّالاَ أَكْثَرَ ، وَلاَ يَجُوزُ بِكُوعِ لِذِي مِرْ فَق، وَإِنْ رَضياً، وَ تُؤْخَذُ الْعَيْنُ السَّليمَةُ بِالضَّعِيفَهِ خلقةً أوْ لِكَبِرٍ، وَلِجُدْرِيّ أَوْ لِكُرَّمْيَةِ فَٱلْقُورَدُ، إِنْ تَعَمَّدَ، وَ إِلاَّ فَبَحِسَا بِه وَإِنْ فَقَأْ سَالِمْ عَيْنَ أَعْوَرَ: فَلَهُ القَوَدُ، وَأَخْذُ الدِّيةِ كَامِلَةً مِنْ مَاله، وَإِنْ فَقَأَأُ عُورُ مِنْ سَالِم مُمَا ثِلَتَهُ فَلَهُ القصاصُ أَوْدَيَةُ مَا تَرَكَ وَغَيْرَ هَافَيَهُ فَ د َية ِفَقَطْ فِي مَالِهِ،وَ إِنْ فَقَاأَعَيْنِي السَّالِمِ فِٱلْقَوَدُو َنِصْفُ الدِّيَّةِ، وَ إِنْ

قُلِعَتْ سِنْ فَنَبَتَتْ : فَالْقُودُ ، وَ فِي الْخَطَا : كَالْخَطَا ، وَالْإِسْتِيفَاء لِلْمَاصِبِ كَالْوَلاَ ، إِلاَّ الْجَدَّوَالإِخْوَةَ فَسِيَّان ، وَيَحْلِفُ الثُّلْتَ، وَهَلْ إِلاَّ فِي الْمَدْدِ، فَكَأَخِ ؟ تَأْوِيلانِ ، وَأُ نَتُظِرَ عَأَيْبٌ لَمْ تَبْعُدْ غَيْبَيْتُهُ ، وَمُفْتَى، وَمُبَوْسَمُ لا مُطْبَقُ وَصَغِيرٌ لَمْ يَتُوتَفُّ الثُّبُوتُ عَلَيْهِ ، وَ لِلنِّسَاء إِذْ وَرَثُنَ وَلَمْ يُسَاوِهِنَّ عَاصِبُ وَلَكُلِّ القَتْلُ، وَلاَ عَفْوَ إِلاَّ باجْتِما عِهِمْ: كَأَنْ حُزْ ذَالْميرَاتَ وَتَبَتَ بَقَسَامةٍ وَالْوَارِ ثُ كُمُورً ثِهِ ، وَ لِلصَّفِيرِ إِنْ عُنَى نَصِيبُهُ مِنَ الدِّيةِ ، وَلِو لِيَّهِ النَّظَرُ فِي الْقَتْلِ، وَالدِّيةِ كَامِلَةً كَمْقَطْع بِدِهِ إِلَّالِمُسْرِ فَيَجُوزُ بِأَقَلَّ: بِخِلاف قَتْلُهِ فَلَمَاصِبِهِ ، وَالْأَحَتُ أَخْـٰذُ الْمَالِ فِي عَبْدِهِ ، وَيَقْتَصُ مَنْ يَعْرِفُ يَأْجُرُهُ الْمُسْتَحَقُّ ،وَللْحَاكم رَدُّالقَتْل فَقَطْ لِلْوَلِيِّ، وَنَهَى عَن الْعَبَثِ ، وأُخِّرَ لِلرْدٍ ، أَوْ حَرِّ كَالْبُرْءِ كَدَيتِهِ خَطَأً ، وَلَوْ كَجَائِفَةٍ ، وَالْحَامِلُ . وَ إِنْ بِجُرْحٍ مُغِيفٍ لاَ بِدَعْوَلِهَا ، وَحُبُسَتْ . كَالْحَدِّ، وَالْمُرْضِعُ لِوُجُودِ مُرْضِعٍ، وَالْمُوَالَاَّةُ فِي الأَطْرَافِ؛ كَحَدَّيْنِ لله لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِماً ، وَبُدَيَّ بِأْشَدُّ لَمْ يُخَفُّ عَلَيْهِ لا بِدُخُولِ الْحَرَمِ ، وَسَقَطَ إِنْ عَفَارَجُلْ . كَالْبَاقِ وَالبِنْتُ أَوْ كَى مِنَ الأَخْتِ فِي عَفْو ، وَ صِدِّهِ ، وَ إِنْ عَفَتْ بِنْتُ مِنْ بَنَاتٍ نَظَرَ الْحَاكِمُ وَ فِي رِجَالُ وَ نِسَاءِ لَمْ يَسْقُطُ إِلَّا بِهِمَا، أَوْ بَبِعَضِهما ، وَمَهْما أَسْقَطَ البَعْضُ، فَلَمَنْ بَقِي نَصِيبُهُ مِنَ الدِّيةِ . كَارْ أَهِ ، وَ لَوْ قَسْطًا مِنْ نَفْسِهِ وَ إِزْ اللَّهُ كَالْمَالُ ، وَجَازَ صُلْحُهُ فِي عَمْدٍ. بِأَقِلَّ أَوْ أَكْثَرَ ، وَ الْخَطَا كَبَيْم الدين، و لا يَعْضِي عَلَى عَاقِلَتِهِ كَدَّكُسِهِ، فَإِنْ عَفَا فَوَصِيَّةً ، و تَدْخُلُ

الْوَحَايَا فِيهِ ، وَ إِنْ بَهْدَ سَبَبِهَا ، أَوْ بِثُلُثِهِ ، أَوْ بِشَيْءَ: إِذَا عَاشَ بَعْدَهَا مَا يُفْكِنُهُ التَّغْيِيرُ فَلَمْ يُغَيِّرُ : بِخِلاَفِالْعَمْدِ : إِلاَّ أَنْ يُنْفِذَمَقْتَلَهُ ، وَيَقْبَلَ وَارِ نُهُ الدُّ يَهُوَعَلِمَ ، وَإِنْ عَفَا عَنْ جُرْحِهِ ، أَوْصَالَحَ فَمَاتَ : فَلِأُوْلِيَاتِهِ الْقَسَامَةُ ، وَالْقَتْلُ ،وَرَجَعَ الْجَانِي فِيمَا أُخِذَ مِنْهُ ، وَلِلْقَاتِلِ الْإِسْتِحْلاَفُ عَلَى الْعَفْو ، فَإِنْ نَـكُلَ حَلَفَ وَ احدَةً وَ بَرَىءَ ، وَتُلُوِّمَ لَهُ فِي بَيِّنَتِهِ الْعَا ئِبْةِ وَقُتِلَ مِمَا قَتَلَ ، وَلَوْ نَارًا إِلاَّ بِخَمْر ؛ أَوْ لِوَاطٍ ؛ وَسِمْر ؛ وَمَا يَطُولُ وَهَلْ وَالسُّمْ ۚ ، أَرْ يُجْتُهَ لَهُ فِي قَدْرِهِ : تَأْوِيلاَنَ ، فَيُغَرَّقُ ، وَيُحْنَقُ ، وَيُحَجَّرُ ، وَ يُضْرَبُ بِالْعَصَا لِلْمُوْتِ: كَذِيءَ صَوَيْنَ، وَمُكِنِّنَ مُسْتَحِقٌ مِنَ السَّيْفِ مُطْلَقًا، وَأَنْدَرُجَ طَرَف إِنْ تَمَمَّدَهُ؛ وَإِنْ لِغَيْرِهِ لَمْ يَقْصِدْمُثْلَةً: كَالْأَصَا بِع فِي الْيَدِ، وَ دِيَةُ الْخَطَا عَلَى الْبَادِي مُغَمَّسَةٌ : بنْتُ مَعَاضَ،وَوَ لَدَا لَبُونِ ؛ وَحَقَّةٌ :وَجَذَعَةٌ ؛ وَرُبِّئُتْ فِي عُمْدِ بِحَذْفَ ابْنِ اللَّبُونِ ؛ وَ ثُلَّتُمَتْ فِي ٱلْأَب وَلُوْ تَمُجُوسِيًّا فِي عَمْدِلِمْ يُقْتَلُ بِهِ : كَجَرِحِهِ بِثَلاَ ثِينَحِقَّةً ، وَثَلاَ ثِينَ جَذَعَةً وَأَوْ بَعِينَ خَلِفَةً : بلاَ حَدِّ سِنَّ ، وَعَلَى الشَّامِيُّ ،وَالْمِصْرِي ، وَ الْمَغْرِ بِيِّ أَلْفُ دِينَارٍ ، وَعَلَى الْمِرَاقِيِّ : أَثْنَاعَشَرَ أَلْفِ دِرْهُم ٍ ، إِلاَّ فِي الْمُثَلَّثَةِ ، فَيُزَادُ بنِسْبَةِمَا بَيْنَ الدِّيَتِينِ ، وَ الْكَتَابِيُّ، وَ الْمَمَاهِدُ: نِصْفُ ديتِهِ ، والْمَجُوسِيُّ وَالْمُرْ تَدُّ : كُنْكُ خُمُسٍ،وأْ نْنِي كُلِّ كَنِصْفهِ ؛ وفِي الرَّقِيقِ قِيمَتُهُ ،وَإِنْ زَادَتْ، وَفِي الْجَنِينِ ، وَإِنْ عَلَقَةً: عُشْرُأْمِّه ، وَلَوْأَمَةً نَقْدًا،أَوْنُهُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَ لِيدَةٌ تُسَاوِيهِ ،وَ ٱلْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهِاَ ،وَ النَّصْرَ انِيَّةٌ مُنِيَ الْمَبْدِ الْمُسْلِمِ:

كَاكُلُوَّةِ إِنْ زَايِلَهَا كُلُّهُ حَيَّةً ؛ إِلاَّ أَنْ يَحْيَا : فَالدِّيُّهُ إِنْ أَقْسَمُوا ، وَلوْمَاتَ عَاجِلاً ، وَإِنْ تَعَمَّدَهُ بِضَرْبِ بِطْنِ ، أَوْ ظَهْرِ أَوْ رَأْسِ : فَفِي الْقَصَاصِ خِلاَفٌ؛ وَتَمَدُّدَ الْوَاجِبُ بَتَمَدُّدِهِ وَوُرِّثَ عَلَى الْفَرَائِضِ: فَفِي ٱلْجَرَاحِ مُكُومَةٌ بنسبَة أَقُصَان الْجِناكيةِ، إِذَا بَرِيءَمِنْ قِيمَتِهِ عَبْدًا فَرْضًا مِنَ الدُّيَةِ . كَجَنِينِ الْبَهِيمَةِ . إِلاَّ الْجَائِفَةَ وَأَلاَّ مَّةَ فَتُلُثُ ، وَالْمُوضِحَة فَنصف عُشْرِ ، وَالْمُنَقِّلَةَ وَالْهَاشِمَةَ . فَعُشْرُو نِصْفُهُ، وَإِنْ بِشَيْنِ فِيهِنَّ، إِنْ كُنَّ برأْس أَوْ لَحْي أَعْلَى، وَالْقَيْمَةُ. لِلْعَبْدِ كَالدِّيَّةِ ، وَ إِلاَّ فَلاَ تَقْدِيرَ ، وَ نَعَدَّدَ الْوَاجِبُ بِجَأَيْفِةِ نَفَذَتْ . كَتَعَدُّدِ الْمُوضِحَةِ ، وَالْمُنَقِّلَةِ ، وَالْآمَّةِ إِنْلَمْ تَتَّصِلْ وَ إِلاَّفَلاَ وَ إِنْ بِفَوْرِ فِي ضَرَ بَاتٍ ، وَاللَّهِ يَهُ فِي الْعَقْلِ ، أَوْ السَّمْعِ ، أَوْ الْبَصَرِ ، أَوْالنَّطْقِ أَوْ الصَّوْتِ ، أَوِ النَّوْقَ أَوْ قُوَّةِ الْجِمَاءِ ، أَوْ نَسْلِهِ ، أَوْ نَجْذِيمِهِ أَوْ تَبْرِيصِهِ ، أَوْ تَسْو يدِه ، أَوْقيَامِهِ وَجُلُوسِهِ ، أَوْ ٱلْأَذَ نَيْنِ ،أَوْ الشوى أَوْ الْعَيْنَيْنِ ، أَوْ عَيْنِ ٱلْأَعْوِرِ لِلسُّنَّةِ ؛ بِحِلاَفِ كَلْزَوْ رِجٍ؛ فَإِنَّ فِي أَحَدِهِمَا نصْفهُ ، وَ فِي الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، وَمَارِ ذِأَلَّانْفِ ، وَأَكْشَفَة ، وَفِي بَعْضِهِما بحِسَابِهَا مِنْهِماً ؛ لَأَمِنْ أَصْلِهِ ، وَفِي ٱلْأَنْثَيَنْ مُطْلَقًا ، وَفِي ذَكَرَ الْعَنِّينَ قَوْلاَ نِ ، وَفِي شُفْرَى الْمَرْأَةِ ، إِنْ بَدَا الْعَظَّيْمُ ، وَ فِي ثَدْيَيْهَا ، أَوْ حَلَّمَتِهَا إِنْ بَطَلَ اللَّبَنُ ، وَأَسْتُو نَى بِالصَّغِيرَة ، وَسِنِّ الصَّغِيرِ الَّذِي لَمْ يُشْغِرُ لِلْإِياس كَالْهَوْدِ ، وَ إِلاَّا ْ نَتُظِرَ سَنَةً ، وَسَقَطاً ،وَ إِنْ عَادَتْ ، وَوُرِثاً، إِنْ مَاتَ؛ وَف عَوْدِ السِّنِّ أَصْغَرَ بِحِسَابِهَا ، وَجُرِّبَ الْعَقْلُ بِالْخَلُوَاتِ ، وَالسَّمْعُ بِأَنْ

يُصَاحَ مِنْ أَمَاكِنَ مُعْتَلَفِهُ ، مَعَسَدٌ الصَّحِيحَة ، وَنُسِبَ لِسَمْعِهِ الآخَرِ، وَ إِلاَّ : فَسَمْعٌ وَسَطْ، وَلَهُ نِسْبَتُهُ ، إِنْ حَلَفَ ، وَلَمْ يَخْتَلَفْ قَوْلُهُ ، وَ إِلاَّ فَهُدَرٌ ، وَالْبَصَرُ بِإِغْلاَقِ الصَّحِيحَةِ كَذَلِكَ ، وَالشَّمُّ برَائِحَةٍ حَادَّةٍ ، وَالنَّطْقُ بِالْكَلاَمِ أَجْتِهَادًا ، وَالذَّوْقُ بِالْمُقِرِّ، وَصُدِّقَ مُدَّعَ إِذَهَابَ الْجَمِيعِ بِيَمِين وَالضَّعِيفُ مِنْ عَيْنِ ، وَرِجلِ ، وَنَحُوهِمَا خِلْقَةً : كَغَيْرِهِ ، وَكَذَا اللَّهْ بِيُّ عَلَيْهَا إِنْ لَمْ يَا خُدْ لَهَاءَقُلاً ، وَ فِي لِسَانِ النَّاطِقِ ، وَإِنْ لَمْ يَمْنَعِ النُّطْقَ مَا قَطَعَهُ ؛ فَحُكُومَةٌ : كَلِسَانِ الْأَخْرُسِ ، وَالْيَدِ الشَّلاءِ ، والسَّاعِدِ ، وَأَلْيَتَى المَرْأَةِ ، وَسِنِّ مُصْطَرَ بَةِ حِدًّا ؛ وَعَسِيبِ ذَكَرَ بَعْدَ الْخُشَفَةِ ، وَحَاجِبٍ ، أَوْ هُدْبٍ وَظُفْرٌ ، وَفِيهِ الْقَصَاصُ، وَ إِفْضَاءِ ، وَلاَ يَنْدَرِجُ تَحْتَ مَهْرٍ ، بَخِلاَفِ البَكَارَةِ ، إِلا بِأَصْبُعِهِ ، وَ فِي كُلِّ أَصْبُعِ : عُشْرٌ ، وَالْأَ نُمُلَةُ مُلْكُهُ ، إِلاَّ فِي الإِنْهَامِ ، فَنَصْفُهُ ، وَفِي الْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ الْقَوِيَّةِ : عُشْرٌ ، إِنْ أَنْهَرَدَتْ وَفِ كُلِّسِنِّ : خَمْسٌ ، وَإِن سَوْدًا ، بِقَلْع ، أَو أَسُو دَادٍ ، أَوْجِماً ، أَو جُمْرَةٍ أَوْ بِصُفْرَةٍ ، إِنْ كَا نَا عُرْ فَا: كَا لَسُّو َادِ ، أَوْ بَاضْطِرَا بِهَاجِدًّا ، وَ إِنْ ثَبَتَتْ لَكَبِيرِ قَبْلَ أَخْذِ عَقْلِهَا: أَخَذَهُ كَا لِجْنَ احَاتِ الأَرْبَعِ ، وَرُدٌّ فِي عَوْدِ الْبَصَر وَتُوَّةِ الْجُماعِ؛ وَمَنْفَعَةِ اللَّبَنِ، وَفِي الْأَذُن إِن ثَبَتَ؛ تَا وِيلاَن، وَتَعَدَّدَت اللَّهَ أَنَّهُ بِتَعَدُّدُهَا ، إِلاَّ المَنْفَعَةَ بَمَحَلِّهَا ، وَسَلَوَتُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ لِثُلُث دِيتِهِ ، فَتَرْجِعُ لِدَ يَتِهِاً، وَضُمَّ مُتَّحِدُ الفِعْلِ، أُوفِ حَكْمِهِ ، أَو المَحَلِّ فِي الأَصَا بِع لَا الأَسْنَانِ ، وَالْمَرَاضِحِ ، وَالْمَنَاقِلِ ، وَعَمْدِ لِخَطَّا ٍ ، وَ إِنْ عَفَتْ ، وَنَجِّمْتُ

دِيَةُ الْخُرِّ الْخُطَا ، بلا أَعْتِرَ افِ عَلَى الما قِلَةِ وَالْجَانِي، إِنْ بَلَغَ مُلُثُ المَّذِي عَلَيْهِ أُوا بَلْانِي ، وَمَالَمْ يَبْلُغُ : فَحَالٌ عَلَيْهِ : كَمَدْ، وَدِيةٍ غُلِّظَتْ، وَسَا قط لِعَدَمِهِ إِلَّا مَالاً يُقْتَصُّ مِنْهُ مِنْ الْجُرْحِ لِإِنَّلاَفِهِ، فَعَلَيْهَا،وَهِيَ الْعَصَبَةُ ،وَ بُدِيًّ بَالدِّيوَانِ ، إِنْ أَعْطُوا ثُمَّ بِهَا الأَوْرَبُ فَالأَوْرَبُ، ثُمَّ المَوَالِي الأَعْلَوْنَ، ثُمَّ الأَسْفَلُونَ ، ثُمَّ بَيْتُ المَالِ إِنْ كَانَ الْجَانِي مُسْلِمًا ، وَ إِلاَّ فَالذِّمِّيٰ : ذَوُو دِينِهِ، وَضُمُّ كَكُورِ مِصْرَ وَالصُّلْحِيُّ: أَهْلُ صُلْحِهِ ، وَضُرِبَ عَلَى كُلُّ مَالاً يَضُرُّ ، وَعُقِلَ عَنْ صَبَّ ، وَ عَبْنُونَ ، وَأَمْرَأُهُ ، وَفَقير ، وَغَارِم وَلاَ يَمْقِلُونَ ، وَالْمُعْتَبَرُ: وَ فَتُ الضَّرْبِ لاَ إِنْ قَدِمَ غَائِبٌ ، وَلاَ يَسْقُطُ لِمُسْرِهِ أَوْ مَوْتِهِ، وَلاَ دُخُولَ، لِبَدَوِيِّ مَعَ حَضَرِيٍّ ، وَلا شَامِيِّ مَعَ مِصْرِي مُطْلَقًا الْكَامِلةُ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ : تَحِلُّ أَوَاخِرِ هَامَنْ يَوْمِ الْخُلَمْم وَالثُّكُثُ وَالثُّكْثَانِ بِالنِّسْبَةِ،وَ مُجِّمَ فِي النِّصْفِ وَالثَّلاَثَةِ الأَرْ بَاعِ ِ بِالتَّشْلِيثِ مُمَّ لِلزَّائِدِسَنَة وَحُكُمُ مَاوَجَبَعَلَى عَوَاقِلَ بِجِنِاَيَةٍ وَاحِدَةٍ : كَحُكُم لُوَاحِدَة كَتَعَدُّدِ الْجِنَايَاتِ عَلَيْهِا، وَهَلْ حَدُّهَا سَبْهُمِائَةٍ أَوْ الزَّائِدُ عَلَى أَلْفٍ اقُولاً ن وَ عَلَى الْقَاتِلِ الْخُرِّ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ صَبَيًّا، أَوْ عَجْنُونًا، أَوْ شَرِيكاً إِذَا قَتَلَ مِثْلَهُ مَعْصُومًا خَطَأً: عِتْقُ رَقبَةً ، وَلِمَجْزَهُ إِشْهِرَ انْ : كَا لَظَّهَارِ ، لا : صَائِلاً.، وَ قَاتِل نَفْسِهِ: كَدِيتَهِ ،وَ نُدِبَتْ فِي جَنينِ ، وَرَقِيقٍ ، وَ عَمْدٍ ، وَعَبْدٍ ، وَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا: جَلْدُمِائة ، وَحَبْسُ سَنَة ، وَإِنْ بِقَتْلَ مَجُوسِي ، أَوْ عَبْدِهِ ، أَوْ لَكُولِ الْمَدَّعِي عَلَى ذِي اللَّوْثِ وَحَلِفِهِ، وَالقَسَامَةُ: سَبَهُمَا: قَتْلُ الْخُرِّ الْلُسْلِمِ فِ

مَعَلَّ اللَّوْثِ : كَأُنْ يَقُولَ بَالِغُ ، حُرْيٌ ، مُسْلَمٌ : قَتَلَنى فَلَانُ ، وَلَوْ خَطَأً أَوْمَسْخُوطاً عَلَى وَرِعِ ،أُو وَلَد عَلَى وَالِدِهِ أَنَّهُ ذَبَحِهُ ، أَو زُو جَهْ عَلَى زَوْجِها إِنْ كَأَنَّ جُرْحٌ، أَوْ أَطْلَقَ وَيَتَنُوا ، لاَ خَالَفُوا ، وَلاَ يَقْبَلُ رُجُوعُهُمْ ، وَلاَ إِنْ قَالَ بَعْضُ : عَمْدًا ، وَ بَعْضُ لاَ نَعْلَمُ ، أَوْ نَكَلُوا ، بخلاَفِ ذِي الْخَطَإِ، فَلَهُ الْحُلْفُ، وَأَخْذُ نَصِيبه ، وَ إِن أُخْتَلَفَا فِيهِ. أَ: وَاسْتُووْا: حَلَفَ كُلُنَّ، و لِلْجَمِيعِ: دِيَةُ خَطَإٍ، وَ بَطَلَحَقُّ ذِي الْعَمْدِ بِنُكُولَ غَيْرِ هُ وَ كَشَاهِدَيْنِ بِجُرْحٍ ، أَوْ ضَرَّب مُطْلَقًا، أَوْ بِإِقْرَارِ اللَّقَتُولِ عَمْداً أَوْ خَطَأ تُمْ يَتَأْخُرُ المَوْتُ يُقْسِمُ: لِمَنْ ضَرْ بِهِ مَاتَ ، أَوْ بِشَاهِدٍ بِذُلْكَ مُطَلَقًا، إِنّ ثَبَتَ المَوْتُ ، أَوْ بِإِقْرَارِ المَقْتُولِ عَمْداً : كَا قِرَارِهِ مَعَ شَاهِدِ مُطْلَقًا ، أَوْ إِقْرَارِ الْقَاتِلِ فِي الْخُطَا فَقَطَ بِشَاهِدِ ، وَإِن اخْتَلَفَ شَاهِدَاهُ : بَطَلَ ، وَ كَا لَعْدُلِ فَقَطْ فِي مُعَايَنَةِ الْقَتَلِ، أَوْ رَآهُ يَنَشَحُّطُ فِي دَمِهِ ، وَالْمَتَّامُ قُرْ بَهُ وَعَلَيْهِ ۚ آ ثَارُهُ ، وَوَجَبَتْ ، وَإِنْ تَمَدَّدَ اللَّوْثُ ، وَلَيْسَ مَنْهُ وَجُودُهُ بِقُرْيَةِ قَوْمٍ، أَوْ دَارِهِمْ ، وَلَوْ شَهِدَ أَثْنَانِ أَنَّهُ قَتَلَ وَدَخَلَ فِي جَاعَة : أُسْتُحْلِفَ كُلُ خُسِينَ ، وَالدِّيَّةُ عَلَيْهِمْ أَوْ عَلَى مَنْ نَكُلَ إِلاَقَسَامَةٍ، وَإِنْ أَنْفُصَلَتْ مُبْعَاةٌ عَنْ قَتْلَى ، وَلَمْ يُعْلَمَ الْقَاتَالُ ، فَهَلْ لا قَسَامَةً وَلاقُودَ مُطلَقًا ؟ أَو ْ إِن تَجَرَّدَ عَنْ تَدْمِيةٍ وَشَاهِد؟ أَو عَن الشَّاهِدِ فَقَطَّ؟ كَأُو يِلاَتْ . وَ إِنْ كَأُوَّالُوا : فَهَدَرْ : كَنَ احِفَةَ عَلَى دَافِعَة ، وَهِيَ خَمْسُونَ كِينًا مُتُوَالِيَةً بَتًا ، وَإِنْ أَعْمَى ، أَوْ غَائبًا كَحْلِفُهَا فِي الْخُطَا مَنْ يَرِثُ المَقْتُولَ، وَإِنْ وَاحِداً ، أَو امْرَأَةً ، وَجِبرَتِ الْيَمِينُ عَلَى أَكْثَرَكُسْرِهَا ،

وَ إِلَّا فَعَلَى الْجُمِيعِ ، وَلَا كَأْخُذُ أَحَدُ إِلاَّ بَعْدَهَا ، ثُمْ حَلَّفَ مَنْ حَضَرَ حِصَّتَهُ وَ إِنْ نَكَلُوا ، أَوْ بَعْضُ : حَلَفَتِ الْعَاقَلَةُ فَمَنْ نَكَلَ : فَحِصَّتُهُ عَلَى الْأَظْهَرِ ، وَلَا يَحْلُفُ فِي الْعَمْدِ : أَقَلُّ مِنْ رَجُلَيْنِ عَصَبَةً ، وَإِلَّا فَمَوَ الِّي ، وَ لِلْرَلِيِّ : الْاِسْتِمَانَةُ بِمَاصِبِهِ ، وَ لِلْوَلِيُّ فَقَطْ حَلِفُ الْأَكْثَرَ ؛ إِنْ لَـ تُزد عَلَى نِصْفِهَا ، وَوُزِّعَتْ ، وَٱجْنَزِيَ ۚ بِا ثُنْـَيْنِ طَاعَا مِنْ أَكْثَرَ ، وَنُكُولُ الْمِينِ: غَيْرُ مُعْتَبَر ، بِخِلاَف غَيْرِهِ ، وَلَوْ بَمَدُوا: فَتُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ ، فَيَحْلَفُ كُلُّ خَمْسِينَ ، وَمَنْ نَكُلَ : حُدِسَ ، حَتَّى يَحْلُفَ وَلاَ أَسْتِعَانَةَ ، وَإِنْ أَكْذَبَ بَمُّضْ نَفْسَهُ : بَطَلَ ، بِخِلاَفِ عَفْوِهِ ، فَالْبِاَقِي نَصِيبُهُ مِنَ الدِّيةِ ، وَلاَ يُنْتَظَرُ صَغِيرٌ ، بِخِلاَفِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ ، وَالْمُبَرْسَمِ إِلاَّ أَنْ لاَ يُوجَدَ غَيْرُهُ : فَيَحْلِفَ الْـكَبِيرُ حِطَّتَهُ ، وَالصَّغِيرُ مَعَهُ ، وَوَجَبَ بِهَا الدِّيَّةُ فِي الْخَطَلِ، وَالْفَوْدُ فِي الْمَمْدِ مِنْ وَاحِدٍ تَعَـيَّنَ لَمَـّا ، وَمَنْ أَقَامَ شَاهِدًا عَلَى جُرْحٍ ، أَوْ قَتْلِ كَا فِرِ ، أَوْ عَبْدٍ ، أَوْ جَنِينِ حَلَفَ وَاحِدَةً ، وَأَخَذَ الدِّيَّةَ ، وَإِنْ نَـكُلَ بَرِيءَ الْجَارِحُ ، إِنْ حَلَفَ ، وَ إِلاَّ حُبِسَ ، فَلَوْ قَالَتْ دَمِي وَجَنِينِي عِنْدَ فُلاَنِ . فَهَيِهَا الْقَسَامَةُ ، وَلاَ شَيْءَ فِي الْجُنينِ ، وَلَوِ أَسْتَهَلَّ .

بَابِ: الْبَاغِيَةُ : فِرْقَةٌ خَالَفَتِ الْإِمَامَ : لِمَنْعِ حَقَ ، أَوْ لِخَلْمِهِ ، فَلِلْمَذَلِ قِتَالُهُمْ ، وَإِنْ تَأُوَّا : كَالْكُفَّارِ ، وَلاَ يُسْتَرَقُّوا ، وَلاَ يُحْرَقُ شَجَرُهُمْ ، وَلاَ يُرْفَعُ رُوُّوسُهُمْ بِأَرْمَاحٍ ، وَلاَ يَدْعُوهُمْ عِمَالٍ ، وَأَسْتُعْيِنَ بِمَالِهِمْ عَلَيْهِمْ ، باب: الرِّدَّةُ : كُفُرُ الْمُسْلِمِ بِصَرِيحٍ ، أَوْ لَفْظ يَقْتَضِيهِ ، أَوْ فِعْلِ يَتَضَمَّنُهُ: كَإِلْقَاءِمُصْحَفِ بِقَذِر ، وَ شَدِّرُ نَّار ، وَسِعْر ، و قَوْل بِقِدَمِ الْعَلَكم أَوْ بَقَائِهِ ،أَوْشَكَ فِي ذَلِكَ أَوْ بِتَنَاسُخِ الْأَرْوَ احِ أَوْ فِي كُلِّ جِنْسِ نَذِيرٌ ۖ أُو أَدَّعَى شِرْ كَأَمَعَ نُبُوَّتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَمُ أَوْ بُحَارَبَةِ نَبيٍّ . أَوْ جَوَّزَاً كُنْسَابَ النُّبُوَّةِ أَو الدَّعَى أَنَّهُ يَصْعَدُلُلسَّمَاءَ أَوْ يُعَانِقُ اكْلُورَ أَوْ أُسْتَحَلَّ : كَا لَشُّرْبِ لِا بَأَمَاتَهُ اللَّهُ كَا فِرًا عَلَى الْأَصَحِّ. و فُصِّلَتِ الشَّهَادَةُ فيهِ. وَأُسْنَتِيبَ ثَلَاثَةَ أَيَّا مِ بِلاَجُوعِ وَءَطَشِ وَ مُمَا َقَبَةٍ وَ إِنْ لَمْ يَتُبْ فَإِنْ تَأْبَ وَ إِلاَّ: قُتِلَ. وَ أَسْتُبْرِ ئَتْ بِحَيْضَةٍ وَمَالُ الْعَبْدِلِسَيِّدِهِ . وَ إِلاَّ فَفِي ﴿ وَ بَقِي َ وَلَدُهُمُسْلِمًا : كَأَنْ تُرِكَ وَأَخِذَ مِنْهُماً جَنَى عَمْدًا عَلَى عَبْد:أَوْذِمِّي لأَخُرُ مُسْلِمٍ ۚ كَأَنْ هَرَبَ لِدَارِ الْحَرْبِ إِلاَّحَدَّ الْفِرْيَةِ. وَالْخَطَأُ عَلَى يَنْتِ المَالِ: كَأْخُذِهِ جِنَاكَيةً عَلَيْهِ. وَإِنْ تَابَ فَمَالَهُ لَهُ. وَ قُدِّرَ كَا كُسْلِم فيهماً وَتُقِلَ الْمُسْتَسِرُ بِلاَ أَسْتَنَا بَةٍ إِلاَّ أَنْ يَجِيءٍ تَأْثِبًا. وَمَالُهُ لِوَارِ ثِهِ وَ تُعِبِلَ عُذْرُمَّن أَسْلَمَ. وَقَالَ: أَسْلَمْتُ عَن ْضِيقِ إِن ْظَهَرَ :كَأَنْ تَوَضَّأُ

وَصَلَّى ، وَأَعَادَ مَأْمُومُهُ ، وَأَدِّبَ مَنْ تَشَهَّدَ ، وَلَمْ يُوقَفْ عَلَى الدَّعَامِ : كَسَاحِرِ ذِمِّيٍّ،إِنْ لَمْ يُدْخِلْ ضَرَرًا عَلَى مُسْلِمٍ ، وَأَسْقَطَتْ: صَلاَةً ، وَصِيامًا وَزَ كَانَّهُ ، وَحَجًّا تَقَدَّمَ . وَنَذْرًا . وَكَفَّارَةً ، وَيَمِينًا بِاللهِ ، أَوْ بِعِثْقِ ، أَوْ ظهار ، وَإِحْصَانًا، وَ وَصِيَّةً ، لا طَلاَقًا ، وَرِدُّهُ مُحَلِّلُ ، بخِلاَف ردَّة المَوْأَة وَأُقِرَّ كَا فَرْ النَّقُلَ لَكُفُر آخَرَ وَحُكِمَ بِإِسْلاَ مِمَنْ لَمْ يُعَيِّنْ لِصِغَرِ أَوْجُنُونِ بِإِسْلاَمِ أَبِيهِ فَقَطْ : كَأَنَّ مَنَّزَ ، إِلاَّ الْمَرَاهِقَ ،وَ الْمَثْرُوكُ كِلْمَا، فَلاَ يُجْبَرُ بقَتْل ، إِن أَمْتَنَعَ ، وَوُ تِفَ إِرْ ثُهُ ، وَ لِإِسْلاَ مِسَا بِيهِ ، إِنْ أَمْ يَكُنْ مَعِهُ أَبُوهُ وَالْمَتَنَصِّرُمِنْ:كَأْسِيرِ عَلَى الطَّوْعِ، إِنْ لَمْ يَثْبُتْ إِكْرَاهُهُ، وَ إِنْ سَبُّ نَبِيًّا أَوْ مَلَكًا ۚ ، أَوْ عَرَّضَ ، أَوْ لَعَنَهُ ،أَوْعَا بَهُ،أَوْقَذَفَهُ ،أُو اسْتَخَفَّ بَحُقَّهِ ، أَوْ غَيَّرَ صِفَتَهُ ، أَوْ أَخْقَ بِهِ نَقْصًا ، وَ إِنْ فِيبَدَنهِ ، أَوْ خَصْلَتِهِ ، أَوْ غَضَّ مِنْ مَنْ تَبَتِّهِ ، أَوْ وُفُورِ عِلْمَهِ ، أَوْ زُهْدِهِ . أَوْ أَصَافَ لَهُ مَالاً يَجُوزُ عَلَيْهِ ، أُوْ نَسَبَ إِلَيْهِ مِأَلاً يَلِيقُ بَمَنْصَبِهِ عَلَى طَرِيقِ الذَّمِّ أَوْ قِيلَ لَهُ جُحَقَّرَ سُولِ اللهِ فَلَمَنَ ، وَقَالَ أَرِدْتُ المَقْرَبِ . تُقِلَ ، وَ الم يُسْتَتَبْ حَدًّا إلاَّأَنْ يُسْلِمِ الكَّافِرُ وَإِنْ ظَهِرَأَ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ ذَمَّهُ. لِجَهْلِ،أَوْ سُكُرْ ، أَوْتَهَوُّر ، وَفِيهَنْ قَالَ . لاَصَلَّى اللهُ عَلَى مَن ْصَلَّى عَلَيْهِ . جَوَابًا لِصَلِّ،أُو قَالَ. الانْبِيَاءُ يُتَّهَمُونَ ، جَوَا بِاللَّهَ مِهُنِي، أَوْجَمِيعُ البَّشَرِ يَلْحَقُهُمُ النَّقْصُ حَتَّى النَّبُّ صلى الله عليهِ وسلم : قَوْلاَن وَاسْتُتْمَيبَ فِي هُزمَ، أَوْأَعْلَنَ بَـَكُذْرِيبِهِ، أَوْ تَنْبُأَ ، إِلاَّ أَنْ يُسِرَّ عَلَى الأَظْهَرَ ،وَأَدُّبَ اجْتِهَاداً فِي : أَدُّواٰشُك ، لِلنَّبِيِّ أَوْلَو ْسَبَّنِي

مَلَكُ لَسَبَبُهُ ، أَوْ يَا ابْنَ أَنْفِ كَلْبِ ، أَوْ خَنْ يَرِ ، أَوْ عُيِّرَ بِالْفَقْرِ ، فَقَالَ : 

مُلَكُ لَسَبَبُهُ ، أَوْ يَا ابْنَ أَنْفَ كَلْبِ ، أَوْ قَالَ لِغَضْبَانَ : كَا أَهُ وَجُهُ مُنْكَرِ ، أَوْ قَالَ لِغَضْبَانَ : كَا أَوْ لِغَيْرِهِ ، أَوْ مَالِكِ ، أَوْ السَّنَقُ مَ اللّهِ ، أَوْ السَّنَقُ مَ اللّهُ اللهُ اللهُ

باب: الزِّ ناوَطْ مُكَلَّفُ مُسْلِم فَرْجَ آدَمِي لاَ مِلْكَ لَهُ فِيهِ بِاتَّهَاقَ تَعَمُّدًا وَ إِنْ لِوَ اطًا ، أَوْ إِتَيَانَ أَجْنَبِيَةً بِهُ بُرِ ، أَوْ إِتْيَانَ مَيِّتَة غَيْرَوَوْج ، أَوْ صَغِيرَة مُ عُرْدَة غَيْرَوَ وَ إِنْ لِوَ اطًا ، أَوْ عَنْ الْحَرَة لِوَ طَاءِ ، أَوْ غَيْرِه ، أَوْ مَمْ لُو كَة تِعَتَق ، أَوْ يَعْلَمُ مُ مُحَرِّمَة إِنَّهُ مَا أَوْ مُسْتَأْجَرَة لِوَ طَاءِ ، أَوْ غَيْرِه ، أَوْ مَمْ لُو كَة تِعَتَق ، أَوْ يَعْلَم مُ مُحَرِّمَة إِنْ مُمَ مُو نَة ، أَوْ ذَات مَغْنَم ، خُرِيَّة مَا أَوْ مُحَرَّمَة إِنْ مَعَلَّمَ وَهُ وَهُ وَالْ أَنْ عَلَى مُو اللَّه وَمُ مُو اللَّه وَمُعْ اللَّه وَ اللَّه عَلَيْهِ مَا أَوْ مُحْمَلُولُ وَ اللَّه عَلَيْهِ مَا أَوْ مُحْمَلُولُ اللَّه عَلَيْهِ مَا أَوْ مُحْمَلُولُ اللَّه عَلَيْهِ مَا أَوْ مُحْمَ وَهِ عَلَى مَا أَوْ مُحْمَلُولُ اللَّه عَلَى مَا أَوْ مُحْمَلُولُ اللَّه عَلَيْهِ مَا أَوْ الْحَلَى مَا أَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَوْ اللَّه عَلَيْهِ مَا أَلُولُ اللَّه عَلَيْهِ مَا أَوْ الْحَلَى مَا أَوْ الْحَلَى اللَّه عَلَيْهِ مَا أَوْ اللَّه عَلَيْهِ مَا أَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَوْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّه عَلَى مَا أَوْ الْحَلَى مَا أَوْ الْحَلَى مَا أَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّه عَلَى مَا أَلُوا الْحَمْ مَا إِلْ مُسَاحَقَة وَمُ أَوْ أَدْبَ اجْتِهَادًا كَمَهِ مِو هُو مَى كَغَيْرِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى مُعْلَمُ الْحَلَى مُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمَلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللْمُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْم

وَالْأَكُلُ وَمَن ْحَرُمَ لِعَارِض كَحَارِّض ، أَوْ مُشْتَرَكَة أَوْ مَمْلُوكَة لِا تَعْتَقُ أَوْمُعَتَدَّة إِلَّوْ بِنْتَ عَلَى أُمِّ، لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، أَوْأُخْتًا عَلَى أُخْتِهَا، وَهَلْ إِلاَّ أُخْتَ النسَبِ لِتَحْرِيها بِالْكَتَابِ ؟ تَأْوِيلان . وكَأَمَة يِعَلَّلة ، و تُومَّت و إِن أَبَيا أَوْمُكُرْهَةَ ، أو مبيعة بنلاَء و الأَظْهَرُ وَالأَصَحُ كَإِدِ أَدَّهَى شِرَاء أَمَة ، وَ نَكُلَ الْبَائِعُ ، وَحَلَفَ الْوَاطِي ، والمُخْتَارُأَنَّ الْمُكرَّ ، كَذَلِكَ ، وَالْأَكْثَرُ عَلَى خِلاَفِهِ ، وَيَشْبُتُ بِإِ قُرَارِ مَرَّةً ، إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ مُطْلَقًا ،أَوْ يَهْرَبَ ، وَإِنْ فِي الْحُدِّ، وَ بِالْبَيِّنَةِ، فَلا يَسْقُطُ بِشَهَادَةِ أَرْ بَعِ نِسُوةٍ بِبَكَارَتِهَا، وَمِحْمُل في غَيْرُ مُتَزَوِّجَةٍ ، وَ ذَاتَ سَيِّدُ مُقرَّ بِهِ ، وَ لَمْ يُقْبَلُ دَعْوَ اهَاالْغَصْبَ اللَّ قَرِينَةٍ ، يُرْجَمُ الْمُكَلَّفُ الْحُرُّ الْمُسْلَمُ ، إِنْ صَابَ بَدْ دَهُنَّ بَيْكَاحِ لِازِمِ . صَحَّ بِحِجَارَةٍ ، مُعْتَدِلَةٍ ، وَلَمْ يَعْرِفْ بُدَاءَةَ الْبَيِّنَةِ ، ثُمَّ الْإِمَامُ كَلاَ نُطِ مُطْلَقًا ، وَ إِنْ عَبْدَيْنِ كَا فِرَيْنِ ، وَجُلدَ الْبِكُرُ الْخُرُّ مِائَةً ، وَ تَشَطَّرَ ۚ بِالرِّقِّ وَ إِنْ قَلَّ، وَتَحَصَّنَ كُلِّدُونَ صَاحِبِهِ بِالْعِنْقِ وِالْوَطِءِ بَعْدُهُ ۗ وَغُرِّبَ الْخُرُّ الذَّكُرُ فَقَطْ عَامًا ، وَأَجْرُهُ عَلَيْهِ . وَ إِنْ لَمْ يَكِكُنْ لَهُ مَالٌ. فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ كَفَدَك، وَخَيْبَرَ مِنْ الْمَدِينَةِ ، فَيُسْجَنُ سَنةً . وَ إِنْ عَادَ . أُخْرِجَ ثَا نِيَةً ، وَ يُؤخِّرُ الْمُتَزَوِّجَةُ لِحَيْضَةً، وَ الْجُلْدِ أَعْتِدَالُ الْهُوَاءِ، وَأَقَامَهُ الْحُاكِمُ وَالسَّيِّدُإِنْ لَمْ يَتَزَوَّ جَ بِغَيْرِ مِلْكِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ وِإِن ۚ أَ ۚ لَكَرَتِ الْوَطْءَ بَعْدُ عِشْرِينَسَنَةً ، وَخَالَفَهَا الزُّوجُ . فَأَخُدُّ ، وَعَنْهُ فِي الرَّجُلِ يَسْقُطُ مَالَمْ يُقْرَّ بهِ أَوْ يُولَدُ لَهُ وَأُو ۗ لاَ عَلَى الْحُلاَفِ أَوْ لِحَلاَفِ الزُّوجِ فِي الْأُولِي فَقَطّا وْ لِأَنّه

يَسْكُتُ، أَوْ لِأَنَّ الثَّا نِيَةَ كُمْ تَبْلُغْ عِشْرِينَ : تَأْوِيلاَتْ، وَإِنْ قَالَتْ: زَنَيْتُ مَعَهُ ، فَاَدَّعَى الْوَطْءَ وَالزَّوجِية ، أَوْ وُجِدَا بِبِيْتٍ وَأَقَرَّا بِهِ وَاُدَّعَياً النِّكاحَ أَوِ اُدَّعَامُ فَصَدَّقَتْهُ هِى وَوَلِيْهَا وَقَالاَ لَمْ نُشْهِدْ . حُدَّا . \*

باب. قَذْفُ الْمُ كَلَلِّف حُرًّا مُسْلِماً، بنْفي نَسَب، عَنْ أَب، أَوْجَدْ، لاَ أُمَّ ، وَلاَ إِنْ نُبذ ، أَوْز نَّا ، إِنْ كُلِّفَ ، وَءَفَّ عَنْ وَطْءِ يُوجِبُ أَكُلْدَّ بَأَ لَةِ ، وَ بَلَغ . كَانَ بَلَغَت الْوَطْء ، أَو ْ يَحْمُولاً ، وَ إِنْ مُلاَعَنَةً وَأَبْنَهَا، أَوْعَرَّضَ غَيْرُأْبِ ، إِنْ أَفْهَمَ يُوجِتُ ثَمَا نَينَ جَلْدَةً ، وَإِنْ كُرَّرَ لِوَاحِد أَوْجَمَاعَة إِلاَّ بَعْدَهُ ، وَ نِصْفَهُ عَلَى الْعَبْدِ . كَلَسْتُ بزَانِ ، أَوْزَ نَتْ عَيْنُكَ أُو ْمُكُرْ هَٰةً ۚ ، أَوْعَفيفُ الْفَرْجِ ، أَوْ لعَرَ بِيَّ مَا أَنْتَ بِحُرَّ ، أَوْ يَارُوْمِيُّ كَأَنْ نَسَبَهُ لِعَمِّهِ ، بَخلاَف جَدِّهِ ، وَكَأَنْ قَالَ . أَنَا نَفِلْ ، أَوْ وَلَدُرْنًا، أُو ۚ كَيَاقَحْبَةُ ۚ ،أَوْقَرْ نَانُ ،أَوْيَا نَ مُنَزِّلَةِ الرُّ كَبَّانَ ،أَوْ ذَاتِ الرَّايَةِ ،أَوْفَعَلْتُ بها فِي عُكْنَهِا ، لأَإِنْ نَسَبَ جنسًا لِغَيْرِهِ وَلَوْأُ بِيُضَ لِأَسْوَ دَ، إِنْ لَمْ يَكُنُ مِنَ الْعَرَبِ، أَوْ قَالَ مَوْلَى لِغَيْرِهِ ۚ أَنَا خَيْرٌ، أَوْ مَاللَّكَ أَصْلُ وَلَافَصْلُ ۗ أَوْ قَالَ لِجَمَاعَةِ أَحَدُ كُمْزَانِ ، وَخُدَّ فِي مَأْ بُونِ، إِنْ كَانَ لَا يَتَأَنَّتُ ، وَفِي يَأُ بْنَ النَّصْرَانِيِّ ، أَوْ ٱلأَزْرَق إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي آبَائِهِ كَذَلكَ ، وَفِي مُخَنَّت، إِنْ لَمْ يَحْلَفْ. وَأَدِّبَ فِي مِياًا ثِنَ الْفَاسَقَةِ ، أَوْ الْفَاجِرَة ، أَوْ حِمَارُ يَااُنْنَ الْحِمَارِ ، أُوأْنَا عَفِيف مُ أُو إِنَّكَ عَفِيفَةٌ ، أُو يَافَاسِقُ ، أُو يَافَاجِرُ ، وإِنَ قَالَت « بِكَ » جَوَ اباً «إِز نَيْت» حُدَّتْ لِلزِّ نَا والْقَذْف، ولَهُ، حَدُّا بِيهِ وَفُسِّقَ، وَالْقِيامُ بِهِ وَإِنْ عَلِمَهُ مِنْ نَفْسِهِ : كُو َارِ ثِهِ ، وَإِنْ بَمُدْمَوْ قِهِ مِنْ وَلَا مَا مُؤْتِهِ مِنْ وَلَا مَا مُؤْتِهِ مِنْ وَلَا مِنْ مُواَلَّقِيامُ وَإِنْ حَصَلَ مَنْ هُوَأَفْرَ بُ وَلَدُو وَ لَدِهِ ، وَأَبِيهِ ، وَلِكُلِّ القِيامُ . وَإِنْ حَصَلَ مَنْ هُوَأَفْرَ بُ وَالْمَفُو وَالْمَفُو وَالْمُ مَا الْإِمامِ ، أَوْ بَمُدَهُ ، إِنْ أَرَادَ سِتْرًا ، وَإِنْ حَصَلَ فِي الحَدِّ الْمُعَلِّ الْإُولَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

باب: تُقْطَعُ الْيُمْنَى ، وَتُحْسَمُ بِالنَّارِ ، إِلاَّ لِشَلَل ، أَو نقصأً كُثَرِ الْأَصَابِعِ ، فَرَجْلُهُ اللُّهُ مْرَى ، وَعَالِيدِهِ النُّسْرَى ، ثُمَّ يَدُهُ ، ثُمَّ رِجْلُهُ ، ثمَّ عُزَّرَ وَحُبِسَ ، وَإِنْ تَمَمَّدَ إِمَامٌ ، أَوغَيْرُهُ يُسرَاهُأُوَّلاً ، فَالْقُوَدُ ، وَالْحَدْ بَاق ، وَخَطَأً أَجِزاً ، فَرجلُهُ النُّمني، بسَر قَة طِفْلِ مِنْ حِرْ زِ مِثْلِهِ أُورُبُع دِينَارِ ، أَو ثَلاَ ثَةِ دَرَاهِمَ خَالِصَةٍ ، أَوْمَا يُسَاوِيهَا بِالْبَلَدِ شَرْعًا، وَإِنْ كَمَاءٍ أَوْ رَيْحٍ لِتَعْلِيمِهِ ، أَوْ جَلْدِهِ بَعْدَ ذَكْحِهِ ، أَوْجِلْدِ مَيْتَةِ ، إِنْ زَادَدَ بْغُهُ نِصَابًا ، أُوظُنًّا فُلُوسًا ، أَو الثَّوْبَ فَارِغًا ، أَو شَرَكَةٍ صَيَّ ، لاأَب، وَلا طَيْرِ لِإِجابَتِهِ ، وَلاَ إِنْ تَكَمَّلَ عِرَارِ فِي لَيْلَةٍ ، أَوْأَشْتَرَكَا فِي حَلِي ،إِنْ ٱسْتَقَلَّ كُلُّ ، وَلَمْ يَنْبُهُ نَصَابٌ مِلْكِ غَيْرٍ ، وَلَو ۚ كَذَّ بَهُ رَبُّهُ ، أُو أَخِذَ لَيْلاً وَأُدَّعَى الْإِرْسَالَ ، وَصُدِّقَ إِنْ أَشْبَهَ ، لاَمِلْكِهِ مِنْ مُرْتَهِنِ وَمُستَأْجِر كَمِلْكِهِ قَبْلَ خُرُوجِهِ ، تَعْتَرَم ، لاَ غُر ، وَطُنبُور ، إلاَّ أَن يُسَاوى بَعدَ كَسْرِه نَصَابًا، وَلا كُلْب مُطْلَقًا، وأَصْحِيَّة بِمَدَذَ بِحِها، بخِلاَف لَحْمِها مِن فَقير ، ثَامَ الْمِلْكِ ، لأَشْبِهَ لَهُ فِيهِ ، وَإِنْ مِن بَيْتِ المَالِ ، أُوالْغَنِيمَةِ أُومَالِ شَرَكَة ، إِنْ حُجِبُ عَنْهُ ، وَسَرَقَ فَوقَ حَقَّهِ نِصَابًالاَالَجَدَّ ،وَلَوْ

لُّأْمٍ ، وَلاَ مِنْ جَاحِدِ ، أَوْ مُمَاطل لِحَقَّهِ ، نُغْرَجِ مِنْ حِرْز ، بأَنْ لاَ يُعَدَّ الْوَاضَعُ فِيهِ مُضَيِّعًا، وَإِنْ لَمْ يَخْرَجْ هُو ۖ، أَوِ ابْتَلَعَ ذُرًّا، أَوِ أَدَّهَنَ ِعَا يَحْصُلُ مِنْهُ نِصَابٌ ، أَوْ أَشَارَ إِلَى شَاةٍ بِالْعَلَفِ فَخَرَجَتْ ، أَوِ اللَّحْدَ أَوِ الْخِبَاءِ ، أَوْ مَا فِيهِ ، أَوْ حَانُوتٍ ، أَوْ فِنَائِهِماً ، أَوْ تَعْمِلِ، أَوْ ظَهْرِ دَابَّةٍ وَإِنْ غِيبَ عَنْهُنَّ ، أَوْ بَحَرِينِ ، أَوْ سَاحَةِ دَارِ لِأَجْنَبَيّ ، إِنْ حُجرَ عَلَيْهِ ، كَالْسَّفِينَةِ ، أَوْ خَانِ لِلْأَثْقَالِ ، أُوْزَوْجٍ فِبَمَا خُجِرَ عَنْهُ ، أُو ْمَوْقِفِدَا بَةٍ لِبَيْعِ أَوْ غَيْرِهِ ، أَوْ قَبْرِ ، أَوْ بَحْر ، أَوْ لِمَنْ رُمِيَ بِهِ لِكُفَنِ ، أَوْسَفِينَةٍ عِمَّ سَاةٍ، أَوْ كُلِّ شَيْءٍ بِحَضْرَةِ صَاحِبِهِ ، أُوْمِنْ مَطْمَرٍ قَرُبَ ،أَوْ قِطَارٍ وَنَحُوهِ ۚ ۚ أَوْأَزَالَ بَابَ الْمَسْجِدِ، أَوْسَقِفَهُ ، أَوْأُخْرَجَ قَنَادِيلَهُ ،أَوْ حُصْرَهُ أَوْ بُسْطَهُ ؛ إِنْ تُرِكَتْ بِهِ ، أَوْ حَمَّا مِ ؛ إِنْ دَخَلَ لِلسَّرِقَةِ ، أَوْ نَقَبَ، أَوْ تَسَوَّرَ أُوْ بِحَارِ مِن لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي تَقْلِيبٍ، وَصُدِّقَ مُدَّعِي الْخَطَا ، أَوْ حَلَ عَبْدًا لَمْ يُمَيِّزُ ، أَوْخَدَعَهُ ، أَوْأَخْرَجَهُ فِي ذِي الْإِذْنِ الْمَامِّ لِمَحَلَّهِ ، لاَ إِذْنِ خَاصّ كَضَيْفٍ مِّمَّا حُجْرَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ خَرَجَ بِهِ مِنْ جَبِيعِهِ ، وَلاَ إِنْ نَقَلَهُ وَلَمْ يُخْرِجُهُ ، وَلاَ فِيهَا عَلَى صَبَّى أَوْمَعَهُ ، وَلاَ عَلَى دَاخِل تَنَاوَلَ مِنْهُ الْحَارِجُ وَلاَإِنِ اخْتَلَسَ ،أُو ْ كَأَيَرَ ، أَوْهَرَبَ بَعْدَ أَخْذه فِي الْحِرْ زَوَلَوْ لِيَأْتِي عَنْ يَشْهَدُعَلَيْهِ ،أَوْأَخَذَدَابَّةً بِياَبِمِسْجِدِأُوْسُوقَ ،أَوْ ثَوْ بَابَعْضُهُ بِالطّريق أَوْ عَمَّا مُعَلَّقَةَ لاَ بَغَلْق ،فَقَوْلاَن . وَإِلاَّ بَعْدَحَصْدِهِ ؛ فَثَالِثُهَا، إِنْ كُدِّسَ وَلاَ إِنْ نَقَبَ فَقَطْ ، وَ إِنْ الْتَقَيَا وَسَطَ النَّقْبِ ، أَوْ رَ بَطَهُ فَجَذَبَهُ الْخَارِج

قَطِماً وَشَرْطُهُ ؟ البَّكْليفُ،فَيُقُطْعُ الْحُرُّ، وَالْمَبْدُ، وَالْمَمَاهَدُ، وَإِنْ امثلهمْ إِلاَّ الرَّ قِيقَ لِسَيِّدِهِ ، وَتَبَتَتْ بِإِقْرَارِ ، إِنْ طَاعَ ،وَ إِلاَّ فَلاَ ، وَلَوْ أُخْرَجَ السَّرقَةَ ، أَوْ عَيَّنَ القَتِيلَ ، وَقُبُلَ رُجُوعُهُ وَلَوْ بلاَشُهُمَةٍ ، وَإِنْ رُدَّ اليَمِينُ فَحَلَفَ الطالِب، أَوْ شَهِدَ رُجُلْ وَأُمْرَأَتَانِ ، أَوْ وَاحِدْ ، وَحَلَفَ . أَوْأَقَرّ السُّيَّدُ ، فَالْفُرْمُ بِلاَقَطْعِ ، وَإِنْ أَقَرَّالْمَبْدُ ، فَالْعَكْسُ، وَوَجَبَرَدُ الْمَالِ إِنْ لَمْ يُقْطَعْ مُطْلَقًا ، أَوْقُطِعَ ، إِنْ أَيْسَرَ إِلَيْهِ مِنَ الْأَخْذِ ،وَسَقَطَ الْحُدُّ إِنْ سَقَطَ الْمُضُومُ بِسَمَا وَى (١) لاَ بَتَوْ بَةٍ ، وَعَدَالَةٍ ؛ وَإِنْ طَالَزَمَانُهُمَا وَتَدَاخَلَتْ، إِنْ أَتَّحَدَ الْمُوجِبُ ، كَقَدْفٍ ، وَشُرْب ، أَوْ تَكَرَّرَتْ ، باب: الْمُحَارِبُ: قَاطِعُ الطَّرِّيقِ لِمَنْعِ سَلُوكٍ ، أَوْ آخِذُمَال مُسْلِمِ أَوْ غَيْرِهِ : عَلَى وَجْهِ يَتَمَذَّرُ مَمَهُ الغَوْثُ ، وَإِنْ أَنْفَرَدَ عَدِينَةٍ . كَمُسْقِي السَّيْكُرُ أَنِ (٢) لِذَلكَ، وَمُخَادِ عِالصَّيِّ أُو غَيْرِهِ لِيَا خُذَمَامَمَهُ ، وَالدَّاخِل فِي لَيْلَ أَوْ نَهَارٍ : فِي زُمُعَاقِ ، أَوْ دَارٍ ، قَاتَلَ لِيَأْخُذَ الْمَالَ ، فَيُقَاتَلُ بَمْدَ الْمُنَاشَدَةِ، إِنْ أَمْكُنَ ، ثُمَّ يُصْلَبُ فَيُقْتَلُ ، أَوْ يُنْفَى الْحُرُّ : كَا أَنِّ نَاوَالقَتْل أُو ْ تُقْطَعُ يَمِينُهُ وَرِبْحُلُهُ النُّسْرَى وَ لاَءً ، وَ بِالْقَتْلِ: يَجِبُ قَتْلُهُ ، وَلَوْ بَكَافِر أَوْ بِإِعَانَةَ ، وَلَوْ جِمَاءَ تَأْنِبًا ، وَلَيْسَ لِلْوَلَىٰ : العَفْو ُ ، وَنُدِبَ لِذِي التَّدْبير : القَتْلُ ، وَالْبَطْشُ : القَطْعُ ، وَ لِغَيْرِهِمَا ، وَلِمَنْ وَقَمَتْ مِنْهُ فَلْتَةٌ : النَّنْيُ ، وَالْضَّرْبُ ، وَالتَّمْيِينُ لِلْإِمَامِ ، لاَلِمَنْ قُطِمِتْ يَدُهُ وَنَحُوْهَا ، وَغَرَمَ كُلُّ

<sup>(</sup>۱) أمر سماوي (۲) أي لأخذ ااال و

عَنْ الْجَمِيعِ مُطْلُقًا ، وَأُنْبِع ؛ كَالسَّارِق ، وَدُفِعَ مَا بِأَيْدِيهِمْ لِمَنْ طَلَبَهُ مَ بَعْدَ الْإِسْتِينَاء وَالْيَمِينِ ، أَوْ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ مِنَ الرُّفْقَةِ ، لاَ لِأَنْفُسِهِمَا وَلَوْ شَهِدَ اثْنَاذِ أَنَّهُ الْمُشْتَهِرُ بَهَا : ثَبَتَتْ ، وَإِنْ لَمْ يُعَايِنَاهَا ، وَسَقَطَ حَدُّهَا ؛ فِأَ مُنْ أَنَّهُ الْمُشْتَهِرُ بَهَا : ثَبَتَتْ ، وَإِنْ لَمْ يُعَايِنَاهَا ، وَسَقَطَ حَدُّها ؛ وَإِنْ لَمْ يُعَايِنَاهَا ، وَسَقَطَ حَدُّها ؛ وَإِنْ لَمْ يُعَايِنَاها ، وَسَقَطَ حَدُّها ؛ وَإِنْ لَمْ يُعَايِنَا وَالْإِمَامِ طَائِعًا ، أَوْ تَرْكُ مَا هُو عَلَيْهِ .

باب: بشُرْبِ الْمُسْلِمِ الْمُكَلَّفِ، مَا يُسْكِرُ جِنْسُهُ، طَوْ عَا بِلاَعُذْرِ وَضَرُورَ ۚ ، وَظَنَّهِ غَيْرًا وَإِنْ قَلَّ ، أَوْ جَهَلَ وُجُوبَ الْحُدِّ ، أَوِ الْحُرْ مَةِ لَقُرْ بِعَهْدٍ ، وَلَوْ حَنَفِيًّا يَشْرَبُ النَّبِيذَ ، وَصُحِّحَ نَفَيْهُ: فَمَا نُونَ بَعْدَصَحُوهِ وَتَشَطَّرَ بِالرِّقِّ، وَإِنْ قَلَّ، إِنْ أَقَرَّ، أَوْشَهِدَا بِشُرْبٍ ، أَوْشَهَرٍّ، وَإِنْ خُولِفاً ، وَ جَازَ لِإِ كُرَاهٍ ، وَ إِسَاعَةٍ ، لاَ دَوَاءِ ، ولَوْ طِلاَةٍ ، وَالْحُدُودُ بِسَوْ ط وَ ضَرْب : مُعْتَدِ لَيْنِ، قَاعِدًا، بِلاَرَ بْط، وَسَدِّيد بِظَهْره ، وَكَتِفَيْه ، وَجُرِّد الرَّجُلُ وَالْمَرْ أَهُ مِمَّا يَقِ الضَّرْبَ، وَ نُدِبَجَعْلُهَ إِنِي قُفَّة ، وَعَزَّ رَالْإِمَامُ لِمَصْيِية اللهِ أو ْلِحَقِّ آدَمِي حَبْسًا، و لَومًا، وَ بِالْإِقَامَةِ، و زَعْ الْمِمَامَةِ، وضَرْب بِسَوْطٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، وإِنْ زَادَ عَلَى الْحَدِّ ، أَوْ أَتَى عَلَى النَّفْسِ ، وضَمِنَ مَاسَرَى : كَطَبِيبٍ جَهِلَ ، أَوْ قَصَّرَ ، أَوْ بِلاَ إِذْنِ مُعْتَبَرِ ، ولَوْ إِذْنَ عَبْدٍ فَصْدِأُ وحِجَامَةٍ ، أُوخِتَان ، وكَتَأْجِيجِ فَار فِي يَوْمِ عَاصِفٍ ، وكَسُقُوطِ جِدَارِ مِالَ ، وَأَ نَذِرَصَاحِبُهُ ، وأَمْ كُن تَدَارُ كُهُ ؛ أُوعَضَّهُ فَسَلَّ يَدَهُ فَقَلَعَ أُسْنَانَهُ ، أَو نَظَرَلَهُ مِن كُوَّة (١) فَقَصَدَغَيْنَهُ ، وإلاَّ فَلا : كَسُقُوطِ مِيزَاب

<sup>(</sup>١) بفتح الكاف: أي طاقة .

أَوْ بَغْتِ (١) رَيْحِ لِنَارِ : كَخَرْقَهَا قَأَمًا لِطَفْيْهَا ،وَجَازَ دَفْعُ صَائِلٍ (٢) بَمْدَ الْإِنْذَارِ لِلْفَاهِمِ، وَإِنْ عَنْ مَالَ وَقَصْدُ قَتْلَهِ ، إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لاَ يَنْدَ فَعُ إِلاَّ بهِ ، لأَجُرْحُ"، إِنْ قَدَرَ عَلَى الْهَرَبِ مِنْهُ، بلاَمَشَقَّةِ ، وَمَأَ تُلْفَتْهُ البَهَامُ لَيْلاً ، فَعَلَى رَبُّهَا ، وَإِنْ زَادَ عَلَى قِيمَتِهَا بَقَيمَتِهِ عَلَى الرَّجَاءِ وَالْخَوْفِ، لاَ نَهَارًا إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا رَاعِ ، وَسُرِّحَتْ بُعْدَالْمَزَارِ عِ ، وَإِلاَّ : فَعَلَى الرَّاعِي باب: إِنَّمَا يَصِحُ إِعْتَاقُ مُكَلَّفِ، بلاَحَجْر، وَإِعَاطَةِ دَنْ وَ لِغَرِعِهِ رَدُّهُ ، أَوْ بَمْضِهِ ، إِلاَّ أَنْ يَمْلُمَ أَوْ يَطُولَ ، أَوْ يُفيدَ مَالاً ، وَلَوْ قَبْلَ نَفُوذٍ البَيْعِ : رَقِيقًا(٢) : لَمْ يَتَعَلَّقْ حَقَّ لازمْ بهِ ، وَ بِفَكِّ الرَّقَبَةِ ، وَالتَّحْرِيرِ وَإِنْ فِيهَٰذَا اليُّوْمِ ، بلاَقَرِينَةِ مَدْح ، أَوْ خُلْفٍ ،أَوْ دَفْعٍ مِّكُس،وَ بلاَّ مِلْكُ ، أَوْسَبِيلَ لِي عَلَيْكَ ، إِلاَّ لِحَوَابِ ، وَبِكُو َهَبْتُ لِكَ نَفْسَكَ ، وَ بِكَاسْقِنِي <sup>(١)</sup> ، أُوِاُذْ هَبْ ، أُواُعْزُبْ بالنِّيَّةِ ، وَعَتَقَ عَلَى الْبَائِمِ ، إِنْ ` عَلْقَ هُو َ وَالْمُشْتَرِى عَلَى البَّيْعِ وَالشِّرَاءِ ، وَ بِالْإِشْتِرَاءِ الفَاسِدِ فِي : إِنْ أَشْتَرَيْتُكَ : كَأَنِ أَشْتَرَى نَفْسَهُ فَاسِدًا ، وَالشِّقْصُ ، وَالْمُد بَّرُ ، وأَمَّالوَلدِ وَوَلَدُ عَبْدِهِ مِنْ أَمَتِهِ، وَإِنْ بَعْدَ يَمينِهِ ، والْإِنْسَاءِ فِيمَنْ يَعْلِ كُهُ،أُولِي أَوْ رَقِيقِ ، أَوْ عَبيدِي ، أَوْ كَمَالِيكِي ، لاَ عَبيدُ عَبيدِهِ : كَأَمْلِكُهُ أَبَدًا

<sup>(</sup>۱) بفتح الباء وسكون الغين : أى مفاجأة

<sup>(</sup>٢) أى مقبل على شخص لقتله أو أخذ حريمه أو ماله

<sup>(</sup>٣) مفعول وعامله « إعتاق »

<sup>(</sup>٤) أو يقول لرقيقة اسقني ، ناويا بذلك إعتاقه

وَوَجَّبِ بِالنَّذَرِ ، وَلَمْ يُقْضَ إِلا بِيَتِّ مُعَيَّن وَهُوَ فِي خُصُوصِهِ وَعُمُومِهِ ﴿ وَمُنْعٍ مِنْ وَطَاءِ، وَ بَيْعٍ فِي صِيغَةِ حِنثٍ ، وَعِثْقَ عُضُو ، وَتَعْلَيكُهِ الْعَبْدُ وَجَوَابِهِ :كَالطَّلاَقِ، إِلاَّ لِأَجَلِ، وَإِحْدَاكُماَ،فَلَهُ الاِخْتِيَارُ، وَإِنْ حَمَلْتِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ:فَلَهُ وَطُوُّهَا فِي كُلِّ طَهُرْ ِمَرَّةً، وَإِنْ جَمَلَ عِنْقَهُ لِأَ ثَنَيْنِ:لَمْ يَسْتَقِلَ َّأْحَدُهُمَا، إِنْ لَمْ يَكُو نَا رَسُو لَيْنِ، وَ إِنْ قَالَ: إِنْ دَخَلْمَا فَدَخَلَتْ وَاحدَةٌ : فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِماً ، وَعَتَقَ بِنَفْسِ الْملك: الابوانِ ،وَ إِنْ عَلَوَا وَ الْوَلَدُو إِنْ سَفُلَ ؛ كَبَنْتِ ، وَأَخِي ، وَأَخْتِ مُطْلَقًا ، وَإِنْ بَهِبَةٍ ، أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ، إِنْ عَلِمَ الْمُطْيِ، وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ، وَوَلاَ وَهُلهُ، وَلاَ يُكَمَّلُ فِي جُزْءِلَمْ يَقْبَلُهُ كَبِيرٌ ، أَوْ قَبِلَهُ وَلِي صَغِيرِ أَوْلَمْ يَقْبَلُهُ ، لاَ بِإِرْثٍ، أَوْ شِرَاءٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَمِاعُ ، وَ بِالْخُكُمْ ، إِنْ عَمَدَ لِشَيْنِ بِرَقِيقِهِ ، أَوْرَقِيقِ رَقِيقِهِ، أُوْلِوَ لَدٍ صَغِيرٍ :غَيْرُ سَفِيهٍ ،وَعَبْدٍ،وَ ذِمِّيٌّ بَمِثْلِهِ ، وَزَوْجَةٍ ، وَمَرِيضٍ فِي زَائِدِ الثُّلُثِ ، وَمَدِينِ : كَفَلْع ِ ظُفْرٍ ، وَ قَطْع ِ بَعْضِ أَذُنُ ، أَوْ جَسَدٍ أَوْ سِنِّ، أو سَحْلِها (١) أو خَرْمِ أَنْفٍ ، أو ْحَلْقِ شَمْرِ أَمَةٍ رَفِيمَةٍ ، أَو ۚ كَلْيَةِ تَأْجِرٍ، أَوْوَسُم وَجْهِ بِنَارِ ، لاَ غَيْرِهِ ، وَ فِي غَـيْرِ هَافِيهِ : قَوْلاَ نَ ِ وَالقَوْلُ للِسَّيِّدِ فِي نَفْي الْعَمْدِ، لاَ فِيءِتْقِ بَمَالَ ، وَ بِالْخُكُمْ بَجِيمُهُ ، إِنْ أَعْتَقَ جُزْءاً وَالْبَاقِي لَهُ: كَأَنْ بَقِيَ لِغَيْرُهِ، إِنْ دَفَعَ القِيمَةَ يَوْمَهُ، وَ إِنْ كَانَ ٱلْمُدْتَى مُسْلَمًا أُو العَبْدُ، وَإِنْ أَيْسَرَبِهَا، أَوْ بِبَعْضِهَا: فَمُقَابِلُهَا، وَفَضَلَتْ عَنْ مَتْرُوكِ

<sup>(</sup>۱) أي برد: السن

الْمُفْلِسُ وَ إِنْ حَصَلَ عِتْقُهُ بِاخْتِيَارِهِ ، لاَ بِإِرْثٍ ، وَ إِنْ ابْتَدَأَ الْعِتْقَ ، لاَ إِنْ كَانَ حُرَّ الْبَعْضِ ، وَ أُوِّمَ عَلَى الْأُوَّلِ ، وإلاَّ فَمَلَى حِصَصِهِماً ، إِنْ أَيْسَرَ، وإلاَّ فَعَلَى الْمُوسِر، وَعُجِّلَ فِي ثُلُثِ مَريضٍ أَمِنَ ، وَلَمْ يُقَوَّمْ عَلَى مَيِّتٍ لَمْ يُوصٍ ،وَ تُومَّ كَامِلاً عَالِهِ بَعْدَاُمْتِنَاعِ شَرِيكِهِ مِنَ الْعِتْقِ وَلَقِـضَ لَهُ يَيْعُ مِنْهُ ، وَ تَأْجِيلُ الثَّانِي، أَوْ تَدْ بيرُهُ ، وَلا يَنْتَقِلُ بَمْدَ اخْتِيَارِهِ أَحَدَ مُهما وَ إِذَا حُكِمَ عَنْمِهِ لِمُسْرِهِ :مَضَى:كَقَبْلَهُ،ثُمَّ أَيْسَرَ،إِنْ كَانَ بَيِّنَ الْمُسْرِ وَحَضَرَ الْعَبْدُ وَأَخْكَا مُهُ قَبْلَهُ ؛ كَا لْقِنِّ ، وَلاَ يَلزُ مُ أُسْتِسْما والْعَبْدِ ، وَلاَّ قَبُولُ مَالِ الْغَيْرِ، وَلاَ تَحْلِيدُ الْقِيمَةِ فِي ذِمَّةِ الْمُسِرَ برضَا الشَّر يَكِ، وَمَنْ أَعْتَقَ حِصَّتَهُ لأَجَل تُومَّ عَلَيْهِ لِيُعْتَقَ جَمِيعُهُ عِنْدَهُ ، إِلاَّأَنْ يَبُتَّ الثَّانِي ، فَنَصِيبِ الْأُوَّلِ عَلَى حَالِهِ ،وَإِنْ دَ بَّرَحِصَّتَهُ: تَقَاوِياه لِيُرَقَّ كُلُّهُ أَوْ يُدَبَّرَ، وَإِنْ أَدْعَى الْمُعْتَقُ عَيْبَهُ : فَلَهُ أُسْتِحْلاَفُهُ، وَإِنْ أَذِنَ السَّيِّدُ، أَوْ أَجَازَ عِنْقَ عَبدِهِ جِزْءاً: أُوِّم فِي مَالِ السَّيِّدِ، وَإِنْ : حَتِيجَ لِبَيْعِ الْلُعْتِق : يبع، وَإِنْ أَعْتَقَ أُوَّلَ وَلَدٍ : لَمْ يَعْتِقِ الثَّانِي ، وَمَاتَ وَإِنْ أَعْتَقَ جَنِينًا ، أَوْ دَبَّرَهُ : فَحُرْهُ ، وَإِنْ لِأَكْثَرِ الْخُمْلِ ، إلاَّ لِزَوْجٍ مُرْسَلِ عَلَيْهَا ، فَلِأَقَلَّهِ ، وَ بِيمَتْ إِنْ سَبَقَ الْعِثْقَ دَيْنٌ ، وَرُقٌّ ، وَلاَ يُسْتَثْنَى بِبَيْعٍ ، أَوْعِثْقِ ، وَ لَمْ يَجُرُ أُشْتِرًا ۚ وَ لِيِّمَنْ يَعْتَقُ عَلَى وَلَدِ صَغِيرٍ عَالِهِ ، وَلاَ عَبْدٍ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ ، وَإِنْ دَفَعَ عَبْدٌ مَالاً لِنْ يَشْتَرِيهِ ، فَإِنْ قَالَ أَشْتَرِ بِي لِنَفْسَكَ ، فَلاَ شَيْءَعَلَيْهِ ، إِنِ ٱسْتَثْنَى مَالَهُ ،وَ إِلاَّ غَرِمَهُ ، وَ بيعَ فيهِ ، وَلا

رُجُوعَ لَهُ عَلَى العَبْدِ، وَالْوَلَاءِ لَهُ : كَلِتَعْتِقَنِي ، وَ إِنْ قَالَ لِنَفْسِنَي : فَحُرْ وَوَلاَ وُّهُ لِبِائِمِهِ ، إِن أُسْتُثْنِي مَالَهُ ، وَ إِلاَّ رُقَّ ، وَ إِنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا فِي مَرَضِهِ أُوْأُوْصَى بِعِتْقِهِمْ، وَلَوْسَمَّاهُمْ، وَلَمْ يَحْمِلْهُمْ الثَّلُثُ،أَوْ أُوصَى بعِتْقِ ثَلْتِهِمْ أَوْ بِعَدَدٍ سِيَّاهُ مِنْ أَكْثَرَ:أَقْرِعَ: كَا لْقِسْمَةِ، إِلاَّأَنْ يُرَتِّبَ: فَيُتَّبَّعُ، أَوْ يَقُولَ أَبُكُتَ كُلَّ، أَوْ أَنْصَافَهُمْ ، أَوْ أَثْلاَثُهُمْ ، وَ تَبِعَ سَيِّدَهُ بِدَيْن ، إِنْ لَمْ يَسْتَنْنِ مَالُهُ، وَرُق ، إِنْ شَهِدَ شَاهِد برقِّهِ أَو ْ تَقَدُّم دَيْنِ وَ حَلَفَ وَاسْتُو ْ فِي بِالمَالِ إِنْ شَهِدَ شَاهِدٌ بِالْوَلاءِ، أَوْ أَثْنَانِ أَنَّهُمَالَمْ يَزَالاً يَسْمَعَانِ أَنَّهُ مَوْلاً أَوْ وَارِثُهُ ، وَحَالَفَ ، وَ إِنْ شَهِدَ أَحَدُالُورَ ثَهَ ،أَوْ أَقَرَّ أَنَّا أَبَاهُ أَعْتَقَ عَبْدًا لَمْ يَجُنْ ، وَ لَمْ يُقُوَّمْ عَلَيْهِ ، وَ إِنْ شَهِدَ عَلَى شَرِيكِهِ بِعِيْقِ نَصِيبِهِ : فَنَصِيبُ الشَّاهِدِ حُرُثُ، إِنْ أَيْسَرَ شَرِيكُهُ ، وَالْأَكْثَرُ عَلَى نَفْيَهِ كَهُسْرِهِ بَابِ التَّدْ بِيرُ: تَمْلِيقُ مُكَلَّفٍ رَشِيدٍ: وَ إِنْ زَوْجَةً فِي زَائِدِ الثُّلُثِ العِتْقَ بِعَوْتِهِ ، لاَ عَلَى وَصِيَّةِ : كَإِنْ مُت مِن مَرَضِي ،أَوْسَفَرِي هَذَا، أُو حُرْ بَهْدَ مَوْتِي، مَالَمْ يُردهُ ، وَلَمْ يُعَلِّقُهُ ، أَوْ أَنْتَ حُرْ بَعَدْمَوْتِي بِيَوْمُ بِدَبَّرْ تُكَ ، وَأَنْتَ مُدَبِّرْ ، أَوْحُرْ عَنْ دُبُرِ مِنِّي ، وَ نَفَذَ تَدْبِيرُ نَصْرَ انِيّ لِلُسْلِم وَأُوجِ لَهُ وَتَنَاوَلَ الْحَمْلَ مَعْماً : كُولَدٍ لِلدَبَّرِ مِنْ أَمَتِهِ بَعْدَهُ، وَصَارَت بِهِ أُمَّ وَلَدٍ ، إِنْ عَتَقَ ، وَقُدِّمَ الأَبُ عَلَيْهِ فِي الضِّيقِ ،وَ لِلسَّيِّدِ نَرْعُ مَالِهِ، إِنْ لَمْ يَمْرِضْ وَرَهْنُهُ ، وَكَيَا بَتْهُ ، لاَ إِخْرَاجُهُ بِغَيْرِجُرٌ يَّةٍ ، وَفُسِخَ بَيْعُهُ ، إِنْ لَمْ يَمْتِق ، وَالْوُلاَءِ لَهُ : لمكاتَبِ ، وَإِن جَنِّي، فإِن فَدَاهُ ، وَإِلاَّ أَسلَمَ

خِدْمَتَهُ، تَقَاضِيًا ، وَحَاصَّهُ مَعْنِي عَلَيْهِ ثَانِيًا ، وَرَجَعَ ، إِنْ وَفِّي، وَإِنْ عَتَقَ بَعُوْتِ سَيِّدِهِ : أُتَّبِعَ بِالْبَاقِ ، أَوْ بَعْضُهُ بِحِصَّتِهِ ، وَخُيِّرَ الْوَارِثُ فِي إِسْلاَمِ مَارُقٌ ، أَوْ فَكُهِ وَقُومٌ عَالِهِ ، وَإِذَا لَمْ يَحْمِلِ الثُّلُثُ ، إِلاَّ بَعْضَهُ : عَتَقَ ، وَ بَقِيَ مَالُهُ بِيدِهِ ، وَإِنْ كَانَ لِسَيِّدِهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ عَلَى حَاضِرِ مَلَى ؛ يِيعَ بِالنَّقْدِ ، وَإِنْ قَرُّ بَتْ غَيْبَتُهُ : أَسْتُوْ نِي قَبْضُهُ ، وَ إِلاَّ بِيعَ فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ أَوْأَيْسَرَ الْمُعْدِمُ بَعْدَ يَيْعِهِ : عَتَى مِنْهُ حَيْثُ كَانَ ، وَأَنْتَ جُرِيَّ قَبْلَ مَوْتِي بسَنَةٍ إِنْ كَانَالسَّيِّدُمَلِينًا لَمْ يُوقَفْ، فَإِنْ مَاتَ نُظِرٍ، فَإِنْ صَحَّ: اتَّبْعَ بالْخِدْمَةِ وَعَتَى مِنْ رَأْسِ المَالِ، وَ إِلاَّ فَمِنَ الثَّلُثِ، وَلَمْ يَنَّبِعْ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَلِيء وُقِفَ خَرَ اجْ مَنَةٍ ، ثُمَّ يُعْطَى السَّيَّدُ مِمَّا وُقِفَ مَاخَذَمَ نَظِيرُهُ ، وَبَطَلَ التَّدْ بِيرُ بِقَتْلِ سَيِّدِهِ عَمْدًا ، وَ بِاسْتِغْرَاقِ الدَّيْنِ لَهُ وَ لِلتَّرْكَةِ ، وَ بَعْضُهُ ، يُحَاوَزَةِ الثُّلُثِ، وَلَهُ حُكُمُ الرِّقِّ، وَإِذْمَاتَ سَيَّدُهُ حَتَّى يُعْتَقَ فِمَا وُجِدَحِينَيْذٍ، وَأَنْتَ حُرْ بَمْدَ مَوْ تِي وَمَوْتِ فَلاَن : عَنَقَ مِنَ الثُّلُثِ أَيْضًا ، وَلاَرُجُوعَ لَهُ، وَإِنْ قَالَ بَمْدَ مَوْتِ فَلانٍ بِشَهْرٍ : فَمُعْتَقُ لِأَجَلِ مِنَ رَأْسِ المَالِ.

باب: نُدِبَ مُكَاتَبَةُ أَهْلِ التَّبَرُّعِ ، وَحَطَّجُزُء آخِرًا، وَلَمْ يُجْبَرِ الْمَبْدُ عَلَيْهَا . وَاللَّا نُحُوذُ مِنْهَا اَجُبْرُ بِكَاتَبْتُكَ ، وَتَحُومِ بِكَذَا ، وَظَاهِرُ هَا(١) اُسْتِرَ اطَالتَّنْجِيمِ (٢) وصَحِّحَ خِلاَقَهُ ، وَجَازَ بِغَرَدٍ : كَلَّ بِنِ ، وَجَنِينٍ ، وَعَبْدِ

<sup>(</sup>١) أى المدونة عند عياض وغيره

<sup>(</sup>٢) أى التأجيل

فُلْاَنٍ ، لِاَ لُؤْلُؤُ لَمْ يُوصَفْ، أَوْ كَخَمْرٍ ، وَرُجِعَ لِكِتَابَةِ مِثْلِهِ ، وَفَسْخُ مَاعَلَيْهِ فِي مُؤَخَّرِ أَوْ كَلَدُهَبٍ عَنْ وَرِقِ وَعَكْسِهِ وَمُكَا تَبَةُ وَلِيَّ مَالِمَحْجُورِهِ بِالْمُصْلَحَةِ ، وَمُمَا تَبَةً أَمَةٍ وَصَغِيرٍ ؛ وَإِنْ بِلاَمَالِ وَكَسْبٍ ، وَ بَيْعُ كِتَا بَةٍ ، أَوْ جُزْءِ لاَ نَجْم، فَإِنْ وَقَى فَالْوَلاَءِ لِلْأَوْلِ: وَإِلاَّرُ قُ لِلْمُشْتَرِي، وَإِنْرَارُ مَرِيضٍ بِقَبْضِهَا ، إِنْ وُرُرِثَ غَيْرَ كَلَالَةٍ ، وَمُكَا تَبَتُهُ بِلاَ مُحَابَاةٍ ، وَ إِلاَّ فَفِي أُثُلَثِهِ ، وَمُكَا تَبَةً كَجَاعَةٍ لِمَالِكِ: فَتُوزَّعُ عَلَى قُوَّتِهِمْ عَلَى ٱلْأَدَاءِ يَوْمَ الْمَقَدِ ؛ وَكُهُمْ ۚ وَإِنْ زَمِنَ أَحَدُهُمْ مُعَلاَءِ مُطْلَقاً: فَيُؤْخَذُمُنْ الْلِّيءِ الْجَمِيمُ ، وَيَرْجعُ إِنْ لَمْ يَعْتِقْ عَلَى الدَّا فِع ِ وَلَمْ يَكُنُ زَوْجًا وَلاَ يَسْقُطُ عَنْهُمْ شَيْءٍ بَمَوْت وَاحِدٍ، وَللسِّيِّدِ عِنْقُ قُوِيِّ مِنْهُمْ ، إِنْ رَضِيَ الْجُبِيعُ وَقَوَوْا ؛ فَإِذْرُدَّ ، مُمْ عَجَزُ وا ْصَحَّ عِنْقُهُ؛ وَالْجِيَارُ فِيهَا ، وَ مُكَا تَبَةً شَرِيكَيْنِ عِالَ وَاحِدِ لاَ أَحَدِهِمَا ؛ أَوْ بَمَالَيْنِ ، وَ بَمُتَّحِدِ بِمَقْدَيْنِ ، فَيُفْسَخُ ، وَرِضَا أَحَدِهِمَا بِتَقْدِيمِ الْآخَرِ ، وَرَجَعَ لِمَجْزِ بِحِصَّتِهِ :كَاإِنْ قَاطَعَهُ بِإِذْنِهِ مِنْ عِشْرِينَ عَلَى عَشَرَة ، فَإِنْ عَجَزَ : خُيِّرَ الْلُقَاطِعَ بَيْنَ رَدِّمَا فَضَلَ بِهِ شَرِيكَهُ ، وَ بَـٰ يْنَ إِسْلاَمٍ حِصَّتِهِ رِقًا ، وَلاَ رُجُوعَ لَهُ عَلَى الآذِنِ وَ إِنْ قَبَضَ الْأَكْثَرَ ، فَأَنْ مَاتَ : أَخَذَ الآذِنُ مَالَهُ ، بِلاَ تَقْصِ، إِنْ تَرَكَهُ ، وَ إِلاَّ فَلاَ شَيْءٍ لَهُ ، وَعِثْقُ أَحَدِ هِمَاوَضَعُ لِلَالَهُ ؛ إِلاَّ إِنْ قَصَدَ العِثْقَ :كَإِنْ فَعَلْتَ : فَنَصْفُكَ حُرِيْ فَكَا تَبَهُ ، مُمَّ فَعَلَ : وُضِعَ النَّصْفُ، وَرُقَّ كُلَّهُ إِنْ عَجَزَ ، وَ لِلْتُكَاتَب بِلاَإِذَٰنِ: بَيْعٌ وَأَشْتَرَ الْمِهُ وَمُشَارَكَةٌ ، وَمُقَارَضَةٌ ، ومُكَاتَبَةٌ ، وَأَسْتِخْلاَفُ

عَاقِد لِأَمَتِهِ ، وَإِسْلاَمُهَا ، أَوْ فِدَاؤُهَا، إِنْ جَنَتْ بِالنَّظَر ، وَسَفَر لا يَحِلُّ فِيهِ نَجْمٌ، وَإِقْرَارٌ فِي رَقَبَتِهِ ، وَإِسْقَاطُ شُفْعَتِهِ ، لاَ عِثْقٌ ، وَإِنْ قَر يبًا ، وَهِبَةً ، وَصَدَقَةً ، وَ تَرْويجُ ، وَإِقْرَارُ بِجِنَايَةِ خَطَإٍ ، وَسَفَرْ بَعُدَ، إِلاَّ بإِذْن، وَلَهُ نَمْجِيزُ نَفْسِهِ، إِنِ اتَّفَقًا ، وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ مَالٌ فَيُرَقُّ ، وَلَوْ ظَهَرَ لَهُ مَالٌ كَأَنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ ،أَوْ غَابَ عِنْدَا لَمِلِّ وَلاَ مَالَ لَهُ، وَفَسَخَ الْحَاكُمُ، وَ تَلَوَّمَ لِمَنْ يَرْجُوهُ : كَا لُقِطَاعَةِ ، وَلَوْ شَرَطَ خَلَافَهُ ، وَ قَبَضَ، إِنْ عَابَ سَيِّدُهُ ؛ وَإِنْ قَبْلَ عَمَلْهَا ، وَفُسِخَتْ ، إِنْ مَاتَ ،وَ إِنْ عَنْ مَال، إلاَّ لُو لَدِ ، أَوْ غَيْرِهِ : دَخَلَ مَعَهُ بِشَرْطٍ، أَوْ غَيْرِهِ، فَتُؤَدِّى حَالَّةً ، وَرَبَّهُ مَنْ مَعَهُ فِي الْكُتَابَةِ فَقَطْ ، مِمَّنْ يَمْتَقِي عَلَيْهِ ، وَإِنْلَمْ يَتْرُكُ وَفَاءً ، وَ قُوى وَلَدُهُ عَلَى السمي :سَمَوْا ، وَ تُرِكَ مَثْرُوكَهُ لِلْوَلَدِ ، إِنْ أَمنَ : كَأُمِّ وَلَدِهِ وَإِنْ وُجِدَ الِمُوَّضُ مَعِيبًا، أَو اسْتُحِقَّ مَوْصُوفًا: كَمُعَيَّن، وَإِنْ بِشُبْهَةٍ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، و مَضَتْ كِتَا بَهُ كَا فِي لِلسَّلِمِ ، وَبِيعَتْ ؛ كَأَنْ أَسْلَمَ ، وَبِيعَ مَعَهُ مَنْ في عَقْدِهِ ، وَكَفَّرَ بِالصَّوْمِ وَأَشْتَرَاطُ وَطْءِ ٱلْكَاتَبَةِ ، وَأُسْتِشْنَاهِ تَعْمَلُهَا، أَوْ مَا يُولَدُ لَهَا ، مَا يُولَدُ لِمُكَاتَبِ مِنَ أُمَتِهِ بَعْدَ الـكَتَابَةِ ، أَوْ قَلِيلِ : كَخِدْمَة، إِنْ وَ فِي لَغُوْ ، وَ إِنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ ، أَوْ عَنْ أَرْشِجِنَا يَةٍ ، وَ إِنْ عَلَى سَيِّدِهِ : رُفِّ : كَا لَقِنِّ، وَأَدِّبَ : إِنْ وَطِيٍّ بِلاَّ مَهْرٍ ، وَعَلَيْهِ : نَقْصُ الْمُكَرَهَةِ، وَإِنْ تَعَمَلَتْ: خُيرَتْ فِي الْبَقَاءِ، وَأَمُومَةِ الْوَلَدِ، إِلاَّ لِضَمَفَاء مَعَهَا ، أَوْ أَقُويَاءَ : لَمْ يَرْضَوْا وَحُطَّ حِصَّتُهَا ، إِنْ اخْتَارَتَ الْأُمُومَةَ ،

وَإِنْ قَتُلَ : فَالْقِيمَةُ لِلسَّيِّدِ ، وَهَلْ قِنَّاءَأُو مُكَاتَبًا، تَأْوِيلاَن ، وَإِنْ أَشْتَرَى مَنْ يَمْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ : صَحَّ ، وَعَتَى إِنْ عَجَز ، وَالقَوْلُ لِلسَّيِّدِفِ الكِتا بَهِ وَالأَدَاءِ ؛ لاَالقَدْرُو الجِنْسُ وَالأَجَلِ ، وَإِنْ أَعَانَه جَمَاعَةٌ ؟ فَإِنْ لَمْ يَقْصِدُوا وَالأَدْنَة ، رَجَمُوا بِالْفَضْلَة ، وَعَلَى السَّيِّدِ عَاقَبَضَهُ ؛ إِنْ عَجَز ؛ وَإِلاَّ فَلَا، السَّدَوَة : رَجَمُوا بِالْفَضْلَة ، وَعَلَى السَّيِّدِ عَاقَبَضَهُ ؛ إِنْ عَجَز ؛ وَإِلاَّ فَلَا، وَإِنْ أَوْصَى لَهُ الشَّلُثُ ، وَإِنْ أَوْصَى لَهُ الشَّلْثُ ، وَإِنْ أَوْصَى لَهُ الْمَثْلِ ، إِنْ عَمَلَ الثَّلُثُ ، وَإِنْ أَوْصَى لرَجُل عَمَلُ الثَّلُثُ ، وَإِنْ أَوْصَى لرَجُل عَمَلَ اللهَ عَلَى الْهِ رَثِ الإِجَازَة وَ بَعْنَ اللهِ عَلَى اللهِ مَلَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ مَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الهُ عَلَى اللهُ عَ

<sup>(</sup>۱) جواب « ان » أول الباب

جَارَتُهَا برضَاهَا ، وَعِنْقُ عَلَى مَالٍ ، وَلَهُ قَلِيلٌ خِدْمَةٍ وَكَثِيرٌ هَا فِي وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ ، وَأَرْشُجِنا يَةٍ عَلَمْهما ، وَإِنْ ماتَ فَلِوَارِ ثِهِ ، وَٱلْاسْتِمْتَاعُ بَهَا وَأُ نَتِزَاعُ مَالِهَا، مَالَمْ يَمْرَضْ ، وَكُرهَ لَهُ تَزْوِ بِجُهَا، وَإِنْ برضاها، وَمُصِيبَهُا إِنْ بِيعَتْ مِنْ بَائِعِهَا ، وَرُدُّ عِنْقُهَا ، وَفُدِيتْ ، إِنْ جَنَتْ بِأَفَلِّ الْقِيمَةِ يَوْمَ الْحُكُم وَٱلْأَرْشِ ، وَإِنْ قَالَ فِي مَرَضِهِ : وَلَدَتْ مِنِّي، وَلاَ وَلَدَ آبَاً: صُدِّقَ إِنْ وَرِ ثَهُ وَلَدٌ، وَ إِنْ أَقَرَّ مَرَ يضُ بِإِيلاَد أَوْ بعِنْقِ فِي صَّتَّهِ : لَمْ تُعْتَقْ مِنْ أُثُلُث ، وَلاَ مِنْ رَأْسِ مَالٍ ، وَإِنْ وَطِيءَ شَرِيكٌ فَحَمَاتُ : غَرِمَ نَصِيبَ الآخَرِ ، فَإِنْأَعْسَرَ ، خُيِّرَ فِي أُتِّبَاعِهِ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ الْوَطْءِ، أَوْ بَيْمِ الْذِلكَ وَتَبَعَهُ عَا بَقَى ، وَ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْوَلَدِ ، وَ إِنْ وَطِئاهَا بِطُهْرٍ . فَالْقَافَةُ ، وَلَوْ كَانَذِمِّيًّا،أَوْ عَبدًا، فَإِنْ أَشْرَكَتْهُمَا . فَمُسْلِمْ ،وَوَالَى،إِذَا بِلْغَأَحَدَهُما كَأْنَ لَمْ تُوجَدْ ، وَوَرِثَاهُ ، إِنْ مَاتَ أُو َّلاً ، وَ حَرُمَتْ عَلَى مُنْ تَدِّ. أَمْ وَلَدِهِ حَتَّى يُسْلِمَ ، وَوَ تَفِنَتْ . كَمُدَبَّرِهِ ، إِنْ فَرَّ لِدَارِ الْحَرْبِ ، وَلاَ تَجُوزُ مُ كَتَابَتُهُما وَعَتَقَتْ : إِنْ أَدَّتْ .

فصل الولاَ إِنْ مَنْ مَا الْوَلاَ إِلَمْ عُتْقِ ، وَإِنْ بَيْعِ مِنْ نَفْسِهِ ، أَوْعِتْقِ غَيْرِ عَنْهُ ؟ بِلَا إِذْنِ ، أَو لَمْ يَعْلَمُ سَيِّدُهُ ، بِعَيْقِهِ حَتَى عَتَى ؛ إِلَّا كَافِرً الْعَتَقَ مُسْلِمًا ، وَرَقِيقًا إِنْ كَانَ كُنْ تَنْ عَ مَالُهُ ؛ وَعَنِ الْمُسْلِمِينَ الْوَلاَ وَلَهُمْ : كَسَا بَبَةٍ وَكُرِهَ ، وَإِنْ إِنْ كَانَ كُنْ تَنْ عَ مَالُهُ ؛ وَعَنِ الْمُسْلِمِينَ الْوَلاَ وَلَهُمْ : كَسَا بَبَةٍ وَكُرِهَ ، وَإِنْ الْمُمْتَقَ مَ مَا اللّهَ يَدِه وَجَرَّ وَلَدَالْمُعْتَقَ ، كَأَوْ لَا دِ الْمُعْتَقَمَهُما ، أَنْ يَكُنْ لَهُمْ نَسَبُ مِنْ حُرٍّ ، إِلَّا لِرِقَ ، أَوْ عَنْقِ لِلْآخِرَ ، ومُمْتَقَمَهُما ،

وَإِنْ أَعْتِقَ الأَبُ ، أَو اسْتَلْحَقَ ، رَجْعَ الْوَلاَ وَلَمْتَقِهِ مِنْ معتِقِ الْجُدُّوالامُّ وَالْقُولُ لِمُنْتِقِ الأَبِ ، لاَ لَمُعْتِهَا، إِلاَّ أَنْ تَضَعَ لِدُونِ سِتَّة أَشْهُو مِنْ عِيْقِها وَإِنْ شَهِدَوَاحِدٌ بِالْوَلاَءِ ، أَو اثْنَانَ بِأَنَّهُما لَمْ يَزَالاَ يَسْمَعانَ أَنَّهُ مُولاَهُ أَو الْنَانَ بَا نَهُمَ اللَّهُ بَعْدَ الاِسْتِينَاءِ ، وَقَدِّمَ الْنُ عَمِّةِ لَهُ اللَّهَ بَعْدَ الاِسْتِينَاءِ ، وَقَدِّمَ الْنُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

باب. صَحَّ إِيصَاءِ حُرِّ ، مُمَيِّ ، مَالكِ وَإِنْ سَفِيها أَوْ صَغِيراً ، وَهَلْ إِنْ لَمْ يَتَنَاقَصْ قَوْلُهُ ، أَوْ أَوْصَى بِقُر بَةٍ اَتَا ويلاَنِ وَكَا فِرًا ، إلاَّ بِكَخْسُ لِمُ اللهُ اللهُ يَقَلُ عَلَى اللهُ ال

دَ يْنِهِ أَوْوَارِ ثِهِ ، وَلِذِمِّيّ ،وَقَاتِلَ عَلِمَ الْمُوصِي بِالسَّابَبِ،وَ إِلاًّ. فَتَأْو يلأن وَ بَطَلَتْ برد تِهِ ، وَ إِيصَاءِ بَمَعْصِيَةٍ ، وَ لِوَ ارْثِ : كَفَيْرُ هِ بِزَ أَبْدِ الثُّلُثِ يَوْمَ التَّنْفِيذِ، وَإِنْ أَجِيزَ. فَعَطِيَّةٌ، وَ لَوْ قَالَ. إِنْ لَمْ يُجِيزُوا. فَلِلْمَسَاكِينِ، بخِلاَفِ المَكْس، وَبرُجُوع فِيها وَإِنْ بَرَضِ بَقَوْلٍ، أَوْ بَيْع، وَعِنْقٍ، وَكِتاً بَةٍ ، وَإِيلاَدٍ ، وَ حَصْدِزَرْعٍ ، وَنَسْجِ غَرْل ، وَصَوْغِ فَضَّةٍ ، وَحَشْوِ وَطَن ، وَذَبْحِ شَاةً ، وَ تَفْصِيل شَقَّةً ، وَإِيصًا ، بَرَض أَوْ سَفَرَ انْتَفَياً ١١٠ ، قَالَ. إِنْ مِتْ فِيهِما ، وَإِنْ بَكِتَابِ ، وَلَمْ يُخْرِجْهِ . أَوْأَخْرَجَهُ ، ثُمَّ أَسْتَرَدَّهُ بَعْدَهُمَا، وَلَوْ أَطْلَقَهَا ، لاَإِنْ لَمْ يَسْتَرِدَهُ ، أَوْ قَالَ مَتَى حَدَثَ اللَّوْتُ أَوْ أَقْ العَرْصَةَ، وَاشْتَرَكَا . كَا يَصَائِهِ بِشَيْءِ إِنَ يُدٍ ، ثُمَّ لِعَدْرُو ، وَلاَ برَهْن ، وَ نَرْ وِ يَجِ رَقِيقٍ، وَ تَعْلَيمِهِ ، وَ وَطْءٍ، وَلاَ إِنْ أَوْضَى بِثُلُثِ مَا لِهِ فَبَاعَهُ. كَثِياً به وَأَسْتَخْلَفَ غَيْرَهَا،أَوْ بِمُوْبِ فَبَاعَهُ ، ثُمَّ أَشْرَ اهُ، بخلاَفِ مِثْلِهِ ، وَلاَ إِنْ جَصَّصَ الدَّارَ ، أَو ْصَبَغَ الثَّوْبَ ، أَوْ اَتِّ السَّوِيقَ ، فَلِلْمُوصَى لَهُ بِزِياَدَتِهِ وَ فِي نَقْصِ الْمَرْصَةِ. قَوْلاَنِ ، وَإِنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ بَعْدَأُخْرَى فَأَلُوصِيِّتَانِ كَنَوْعَيْنِ، وَدَرَاهِ ، وَسَبَائِكَ، وَذَهَب ، وَفَضَّةٍ ، وَإِلاًّ . فَأَكْثَرُهُمَا ، وَإِنْ تَقَدَّمَ ، وَإِنْ أُو صَى لَعَبْدِمِ بَثُلُثِهِ . عَتَى مَإِنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ، وَأَخَذَ بَا قِيَّهُ وَ إِلاَّ . تُومَّمَ فِي مَا لِهِ ؛ وَدَخَلَ الفَقيرُ فِي الْسُكِينِ . كُمَكُسِهِ ، وَ فِي الأَقَارِبِ، وَالأَ رْحَامِ، وَالأَهْلِ أَقَارِ بُهُ لِأُمِّهِ، إِنْ لَمْ يَكُنُ أَقَارِ بُلِابٍ

<sup>(</sup>١) أي في إيصائه ببيعه لفلان

وَ الْوَارِثُ . كَنَيْرِهِ ، بخلاَف أَقارِ بهِ هُو َ ، وَأُوثِرَ الْمُحْتَاجُ الْأَبْعَدُ ، إِلَّا لِبَيَانَ . فَيُقَدَّمُ الْأُخُ ، وَ أَبْنُهُ ، عَلَى الْجُدِّ ، وَلاَ يُخَصُّ، وَالزَّوْجَةُ فِي جيرَ انِهِ لاَ عَبْدٌ مَعَ سَيِّدِه ، وَ فِي وَلَدِصَفِيرِ وَ بِكُر ؛ قَوْلانِ، وَالْحَوْلُ فِي الْجَارِيَةِ إِنْ لَمْ يَسْتَثْنِهِ ، وَالْأَسْفَلُونَ فِي الْمَوَالِي ، وَالْحَمْلُ فِي الْوَلَدِ، وَالْمُسْلِمُ يَوْمَ الوَصِيّة فِي عَبيدِهِ الْمُسْلِمِينَ ، لاَ الْمُوالِي فِي عِيمٍ ،أَوْ بَنِيهِمْ ، وَلاَالَكَافِرُ فِي أَبْ السَّبيل، وَلَمْ يَلْزَمْ تَعْمِيمْ ، كَغُزَاةٍ ، وَأَجْتُهَدَ ، كَزَيْدِ مَعَهُمْ ، وَلاَ شَيْءَ لِوَ الرَثِهِ قَبْلَ الْقَسْمِ ، وَضُرِبَ لِمَجْهُولِ فَأَكْثَرَ بِالثَّلُثِ، وَهَلْ يُقْسَم عَلَى الْحِصَصِ ، قَوْلاَنِ، وَالْمُوَصَى بِشِرَائِهِ لِلْمَثْقِ. يُزَادُ لِثَلُثِ قِيمَتِهِ ثُمَّ اسْتُوْ نِيَ، ثُمَّ وُرِثَ ، وَ بِبَيْع مِمَّن أَحَبَّ بَعْدَ النَّهْ ص وَالإِ با يَهْ، وَاشْتِرَ اء لِفُلَانِ ، وَأَبَى بُخُلاًّ بَطَلَتْ ، وَلِزِيادَةٍ : فَلِلْمُوصَى لَهُ، وَبِينُهِ وِ لِلْمِثْقَ نَقْصَ ْثُلَثُهُ ، وَ إِلاَّ خُيِّرَ الْوَارِثُ فِي بَيْمِهِ ، أَوْءِتْقُ ثُلَثِهِ ،أَوِالقَضَاءِبِهِ لِفُلاَذِ، فِي: لَهُ (١) ، وَ بِعِنْقِ عَبْدِ لِأَيْحُرُجُ مِنْ أَلَثِ الْخَاضِرِ ، وُتِفَ ، إِنْ كَانَ لِأُشْهُرُ يَسِيرَة ، وَإِلاَّ ءُجِّلَ عِنْقُ ثُلُثُ الحاضِر، ثُمَّ تُمِّمَ مِنْهُ ، وَلَزَمَ إِجَازَةُ الوَّارِثِ عَرَض لَمْ يَصِيحُ بَعْدَهُ ، إلاَّ لِتَبَيْنَ عُذْر بِكُوْ نِهِ فِي نَفَقَتِهِ ، أَوْدَ ينبهِ أَوْ سُلَطانِهِ ، إِلا أَنْ يَحْلِفَ مَنْ يَجْهَلُ مِثْلُهُ أَنَّهُ حَهِلَ أَنَّ لَهُ الرَّدَّ، لا بصِحَّة وَلُو بِكُسَفَر، وَالْوَارِثُ يَصِيرُ غَيْرَ وَارِثِ ، وَعَكْسُهُ الْمُعْتَبَرُ مَا لَهُ ، وَلَوْلَمْ يَعْلُمْ وَأَجْتَهَدَ فِي ثَمَن مُشْتَرًى لِظِهارِ، أَوْ لِتَطَوُّع بِقَدْرِ المَالِ، فَإِنْ سَمَّى

<sup>(</sup>١) أي إذا قال

فِي تَطَوُّع يَسِيرًا ، أَرْ قَلَّ الشُّلُثُ ،شُورِكَ بِعِنْي عَبْدٍ ،وَ إِلاَّ فَا خِرُ بَجْم مُكَاتَب، وَإِنْ عَتَقَ فَظَهَرَ دَيْنَ مُردُّهُ أَوْ بَمْضَهُ ، رُقَّ الْمُقَابِلُ ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ أَشْرَارًا وَلَمْ يُعْتَقُ . أَشْرَى غَيْرُهُ لَمَنْلَعَ الثُّلُثِ، وَيَشَاهَأُوْ بِعَدَدمِنْ مَالِهِ : شَارَكَ بِالْخُزْءِ ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إِلَّامَا سَمَّى. فَهُوَلَهُ ، إِنْ حَلَّهُ الثَّلُثُ ، لَا ثُلُثُ غَنِّمِي فَتَمُوتُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْمٌ ". فَلَهُ شَاةٌ وَسَطَ ، وَإِنْ قَالَ مِنْ غَنْمِي وَلاَ غَنَمَ لَهُ . بَطَلَتْ . كَمِثْق عَبْدِ مِنْ عَبيده فَمَأْتُوا . وَقُدُّمَ لِضِيق الثَّلُثِ . فَكُ أُسِير ، ثُمَّ مُدَرَّرُ صِحَّة رُثُمَّ صَدَاقُ مَر يض،ثُمَّازَ كَاةً أَوْصَى بِهَا ، إِلاَّ أَنْ يَعْبَرُفَ بِحُلُولِهَا ، وَيُوْصِيَ . فَمِنْ رَأْسِ المَالِ . كَالْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ، وَإِنْ لَمْ يُوْص بَهَا ، ثُمَّ الْفِطْرُ، ثُمَّ كَفَّارَةُ ظِهَار وَقَتْل وَأُقْلِ عَ بَيْنَهُما ، ثُمَّ كَفَّارَة كَعِينه ، ثُمَّ فطر رَمَضَانَ ، ثُمَّ اللَّفْرِيط ، ثُمَّ النَّذُرُ ثم المُبَتَّلُ ، وَمُدَبَّرُ الْمَرَضِ ، ثم الْمُوصَى بِمِتْقِهِ مُعَيِّنًا عِنْدَهُ أَوْ يُشْتَرَى أَوْ لِكَشَهْرٍ ، أَوْ عَالَ فَمَجَّلَهُ ، ثُمَّ الْمُوَصَى بِكِتَا بَيْهِ ، وَالْمُعْتَقُ عَالَ وَالْمُونُ إِلَى أَجَلِ بَعُدَ، ثُمَّ الْمُعْتَقُ لِسَنَةً عَلَى أَكْثَرَ، ثُمَّ بِعِثْقَ لَمْ يُعَيّن ثُمَّ حَجُّ إِلَّا لِضَرُورَة فَيَتَحَاصَّانِ كَمِثْق لَمْ يُمَيِّنْ ،وَمُمَيِّنْ غَيْرِهِ ،وَجُنْ أَهِ وَ لِلْمَرِيضَ . اشْتِرَاءَ مَنْ يَمْتِقُ عَلَيْهِ بِشَلْثُهِ ، وَيَرِثُ ، لَأَإِنَّ أُوصَى بِشِرَاء أُ بِنِهِ ، وَعَتَقَ ، وَ قُدِّمَ الإِنْ عَلَى غَيْرٍ هِ ،وَ إِنْ أَوْصَى عَنْفَعَةِ مُعَانِّنِ ، أَو ْ بَمَا لَيْسَ فِيهَا، أُو بِعِثْقِ عَبْدِهِ بَعْدُمَو تِهِ بِشَهْر ، و لا يَحْمِلُ الثَّلْثُ قِيمَتُهُ. خُيرً الوَّارِثُ أَيْنَ أَنْ يُحِيزُ ، أُو \* يَحْلَمُ ثُلْثَ الْجَمِيعِ ، وَ بِنَصِيبِ ا بنِهِ ، أُومِثُلُهِ ،

فَبَاجُلِمِيعٍ ، لاَ أَجْعَلُوهُ وَارِثاً مَعَهُ ، أَوْ أَلِحْقُوهُ بِهِ : فَزَائِدٌ ، وَ بنَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِهِ : فَبَجُزْءٌ مِنْ عَدَدِ رُءُوسِهِمْ، وَ بَجُزْءٍ أَوْ سَهُم ِ : فَبَسَهُم مِنْ فَر يضَتِهِ وَ فِي كُوْنِ ضِعْفَهِ مِثْلُهُ أُوْمِثْلَيْهِ . ترَدُّدْ ، وَ بَنَا فِع عَبْدٍ ، وُرِثَتْ عَنِ الْمُوصَى لَهُ وَإِنْ حَدَّدَهَا بِزَمَنِ . فَكَمَا لُمُسْتَأْجَرِ ، فَإِنْ أُقِلَ . فَلِمْ وَارِثِ الْقَصِاصُ أُو الْقَيِمَةُ . كَأَنْ جَنَى ، إِلاَّ أَنْ يَفْدِيَهُ الْمُخْدَمُ ، أَوِ الْوَارِثُ ، فَلَسْتَمِرُ ، وَهِيَ، وَمُدَبِّرٌ ، إِنْ كَانَ بَمْرَض فِيهَا عَلِمَ ، وَدَخَلَتْ فِيهِ ، وَ فِي الْعُمْرَى ، وَ فِي سَفِينَةٍ ، أَو ْ عَبْدٍ شُهِرَ تَلَفُهُمَا ، ثُمَّ ظَهَرَتِ السَّلَامَةُ . قَوْلاَ نَ، لاَ فَيِما أَقَرَّ بِهِ فِي مَرَضِهِ ، أَوْ أَوْصَى بِهِ لِوَ ارْثٍ ، وَ إِنْ ثَبَتَ أَنَّ عَقْدَهَا خَطَّهُ ، أَوْ قَرَأُهَاوَلَمْ يُشْهِدْ ، أَوْ يَقُلْ . أَنْفذُوهَا . لَمْ تُنَفَّذْ ، وَنُدِبَ فِيهِ . تَقْدِيمُ التَّشَهُّدِ ، وَلَهُمُ الشَّهَادَةُ، وَإِنْ لَمْ يَقُرْ أَهُ، وَلاَ فَتَحَ ، وَتُنَفَّذُ ، وَلَوْ كَا نَتْ الْوَصِيَّةُ عِنْدَهُ، وَإِنْ شَهِدَا عَا فِيهاَوَما بَقِي فَلفُلاَنٍ ، ثُمُّ مَاتَ فَفُتِحَتْ فَإِذَا فِيهَا . وَمَا بَقِي فَلِلْمَسَا كَيِنِ . قَسُم َ يَيْنَهُمَا ، وَكَتَبْتُهَا عَنْدَ فُلاَنِ فَصَدٌّ قُوهُ ، أَوْ أَوْصَيْتُهُ مِثُلُثِي فَصَدُّ قُوهُ . يُصَدَّقُ ، إِنْ لَمْ يَقُلُ لِا ۚ بنِي ، وَ وَصِيِّي فَقَطْ ، يَعُمُّ ، وَعَلَى كَذَا . يُخَصُّ به كُوصِّي ، حَتَّى يَقْدُمَ فُلاَنْ ، أُوإِلَى أَنْ يَشَرَوَّجَ زُوْجَتِي ، وَإِنْ زَوَّجَ مُوصًى عَلَى بَيْعٍ تَرِكَتِهِ ، وَقَبْض دُيُونِهِ . صَحَّ ، وَإِنَّمَا يُوصِي عَلَى اللَّحْجُورِ عَلَيْهِ أَبْ،أَوْ وَصِيُّهُ كَأْمَّ ، إِنْ قَلَّ ، وَلاَ وَلِيَّ. وَوُرِثَ عَنْهَا لِمُكَلَّفٍ : مُسْلِمٍ ،عَدْل ، كَافٍ ، وَإِنْ

أَعْمَى ، وَأَمْرَأَةً ، وَعَبْدًا وَتَصَرَّفَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، وَإِنْ أَرَادَ الْأَكَأَ بِرُ بَيْعَ . مُوصَى : أَشْتُرِى لِلْأَصَاغِرِ ، وَطُرُو ۚ الْفِسْقِ يَعْنِ لَهُ ، وَلاَ يَبِيعُ الْوَصِيُّ عَبْدًا يُحْسِنُ الْقِيَامَ بِهِمْ ، وَلاَ النَّرَكَةَ إِلاَّ بِحَضْرَةِ الْكَبِيرِ ، وَلاَ يَقْسِمُ عَلَى غَائِبٍ بِلاَحَاكِمِ ، وَلاَ ثَنَيْنِ مُعِلَ عَلَى التَّمَاوُن ِ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوِ أَخْتَلَفَا. فَالْحُاكِمُ، وَلاَ لِأَحَدِهِمَا إِيضَائِهِ، وَلاَ لَهُمَا قَسْمُ الْمَالِ، وَ إِلاَّ صَمِناً ، وَ لِلْوَصِيِّ . اقْتِضاءِ الدُّيْنِ ، وَ تَأْخِيرُ هُ بِالنَّظَرِ ، وَ نَّفَقَةُ عَلَى الطُّفْلُ بِالْمَرُوفِ، وَ فِي خَتْنِهِ وَعُرْسِهِ وَعِيدِهِ؛ وَدَفْعُ نَفَقَةٍ لَهُ قَلَّتْ، وَإِخْرَاجُ فِطْرَ تِهِ زُوزَكَا تِهِ ؛ وَرَفَعَ لِلْحَاكِمِ. إِنْ كَانَ حَاكِمْ حَنَفَى ،وَدَفْعُ مَالِهِ قِرَاضًا ، وَ بِضَاعَةً ، وَلاَ يَعْمَلُ هُوَ بِهِ ، وَأَشْتِرَ الْاِمِنَ التَّرِكَةِ ، وَ تُعُقِّبَ بِالنَّظَرِ، إِلاَّ كَحِمَارَيْنِ قَلَّ ثَمَنُهُمَا ، وَتَسَوَّقَ بَهِمَا اَخْضَرَ وَالسَّفَرَ ، وَلَهُ عَنْ لَ نَفْسه ِ فِي حَيَاةٍ الْمُوصِي ، وَلَوْ قَبَلَ ، لاَ بَعْدَ ُهُمَا ، وَإِنْ أَبَى الْقَبُولَ بَمْدَ المَوْتِ : فَلاَ قَبُولَ لَهُ بَمْدُ ، وَالْقَوْلُ لَهُ فِي قَدْرِ النَّفْقَةِ ، لاَ فِي تَارِيخ الْمُوْتِ ، وَدَفْعِ مَالِهِ بَمْدُ بُلُوغِهِ .

باب: يُخْرَجُ مِنْ تَرَكَةِ الْمَيِّنِ وَتَنَ تَعَلَّقَ بِمَيْنِ كَالَمُ هُونَ ، وَعَبْدِ جَنَى ثُمَّ مُؤَنُ تَجَهْيِزِهِ بِالْمَعْرُوفِ ، ثُمَّ تَقْضَى دُيُونُهُ ، ثُمَّ وَصَايَاهُ مِنْ ثُكُثِ البَاقِي ، ثُمَّ الْبَاقِي لِوَ ارْبِهِ مِنْ ذِي النِّصْفِ الزَّوْجُ ، وَبِنْتُ وَبِنْتُ أَبْنِ ، إِنْ لَمْ تَكُنْ شَقِيقَةُ ، وَعَصَّبَ إِنْ لَمْ تَكُنْ شَقِيقَةً ، وَعَصَّبَ إِنْ لَمْ تَكُنْ شَقِيقَةً ، وَعَصَّبَ إِنْ لَمْ تَكُنْ شَقِيقَةً ، وَعَصَّبَ

كَلاَّ:أَخْ يُسَاوِيهَا، وَالْجُدُّ الْأُولِيَانِ، وَالْأُخْرَ يَيْن، وَلِتَعَدُّدِهِنَّ: الثُّلْثَانِ وَلِلثَّا نِيَةِ مَعَ الأُولَى: السُّدُسُ، وَإِن ۚ كَثُرُنَ، وَحَجَبَهَا أَبْن فَوْقَهَا، وَ بِنْتَان فَوْقَهَا، إِلاَّ الإُّبْنَ فِي دَرَجِتَمِا مُطْلَقًا، أَوْ أَسْفَلَ: فَمُعَصَّبْ، وَأَخْتُ لِأَبِ فَأَ كُثَرُ مَعَ الشَّقِيقَةِ: فَأَكْثَرَ كَذَلِكَ، إِلاَّأَنَّهُ إِنَّمَا يُعَصِّبُ الأَخْوَال مُع (١) الزُّوجُ بِفَرْعٍ، وَزَوْجَةٌ ۚ فَأَكْثَرُ، وَالثُّمْنِ: لَهَا ، أَوْ لَهُنَّ بِفَرْعِ لِاَحِق ، وَالثُّكُتَيْنِ لِذِي النِّصْف، إِنْ تَمَدَّدَ، وَالثُّلُثِ: لِأُمِّ وَوَلَدَيْهَا فَأَكْشَرَ، وَحَجَبَهَا مِنَ الثَّلُثِ لِلسُّدُسِ وَ لَدُّو َ إِنْ سَفَلَ ، وَأَخَوَ انِ ، أَو أَخْتَانِ مُطْلَقًا وَإِلَمَا ثُلُثُ البَاقِ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، وَزَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ، وَالسُّدُّسِ : لِلْوَاحِدِ مِنَ وَلَدِالْامِ مُطْلَقًا، وَسَقَطَ بِابْن، وَ أَبْنِهِ ، وَ بِنْتٍ وَ إِنْ سَفَلَتْ وَأَبِ وَجَدٍّ، وَالأَبِ أَوِالْأُمِّ مِعَ وَلَدٍ وَ إِنْ سَفُلَ ، وَالْجِدَّةِ فَأَكْثَرَ، وأَسْقَطَهَا الْأُمْمُ طِلْقًا، وَالأَبُ: الْجُدَّةَ مِنْ قِبَلِهِ، وَالقُرْ بَي مِنْ جِهَةِ الأُمُّ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ الْأَبِ، وَإِلاَّ أَشْتَرَكَتاً ، وَأَحَدُفِرُوضِ الْجُدِّعَيْرِ الْكُدْلِي إِنَّ نَهَى وَلَهُ مَعَ الإِخْوَةِ أَو الأَخَوَاتِ الْأَشِقَّاءِ أَوْلِأَبِ: الْخُيْرُمِنَ الثُّلُثِ . أَوِ الْقَاسَمَةِ ، وَعَادَّ الشَّقِيقُ بِغَيْرِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ : كَا لَشَّقِيقَةِ عَالِهَا ، لَوْ لَمْ يَكُنْ جَدٌّ، وَلَهُ مَعَ ذِي فَرْض مَعَهَا السُّدُسُ،أَوْ مُكُثُ الْبَاقِي ، أَوِ الْمُقَاسَمَةُ وَ لاَ يُفْرَضُ لِأَخْتِ مَعَهُ، إِلاَّ فِي الْأَكْدَرِيَّةِ ، وَالْغَرَّاءِ ، زَوْجُ ۗ وَجَدُّ.

<sup>(</sup>۱) أى ومن ذوى الربع

وَأُمْ ۚ ، وَأُخْتُ شَقِيقَة ۚ ، أَو ۚ لِأَبِ: فَيُفْرَضُ لَهَا ، وَلَهُ ، ثُمَّ يُقَاسِمُهَا ، وَإِنْ كَانَ عَلَّهَا أَخْ لِأَبِ وَمَعَهُ إِخْوَةٌ لِأُمِّرٍ، سَقَطَ وَلِعاصِ وَرِثَ الْمَالَ أُو الْبَاقِي بَعْدَ الفَرْض، وَهُوَا لِا بْنُ، ثُمَّ أُبْنُهُ، وَعَصَّبَ كُـلِّ :أُخْتُهُ، ثُمَّ الأَبْ، ثُمَّ الْحِدُوالإخْوَةُ كَمَا تَقَدَّمَ : الشَّقِيقُ، ثُمَّ لِلأَّب، وَهُو كَالشَّقِيق عِنْدَ عَدَمِهِ، إِلاَّ فِي الْحِمَارِيَّةِ ، وَالْمُشْرَكَةِ ، زَوْجٌ ، وَأُمُّ ، أَوْ جَدَّةٌ وَأَخَوَانِ لأُمّ، وَشَقِيقٌ وَحْدَهُ ، أَو مَعَ غَيْرِهِ : فَيُشَارِكُونَ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ الذَّكَرُ كَالْأُ نَهَى ، وَأَسْقَطَهُ أَيْضًا الشَّقِيقَةُ الَّتِي كَالْعَاصِبِ لِبِنْتٍ ، أَوْ بِنْتِ أَبْنِ فَأَكْثُرُ، ثُمَّ بَنُوهُمَا، ثُمَّ الْعَمُّ الشَّقِيقِ ؛ ثُمَّ لِأَبِ، ثُمَّ عَمُّ الجُدِّ الْأَفْرَبُ، فَالاَّ قُرَبُ ، وَإِنْ غَيْرَشَقِيقِ ، وَقُدِّمَ مَعَ النَّسَاوِي الشَّقِيقُ مُطْلَقًا ، ثُمَّ ٱلْمُعْتِقُ كُمَا تَقَدَّمَ، ثُمَّ يَبْتُ الْمَالِ، وَلاَ يُرَدُّ، وَلاَ يُدْفَعُ لِذُو ي الْأَرْحَامِ وَ يَرِثُ بِفَرْضِ وَعُصُو بَةٍ الْأَبُ، ثُمَّ الجَدُّمَعَ بنْتٍ وَإِنْ سَفَلَتْ . كَأُ بن عَمَّ أَخُ لِأَمَّ، وَوَرِثَ ذُو فَرْضَيْنِ بِالْأَقْوَى، وَإِنْ أُتَّفَقَ فِي الْمُسْلِمِينَ : كَأْمِ ،أَوْ نُتِ أُخْتُ،وَمَالُ الْكِتَابِيَّ الْحُرُّ الْمُؤَدِّي لِأَجِزْ يَةِ لِأَمْلِ دِينِهِ مِنْ كُوْرَتِهِ ، وَالْأُصُولُ : أَثْنَانِ ، وَأَرْبَعَةٌ ، وَثَمَا نِيَةٌ ، وَثَلَا ثَةٌ ، وَسِتَّةٌ ، وَأَثْنَا عَشَرَ، وَأَرْ بَعَةٌ وَعِشْرُونَ، فَالنِّصْفُ. مِنَ أَثْتَيْنِ، وَالرُّبُعُ. مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَ الثَّمُنُ مِنْ ثَمَا نِيَةٍ، وَالثُّلُثُ مِنْ ثَلَا ثَةٍ، وَالسُّدُسُ. مِنْ سَتَّةٍ ، والر بمُ وَالثُّلُثُ أَو السَّدُسُ مِنَ أَنْنَى عَشَرَ ، وَ الثُّمَنُ وَالثُّلُثُ أَو السَّدُسُ

**@** 

مِنْ أَرْ بَعَةٍ وَعِشْرِينَ ، وَمَالاَفَرْضَ فِيهَا: فَأَصْلُهَا عَدَدُ عَصَبَتِهَا ، وَصُعِّفَ لِلذَّكَرِ عَلَى أَكْلُ نَتَى، وَإِنْ زَادَتِ الْفُرُوضُ : أُعِيلَتْ، فَٱلْعَا ئِلُ: السِّنَّةُ لِسَبْعَةٍ ، وَ لِثُمَا نِيةٍ ، وَلِتِسْمَةٍ ، وَلِعَشَرَةٍ ، وَٱلاِثْنَاءَشَرَ لِثَلاَثَةَ عَشَرَ وَخُمْسَةَ عَشَرَ وَسَنْبَعَةَ عَشَرَ ، وَٱلْأَرْ بَعَةُ وَالْعِشْرُونَ : لِسَبْعَةٍ وَعِشْرِ سَ :زَوْجَةٌ، وَأَ بَوَانَ ، وَأَبْنَتَانَ ، وَهِيَ الْمِنْبَرِيَّةُ ؛ لِقَوْلَ عَلَى ۖ : صَارَ ثُمُنُهُمَا تُسْعًا، وَرَدَّ كُلَّ صِنْفِ أَنْكَسَرَتْ عَلَيْهِ سِهَامُهُ إِلَى وَفَقِهِ ؛ وَ إِلاَّ تَرَكَ : وَقَا مِلَ مَيْنَ أَثْنَيْن عَأْخَذَ أَحَدَ الْمِثْلَفُ ، أَوْ أَكْثَرَ الْمُتَدَاخِلَيْن وَحَاصِلَ ضَرْبِ أَحَدِهِما فِي وَفْقِ الْآخَرِ ؛ إِنْ تَوَافَقًا : وَ إِلاَّ فَنِي كُلِّهِ ، إِنْ تَبَايَنَا ، ثُمَّ ءَيْنَالْحَاصِل وَالثَّااثِ، ثُمَّ كَذَٰلِكَ ، وَضُرِبَ فِي الْمَوْلِ أَيْضًا ، وَ فِي الصِّنْفَيْنِ أَثْنَتَاعَشَرَةَ صُورَةً ، لِأَنَّ كُلَّ صِنْفٍ ، إِمَّا أَنْ يُو افِقَ سِهَامَهُ ، أَوْ يُبَايِنَهَا ، أَوْ يُوافِقَ أَحَدَهُمَا وَيُبَايِنَ الآخَرَ ، ثُمَّ كُلُّ إِمَّاأَنْ يَتَدَاخَلاَ ، أَوْ يَتَوَافَقاً ،أَوْ يَتَبَايَنَا أَوْ يَتَّمَا ثَلَا ، فَالتَّدَاخُلُ،أَنْ 'يفْنَيَ أَحَدُ هُمَاالآخَرَ أَوَّلاَّوَ إِلاَّ فَإِنْ بِقَوَاحِدْ فَمُتَبَايِنٌ ، وَ إِلاَّ فَالْمُوَ افَقَةُ بِنِسْبَةٍ مُفْرَدٍ لِلْمَدَدِ الْمُفْنِي آخِرًا، ولِكُلّ مِنَ التَّرَكَةِ بنِسْبُةِ حَظِّهِ مِنْ الْمَسْأَلَةِ،أَوْ تَقْسِمِ التَّرَكَةَ عَلَى مَاصَّتَ مَنْهُ الْمَسْأَلَةُ كَزَوْجٍ ،وَأُمِّ ،وأُخْتِ لِلزَّوْجِ . ثِلَاثَةٌ ، والتَّركَةُ . عِشْرُونَ ، فَالثَّلَاثَةُ مِنَ الثَّا نِيَةِ . رُبُعُ وَيُمُنُّ ، فَيَأْخُذُ سَبْعَةً و نِصْفًا ، وإِنْ أَخَذَأُ حَدُهُمْ عَرْضًا َفَأَخَذَهُ بِسَهْمِهِ وَأَرَدْتَمَمْرْفَةً قِيمَتِهِ .فَأَجْعَلِ الْمَسْأَلَةَسِمِامَ غَيْرِالآخِدِ

ثُمَّ أَجْمَلُ لِسِهِ أَمِهِ مِنْ تِلْكَ النِّسْبَةِ ، فَإِنْ زَادَ خَسَةً لِيَأْخُذَ فَزِ دْهَاعَلَى الْعِشْرِينَ ، ثُمَّ أُنسِمْ ، وَإِنْ مَاتَ بَعْضُ قَبْلَ الْقَسْمَةِ وَوَرِثُهُ الْبَاقُونَ كَثَلَاثَةِ بَنِينَ مَاتَ أَحَدُهُمْ أَوْ بَعْضْ : كَزَوْج مَعَهُمْ ﴿ وَلَيْسَ أَبَاهُمْ: فَكَالْمَدَمِ، وَإِلاَّ : صَحَّم الأولَى، تُمَّ الثَّانِيَةَ، فَإِنا أَنْقَسَمَ نَصِيبُ الثاني عَلَى وَرَثَتِهِ : كَا بْنِ وَ بِنْتٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُخْتَاوَعَاصِبًا: صَحَّتَا ، وَ إِلاَّ وَفَّقْ مَيْنَ نَصِيبهِ ، وَمَا صَحَّتْ مِنْهُ مَسْأَلَتُهُ ، وَأُصْرِبْ وَفْقَ الثَّا نِيَةِ فِي الْأُولَى كَا بُنَيْنِ وَٱ ْبِنَتَيْنِ : مَاتَ أَحَدُهُمَا ، وَتَرَكَ زَوْجَةً وَ بِنْتًا ، وَثَلَاثَةَ بَنِي أَبْنِ،فَمَنْ لَهُ شَى ﴿ مِنَ الأُولَى: ضُربَلَهُ فِي وَفْقِ الثَّا نِيَةِ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٍ مِنَ الثَّا نِيَةِ: فَفِي وَفْقِ سِهَا مِالثَّانِي، وَإِنْ لَمْ يَتُوا فَقَا: ضَرَ بْتَمَاصَدَّتْ مِنْهُ مَسْأَلَتُهُ فِهَاصَدَّتْ مِنْهُ الْأُولَى كَمَوْتِ أَحَدِهِماً عَنِ أَبْنِ وَبِنْتٍ ،وَ إِنْأَقَرَّ أَحَدُالْوَرَثَةِ فَقَطْ بوَارِثِ . فَلَهُمَا نَقَصَهُ الْإِقْرَارُ تَعْمَلُ فَرِيضَةَ الْإِنْكَارِ ، تُمَّ فَرَيضَةَ الْإِقْرَارِ تُمَّ ا "نظُر ما يَدْنَهُمامِن تَدَاخُل وَ تَبَايُن وَ تَوَافُق ، الْأُوَّل وَ الثَّانِي كَشَقِيقَتْن وَعَاصِبٍ ، أَقَرَّتْ وَاحِدَةٌ بِشَقِيقَةٍ أَوْ بِشَقِيقٍ،وَالثَّالِثُ. كَا ْبَنَتْنِ وَأَبْنِ أَقَرَّ بِا بْنِ، وَإِنْ أَقَرَّ أَبْنَ بِبِنْتٍ، وَ بِنْتُ بِا بْنِ فَالْإِنْكَارُمِنْ ثَلَا ثَةِ ، و إِقْرَارُهُ مِنْ أَرْ بَعَةٍ ، وَهِيَ مِنْ خُسَةٍ فَتَضَّر بُأَرْ بَعَةً فِي خَمْسَةٍ بِعِشْرِينَ، تُمَّ ف ثَلَاثَةً يَرُدُ الْإِبْنُ عَشَرَةً، وَهِي ثَمَا نِيَةٌ ، وإِنْ أَقَرَّتْ زَوْجَة كَامِل ، وأَحَدُ أَخَوَيْهِ أَنَّهَا إِوَلَدَتْ حَيًّا ، فَالْإِنْكَارُ مِنْ ثَمَا نِيَةٍ . كَالْإِفْرَارِ ، وَفَرِيضَةُ

الْإِنْ مِنْ ثَلَاثَةٍ : تُضْرَبُ فِي ثَمَا نِيةٍ ، وَإِنْ أَوْ صَى بِشَا ئِع : كَرُبع ، أَوْ جُزْءٍ مِن أَحَدَعَشَرَ أَخَذَ غَرْجُ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ إِنا أَنْقَسَمَ الْبَاقِي عَلَى الْفَرِيضَة كَا ْبَنْيْنَ وَأُو ْصَى بِالثُّلُثِ . فَوَاضِحْ ، وَإِلَّا . وُ فَتِّي َ بَيْنَ الْبَاقِي وَالْمَسْأَلَةِ ، وَاضْرِبِ الْوَفْقَ فِي مَغْرَجِ الْوَصِيَّةِ . كَأَرْ بَمَةِ أَوْلاَدِ ، وَ إِلاًّ. فَكَامِلُها. كَثَلَاثَةً إِ، وَإِنْ أَوْصَى بَسُدُسِ وَسُبُعُ ، ضَرَبُتَ سِتَّةً في سَبْعَةٍ ثُمَّ فِي أَصْل الْمُسْأَلَةِ ، أَوْ فِي وَفْقِهَا، وَلاَ يَرِثُ مُلاَءِنْ وَ مُلاَءِنَةٌ ، وَ تَوْ أَمَاهَا شَقِيقَانِ ، وَلاَ رَقِيقٌ، وَلِسَيِّدِا لْمُعْتَقَ بَعْضُهُ جَمِيعُ إِرْثِهِ، وَلاَ يُورَثُ إِلاَّ الْمُكا تَبَ وَلَا قَاتِلٌ عَمْدًا عُدُوا نَا، وَ إِنْ أَنَّى بِشُهُمَّةٍ. كَمُخْطِيءٍ مِنَ الدِّيةِ، وَلاَ مُخَالِفٌ فيدِينَ كَمُسْلِم مَعَمُرْ تَدَّ أَوْعَيْرُهِ ، وَكَيْهُودِي مَعَ نَصْرَانِيّ ، وَسِوَاهُمَامِلَّةٌ وَ خُكِمَ بَيْنَ الْكُفَّارِ بِحُكُم الْمُسْلِمِ، إِنْ لَمْ يَأْبَ بَمْضْ، إِلاَّ أَنْ يُسْلِمَ بَعْضْ فَكَذَلِكَ ، إِنْ لَمْ يَكُو نُوا كِتَا بِيِّنَ ، وَ إِلاَّ فَبِحُكُمْ مِمْ ، وَ لاَ مَنْ جُهُلَ تَأْخُرُ مَوْ تِهِ، وَ وَ تِفِ الْقَسْمُ للْحَمْلِ، وَمَالُ الْمُفْتُودِ لِلْحُكْمِ بِمَوْتِهِ، وَإِنْ مَاتَ مُورَ أَيْهُ. قُدِّرَ حَيًّا وَمَيِّتًا، وَوُقِفَ الْمَشْكُوكُ فيهِ فَإِنْ مَضَتْ بُدَّةً التَّعْمِيرِ فَكَا لَكَمْهُ ولِ فَذَاتُ زَوْجٍ، وَأَمَّ، وَأَخْتٍ، وَأَبِمَفْقُودٍ، فَعَلَى حَيَاتِهِ مِنْ سِيَّةٍ ، وَمَوْتِهِ كَذَٰلِكَ ، وَتَعُولُ لِثَمَا نِيَةٍ ، وَتَضْرِبُ الْوَفْقَ فِي الْكُلِّ بِأَرْبَمَةٍ وَعِشْرِينَ، لِلزَّوْجِ تِسْعَةً ، وَ لِلْأُمِّ أَرْبَعَةً ، وَ وَ وَفِي البَاقِ. فَإِنْ ظَهَرَأَ أَنَّهُ حَيْ ۚ. فَلَلِزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ ، وَ لِلأَبِ ثَمَانِيَةٌ ؟ أَوْمَوْتَهُ . أَوْمُضِيُّ مُدَّة التَّهْمِيرِ فَلِلْأُخْتِ بِسْعَةٌ، وَ لِلْأُمِّ: أَنْنَانَ ، وَللْخُنْثَيَا لَمُسْكِلَ: نَصْفُ نَصِيبَىٰ ذَكَرُ وَأْ نَيْ، تُصَحِّحُ الْمَسْأَلَةَ عَلَى التَّهْدِيْرَاتِ وَثُمَّ مَّ مَضْرِبُ الْوَفْق، اُوالْ كُلَّ، ثُمَّ فِي حَالِي الْخُنْثَى: تَأْخُذُ مِن كُلِّ نَصِيبِ مِنَ الا "مَنْنِ : النِّصْف ، وَأَرْ بَعَة الرَّبُعَ ، فَمَا الْجُنَمَع : فَنَصِيبُ كُلِّ : كَذَكْر ، وَخُنْق ، النِّصْف ، وَأَرْ بَعَة الرَّبُع ، فَمَا الْجُنَمَع : فَنَصِيبُ كُلِّ : كَذَكْر ، وَخُنْق ، فَاللَّذَ كِيرُ مِنَ الْمَنْنِ فِيها ، ثُمَّ فِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِلَ الْمُنْ الْمُؤْلِلَ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلِلَ الْمُؤْلِلَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُوالِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلِ اللَّهُ الْمُؤْلِلِ اللْمُؤَلِي اللَّهُ الللْمُ الْمُؤْلِلَهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللْمُؤْلِ

(تم متن مختصر العلامة خليل والحد لله او لا وآخراً )
ولمن اتقن الطبع الدعوات الصالحات من المخلصين
وكذا لمضححه في بدء سنة ١٣٧٠ هجرية عيد الوصيف محمد

©©©©

وهرس المسلمة المالكية على بن إسحاق المالكية

## صفحة صفحة ترجمة العلامة خليل فصَل سن السهو وإن تـكرر خطبة الكتاب فصل سجد بشرط الصلاة بلا ۱۹ باب یرقع الحدث إحرام فصل الطاهر ميت مالادم له ۳۸ فصل ندب نفل و تأکد بعد فصل عل إزاله النجاسة 14 فصل فرائض الوضوء 14 فصل الجماعة بفرض غير جممة فصل ندب لقاضي الحاجة 10 فصل نقض الوضوء بحدث فصل ندب لإمام خشى تلف 17 فصل بحب غسل ظاهر الجسد مال أو نفس أو منع الامامة 14 فصل رخص لرجل وامرأة لمجز أو الصلاة برعاف 19 وإن مستحاضة ع فصل سن لمسافر غير عاص فصل یتیمم ذو مرض ۲. فصل إن خيف عسل جرم ۲۱. فصل شرط الجممة 11 فصل الحيض دم كصفرة فصل رخص لقتال 27 ٤A بآب الوقت المختار للظير 22 فصل سن لعيد ركمتان 29 فصل سن الأذان لجماعة Y£ فصل سن و إن لعمودي ٥. فصل شرط لصلاة طهارة 10 فصل سن الاستسقاء ٥. حدث و خبث و إن رعف فصل في وجوب غسل الميت 01 فصل هل ستر عورته بكشف 47 باب تجب زكاة نصاب النعم 07 فصل ومع الامن استقبال 77 فصل ومصرفها فقير الخ 78 عين الكعبة فمل بحب بالسنة صاع 77 فصل فرائض الصلاق او جزؤه فصل يجب بفرض قيام إلا 41 لشقة باب يثبت رمضان بسكال شعبان أو برؤية عدلين الخ فصل وجب قضاء فانتة مطلقا

**6** 

صفحة

صفحة

٧٧ باپ الاعتكاف

٧٣٪ باب فرض الحج وسنة العمرة

۸۲ فصل حرم بالإحرام على المرة الخ

۸۹ فصل و إن منعه عدو أو فتنة أو حبس

۹۰ باب الزكاة

٩٢ باب المباح طعام طاهر

۹۳ باب سن لحر غیر حاج بمنی

٩٥ باب الهين تحقيق مالم يجب

بذكر اسم الله أو صفته

١٠١ فصل النذر

١٠٣ باب الجماد

۱۰۹ فصل عقد الجزية إذن الإمام لكافرصم سباؤه

١١٠ باب المسابقة بحمل

۱۱۱ باب خص النبي صلى الله عليه وســـــلم بوجوب الضحى والاضحى إلح

۱۱۷ باب فی النکاح و ما یتعلق به ۱۲۰ فصل الحیار إن لم یسبق العلم ۱۲۳ فصل و لمن کمل یعتقها فراق العبد

١٢٣ فصل الصداق كالثمن

مهل إذا تنازعا في الزوجية
 مهل الوليمة مندوبة
 مهل إنما يجب القسم
 للزوجات في المبيت

۱۳۶ باب جاز الخلعوهوالطلاقالخ ۱۳۶ فصل طلاق السنة واحدة بطهر

۱۳۷ فصل وركنه أهل وقصد ومحل ۱۶۵ فصل ذكر فيه حكم النيابةِ في الطلاق وهي أربعة

۱۶٦ فصل يرتجع من ينكح وإن بكمإحرام

۱۶۸ باب الإبلاء بمين مسلم مكلف الخ ۱۵۰ باب ذكر فيه الظهار وأركانه ۱۵۶ باب إنما يلاعن زوج وإن فسد نكاحه اليخ

١٥٥ باب تعتد حرة وإن كتابية أطاقت الوطء مخلوة

۱۵۸ فصل ولزوجة المفقود الرفع للقاضى الخ

۱۹۰ فصل يجب الاستبراء بحصول الملك الخ

١٦٢ فصل إن طرأ موجب قبل تمام عدة الخ

## صفحة

۱۹۲ باب حصول لبن امرأة و إن ميئة الح

١٦٣ باب بحب لمكنة مطيقة للوطء الخ

٢٦٦ فصل إنما تجب نفقة رقيقه ودابته الخ

اب يتعقد البيع بما يدل على الرضا

۱۷۶ فصل علة طعام الربا اقتيات وادخار

۱۷۷ فصل و منع للنهمة ماكثرقصده ۱۷۹ فصل جاز لمطلوب منه سلمة أن يشتريها ليبيعها

۱۸۰ فصل إنما الخيار بشرط كشهر في دار

۱۸۸ فصل وجاز مرابحة

۱۸۹ فصل تناول البناء والشجر الارض

١٩١ فصل إن اختلف المتبايعان الخ ١٩٢ باب شرط السلم قبض رأس

المال الح

۱۹۳ فصل بجوزقرض ما يسلم فيه ۱۹۳ فصل تجوز المقاصة في دبي العين مطلقا

صفحة

۱۹۷ باب الرهن بذل من له البيع الخ ۱۹۷ باب للغريم منع من أحاط الدين بماله

۲۰۶ باب المجنون محجور للافاقة
 والصى لبلوغه

۲۰۷ باب الصلح على غير المدعى بيع أو إجارة

٢٠٩ باب شرط الحوالة رضا
 الحيل الخ

٢٠٩ باب العنمان شغل ذمة أخرى

٢١٧ باب الشركة إذن فى النصرف لها

۲۹۵ فصل لـ كل فسح المزارعة إن لم يبدر

٢١٦ باب صحة الوكالة فى قابل النيابة المراكبة المراكبة المراكبة المركبة المركب

٧٧١ فصل إنما يستلحق الآب

مجهول النسب ۲۲۳ باب الإيداع توكيل محفظ مال

۲۲۰ باب صح وندب إعارة مالك

۲۲۳ باب الفصب أخذ مال قهرا ۲۲۸ فصل وإن زرع فاستحقت ۲۲۰ باب الشفعة أخذشريك

٢٣٣ باب القسمة

## صفحة

۲۳۵ باب القراض اوكيل . ۲۳۸ باب المساقاة . ۲۴۸ باب ندب الغرس . ۲۶۱ باب صحة الاجارة . ۲۶۵ فصل كرا. الدواب . ۲۶۹ فصل كرا. الدواب . ۲۶۹ فصل جازكرا. حمام و دارغائية . ۲۶۹ باب موات الارض . ۲۶۹ باب صح وقف علوك . ۲۵۹ باب الهمة تملمك . ۲۵۹ باب صحة اللهمة تملمك . ۲۵۹ باب صحة اللهم تملمك . ۲۵

٢٥٦ باب اللقطة

۲۵۸ باب أهل القضاء ۲۹۳ باب العدل جر

۲۷۳ باب إتلاف المكلف ۲۸۲ باب الباغية فر**تَّة** 

صفحة

٣٨٣ باب الردة كفر الخ

٢٨٥ باب الزنا

٢٨٧ باب القذف

۲۸۸ باب السرقة

. ٢٩٠ باب المحارب

۲۹۱ باب شرب المسلم مايسكر

٢٩٢ باب صحة الاعتاق

ه ۲۹ باب الندبير

٢٩٦ باب ندب مكانبة اهلالتبرع

۲۹۹ باب إقرار السيد بالوطء

. . ٣ فصل الولاء لمن أعتق ٣٠٨ باب الوصايا

۳۰۱ باب الوطایا ۳۰۳ باب مخرج من ترکة المیت حتی تعلق بعین

﴿ تَمُ الفَهْرَسُ وَالْحَدَ للهُ رَبِ العَالَمَينِ ﴾